

أبيالحسن علي بن مهدى الطبري المامطيري

تحقيق العلامة محد باقرالمجمودي

من علاماله والمرافع المرتب المرتب المرتب المرتب المرافع المراب المرابع ال 

البرينك فادفيا

المناه المناه و المناه و المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه و المناه المناه و المناه ا خليلاً ما وجد المعادية المعادية وعطيته الماكالم والم اللبام والم المام والمالم والمالم والمالكان المالكان المالكان والم اللبام وا المنافعة مرافات المنافقة مرافقة مرافقة مرافقة مرافقة المنافقة

مركز التحقيقات والدي اسات العلمية التابع المجمع العالمي التقريب بين المذاهب الاسلامية



# نزهة الأبصار ومحاسن الآثار

تأليف

أبي الحسن عليّ بن مهدي الطبري المامَطِيري المعامَطِيري مهدي الطبري المامَطِيري مهدي الطبري المامَطِيري

مكتبة الروضة العيدرية الرقم كالممرم التاريخ / المرحم مهري

العلّامة محمّد باقر المحمودي

تقديم وتنظيم الفهارس محمد كاظم المحمودي سر شناسه : طيري مامطيري، على بن مهدي ، ٢٨٠ ـ ٣٩٠ق.

عنوان و نام يديدآور : ... نزهه الأبصار و محاسن الآثار/ تاليف أبي الحسن علي بن مهدي الطبري المامطيري؛

تحقيق محمد باقر المحمودي: تقديم و تتظيم الفهارس محمد كاظم المحمودي.

: طهران: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، مركز التحقيقات والدراسات

العلمية، المعلونية الثقافية، ١٤٣٠ ق = ٢٠٠٩ م = ١٣٨٧ش.

مشخصات ظاهری : ۵۲۳ ص : تعونه

ISBN: 978-964-167-000-1 9YA-976-17Y----1:

وضعبت فهرست نویسی : فییا یلداشت : عربی.

يلاداشت : عنوان ديگر : نزهة الأبصار و محاسن الأثار.

يلاداشت : كتابنامه.

يغداشت : تمايه.

موضوع :على بن ابي طالب (ع)، امام اول، ٢٣ از هجرت ٤٠٠ ق- كلمات قصار، نامهها وخطيهها

شناسه افزوده : محمودي ، محمدباقر ۱۳۰۳ ـ ۱۳۸۵. هد ش.

شناسه افزوده : محمودي، محمد كاظم

شداسه افزوده : مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، مركز مطالعات وتحقيقات علمي، معاونت فرهنگي.

رده بندی کشگره : ۱ ن ۲ ط /۱۳۸

رده بندی دیویی ۲۹۷/۲۱۳

شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۷۸۵۱۱



#### المجمع العالمي للتقويب بين المذاهب الإسلامية

اسم الكتاب: نزهة الأبصار ومحاسن الآثار

تأليف: أبي الحسن على بن مهدي الطبري المامطيري ٢٨٠ ــ ٣٦٠ هــــــــق تقريباً.

تحقیق: محمد باقر المحمودی

• تنضيد الحروف: عصام البدري

الإخراج الفني: رمضان على قرباني

تصمیم الغلاف: فرزاد ادیبی

♦ الناشر: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية - المعاونية الثقافية- مركز التحقيقات والدراسات العلمية

● الطبعة: الأولى -١٤٣٠ هـ..ق / ٢٠٠٩ م

• الكمية: ٣٠٠٠ نسخة

• السعر: ١٠٠٠٠ ريال

• المطبعة: نگار

• شابك: ١١٥٣- ١٢٥ (١٦٧ - ١٠٠٠) • شابك:

• العنوان: الجمهورية الإسلامية في إيران \_ طهران \_ ص. ب: ٦٩٩٥ – ١٥٨٧٥

تلفكس: ١٤ - ٢١٤١١ - ٢١ - ٨٨٣٢١٤١١

جميع الحقوق محفوظة للناشر

النجف الاشرف النبذا

مرايلة الترسين التحسيم الوايولية المهبد الفقال عابد مالق الحلق ومُدَبِّره والله وباسطالة نفومفك نه الذي سله اليقا والفتاء والعنال والاعطاوا لبنتاً والسُنَّا والسُنَّةُ لا والرَّخَابِعُنُ مُرِينَاً وَيِدْلُهُنَّ سِنَا ورُد ق مريناً ربغ بدّ حسّاب أحد الع حدد الإمل لخايد الموفال لعا وأستنقينه على عبل طاعته وأدا فرا بضه واستوهبه سالما الأجل مع عَظيم الانعام و اسلكال بالاله الدالداله وحدة لانتزيك ك سهادة مونين بوغده ووعيبه مسنيف مي ويقان وكله وسيباك عُمله والسنة المان عمل على و دسوله أنسله الآيان الباعد والمناهنة والاعلام الطاهرة فبلغ الرسالة وادى الاعانة وسا النيانه لا وانيًا ولامفضَّا ولاناكلُّ حَتَّى فبضه الله ونقله إلى يتصوانه فذ اكلهما ليتن واوض بدا ليفان والمان بدا لمنطاح واض م السّراج وأكدت الاختماح واوجب له الملاح وحل الق عِلَى الطَّبِ الْرُجَى والفِا مِنْلَالُاكِي وَالْعُافَرُولِيَا فِي يَحِيتُ وَالنَّهِ عِلْمَا فَيُوالِيا فِي يَحِيتُ وَالنَّهِ عَلَى لم خباب الإمكم ومعادن الجكم ومصّابيخ الطّلم والاسّاة مناسف الهُيَّة إلى ليرِّن الفرِّم وسِلَّم نسَّلِمًا [مَا لَعَقُ لُ وَعَلَا اللَّهُ اللَّ يَصَيكُ مَا عُصَّم بِهِ أَهِلَا لِتُعَلِّع جَعِلَا فِي عَلَا اللَّهُ مُلَاهِ

> صورة للصفحة الأولى من النسخة الخطية اليمنيةالوحيدة و الموجودة في مكتبة الفاتيكان

والأوكَ فَانَّ العِلْمُ لَمَّا تَابِنُهُ فَدَفِيقٍ وَاللَّهِ بَ فَلَا لِعِمَّ وَال اصطلااكن الناسعل عنها وانففوا على لا يحراف عن اهلها واستأنا الجمالة فاستعقوا البطاله وكان اعظم عبب العالم إلغفيه الكا فصيتنا ادبيا ومع نفاجه فالفقه شاعرا خطسالا عمرعا ميم للناس النَّفِينَ وشَمَلُم الوَهُن صرفت خَطَامِرِعِنا بَن وَطَرُفًا مِنْ عَن إلى مسرَّما كان متبكبة لفي لكنب وتا ديف ماكان متفعا عند العلماء من الدعباب المونفة والألفاظ الفضعم والاشعان الزائمة والمعا البديعما المانورة المروتة على هلسنا لني علمه السَّلام لا بعقالك د و بيه و اصَّاق و سندلة المنف الادب بعد بوارده و إفامه في و ستب كساده اذ كانت الحبياد مضايد القادب وجبا بالتعوي المحدد يَنْ كَيُّ الله الاكتاب ويتنشَّط السَّافِع لَمَا ويندادُ المنفض ببافضاً والمندئ بالتجاجة والمناقر لهاعبة وبعينه وحكال متدي المنه منا الكتاب مِنْلُ دُجِل وحد جي هما مناولًا فاتحني لَهُ بنظومًا وصَّتَ له سِّلِهُ بِاقْبِالْا في وَكُنَّ مِا وَجُدُنُ مِنْ الْمُ في الكُنْ مَنْدِيدَةً ا فِيها لَكُونِتُ المُنامِّلُهُ و الطَّالِ لَهُ مِنْ يَمْ الطَّلِبُ واعفينه عَن مسقة الجمع ونريج ف الكتاب بنز موالاستان ٥ وقياس الأمان عا فيه من لنزهة السُفية والكانس التلقة ه

على عَنْ عَنْ السَّا بِعَاعليا و مَن لِلْبِيِّا لِحَقَّ مُسْرَا لِحَقَّ مُسْرَا لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن بناسندني حَرِم والزمج ساجي فهو الانلاجي مل التقدّى ٥ والم و كالقالاستوها بالعضدانة عادة بترتومالها ودعالنا أله سراصهابه الحقله فتنتواصه معاقه ان بصبه القياء معرعبال الله مقولا فالوني وما لكا افتاوني وما لكا نسال الله كال الأسفة فنده واصل من قيله وفا لوا أنشيت الامني علىاحية قلت وُعالكا فعاله وعالك الأنشر ولحب ل ابن الإما تري ما للصرفي على من الكد عرفال عن الله الوالة مساور للانسماق مسورات عليه فالوسع مَا كَلِي الاسْتَقْدُ مِنْ فِي اللَّهِ مِنْ مُنْ مُنْ فَا نَهُ خَا نَحُا فَا نَهُ خَا نَحُا فَا نَهُ خَا نَحُا الرس علقت الها المسائلات

فله المناسكة والمثيال في كَالْمَهُ لَ سَالُهُ وَاللَّهُ وَالسَّيْلُ فِي اللَّهِ وَالسَّيْلُ فِي اللَّهِ وَالسَّيْلُ فَي اللَّهِ وَالسَّيْلُ فَي اللَّهِ وَالسَّيْلُ فَي اللَّهِ وَالسَّيْلُ فِي وَالسَّيْلُ فِي اللَّهِ وَالسَّيْلُ فِي اللَّهِ وَالسَّيْلُ فِي وَالسَّيْلُ فِي اللَّهِ وَالسَّيْلُ فِي اللَّهُ وَالسَّيْلُ فِي اللَّهِ وَالسَّيْلُ فِي اللَّهِ وَالسَّيْلُ فِي اللَّهُ وَالسَّيْلُ فِي اللَّهُ وَالسَّيْلُ فِي اللَّهُ وَالسَّيْلُ فِي اللَّهِ وَالسَّيْلُ فِي اللَّهُ وَالسَّيْلُ وَالسَّيْلُ فِي اللَّهُ وَالسَّلَّ اللَّهُ وَالسَّيْلُ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّيْلُ فِي اللَّهُ وَالسَّيْلُ فِي اللَّهُ وَالسَّيْلُ فِي اللَّهُ وَالسَّيْلُ فِي اللَّهُ وَالسَّلِّي وَالسَّلَّ اللَّهُ وَالسَّلَّ اللَّهُ وَالسَّلَّ اللَّهُ وَالسَّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّلَّ اللَّهُ وَالسَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلِّي فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

صورة للصفحة الأخيرة من النسخة الخطية اليمنية

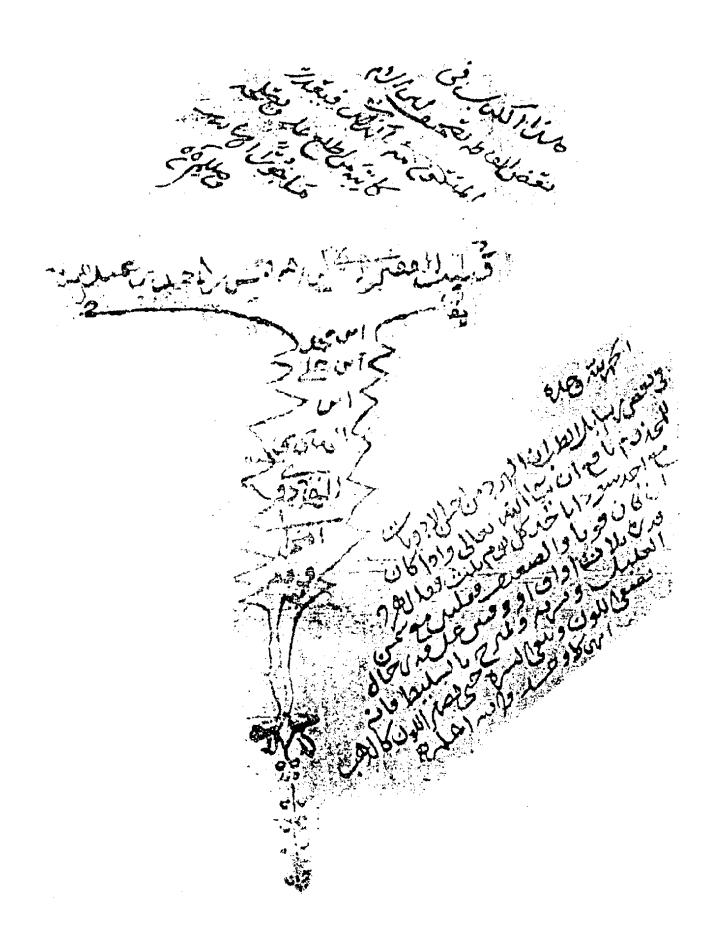

صورة لظهر الصفحة الأخيرة من النسخة الخطية اليمنية وتظهر عليها بعض ملاحظات المستنسخ

# كلمة المركز

# بسم الله الرحمن الرحيم

إذا كان من الصعب رسم صورة تفصيلية تصف حياة وسيرة شخصية إسلامية عملاقة، كشخصية الإمام عليّ بن أبي طالب الله التي جسّدت الشريعة المحمدية السمحة، فكراً وتطبيقاً، فإنّ ذلك لاينفي إمكان نقل بعض جوانب الإبداع والروعة التي تميّزت بها. وهذا انطباع كلّ باحث حاول أن يطلّ على سيرة ومناقب هذه الشخصية العظيمة، من المتقدّمين والمتأخّرين.

ولذا لم نشهد كتاباً موسوعياً يرصد جميع اهتمامات وتوجّهات هذا الإمام الله على كافّة المستويات، ويعرض علينا جميع نماذجها بصورة مفصّلة، من الفكر المعرفي الخلّاق، والعلوم الإلهيّة التي اختصّ بها، والفصاحة والبلاغة اللتين بزّ بهما أقرانه.

ويبدو أنّ التطوّرات المتلاحقة التي طرأت في صدر الدعوة الإسلامية، وما أفرزته من تجارب ومحن مختلفة خاضها أمير المؤمنين على على صعيد نشر الرسالة، وحماية الدعوة المباركة، والمحافظة على حياة النبيّ الأكرم على والدفاع عن الفكر الإسلامي ووجوده، ومواجهة الاضطرابات التي أثارتها الحركات (التمرّدية) و(الانقلابية)، إبّان حكومته، وغير ذلك، يكرّس الاعتقاد في نفس الباحث أنّ رسم صورة تفصيلية عن سيرة هذا الرجل المتعدّدة الأطراف، تعدّ مسألةً صعبة المنال، ومن غير الممكن أن يحتويها كتاب واحد.

وإذا عجز أهل القلم عن أن يتولُّوا ذلك، فإنَّه لاينفي وجود مـن اهــتمّ بــبعض

النواحي من شخصية هذا الإمام الله، والحديث عن فضائله ومناقبه ومواهبه التي أهلته للوصول إلى المواقع المتقدّمة، وعلى جميع الأصعدة.

ولعل من أبرز جوانبه المتعدّدة والمشرقة: الجانب الحضاري؛ إذ مَدَّ الفكر الإسلامي بأفكار ومواقف كانت لها الأثر في دفع الكيان الإسلامي ودولته الفتية إلى الأمام، وتكريس روح التطور والتمدّن في نفوس المسلمين. فالإمام الله لم يقتصر على إدارة جهاز الدولة إبّان حكومته، وقيادة المعارك والحروب فحسب، بل تعدّى إلى أكثر من ذلك، من تحمّل أعباء الإمامة وإرشاد المسلمين.

فقد قارع الله الانحراف، وردّ الشبهات التي كانت تثار بين الحين والآخر، بالكلمة الطيّبة، والمناقشة الموضوعية، والردّ العلمي، فكان الله يغذّي الناس بالفكر الأصيل، ويدعو إلى حلّ المعضلات بالأسلوب الصائب القائم على أساس القرآن الكريم والسنّة الشريفة.

ومازالت كتب المسلمين حافلةً بالأخبار عن فضائله ومناقبه، وناطقة بمواقفه الحكيمة التي ساهمت في تشييد البنى التحتية الفكرية والحضارية للدولة الإسلامية، من خلال الآراء والأجوبة والتوصيات التي كان يقدّمها الله إلى الناس عموماً، وإلى الخلفاء خصوصاً.

ومن ألمع مواهبه التي برع فيها: الجانبُ البلاغي الذي صبّه في قوالب عديدة من كلامه وخطبه، ورسائله المكتوبة التي أذهلت أهل الصنعة من معاصريه والمتأخّرين عنه. فقد لقي كلامه على حستوى الخطب والرسائل والحكم القصيرة ـ رواجاً وتألّقاً مثيراً عند الناس عامّة، وعند أهل الفن والصنعة خاصّة.

ولم يكن ذلك يحدث لولا وجود عاملين مؤثّرين قد أثّرا تأثيراً في إيجاد المناخ المناخ المناسب الذي في ظلّه صار كلام أمير المؤمنين علي ﷺ عالياً، وهما:

١ \_ القرآن الكريم بكلّ هالات الإعجاز التي أحاطته.

٢ ـ الأدب النبوي الشريف بكلّ ما يمتاز به من روعة في الأُسلوب، ونضج في

المعاني والدلالات.

ففي الوقت الذي امتازت كلماته وخطاباته بحسن السبك، وجمال الرصف، وروعة النظم، وحلاوة البيان، امتازت أيضاً بالوضوح والسلاسة، والبُعد عن السجع المملّ والغرابة والتكلّف.

وكما وشي كلامه على بالبلاغة والعذوبة والسحر، كذلك تأنّق في صياغة عباراته، ومحاكاته لأساليب الكتاب الكريم والسنّة النبوية الشريفة.

فلا عجب أن يتبارئ علماء البلاغة والبيان في التصدّي لكلام هذا الفحل المنطيق، بين ناسخٍ له يحفظ نصّه، وشارحٍ يميط اللثام عن كوامنه الدقيقة، بعد ما لمسوا فيه الروعة والكمال.

وكما تعاطى كلامه أهل اللغة والصرف والبلاغة والبيان، كذلك تعاطاه أهل الحديث والفقه، فكان من الطبيعي أن تطبق شهرته البلدان، وتتناقله الألسن والأقلام برواية تكاد تكون واحدة.

ولعل من أقدمهم الفقيه والمحدّث أبو الحسن عليّ بن مهدي الطبري المامطيري ( ٢٨٠ ـ ٣٦٠ ه تقريباً) الذي بذل قسطاً من عنايته، وطرفاً من همّته، لتأليف ما كان متبدداً في الكتب، وجمع ما كان متفرّقاً عند العلماء، من الأخبار المونقة، والألفاظ الفصيحة، والمعاني البديعة المأثورة المروية عن عليٍّ وأهل بيته عليه وعليهم السلام... على ما جاء في مقدّمته.

فقام بجمع الأخبار ومحاسن الكلام الذي نطق به يعسوب الدين: عليّ بن أبي طالب على وطرفٍ من أحاديث بعض أبنائه الطاهرين على لما وجد فيه المؤلّف من «الفوائد الجليلة، والمعاني الرائقة، والأخبار الدالّة على مكارم الأخلاق، ومآثر الأفعال، ومحمود الشيم، وكريم الخيم» في كتابٍ أسماه «نزهة الأبصار ومحاسن الآثار». ويذكر أنّ هذا الكتاب قد ظلّ مطمورة إلى زمن غير بعيد، لا يتناوله أحد من أهل

هذا الفنّ والصناعة، ولذلك لم يتمّ الوقوف إلّا على نسخة يمنية وحيدة آل بها الأمر الى مكتبة الفاتيكان، في ضمن مجموعة المخطوطات العربية التي تمّ تهريبها بطرق مختلفة إلى الخارج، ودُرجت في خزانات ومكتبات أوربية عديدة، ولم يكشف عنها لسنوات طويلة حتّىٰ قيام الجمهورية الإسلامية في إيران، وخلل عمرها المبارك استطاعت أن تنهض بمسؤوليتها في حماية التراث الإسلامي العزيز، فتسنىٰ للعلّامة المحقق الشيخ محمّد باقر المحمودي العثور على هذه النسخة الوحيدة، والكشف عنها.

والكتاب برمّته يسعى إلى الكشف عن حقيقة الاهتمام الإسلامي بالإمام وأهل بيته بيه المسلمين كافة، وهو ما يعني المزيد من المساحات المستركة بين مجمل المدارس الإسلاميّة كما هو واضح، وهي نقطة تسجّل لصالح حركة التقريب ورجالها.

وهذا الكتاب الذي سيساهم في تلبية رغبات القارئ اللبيب، من خلال طرحه لما هو أفضل من المواضيع التي تعنى بالفكر الإسلامي الأصيل، اشتمل على جملة أمور يجدها الباحث بوضوح، ومن أبرزها:

۱ \_ اشتماله على أحاديث تأتي على ذكر قضايا تاريخية لاصلة لها بالأدب ولا بالبلاغة، مثل: ذكر أصحاب الفيل، وبيان اشتقاق قريش وهاشم، وبيان ذكر الراهب بحيراء ولقائه رسول الله على، وأسباب حفر زمزم، ونذر عبدالمطلب،... وغير ذلك.

٢ ـ ضمّه أحاديث ومرويّات عن غير أمير المؤمنين الله عن النبيّ الاكرم الله أو الإمامين الحسن والحسين الله أو عن الأئمّة: زين العابدين والباقر والصادق الله وعن جعفر بن أبي طالب وزيد بن عليّ الشهيد رضوان الله عليهم، وعن أمّ سلمة رضي الله عنها، وكذلك عن الحسن البصري والخليل بن أحمد الفراهيدي....

٣ \_ يحتوي مجموع هذا الكتاب على ٣٦٢ حديثاً فقط، على أنّ بعضها مكرّر،

ومن دون ترتيب ولا تبويب.

وممّا ينبغي الإشارة إليه أنّ المحقّق قد لاحظ وجود أحاديث في بعض المصادر منقولةً عن هذا الكتاب، وهي غير موجودة في هذه النسخة اليتيمة، ممّا يدلّل على نقصها، وقد حاول نجل المحقق الشيخ الألمعي محمد كاظم المحمودي سدّ هذا النقص بمراجعة تلك المصادر مع طرقها، فجمع تلك الأحاديث تحت عنوان «المستدركات» وضمّها إلى مقدّمته النفيسة.

إلّا أنّ ثمّة جوانب مشرقة في هذا الكتاب قد ساعدت على أن تزيد من قيمته العلمية والأدبية، وأن يحظىٰ بالتقدير والاهتمام، ولعلّ من أبرزها:

١ ـ قِدَم مؤلِّفه وسبقه: ٢٨٠ ـ ٣٦٠ ه تقريباً، على ما ذكره المحقّق في مقدّمته.

٢ ـ ما يمثله تجسيداً للتقريب على مستوى العلماء والفقهاء إبّان القرون
 المتقدّمة: الثالث والرابع الهجريين.

٣ ـ امتداح صاحب هذا السفر النفيس من قبل علماء ورجاليّي أهـل السـنّة والشيعة معاً؛ إذ وصفوه بالعالم والفقيه والمحدّث والمتكلّم وإمام طبرستان... وإلى غير ذلك.

٤ ـ عدم اقتصاره على كلمات وخطب ورسائل الإمام على ضمّ أُموراً أُخرىٰ عنه أيضاً، مثل:

- (أ) وصف سلوكه وفعاله، مثل: ح ٨١ إلى ٨٥، ٩١، ٩٣... .
- (ب) نقل أشعار منسوبة إليه أو كان هو ينشدها، مثل: ح ٣٤٦، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٧، ٣٤٧، ٣٤٧
- (ج) ذكر بعض الأحكام الدينية المروية عنه الله مثل: ح ٨٠، ٩٦....
- (د) سرد بعض الحوادث التاريخية الواقعة في زمانه على، كيوم الجمل وصفين وغيرها.
- ٥ \_ انفراده بأخبار لم نعهد بمصدر آخر يـذكرها سـواه، لا فـي نـهج البـلاغة

ولا في غيره، مثل: ح ٥٣، ٨١، ٨٥، ١٠٣، ١١٥، ١٢٠، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٧، ٢٩٨. ٢٩٩، ٣٠٠...

٦ - أورد أخباراً كثيرة لم ترد في (نهج البلاغة) لكنّها وردت في مصادر أُخرى،
 مثل: ح ٥١، ٥٤، ٥٩، ٦١ إلى ٦٩، ٧١، ٧٢، ٧٤، ٧٦، ٨٠، ٨٠، ٨١ إلى ٨٠...
 ٧ - ذكر الأحاديث مع أسانيدها الكاملة وإن كانت لاتزيد على أ من مجموع الأخبار الواردة فيه.

وهذا بمجموعه يعدّ جانباً مشرقاً تنعكس أنواره على واقع التقريب الذي يسعى مركزنا إلى تحقيق أفضل صوره.

ولذا انبرى مركزنا العلمي لتحمّل مسؤوليته تجاه هذا الكتاب الذي يمكن أن يساهم في تكريس التقريب بين المذاهب الإسلامية، ويخطو خطوة أخرى على هذا الطريق، فقام بتقديم يد العون إلى المحقّق العلّامة الشيخ محمد باقر المحمودي الذي لم يبخل بما لديه من خبرة وإمكانات في سبيل تقديم ما هو أفضل؛ لغرض تحقيقه وتصحيح متنه ومقابلته بما تناثر في كتب المحدّثين؛ لتكميل مواضع النقص والاضطراب الواردة في هذه النسخة الوحيدة.

ولولا أنّ الأجل لم يمهله لرأى الكتاب برونقه الجديد، وطبعته القشيبة، ولأهلّ سروراً بأثرٍ آخر من الآثاره التي كان يسعىٰ الله من خلالها أن يخدم دينه، وتعاليم نبيّه الأكرم الله وأهل بيته الطاهرين الله الله المناهرين الله المناهرين الله المناهرين الله المناهدين المناهدين المناهدين الله المناهدين الله المناهدين المناهدين المناهدين المناهدين الله المناهدين المناهدين الله المناهدين الله المناهدين الم

وبالتعاون المثمر بين مركزنا: قسم التاريخ والسيرة، وبين نجل العلّامة المرحوم، المحقق الألمعي الشيخ محمد كاظم المحمودي، استطعنا أن نتجاوز العقبات التي تخلّلت مراحل تصحيح وطبع ونشر هذا السفر الجليل، وأن نتابع كلّ الخطوات اللازمة من أجل إخراجه وطبعه بما يواكب أُسلوب الطباعة الحديثة.

وفي الوقت الذي نثمّن جهود المحقّق المتميّزة ـرحمه الله تعالى وحشـره فـي فسيح جنّاتهـنخصّ بالشكر نجله الفاضل؛ لجهوده التي بذلها على صعيد التعاون

والتنسيق، وحلّ المعضلات التي تتعلّق بنسخة الكتاب، وكذلك نقدّر مساعي قسم التاريخ والسيرة والجهود الحثيثة التي بذلها في هذا السياق وبالأخصّ الأخوان الفاضلان شوقي شالباف والشيخ ماجد حمد الطائي؛ لما تحمّلا من أعباء جمّة خلال جميع مراحل تصحيح الكتاب وطبعه، ومراجعة أغلب نصوصه، فجزاهم الله جزاء المحسنين.

إنّنا ندعو مجدّداً كلّ محقّقينا إلى التمسّك بالنهج العلمي والتقريبي الذي التزم به سلفنا الصالح، وبذل الجهد؛ لرفع مستوى هذا الفن، وإغناء مكتبتنا الإسلامية بالكتب والأسفار التي تؤكّد اهتمامات علماء المسلمين تجاه أهل بيت النبيّ على الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. والحمد لله أولاً وأخيراً.

أحمد المبلّغي مسؤول مركز التحقيقات والدراسات العلمية التابع للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية



# المقدمة

# بسم الله الرحمن الرحيم

وبعد، فمن لطف الله بنا أن من علينا بنشر هذا الأثر القيم، ولمّا كان المحقّق الله منعته الأقدار من التفرّغ التام لتحقيق هذا الكتاب بسبب تردّي حالته الصحية، ثمّ التحاقه بالرفيق الأعلى، تصدّينا لمتابعة ما أنجزه من عمل وجهد بـذله فـي هـذا الكتاب، وتنظيم فهارس متنوّعة له، وترتيب هذه المقدّمة التي نحن بصددها.

# الكتاب والمؤلف

وهذا الكنز الثمين لم يستفد منه أحد من المتقدّمين، إلا أفراد قلائل، وهم:

الله السيد الإمام المؤيّد بالله أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون الحسني الاملي الطبري، المولود عام ٣٤٠ه، والمتوفّى سنة ٤٢٤ه، فقد نقل في كتابه الموسوم بـ(تيسير المطالب في أمالي أبي طالب) عن المصنّف مباشرة دون ذكر لاسم كتابه، وقد راجعناه من أوّله إلى آخره، وأشرنا إلى كافّة موارد نقله عنه، وعامّتُها في هذا الكتاب، وما لم نجده فيه (وهو قليل جدّاً) ذكرناه في نهاية هذه المقدّمة في جملة الاستدراكات على الكتاب ممّا روي عن المصنّف.

٢ ـ السيد الإمام الموفّق بالله الحسين بن إسماعيل الجرجاني، من أعلام القرن الخامس الهجري، في كتابه القيّم: (الاعتبار وسلوة العارفين) وقد أكثر النقل فيه عن هذا الكتاب، تارةً بواسطة واحدة إلى المؤلّف، وتارةً عن الكتاب مباشرةً، وتارةً عنه ولكن دون تصريح. وحرصاً منّا على مواصلة أشواط التحقيق، أجلنا النظر فيه من أوّله إلىٰ آخره، وسجّلنا كافّة ما يرتبط بالكتاب ومؤلّفه، ولم نجد شيئاً يذكر عنه لم يرد في نزهة الأبصار.

٣ \_ الحاكم الجشمي محسن بن محمد بن كرامة أبو سعد البيهقي النيسابوري (٤٩٤ \_ ٤٩٤).

والحاكم الجشمي هذا له ترجمة في منتخب سياق تاريخ نيسابور ١٩٢ (١٥٤٦) وتاريخ بيهق في مواضع منه له ذكر استطرادي، وذكر ترجمته في ص ٣٦٧ بسرقم ٩٩ مفصلاً، وله تصانيف، كان حنفياً معتزلياً ثُمّ تحوّل إلى مذهب الزيدية، وانتقل إلى بلاد اليمن، وأيضاً له ذكر استطرادي في لباب الأنساب لابن فندق البيهقي، وترجم له المرتضى في شرح الأزهار ١: ٣٢، والاسفندياري في تاريخ طبرستان ١: ١٠١، وابن شهر آشوب في معالم العلماء والاسفندياري ذكره في حرف الكاف، وانظر مقدّمة كتابه تنبيه الغافلين؛ ففيها ذكر لمصادر أُخرى!.

٤ ـ الحافظ النبيل والعلم الشهير أبو جعفر محمد بن عليّ بن شهرآشوب السروي المازندراني الطبري، المتوفّى سنة ٥٨٨ه، صاحب كتاب (مناقب آل أبي طالب) فإنّه كان بحوزته هذا الكتاب، واستفاد منه، وذكر سنده إليه، وقد نبّهنا على كافّة تلك الموارد، على أنّ المحقّق أعزّه الله كان قد أشار إلى جملة من الموارد، وهكذا المصدران المتقدّمان، وإنّما تابعنا تلك الخطوات فاستقصناها.

0 - وأخيراً المولى الجليل الشيخ محمد طاهر الشيرازي النجفي القمي، من أعلام القرن ١١، فقد ذكر مورداً واحداً في كتابه (الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين) في ص ١٧٢، واصفاً الكتاب بأنّه من كتب أهل السنّة، ولم يذكر اسم المؤلّف، فلعلّ هذه النسخة أو نظيرتها كانت بيده.

### نسخة الكتاب

وأمّا نسخة الكتاب فلا نعرف لها نسخة سوى نسخة يمنيّة آل بـها الأمـر إلى مكتبة الفاتيكان، وهي في ضمن مجموعة مرقّمة برقم ١١٤٧ مـن المـخطوطات العربية الموجودة هناك، وقد جاء في فهرسها ١: ١٧٠ ما ترجمته:

«كُتبت فيما يبدو في القرن (١١) الهجري، وعدد أوراق المجموعة (١٤٥) ورقة، وفيها رسائل ثلاث: الأُولى \_وهي من الورقة الأُولى إلى الورقة العاشرة \_فيها أشعار لشعراء يمنيين، وفوائد وحكايات. والرسالة الثانية \_وتقع في أربع أوراق فيها قصيدة عليّ زين العابدين. والرسالة الثالثة \_وهي هذا الكتاب \_ تبتدئ من الصفحة ٣٣ و تنتهي إلى الصفحة ٢٩١، بحسب ترقيم الناسخ، إلّا أنّ المفهرس لم يعرف المؤلف؛ لذلك كتب عنه أنّه مجهول، على الرغم من أنّ اسم الكتاب قد ورد في أول النسخة في مقدّمة المؤلف، وقد ورد هذا الاسم في مناقب آل أبي طالب مع ذكر اسم المؤلف».

وفي النسخة نقص في موضعين:

الأوّل: في نهاية الصفحة ٥٠ إلى أواخر الصفحة ٥٢، أي: ما يعادل صفحتين من مخطوطة الكتاب.

والآخر: من أواخر الصفحة ٢٨٦ حتى نهاية الصفحة ٢٨٧، وينتهي الكتاب في الصفحة ٢٩٠ من المخطوطة، وقد كتب الناسخ في آخره: تمّ الكتاب بمنّ الله وعونه ولطفه، فله الحمد كثيراً بكرةً وأصيلاً، وصلّى الله علىٰ سيدنا محمد وآله وسلّم.

لكن يبدو من مقدّمة الكتاب، ومن نقل ابن شهر آشوب عنه في المناقب: أنّ في الكتاب أخبارَ سائر أهل البيت، وليس مقصوراً على أمير المؤمنين الله فالظاهر أنّ ما ورد في آخر النسخة من ذكر فضائل أمير المومنين الله فحسب من عمل الناسخ، أو أراد الاقتصار عليها.

وعلى أيِّ، صوناً للنسخة من أن تبقىٰ ناقصة، حاولنا جهد الإمكان تكملتها من سائر المصادر، وأمّا مرويّات المصنف التي لم ترد في هذه النسخة أو الكتاب، فقد وضعنا مستدركاً في نهاية المقدّمة؛ لما وجدناه من نقولٍ عن المصنف.

هذا، والفضل في تعريف الكتاب ومؤلّفه يعود أوّلاً إلى فضيلة الأستاذ المحقّق حسن الأنصاري القمّي؛ إذ ذكر في مقالةٍ له في مجلّة (نشر دانش) الفارسية، في العدد الأوّل لسنة ١٣٨١ه ش، تحت عنوان (نهج البلاغة پيش از نهج البلاغة) خصوصياتِ الكتاب ومؤلّفه.

## مذهب المصنف

قد اتفقت كلمة المترجمين له على أنه شافعي أشعري، ومن أهل السنّة، بيد أنّ هنالك من ذهب الى أنّه من الزيدية.

ويظهر من ثنايا الكتاب أنّ المؤلّف سافر الى بغداد، وأخذ عن جماعةٍ من مشايخها من أهل السنّة، والحقيقة أننا لم نجد في كتابه هذا أثراً عن الأشعري والأشاعرة سوى مناقشته في بعض الموارد للمعتزلة والامامية. نعم، ورد في ترجمته عن ابن عساكر وغيره كونه من الأشاعرة.

### مصادره في هذا الكتاب

اعتمد المصنّف على الأسلوب الروائي في نقل الأخبار، فلم ينقل عن كتابٍ ما مباشرةً، ولم يذكر اسم أيّ كتاب في مجموعته هذه، وإنّما وجدنا بعض منقولاته مطابقاً لما في بعض الكتب الموجودة عندنا، مثل (غريب الحديث) لابن قتيبة، و(الكامل) للمبرّد، وكتب ابن أبي الدنيا وغيرها، إلّا أنّ كلّ ذلك من طريق الإسناد إلى مؤلّفي تلك الكتب، وتمكّنا من إصلاح وترميم بعض ما وقع من نقص وتصحيف في الكتاب اعتماداً على تلك المصادر.

### أقوال العلماء فيه

اختلفت المصادر في ذكر اسمه بين (عليّ بن مهدي) و(عليّ بن محمد بن مهدي) إلّا أنّه نصّ السبكي على أنّ الأوّل من باب النسبة إلى الجدّ.

قال ابن عساكر في تاريخ دمشق 30: ٣٩٩ عند ذكر شيخ المصنف محمد بن عليّ بن هاشم: روى عنه أبو الحسن عليّ بن محمد بن مهدي الطبري الفقيه المتكلّم. وقال أيضاً في كتابه (تبيين كذب المفتري) ص ١٩٥ عند ذكره تـلاميذ أبي الحسن الأشعري: ومنهم أبو الحسن عليّ بن محمد بن مهدي الطبري، صحب أبا الحسن [الأشعري]... بالبصرة مدّة، وأخذ عنه، وتخرّج به، واقتبس منه، وصنف الحسن [الأشعري]... بالبصرة مدّة، وأخذ عنه، وتخرّج به، واقتبس منه، وصنف تصانيف عِدّة تدلّ على علم واسع وفضل بارع، وهو الذي ألّف الكتاب المشهور في (تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات) أ... أخبرنا أبو سعد أحمد بن

١. نسب الباباني في هدية العارفين ١: ٣٦٠ هذا الكتاب إلى عليّ بن مهدي بن عليّ بن مهدي الكسروي الأصبهاني الأصل، البغدادي، أبو الحسين الشافعي من أصحاب أبي الحسن الأشعري، تُوفّي في حـدود سنة ٣٣٠. وكذلك نسبه في كتابه إيضاح المكنون ١: ٢٢٠.

ونسبه كذلك عمر رضا كحّالة في كتابه معجم المؤلّفين ٧: ٢٤٧، ط دار إحياء التراث العربي.

محمد بن أحمد بن الخليلي الماليني قال: أنشدنا أبو الحسن عليّ بن مهدي الطبري لنفسه:

ما ضَاعَ مَنْ كَانَ له صَاحبٌ يَقْدِرُ أَن يَصْلَحَ من شأنِهِ فَا ضَاعَ مَنْ كَانَ له صَاحبٌ وإنَّ ما المَدْءُ باخوانِهِ فَالَ: وأنشدنى أبو الحسن على بن مهدي الطبري لنفسه:

إِنَّ الزَّمَانُ رَمَانُ سَوْ وجميعُ هذا الخلقِ بَوْ ذهبَ الكَرامُ بأسرِهم وبَقِيتُ في ليتٍ ولوْ فإذا سألتَ عن الندى فجوابُهم عن ذاكَ ووْ

وفي ص٤٢ منه نقل عن الطبري هذا عن شيخه الأشعري سبب رجـوعه عـن مذهب الاعتزال.

وقال ابن عساكر في ص ٣٩٩ عنه: مبرّز في علم الكلام مذكور، وكتابه في الكلام على المتشابه من الآيات وأحاديث الصفات مشهور... وهو تلميذ أبي الحسن الأشعري، ومنه تعلّم، وله صحب برهة من الزمان وبه تفهّم، وقد ذكره أبو حيان... التوحيدي قال: حدثنا أبو الحسن الطبري.

وقال الحافظ رشيد الدين المازندراني السروي المتوفّى سنة ٥٨٨ه في كـتابه (معالم العلماء): ٧١: أبو الحسن عليّ بن مهدي المامَطِيري، زيدي، إلّا أنّ له كتاب نزهة الأبصار ومحاسن الآثار.

وقال أيضاً في مقدّمة كتابه (مناقب آل أبي طالب) عند ذكره لأسانيده إلى كتب أهل ألسنّة التي استفاد منها في تأليف كتابه: إسناد نزهة الأبـصار عـن [جـدي] شهر آشوب، عن القاضي أبي المحاسن الرويـاني، عـن أبـي الحسـين عـليّ بـن مهدى المامَطِيري.

وقال السبكي المتوفّى سنة ٧٧١ه في (طبقات الشافعية الكبرى) ٣: ٤٦٦ برقم ٢٢٠ عليّ بن محمد بن مهدي، أبو الحسن الطبري، تلميذ أبي الحسن الأشعري،

صحبه بالبصرة، وأخذ عنه، وكان من المبرّزين في علم الكلام والقوّامين بتحقيقه ... وكان مُفْتنّاً في أصناف العلوم، قال أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن الحسن الأسدي: كان شيخنا وأستاذنا أبو الحسن عليّ بن مهدي الطبري الفقيه مصنّفاً للكتب في أنواع العلوم ... حافظاً للفقه والكلام والتفاسير والمعاني وأيّام العرب، فصيحاً، مبارزاً في النظر، ما شوهد في أيّامه مثله.

وأضاف السبكي: قوله: «ابن مهدي» ربّما أوهم أنّ مهديّاً أبوه،... ثُمّ تحقّقت أنّه جدّه، وأنّ أباه محمد. وقد ذكر العبّادي هذا الشيخ في طبقة القفّال الشاشي، وقال فيه: صاحب الأُصول [وتفسير أسامي الربّ عزّ وجلّ] والعلم الكثير. ولم أر من أرّخ وفاته.

وقال الذهبي المتوفّى عام ٧٤٨ه في آخر وفيّات سنة ٣٨٠ه من كتابه (تاريخ الإسلام): ٦٨٣، وتحت عنوان «المتوفّون تقريباً من أهل هذه الطبقة» أي: من توفّي سنة ٣٧١ إلى ٣٨٠ه: عليّ بن محمد بن مهدي، أبو الحسن الطبري، المتكلّم الأصولي، رحل في طلب العلم، وصحب أبا الحسن الأشعري بالبصرة مدّةً، وتخرّج به، وصنّف التصانيف، وتبحّر في علم الكلام... وهو يروي عن أصحاب محمد بن إسحاق الصغاني والعطاردي.

وكان ينبغي للذهبي أن يذكره في الطبقة السالفة أو التي قبلها، أي: المتوفّين من سنة ٣٦١ إلى ٣٧٠.

وفي كتاب (العلوّ للعلي الغفار) للذهبي ٢٣١/١: ٢٥٥ في ترجمة الأشعري بعد ذكر المؤلف قال عنه: رأس في المتكلمين صنّف التصانيف وصحب أبا الحسن الأشعري. وفي تاريخ طبرستان لابن اسفنديار: ١٢٥ و١٩٧: قال المؤلّف: ومن الأئمة الكبار في طبرستان ومن مفاخرها: الإمام البارع ابن مهدي المامطيري، وقد زرت مرقده في مامطير.

وفي تاريخ دمشق ٤١: ٢١٨ برقم ٤٧٧٣: عليّ بن أحمد بن طاران، أبو الحسن

المامَطِيري، سمع بدمشق أبا العباس بن الزِّفْتي، روىٰ عنه أبو سعد الماليني.

ونحوه في معجم البلدان ٥: ٤٤.

أقول: والظاهر اتّحاده مع المؤلّف، ولفظ (طاران) لعلّه مصحّف عن لفظة الطبري. هذا، و(مامَطِير) بليدة بناحية آمل طبرستان، خرج منها جماعة من أهل العلم، كما في الأنساب للسمعاني وغيره، وتعرف اليوم بـ(بابُل).

قال الأُستاذ المحقّق حسن الأنصاري القمّي في مجلّة (نشر دانش) ما ترجمته: كان يعرف عند قومه وفي بلاده بالمامَطِيري، وفي خارج بلاده بالطبري.

وفي تاريخ طبرستان لابن اسفنديار الذي ألّـفه سـنة ٦١٣ه فــي ص٩٧ فــي ترجمة شيخ المصنّف، وهو الناصر الكبير الحسن بن عليّ بن الحسن ما ترجــمته: ومن تلامذته الذين استفادوا منه ابن مهدي المامطيري.

وفيه في ص١٢٥ وتحت عنوان (علماء طبرستان) ما ترجمته: ومن الأئمّة الكبار بطبرستان ومفاخرها المعدودة الإمام البارع ابن مهدي المامَطِيري، وقد زرت قبره بمامَطِير.

وفي تاريخ بغداد للخطيب ١٢: ٣٣٧ في ترجمة الفضل بن سهل، في إسنادٍ له قال: حدّثنا أبو الحسن على بن مهدي الفقيه المتكلّم النحوي.

وفي سير أعلام النبلاء ١٠: ٧٤ بعد ذكر كلام الشافعي قال: رواها أبو الحسن عليّ بن مهدي الفقيه، حدّثنا محمد بن هارون... ثُمّ قال: ابن هارون مجهول.

ونحوه في تاريخ الإسلام ١٤: ٣٣٩.

وفي الأسماء والصفات للبيهقي ٢: ١٧٢: قال أبو الحسن عليّ بن محمد بـن مهدي الطبري الله: إنّا لاننكر هذا الحديث ولانبطله؛ لصحة سنده.

وأيضاً ٢: ٢٨١: قال أبو الحسن... الطبري الله الصحيح من التأويل في هذا... وأيضاً ٢: ٣٠٨: وذهب أبو الحسن... الطبري في آخرين من أهل النظر إلى أنّ الله تعالى في السماء فوق كل شيء...

وفي ٢: ٣٨٩: قال أبو الحسن...: معناه عند أهل النظر.

وفي البحر المحيط للزركشي ٥: ٧١: أجمع أصحاب الشافعي على المنع من نسخ القرآن بالسنة، وبه قال القلانسي وعليّ بن مهدي الطبري وجماعة من متكلّميهم.

وفي حياة الحيوان الكبرى للدميري ١: ٤٧٢ باب الظاء عبّر عنه بأحــد أئــمّة أصحابنا، ونحوه في فتح الباري ٩: ٥٦٩، ووصفه بالطبري الشافعي، وسيأتي نصه في نهاية المقدّمة.

وخلاصة الكلام: اتفقت كلمة المترجمين له على أنه شافعي أشعري، سوى ابن شهر آشوب؛ فإنّه عدّ (نزهة الأبصار) في كتاب المناقب في ضمن كتب أهل السنّة، إلّا أنّه حين ترجم للمؤلّف في (معالم العلماء) صرّح بأنّه زيدي، ومهما يكن من شيءٍ فإنّ عامّة مشايخه هم من أهل السنّة، إلّا القليل منهم، أمّا تلامذته والرواة عنه فبعضهم من أهل السنّة، وبعضهم من الزيدية، وآخرون لم نطّلع بعد على مذهبهم.

# الأسماء المشابهة لاسم المصنف

السيد بهاء الدين عليّ بن مهدي الحسيني المامَطِيري، فقيه وجه. ذكره منتجب الدين في فهرسته. وينبغي أن يكون متأخّراً عن طبقة المؤلّف، ومن أعلام القرن الخامس أو السادس.

٢ ـ علي بن حمزة الحسيني المامَطِيري الطبري، أبو الحسن، القاضي المحدّث.
 وهو من معاصري المصنّف.

#### تأليفاته

١ ـ نزهة الأبصار ومحاسن الآثار.
 وقد أسلفنا القول فيه.

١. هناك اختلاف في نسبته بين الحسيني والحسني.

٢ ـ تأويل الآيات المشكلة الموضحة وبيانها بالحجّة والبرهان.

توجد نسخة منه في مكتبة طلعت بالقاهرة في المجموعة ٤٩١. وهناك نصوص في تفسير الثعلبي وغيره ترتبط بتفسير الآيات، لايبعد أنّها مأخوذة من هذا الكتاب: تأويل الآيات.

٣ ـ تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات.

وقد ذكره ابن عساكر في ترجمة المصنّف في كتاب (تبيين كذب المفتري) وأيضاً في ص ٣٩٩ إشارة وتبعه جماعة على ذلك. وقال الذهبي في ترجمة الأشعري من (العلق للعلي الغفار) ١: ٢٣١: ٥٥٠: وقال عنه الإمام أبو الحسن عليّ بن مهدي الطبري في كتاب مشكل الآيات له.

وفي الفتاوى الكبرى لابن تيميّة ١١: ١٨ قال عنه: صاحب التأليف في تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات.

### ٤ \_ المجالس.

كما وقع في مواضع من كتاب (مناقب آل أبي طالب) لابن شهرآشوب، وبعضها موجود في هذا الكتاب، أعني: نزهة الأبصار، وبعضها غير موجود فيه، كما أنّ ما نسبه ابن شهر آشوب إلى (نزهة الأبصار) كذلك، فلا يبعد اتّحاده مع النزهة، بلل يحتمل أن يكون مصحّفاً عن المحاسن، فيكون من باب الإتيان بالجزء للدلالة على الكلّ؛ لأنّ اسم الكتاب: (نزهة الأبصار ومحاسن الآثار) خاصّةً أنّ ابن شهرآشوب ذكر أسانيده إلى الكتب التي نقل عنها في أوّل الكتاب، ولم يذكر شيئاً عن مؤلّفات المامطيري سوى (نزهة الأبصار).

#### ٥ \_ الاعتقاد.

قال الخطابي في رسالة الغنية عن الكلام وأهله ص ١٤: وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أنّ مذهب أهل السنّة والجماعة القول بأنّ القرآن كلام الله... غير مخلوق، ومن قال: مخلوق فهو كافر... ثم قال: وإنّـما

المقدّمة................

ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي؛ فإنّه اتّبع السلف أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحّره في الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه، وتقدّمه وتبرّزه عند أهله.

### مشايخه

١ - إبراهيم بن محمد بـن عـرفة، أبـو عـبدالله الأزدي الواسطي البـغدادي،
 المعروف بنفطويه.

روىٰ عنه في الحديث ١٠ و١٧ و ٦٨ و ١٢٩ و ١٥٣ و ٣٦٠ روى عن أحمد بن يحيى ثعلب، توفّي سنة ٣٢٣هـ.

وفي الأسماء والصفات للبيهقي ٢: ٣١٤: وفيما روى أبو الحسن بن مهدي الطبري عن أبى عبدالله نفطويه.

وفي كتاب (العلوّ للعلي الغفار) للذهبي ١: ٢٣١ حكى عن كتابه مشكل الآيات، وأنّه روى فيه عن نفطويه.

٢ ـ أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الحسن العروضي البغدادي.

روئ عنه في الحديث ٢٢ و ٩٥، روى عن اليزيدي، سمع منه المصنّف ببغداد.

ترجم له الخطيب في تاريخه ٥: ٣٤٧، وقال: توفّي سنة ٣٤٢ه، على أنّ المصنّف لم يذكر اسمه في الكتاب، وإنّما ذكره بكنيته ونسبه العروضي، وأنّه حدّثه بغداد، وإذا صحّ أنّه هذا فالعروضي من أصغر مشايخه إن لم يكن أصغرهم. وترجم له ياقوت الحموي في معجم الأدباء ٤: ٢٣٣ برقم ٤٧، ومنه أخذنا اسم جدّه، وله ترجمة أيضاً في إنباه الرواة والوافي بالوفيّات.

٣\_أحمد بن هاشم.

روئ عنه في الحديث ١٥ و ٤٩ و ٢٧ و ١٠٠ و ١٧٦ عن الحسن بن عليّ بن أحمد الحراني، وسعيد بن عنبسة، وعبدالله بن عمير، ومحمد بن عيسى الدامغاني، ومحمد بن مهران، وهارون بن إسحاق.

٤ ــ الحسن بن علي بن الحسن العلوي الناصر للحق، أبو محمد الأطروش.
 روئ عنه في الحديث ١ و٢ و ٦٥ و ٩٢ ، روئ عــن أبــيه، ومـحمد بـن الحسين، ومحمد بن على بن خلف، ومحمد بن منصور.

والناصر هذا يعرف بالناصر الكبير والأطروش، توفّي سنة ٣٠٤ه، وله أربع وسبعون سنة، وقد نصّ ابن اسفنديار في تاريخ طبرستان على تلمّذه عند الناصر، كما قدّمنا، وللمزيد أنظر ترجمته في الحدائق الوردية ٢: ٢٨ ـ ٤١.

٥ ـ حسن بن محمد بن يحيى بن حسين بن جعفر أبو محمد الحسيني.
 كما في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٥٢.

٦ عبدالله بن محمد، أبو القاسم البغوي البغدادي، ابن بنت أحمد بن منيع.
 روئ عنه في الحديث ٩٧ عن الحسن بن محمد بن الصباح، وهـو مـن كـبار الحقاظ، توفّى سنة ٣١٧هـ.

أبو عبدالله الأزدى: إبراهيم بن محمد بن عرفة.

٧ \_ عبيدالله بن عبدالرحمان بن محمد، أبو محمد السكّري البغدادي.

روىٰ عنه في الحديث ٧٢ و٢٥٥، سمع منه ببغداد، روىٰ عن زكريّا بن يحيى، وعبدالله بن أبي سعد الورّاق. وكنيته في الحديث ٧١ أبو بكر، والظاهر أنّه تصحيف. ترجم له الخطيب في تاريخه ١٠: ٣٥١، ووثّقه وقال: توفّي سنة ٣٢٣هـ.

٨ ـ علي أبو محمد المزني، كما في تاريخ بغداد ١٢: ٣٣٧ في ترجمة الفضل بن سهل.

٩ \_ على بن إسماعيل، أبو الحسن الأشعري البصري البغدادي.

تلمّذ المصنّف عنده في البصرة، كما في ترجـمته مـن تـبيين كـذب المـفتري لابن عساكر وغيره.

١٠ \_ عليّ بن الحسن أو الحسين.

روئ عنه في الحديث ٦٩ و٧٨ و ١٢٤ و ٢٠١، روئ عن محمد بن عبدالرحيم،

وأبي الحسين الطبري، وأحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة.

١١ ـ عليّ بن نعيم.

روىٰ عنه في الحديث ١٩٩، روىٰ عن عبدالرزّاق بن محمد.

١٢ ـ محمد بن إبراهيم بن شعيب الغازي، أبو الحسين الطبري الجرجاني.

روى عنه في الحديث ٢٤٠، روى عن أبيه، وله ترجمة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، وقد وثّقوه، توفّي سنة ٣١٢ه.

١٣ ـ محمد بن جرير الطبري.

روىٰ عنه في الحديث ٣٠٧، وهو أعظم مشايخه، وهو صاحب التفسير والتاريخ وغيرهما، توفّى سنة ٣١٠ه.

١٤ ـ محمد بن الحسن بن دريد، أبو بكر البصري البغدادي.

روىٰ عنه في الحديث ٢٩ و٤٢ و ٢٦ و ٨٦ و ٨٦ و ١٠٨ و ١٠٩ و ٢٩١ و ٢٩١ و ٣٠٩، روى عن جماعة ذكرناهم في الفهرس، وهو صاحب جمهرة اللغة، توفّي سنة ٣٢١هـ.

١٥ \_ محمد بن عليّ بن هاشم.

روئ عنه في الحديث ٥٩ و٦٤ و ٧٠ و ٧٤ ـ ٧٦ و ٨٢ ـ ٨٥ و ٨٨ و ٨٩ و ٩١ و ١٠٣ و ١١٩ و ١٢٨ و ١٤١ و ١٧٩ و ١٨٣ و ١٨٦ .

روئ عن جماعة ذكرناهم في الفهرس، وترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٥٤ ، ٣٩٩، ولم ينسبه، وذكر جماعة من مشايخه، ثُمّ قال: روئ عنه أبو الحسن عليّ بن محمد بن مهدي الطبري الفقيه المتكلّم، ولم يذكر ابن عساكر المصدر الذي أخذ منه هذه المعلومات، فلعلّه وقف على بعض كتب المصنّف فاستلّ منها ما وافق غرضه.

وانظر ترجمة أبي يعلى حمزة بن محمد بن عليّ بن هاشم المامَطِيري، فلعلّه ابنه، على أنّني لم أجد له ترجمةً مستقلّة، وإنّما وقع كثيراً في أسانيد ابن عساكر وغيره.

١٦ ـ محمد بن الفضل، أبو بكر.

روىٰ عنه في الحديث ٨١ عن ابن راهويه، ولعلَّه الشعراني البيهقي.

١٧ ـ محمد بن القاسم، أبو بكر بن الأنباري البغدادي.

روئ عنه المصنّف في الحديث ٨ و ٥١ و ٥٣ و ٥٩ و ٥٩ و ٩٨ و ٩٠٦ و ٣٠٦ و ١٢٩ و ١٩٩ و ٣٠٦ و ١٢٩ و ١٣٧ و ١٢٩ و ١٣٠ و ١٣٧ و و ١٠٠ و ١٣٠ و ١٣٠ و ١٣٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١٠٠ و ١١٠ و تسوقي الآخرين، وله ترجمة في مصادر شتّى، وقد طُبع بعض كتبه، ولد سنة ١٧١ و تسوقي بغداد سنة ١٩١٨ و روى البيهقي في الأسماء والصفات ٢: ١١١ و ١٩١ عن أبي نصر بن قتادة عن المؤلّف عن ابن الأنباري. وفي ذكر أخبار إصبهان ٢: ٣١٩ في ترجمة مضر بن الحسين الأردبيلي حكى عن المؤلّف أنّه أنشده ابن الأنباري.

١٨ ـ محمد بن هارون، أبو بكر الروياني الطبري الرازي.

روىٰ عنه في الحديث ٣٢ و ٩٤ و ٢٢٦ عن عبدالله بن مسلم بـن قــتيبة، وهــو صاحب المسند المشهور، توفّى سنة ٣٠٧هـ.

۱۹ ـ محمد بن هارون بن حفص.

كما في اعتقاد السنّة لابن منصور: ٢٦٧، وشرح أُصول اعتقاد أهل السنّة للالكائي ٢: ٢٦٧: ٤٦٤، و٤: ٧٠٢ برقم ١٣٠٦.

٢٠ ـ محمد بن هارون بن عبدالله الحضرمي، أبو حامد البغدادي.

روىٰ عنه في الحديث ١٨٨ عن محمد بن الفتح المروزي، وقد ترجم له الخطيب في تاريخه ٣: ٣٥٨، وذكر توثيقه عن جماعة، توفّي سنة ٣٢١هـ.

۲۱ ـ محمد بن هاشم.

روىٰ عنه المصنّف في الحديث ٩٦ عن عبدالرحمان بن سلمة الرازي.

٢٢ ـ أبو محمد الروياني.

روىٰ عنه المصنّف في الحديث ٢٩٧ عن أبي حاتم الرازي، وتقدّم آنـفاً ذكـرَ

محمد بن هارون الروياني، فلعلّه هو، فيكون قد تصحّف من قبل النسّاخ. ٢٣ ــ نصر بن العلاء المروزي.

كما في ترجمة سليمان بن أحمد الملطي من تاريخ دمشق ٢٢: ١٧٧.

# تلامذته والرواة عنه

١ - أحمد بن محمد بن أحمد، أبو سعد الماليني الهروي الحافظ، المتوفّىٰ سنة ١٩٥، ١٤ هعلى ما ذكره ابن عساكر في ترجمة المؤلّف في تبيين كذب المفتري: ١٩٥، والذهبي في ترجمة المؤلّف من تاريخ الإسلام ٢٦: ٦٨٣ ملحقات وفيّات سنة ٣٨٠ه. ٢ ـ الحسن بن محمد بن حسن بن حبيب المفسّر، أبو القاسم النيسابوري، المتوفّىٰ سنة ٢٠١ه، وقد ترجم له في مصادر شتّى، وذكر الثعلبي في تفسيره في المتوفّىٰ سنة ٤٠١ه، وقد ترجم له في مصادر شتّى، وذكر الثعلبي في تفسيره في مواضع روايته عن عليّ بن مهدي، ونصّ ابن الأثير الجزري في عنوان الحبيبي من اللباب على روايته عنه.

٣ \_ الحسين بن أحمد الأسدي الطبري، أبو عبدالله.

له ذكر في اعتقاد السنّة لابن منصور: ٢٦٧، وطبقات السبكي في ترجمة المؤلّف. ٤ ـ عبدالله بن محمد أبو محمد الروياني، وقع في إسناد الموفّق بالله الجرجاني في كتابه (الاعتبار وسلوة العارفين).

٥ ـ عبدالله بن موسى البغدادي، أبو الحسن الكاتب.

كما في تاريخ بغداد ١٢: ٣٣٧ في ترجمة الفضل بن سهل، حيث ذكر الخطيب بسنده عنه، قال: حدّثنا أبو الحسن عليّ بن مهدي الفقيه المتكلّم النحوي، حدّثنا عليّ أبو محمد المزني وكان كاتباً أديباً، قال: حدّثني عبدالله بن أحمد البلخي وهو أبو القاسم الكعبي المتكلّم، وكان كاتباً لمحمد بن زيد....

٦ عبدالواحد بن إسماعيل، أبو المحاسن الروياني الطبري الشافعي.
 كما في مقدّمة المناقب لابن شهرآشوب، إلّا أنّه لم يدرك المـؤلّف؛ إذ ولادتــه

كانت سنة ١٥٤ه، ووفاته سنة ٥٠١ه، فلابدّ أن تكون واسطة بينه وبين المؤلّف.

٧ ـ عليّ بن محمد بن عبّاس أبو حيّان التوحيدي.

كما في تبيين كذب المفترى ص٣٩٩، والبصائر للتوحيدي ١: ٢١٤ و٣٤٢.

٨ ـ ليث بن محمد أبو نصر المروزي.

كما في تاريخ دمشق ٢٢: ١٧٧، ترجمة سليمان بن أحمد الملطى.

٩ ـ محمد بن عبدالحميد الطبري، أبو جعفر.

كما في أسانيد الموفّق بالله الجرجاني في كتابه (الاعتبار وسلوة العارفين).

١٠ \_ محمد بن القاسم الحسني النسّابة، أبو جعفر.

كما في أسانيد كتاب (الاعتبار وسلوة العارفين).

١١ ـ مضر بن الحسين العجلي الأردبيلي، أبو الحسن.

في ترجمته في ذكر أخبار أصبهان ٢: ٣١٩ أنّه أنشده سنة ٣٨١ه بأصبهان عن على عن على على عن على عن على على على على على على على على بن مهدي الطبري، عن ابن الأنباري.

١٢ ـ يحيى بن الحسين الحسني الناطق بالحقّ، أبو طالب، أحد كبار أئمّة الزيدية ومحدّثيهم، ولد سنة ٣٤٠ه، وتوفّي سنة ٤٢٤ه، روئ عنه كثيراً في أماليه كما في ترتيبه الموسوم بتيسير المطالب في أمالي أبي طالب. أنظر ترجمته في الحدائق الوردية وتاريخ طبرستان وغيرهما.

### المستدركات

قد مرّ آنفاً أنّه روى جمع من الأعلام عن هذا الكتاب أو المؤلّف في كتبهم، فما وجدناه في الكتاب علّقناه عليه، وما لم نجده فيه آثرنا جمعه هنا حتّى يكون

المراجع على بينة من أنّ الكتاب كان أكبر من هذا حجماً، على أنّ بعض ما ننقله ربّما لايرتبط بالكتاب، وإنّما يرتبط بكتبه الأُخرى، لكن في بعضها تصريح بالنقل عن هذا الكتاب:

في تيسير المطالب: ٨٨ في الباب (٣) الحديث (٤٧):

أخبرنا أبو الحسن عليّ بن مهدي الطبري، قال: أخبرنا أبو بكر بن الأنباري، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا الحسن بن عبدالرحمان الرّبعي، قال:

كان لمعاوية بن أبي سفيان مولىً يقال له: حُرَيْث، وكان من أسجع الناس وأشبههم بمعاوية، وكان إذا حمل أيّام صفّين قال الناس: حمل معاوية، وكان لايقوم له قائم، وكان معاوية مسروراً بموضعه، فقال له يوماً: ياحُرَيْث، بارز من بارزك، وقاتل من قاتلك، إلّا علياً؛ فإنّه لا طاقة لك به.

فحسد عمرو بن العاص \_لعنه الله \_ حُريثاً؛ لما يظهر من نجدته وبسالته، فقال له: يا حُرَيْث، إنّ معاوية نَفِسَ عليك بقتل عليّ؛ لأنّك عبد، ولو كنت عربياً وذا شرف لرضيك لهذا الأمر والمنزلة، فإن قتلت عليّاً انصرفت براية الفخر وبأعلى ذُرْوة الشرف، فعمل في حُرَيْث قول عمرو.

فلمّا برز علي ﷺ أحجم الناس عنه، فتقدّم إليه حُرَيْث، فضرب عليّاً ﷺ ضربةً لم تؤثّر فيه، وضربه عليّ ﷺ فقتله، فاتّصل الخبر بمعاوية، فقلِقَ وجَزع، وقال: من أين أتي حُرَيْث وقد كنت حذّرته عليّاً ومنعته من قتاله؟! فقيل: إنّ عَمْراً أشار عليه بذاته، فأنشأ معاوية يقول:

حُرَيْثُ أَلَمْ تَعْلَمْ وعِلْمُكَ ضَائعٌ وأنّ عليّاً لَـمْ يُسبَارِزْهُ واحدٌ أَمَـرْتُكَ أَمْـراً حَـازِماً فَعَصَيْتَني

بأنّ عسليّاً للسفوارسِ قَاهِرُ من الناسِ إلّا أقْصَعَتْه الأظافرُ فَجَدُّك الذُ لَمْ تَقْبل النَّصْحَ عاثرُ

١. فَجَدُّك: فحظّك.

فللهِ ما جَرَّتْ عليكَ المَقَادِرُ وَقَدْ يُهْلِكُ الإنسانَ ما لا يحاذرُ ال

وَدَلَّاكَ عَــمْرُو والحـوادِثُ جَـمَّةُ وظَنَّ حُرَيْثُ قولَ عـمرِو نَـصِيحةً

\* \* \*

وفيص ١٨٢ في الباب (٨):

أملى علينا أبو الحسن عليّ بن مهدي لعليّ بن محمد بن جعفر بن محمد بن زيد ابن عليّ، وهو المعروف بالأَفْوه الحمّاني:

بِمَطِّ خُدُودٍ وامْتِدَادِ الأَصَابِعِ عَليهمْ بما نَهْوىٰ نِدَاءُ الصَّوامعِ ونَحْنُ بَنُوهُ كالنُّجومِ الطَّوالعِ ٢

لَقَد فَاخَرَتْنَا مِن قُرِيشٍ عِصَابَةُ فَلَمَّا تَنَازَعْنَا المَسقَالَ قَصَىٰ لنا بأنّ رسولَ اللهِ أَحْمَدَ جَدُّنا وفي ص٢١٠ منه في الباب (٩):

حكىٰ لنا أبو الحسن عليّ بن مهدي الطبري: أنّ الأصمعي رُوِيَ عنه أنّه قال: رآني أعرابي وأنا أكتب كلّ ما أسمع، فقال: ما أنت إلّا الحَفظة، تكتب لفظ اللفظ ٣.

#### \* \* \*

وأيضاً قال: وحكى عنه أنّه قال: رآني أعرابي وأنا أطلب العلم، فقال لي: ياأخا الحضر، عليك بلزوم ما أنت فيه؛ فإنّ العلم زين في المجلس، وحلية بين الإخوان،

١. رواه الخوارزمي في المناقب: ٢٢٣، وابن عساكر في تاريخه ١٢: ٣٣٥ من طريق نصر بن مزاحم، وابن
 مزاحم في وقعة صفين: ٢٧٣، وابن أعثم في الفتوح ٣: ٣٠.

٢. أنظر أمالي الطوسي ٢٨٧: برقم ٤/٥٥٧ من المجلس ١١، وأعيان الشيعة ٢: ٢٠٧، والدرّ النظيم: ٧٢٥.

٣. وبهامش الكشّاف ٢: ٢٥ عن أبي حاتم السجستاني: أنّه كان يكتب عـن الأصمعي كـل شـيء يـلفظ
 به من فوائد العلم، حتى قال فيه: أنت شبيه الحَفَظة تكتب لغط اللفظة، فـقال أبـو حـاتم: وهـذا أيـضاً
 ممّا يكتب.

ورواه ابن عساكر في تاريخه ٣٧: ٦٢ بسنده عن المبرّد عن الأصمعي مع مغايرات.

وصاحب في الغربة، ودليل على المروءة، ثُمّ أنشأ يقول:

تَعَلَّمْ فَلَيْسَ المرءُ يُولَدُ عَالِماً وَلَيْسَ أَخُو عِلْمٍ كَمَنْ هو جَاهِلُ وإنّ كبيرَ القومِ لا عِلْمَ عِنْدَهُ صَغيرٌ إذا التفّ عليه المَحَافِلُ ١ وإنّ كبيرَ القومِ لا عِلْمَ عِنْدَهُ

\* \* \*

وفي ص٢٢٦ الحديث الثاني من الباب (١٢):

عن المصنّف قال: أخبرنا أحمد ٢ بن عبدالله بن مسلم بن قـتيبة بـمصر، قـال: حدّثني أبي، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني أبي مالك عن النبي عقال: «الحياءُ شعبة من الإيمان» ٣.

\* \* \*

ص۲۵۳ في الباب ١٣:

عن المصنّف قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن مجاهد المقرئ، قال: حدّثنا أحمد بن الحسين، قال: حدّثنا أبو معاوية، قال: حدّثنا الأصمعي قال: سمعت يحيئ بن خلّد يقول: الشريف إذا تقرّأ عنواضع، والوضيع إذا تقرّأ ترفّع ه.

\* \* \*

١. أنظر المجموع للنووي ١: ٢٢، ولم يسمّ قائله، وهكذا جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ١: ١٥٩.
 وتاريخ دمشق ٦٨: ١٩٥ في قِصّة وفود بعض العراقيين على عمر بن عبدالعزيز، وأنّهما من إنشاد عمر بن عبدالعزيز.

نعى المصدر: «محمّد» وهو تصحيف.

٣. الحديث ورد من طريق عبدالله بن عمر، وأبي هريرة، وأبي أمامة، وعمران بن حصين، وأبي بكرة، وعبدالله بن سلام، وعبدالله بن مسعود، ومجمع بن جارية. فلاحظ مسنداً حمد ١٥٦:٨ برقم ٤٥٥٤ وما بهامشه من تعليق.
 والإسناد المذكور هنا جاء في غريب الحديث لابن قتيبة ١: ١٢٩ برقم ٦٦.

٤. تقرّاً: تنسّك أو تفقّد.

٥. رواه ابن حِبّان البستي في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ١: ١٩، قال: سمعت محمد بن محمود النسائي يقول: سمعت أبا داود السنجي يقول: سمعت الأصمعي يقول: سمعت يحيى ابن خالد البرمكي يـقول: الشريف إذا تقرّأ تواضع، والدنيء إذا تقرّأ تكبّر.

وأيضاً قال: أخبرنا أبو بكر بن دريد، قال: حدّثنا عبدالرحمان عن عمّه أَصْبَغ ابن غِيَاث بن الأصمعي: أنّ عَتّاب بن ورقاء الرِّياحي أُتي بامرأة من الخوارج، فقال: ياعدوّة الله، ما حملك على الخروج علينا، أما سمعت الله يقول:

كُــتِبَ القَــتْلُ والقِــتَالُ عَـلَيْنا وَعَلَى المُحْصَنَات جَرُّ الذيــولِ \ فقالت المرأة: جهلك بكتاب الله حملني على الخـروج عــليك وعــلى أئــمّتك يا عدوّ الله ٢.

#### \* \* \*

# وفي ص ٣٨٥ أواخر الباب (٢٤):

عن المصنّف قال: أخبرنا الصولي، قال: حدّثنا المبرّد، قال: حدّثنا التوزي قال: سئل الأصمعي عن قولهم: «الصوم في الشتاء غنيمة باردة» قال: [أي] ثابتة، كقولهم: «برد لي عليه حقّ» أي: ثبت.

قال: وقال أبو عبيدة: باردة، أي: أنّها غنيمة لم يُبْلُوا فيها بحرّ القتال ".

#### \* \* \*

# وفي ص ٤٦٧ الباب (٣٧):

عن المصنّف: قال الأصمعي: دخلت البادية فإذا أنا بجارية تَسْلَخُ شاةً وبين يديها ذئب قاعد، فوقفت أنظر إليها متعجّباً، فقالت: مالك ياعبدالله! لعلّك تتعجّب من هذا الذئب؟ فقلت: نعم، قالت: هذا ذئب اصطدناه في هذه البادية صغيراً، وغذّيناه بلبن هذه الشاة، فلمّا كان أمس وثب عليها، فبقر بطنها، فقلت لها: هل قلتِ

١. ينسب البيت إلى عمر بن أبي ربيعة. أنظر ديوانه: ٣٠٤، ط دار الكتاب العربي، وذكره يحيى بن معين
 المتوفّى سنة ٢٧١ في تاريخه من دون نسبة ١: ٣٠، ط دار القلم.

٢. روىٰ نحوه المعافى بن زكريّا في الجليس الصالح ٣: ٣٦٥ عن ابن دريد عن أبي عثمان.

٣. أنظر غريب الحديث للقاسم بن سلّام الهروي أبي عبيد ٢: ١٨٤ وغيره.

في ذلك شعراً؟ قالت: نعم، ثُمّ أنشأت تقول:

بَقَرْتَ شُوَيْهَةً وفَجَعْتَ قَوْماً بِشَاتِهمُ وأنتَ لها رَبِيْبُ غُذِيتَ بِدَرِّها ورُبِيْتَ فينا فيما أَدْرَاكَ أَنَّ أَبِاكَ ذِيبُ \

\* \* \*

وعنه قال: رُوِيَ أَنَّ أَبَا عمرو بن العلاء اجتمع مع عمرو بن عبيد، فقال له عمرو: إنَّ الله وعد وعداً، وأوعد إيعاداً، فهو منجزٌ وعده ووعيده، فقال له أبو عمرو: يا أبا عثمان، ليس لك علم باللغة أو مَا علمت أنّ العرب تعُدَّ الرجوع عن الوعد لؤماً وعن الوعيد كرماً، وأنّ العفو عند العرب ليس بخلف، وأنشد قول الشاعر:

فِإِنَّ وَإِنْ أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ لَا لَيَكُذِبُ إِيْعِادِي ويَصْدُقُ مَوْعِدِي ٢

\* \* \*

وفي ص٥٦٦، الباب (٥٧):

عنه قال: حدّثنا أبو جعفر أحمد "بن عبدالله بن مسلم بن قـتيبة بـمصر، قـال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عبدة بن عبدالله الصفّار، قال: حدّثنا زيد بن الحُبَاب، قال: حدّثنا معاوية أو إبن صالح الحمصي]، قال: حدّثنا عبدالرحمان بن جُبَيْر بن نُفَيْر بن مالك بن عامر الحضرمي، عن أبيه: أنّه سمع عمرو بن الحَمْق الخُزَاعي يقول: إنّه

١. أنظر كتاب الحيوان للجاحظ ٤: ٤٨، ط دار إحياء التراث العربي، بتحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون، وحياة الحيوان الكبرى للدميري ١: ٥١٤، ط منشورات الشريف الرضي، ومجمع الأمثال للميداني ١: ٢٠٩، ط منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، وتاج العروس في مادّة (نبو) المصراع الأخير مع مغايرة.
 ٢. أنظر تاريخ دمشق ٦٧: ١١١ و١١٢ ترجمة أبي عمرو بن العلاء مع مغايرات. وقال المحقّق بالهامش: البيت لعامر بن الطفيل.

نى المصدر: «محمد» وهو تصحيف.

٤. في المصدر: أبو معاوية. والتصحيح بحسب ترجمته ومصادر تخريجه.

سمع رسول الله على يقول: «إذا أراد الله بعبدٍ خيراً عَسَلَه» قيل: يارسول الله، وما عَسَلَه؟ قال: «يفتح الله له عملاً صالحاً بين يدي موته حتّى يرضى عنه مَنْ حوله» \.

#### \* \* \*

### وفي ص٥٨٥، الباب (٦١):

عن المصنّف قال: قال الأصمعي: مرض زياد، فدخل عليه شُرَيْحٌ، فلمّا خرج بعث إليه مسروقٌ يسأله كيف تركت الأمير؟ قال: تركته يأمر وينهى، فقال: إنّ شُرَيْحاً صاحب عَويص فاسألوا، فاستخبره فقال: تركته يأمر بالوصية، وينهى عن البكاء.

#### \* \* \*

 ١. رواه ابن قتيبة في غريب الحديث ١: ٩٠ برقم ٢٨. وفيه: «يفتح له» وقال: قوله: «عسله» أراه مأخوذاً من العسل. أقول: ويروى: «عسله».

ورواه عبد بن حميد، وبشر بن آدم، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة، وموسى بن عبدالرحمان، ويحيى بن أبي طالب، وأحمد بن حنبل عن زيد بن حباب: مسند عبد بن حميد: ١٧٥ برقم ١٧٥، ومسند البزّار ٦: ٢٨٦ برقم ٢٣١٠، وصحيح ابن حبّان ٢: ٥٤ برقم ٣٤٢ و٣٤٣، والآحاد والمثاني ٤: ٣١٥ برقم ٢٣٤٠، ومستدرك الحاكم ١: ٣٤٠، ومسند أحمد ٣٦: ٢٨٠ برقم ٢١٩٤٩ بلفظ: «خيراً استعمله، قيل: وما استعمله؟» والزهد الكبير للبيهقى ٣٠٨ برقم ٨١٨.

ورواه عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح: شرح مشكـل الآثــار ٢٦٤١، ومسـند الشــاميين ٢٠٢٦. والمعجم الأوسط ٣٣٢٢.

ورواه زيد بن واقد، وخالد بن معدان عن جبير: الآحاد والمثاني ٢٦٦: ٢ برقم ٢٣٤١ و٢٣٤٢. ومسند أحمد ٢٨: ٤٥٢ برقم ١٧٢١٧.

ورواه مكحول عن جبير: مسند الشاميين ١: ١١٩ برقم ١٨٣.

ورواه يحيىٰ بن أبي كثير عن جبير: تاريخ بغداد ١١: ٤٣٤ ترجمة عليّ بن سليمان بن محمد الخرقي. ورواه الحسن البصري عن عمرو بن الحمق: مسند الشهاب: ١٣٩٠.

وفي الباب أيضاً عن أبي عنبة الخولاني: مسنداً حمد ٣٢٣: ٣٢٣ برقم ١٧٧٨٤. وبهامشه ثبت لسائر مصادره. وفي الباب عن أنس مع مغايرات: الزهد الكبير للبيهقي ٣٠٧ برقم ٨١٧، وبهامشه عن الترمذي، وأحمد والحاكم، وابن أبي عاصم والطبراني وابن المبارك.

وفي المناقب لابن شهر آشوب ١: ١١٢:

عن عليّ بن مهدي المامَطِيري في مجالسه: أنّ النبي ﷺ كتب إلى كسرى: «من محمد رسول الله إلى كسرى بن هرمز، أمّا بعد، فأسلمْ تَسْلَمْ، وإلّا فأذنْ بحربٍ من الله ورسوله، والسلام على من اتّبع الهدى».

فلمّا وصل إليه الكتاب مزّقه واستخفّ به، وقال: من هذا الذي يدعوني إلى دينه، ويبدأ باسمه قبل اسمي؟! وبعث إليه بتراب، فقال على: «مزّق الله ملكه كما مزّق كتابي ، أما إنّه ستملكون أرضه» فكان كما قال.

#### \* \* \*

وفيه أيضاً ١: ٢٠٦ في (فصل في أقربائه وخدّامه): وقال ابن جرير وابن مهدي: واجتمع له إحدىٰ عشرة امرأة في وقت.

#### \* \* \*

وفيه أيضاً ٢: ٤١٠ في ذكر قضاياه (أي: علميّ) ﷺ في عهد عمر:

عن الواحدي في البسيط وابن مهدي في نزهة الأبصار بالإسناد عن ابن جبير قال: لمّا انهزم اسفيذهميار قال عمر: ما هم بيهود ولا نصارى ولا لهم كتاب، وكانوا مجوساً، فقال عليّ بن أبي طالب الله: «بلى كان لهم كتاب، ولكنّه رفع، وذلك أنّ ملكاً لهم سَكَرَ فوقع على ابنته \_ أو قال: على أُخته \_ فلمّا أفاق قال: كيف الخروج منها؟ قيل: تجمع أهل مملكتك، فتخبرهم أنّك ترى ذلك حلالاً، وتأمرهم أن يحلّوه، فجمعهم، وأجبرهم أن يتابعوه، فأبوا أن يتابعوه، فخد لهم أُخدوداً في الأرض، وأوقد فيها النار، وعرضهم عليها، فمن أبي قبول ذلك قذفه في النار، ومن أجاب خلّى سبيله».

\* \* \*

١. قد روىٰ محمد بن حبيب ما هو قريب منه في كتابه المحبّر: ٧٧.

هذا، وذكر بعده ابن شهر آشوب حديثين آخرين من أقضية أمير المؤمنين: الأوّل منهما في المجوس أيضاً، والثاني في المرأة التي أمر عمر برجمها في حدّ الزنا، ولمّا لم يصرّح بأنّهما من نزهة الأبصار، ولم يعيّن مصدرهما، تركناهما لحالهما، واكتفينا بهذا التنبيه.

#### \* \* \*

وفي ٤: ٩٥ في ترجمة الحسين علج قال:

وهذه نبذة اخترناها ممّا صنّفه أبو جعفر بن بابويه، والسيد الجرجاني، وابن مهدي المامَطِيري، وعبدالله بن أحمد بن حنبل، وشاكر بن غنمة، وأبو الفضل الهاشمي وغيرهم، روي أنّه لمّا مات الحسن بن عليّ استُدْعِي الحسين في خلع معاوية، فقال: إنّ بيني وبين معاوية عهداً لا يجوز نقضه، فلمّا قربت وفاة معاوية قال لابنه يزيد: لاينازعك في هذا الأمر إلّا أربعة: الحسين بن عليّ، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن الزبير، وعبدالرحمان بن أبي بكر: فأمّا ابن عمر فإنّه زاهد، ويبايعك إذا لم يبق أحد غيره، وأمّا ابن أبي بكر فإنّه مولع بالنساء واللهو، وأمّا ابن الزبير فإنّه يراوغك روغان الثعلب، ويجثم عليك جثوم الأسد، فإن قدرت عليه فقطّعه إزباً إزباً، وأمّا الحسين فإنّ أهل العراق لن يدعوه حتّى يخرجوه، فإن قدرت عليه فاصفح عنه! فإنّ له رحماً ماسّة! وحقّاً عظيماً!!

قال: فلمّا مات معاوية كتب يزيد إلى الوليد بن عتبة ' بن أبي سفيان بالمدينة يأخذ البيعة من هؤلاء الأربعة أخذاً ضيّقاً ليست فيه رخصة، فمن تأبّى عليك منهم فاضرب عنقه، وابعث إليّ برأسه.

فأحضر الوليد مروان، وشاوره في ذلك، فقال: الرأي أن تحضرهم، وتأخذ منهم البيعة قبل أن يعلموا، فوجّه في طلبهم، وكانوا عند التُربّة ، فقال عبدالرحمان

١. في الطبعة الحديثة والقديمة من كتاب مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: «عُقْبَة» والصواب ما أثبتناه.

٢. قال ياقوت بن عبدالله: تُرَبّة بالضم ثُمّ الفتح، قال عرّام: تُربّة وادٍ بالقرب من مكّة على مسافة يـومين
 منها...: معجم البلدان ٢: ٢١، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت.

وعبدالله: ندخل دورنا، ونغلق أبوابنا، وقال ابن الزبير: والله ما أُبايع يزيداً أبداً.

وقال الحسين بن علي ﷺ: «أنا لابد لي من الدخول على الوليد، وأنظر ما يقول» ثُمّ قال لمن حوله من أهل بيته: «إذا أنا دخلت على الوليد، وخاطبته وخاطبني، وناظرته وناظرني، كونوا على الباب، فإذا سَمِعتم الصيحة قد علت والأصوات قد ارتفعت، فاهجموا إلى الدار، ولاتقتلوا أحداً، ولاتثيروا الفتنة».

فلمّا دخل عليه وقرأ الكتاب قال: «ماكنت أبايع ليزيد» فقال مروان: بايع لأمير المؤمنين، فقال الحسين: «كذبت ويلك على المؤمنين، من أمّره عليهم؟!» فقام مروان وجرّد سيفه، وقال: مُر سيّافك أن يضرب عنقه قبل أن يخرج من الدار، ودمه في عنقي! وارتفعت الصيحة، فهجم تسعة عشر رجلاً من أهل بيته وقد انتضوا خناجرهم، فخرج الحسين معهم.

ووصل الخبر إلى يزيد، فعزل الوليد، وولّاها مروان، وخرج الحسين وابن الزبير إلى مكّة، ولم يتشدّد على ابني العمرين.

فكان الحسين الله يصلّي يوماً إذ وَسِنَ، فرأى النبيّ الله في منامه يخبره بما يجري عليه، فقال الحسين: «لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا فخذني إليك»، فيقول: «لابد من الرجوع حتّى تذوق الشهادة».

وكان محمد بن الحنفية وعبدالله بن المطيع نهياه عن الكوفة، وقالا: إنّها بلدة مشؤومة، قُتل فيها أبوك، وخُذل فيها أخوك، فالزم الحرم؛ فإنّك سيّد العرب، لا يعدل بك أهل الحجاز، وتتداعى إليك الناس من كلّ جانب.

ثُمّ قال محمد بن الحنفية: وإن نَبَتْ ' بك لحِقْتَ بالرمال وسَعَفِ ' الجبال،

١. قوله: «وإن نَبَتْ بك» أي: إن نَبَتْ بك الأرضُ، والمراد: إن لم تجد بها قراراً. أنظر لسان العرب، مادّة: (نبا).

٢. المراد: أعالي الجبال، وهو تشبيه أعالي الجبال بسَعَف النخل الذي يكون في أعلى النخلة. ولعلّه صُحِّف (شَعَف) وهو أعلى الجبل بـ (سعف).

وتنقّلتَ من بلد إلى بلد حتّى تفرق الك الرأي، فتستقبل الأُمور استقبالاً، ولا تستدبرها استدباراً.

وقال ابن عبّاس: لاتخرج إلى العراق، وكن باليمن؛ لحصانتها ورجالها.

فقال على: «إنّي لم أخرج بَطِراً ولا أُشِراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّها خرجت أطلب الصلاح في أُمّة جدّي محمد، أُريد آمر بالمعروف وأنهىٰ عن المنكر، أسير بسيرة جدّي وسيرة أبي عليّ بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحقّ فالله أولىٰ بالحقّ، وهو أحكم الحاكمين». قالوا: فخرج ليلة الثالث من شعبان سنة ستّين وهو يقرأ: ﴿فَخرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّتُ ﴾ ٢ الآية.

#### \* \* \*

وفي المناقب أيضاً ٣: ٤٣٩ في باب محبّة النبيّ ﷺ للحسنين:

عن كتاب ابن البَيِّع وابن مهدي والزمخشري قال: «حُزُقَة حُزُقَة، تَرَقَّ عين بَقَّة "، اللهم إنِّي أُحِبُّه، وأُحِبَّه، وأُحِبَّه، وأُحِبَّه، الحُزُقَّة: القصير الصغير الخطا، وعين بَقَّة: أصغر الأعين....

#### \* \* \*

١. يقال: فَرَقَ له عن الشيء، أي: بيّنه له، ويقال أيضاً: فَرَقَ له الرأي، أي: استبان. أنظر لسان العرب والمعجم الوسيط مادّة: (فرق). ولعلّ الصواب: (يتفرّق) أي: يتكشّف ويستبان.

٢. رواه أبو الفرج بن الجوزي في كتابه المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ٥: ٣٢٣ مع مغايرات، ط دار
 الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.

ورواه ابن الأثير باختصار في الكامل في التاريخ ٤: ٦، ط دار صادر ودار بيروت.

ورواه سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص: ٢: ١٣٣ عن السدّي.

٣. رواه الطبراني في المعجم الكبير: ٣: ٥٠ برقم ٢٦٥٣، ط مطبعة الزهراء الحديثة، الطبعة الثانية.
 ورواه الحافظ النيسابوري المعروف بـ (ابن البَيِّع) في كتابه معرفة علوم الحديث: ٨٩، ط دار الآفاق الجديدة.
 ورواه الحافظ محمد بن سليمان الكوفى من أعلام القرن الثالث في كتابه مناقب أمير المؤمنين ٢: ٢٧٠،

ط مجمع إحياء الثقافة الإسلامية. ط مجمع إحياء الثقافة الإسلامية.

ورواه جارالله الزمخشري في كتابه الفائق في غريب الحديث ١: ٢٤٢، ط دار الكتب العلمية.

### وفي ٤: ٢٧ باب في سيادة الحسن ﷺ:

عن كتاب الفنون لأحمد بن المؤدّب ونزهة الأبصار لابن مهدي ! أنّه مرّ الحسن بن علي الله على فقراء وقد وضعوا كُسِيْرَات على الأرض وهم قعود يلتقطونها ويأكلونها، فقالوا له: هلمّ يا ابن بنت رسول الله إلى الغداء، قال: فنزل وقال: «إنّ الله لا يحبّ المستكبرين» وجعل يأكل معهم حتّى اكتفوا والزاد على حاله ببركته، ثمّ دعاهم إلى ضيافته، وأطعمهم وكساهم.

#### \* \* \*

وفي فتح الباري لابن حجر ٩: ٥٦٩ في كلام له في المسك، قال:

وعن عليّ بن مهدي الطبري الشافعي: أنّها تلقيها من جوفها كما تلقي الدجاجة البيضة. ومثله في حياة الحيوان الكبرى ١: ٤٧٢ باب الظاء.

#### \* \* \*

وفي تفسير الثعلبي ٤: ٩٢:

فإن قيل: فأيّ فائدة في قوله: ﴿وَإِن لَّمْ تُشْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ ولايقال: كُلْ من هذا الطعام، وإن لم تأكل فما أكلته.

الجواب فيه ما سَمِعْتُ فيه أبا القاسم بن حبيب [قال]: سَمِعْتُ عليّ بن مهدي الطبري يقول: أمر رسول الله على تبليغ ما أنزل إليك في الوقت والإتيان فيه حتى تكثر الشوكة والعُدّة، وإن لم يفعل على كلّ ما أوصى الله إليه وأحكم الله أن حرّم بعضها؛ لأنّه كمن لم يبلّغ؛ لأنّ تركه إبلاغ البعض محيط لإبلاغ ما بلغ كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ ﴾ الآية.

فأعلم أنّ إيمانهم بالبعض إلى بعضهم، وأنّ كفرهم بالبعض يحيط الإيمان

١. في الطبعة الحديثة والقديمة من كتاب مناقب آل أبي طالب: «كتاب الفنون عن أحمد بن المؤدّب، ونزهة الأبصار عن ابن مهدي» والصواب ما أثبتناه.

بالبعض، وحاشئ لرسول الله أن يكتم شيئاً ممّا أوحى الله.

أقول: إنّ طبعة تفسير الثعلبي طبعة رديئة جدّاً، وجديرٌ بأصحاب الهمم العالية أن يهتمّوا بتحقيقها وطبعها من جديد، وقد نقلنا الكلام على ما وجدناه في المطبوع.

#### \* \* \*

وفيه أيضاً ٤: ٢٦١: وسمعت أبا القاسم الحسن بن محمد الحبيبي يقول: سمعت عليّ بن مهدي الطبري بها يقول: ﴿إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم﴾ أي: صرنا، لا أن نعود يكون ابتداءً ورجوعاً.

#### \* \* \*

وأيضاً ٤: ٢٦٧: عنه قال: إنّه تعريض، يقول: لحقيق مصرف الخطاب، و ﴿حقيق﴾ فعيل من الحقّ يكون بمعنى القائل....

وأمثال هذه النقول في ٤: ٢٧٦، و٧: ٣٠. و٨: ٢٥١. و ٩: ٢٥٠.

ومثله عن الثعلبي في المحرّر الوجيز لابن عطية ٥: ١٠٧، وتفسير القرطبي ٧: ٢٧٩، و١٦: ٢٢٠.

#### \* \* \*

وقال أبو نعيم الإصبهاني في كتابه ذكر أخبار إصبهان ٢: ٣١٩ ترجمة مضر بن الحسين الأردبيلي الفقيه، قدم سنة إحدى وثمانين [وثلاث مئة]: أنشدنا مضر... قال: أنشدنا أبو الحسن عليّ بن مهدي الطبري، قال: أنشدنا أبو بكر بن الأنباري لبعضهم:

إِنْ زَارَنِسِي زَائِسِ يَوْماً أَقَولُ له مِنْكَ السَّوِيقُ ﴿ وَمِنِّي المَاءُ والقَدَحُ اللَّحِمُ مِنْكَ وَمِنِّي الأَخْذُ والفَرَحُ اللَّحِمُ مِنْكَ وَمِنِّي الأَخْذُ والفَرَحُ اللَّحِمُ مِنْكَ وَمِنِّي الأَخْذُ والفَرَحُ

\* \* \*

١. السُّويق: ما يُتَّخذ من الحنطة والشعير. لسان العرب، مادّة (سوق).

وفي اعتقاد السنّة لابن منصور: ٢٦٧ قال:

أخبرنا الحسن بن أحمد الأسدي، قال: أخبرنا عليّ بن مهدي الطبري إجازةً، قال: حدّثنا محمد بن هارون بن حفص، قال: سمعت عبدالسلام بن شنقار المصري يقول: جاء كتاب من المحلة إلى المُزّنِي يسأل عن رجلٍ قال: وربّ يس لافعلت كذا، ففعل فحنث، قال المُزّنِي: لا شيء عليه، ومن قال: حانث يقول: القرآن مخلوق.

#### \* \* \*

وفي أُصول اعتقاد أهل السنّة للّالكائي الطبري ٤: ٧٠٢ برقم ١٣٠٦:

وأخبرنا الحسين بن أحمد، قال: أخبرنا عليّ بن مهدي إجازةً، قال: حدّثنا محمد بن هارون بن حفص، قال: حدّثنا عصام بن منصور الرازي، يـقول: سألت المُزَنِيَّ عن معنىٰ حديث ابن مسعود عندما قال: إن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان.

قال المُزَنِيُّ: يحتمل عندي أنّ ذلك من محبّته؛ لأنّه عدوّ الله يحبّ الخطأ، ويكره الصواب، فأضاف إلى الشيطان؛ لأنّ الشيطان كان له في تلك صنع، وقد قال الله عزّ وجلّ: ﴿لاَتَغْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ لا أنّهم قصدوه بالعبادة، ولكن لمّا عملوا بالمعاصي التي نهاهم الله عنها جعل ذلك عبادة الشيطان؛ لأنّ من ذلك شأنه، فأضاف ذلك إليه، لا أنّهم قصدوا عبادته ولا إجلاله ولا إعظامه، وقال الله عزّ وجلّ: ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِن دُونِ اللّهِ قال في التفسير: لم يعبدوهم، ولكنّهم كانوا إذا حرّموا شيئاً حرّموه، وإذا أحلّوا أحلّوه، لا أنّهم اتّخذوهم أرباباً، ولكن أطاعوهم فسمّوا بذلك، وقال صاحب الخضر: ﴿وَمَا أَنسَانِيهُ إِلّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ قال: ﴿وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴾، وقال: ﴿قُلْ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ السَّامِريُّ ﴾، وقال: ﴿قَلْ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ

١. في المصدر من الله، والصواب ما أثبتناه.

٢. في المصدر منّي، والصواب ما أثبتناه.

مَوْتِهَا﴾ فالله الخالق لكلّ ذلك وإن أُضيفت الأسباب إلىٰ من يدعو إليها، والله الخالق لا غير الله، وأفعال العباد مخلوقة لايقدر أحد أن يشاء شيئاً إلّا أن يشاء الله، وقال: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أَن يَشَاء اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

#### \* \* \*

وفي ٤: ٧٠٣ برقم ١٣٠٧:

أخبرنا الحسين بن أحمد الطبري، قال: أخبرنا ابن مهدي إجازةً، قال: حدّثنا ابن هارون، قال: سمعت عصام بن الفضل، سمعت المُزَنِيَّ يقول: سألت الشافعي عن قول النبي : «ستة لعنهم الله...» أ فذكر المكذّب بالقدر، فقلت له: من القدرية؟ فقال: نعم، هم الذين زعموا أنّ الله لايعلم المعاصي حتى تكون، قال المُزَنِيُّ: هذا عندي كفر.

محمّد كاظم المحمودي

١. رواه سُليم بن قيس في كتابه المعروف بـ (كتاب سليم بن قيس): ٤٨٦.

ورواه الحافظ محمد بن سليمان الكوفي القاضي في كتابه مناقب أمير المؤمنين ٢: ١٧٢، ط مجمع إحياء الثقافة الإسلامية.

ورواه علاء الدين المتّقى الهندي في كنز العمال عن مصادر عديدة ١٦: ٨٧، ط مؤسّسة الرسالة.

## كلمة المحقّق

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على نعمائه، وله الشكر على آلائه، والصلاة والسلام على سيّد أصفيائه وخاتم أنبيائه محمّد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أوليائه وآله سادة الأُمم، وأولياء النعم، ومفاتيح الكرم.

وبعد، فيقول العبد الضعيف الفقير المتمسّك بذيل خاتم النبيين وآله الغرّ الميامين: إنّ من أعظم مواهب الله تعالى عليّ، وأكبر ألطافه بي، أن فطرني على حبّهم، وركّز في طبعي وسجيّتي أن أصرف جلّ جهدي وطاقتي في سبيلهم، ونشر معاليهم بالقلم والبنان، وبيان ما جرى عليهم بقدر ما تسمح لي أوضاع الزمان، ويمكن أن ينطلق به اللسان، فاهتممت بنشر ما ذكره المنصفون من الأمّة، وتشهد به القرائن المتصلة أو المنفصلة، فنشرت ما يقرب من ثلاثين كتاباً من مخطوطات كتبهم ممّا لم يطمثهن إنس ولا جان قبل نشرى إيّاها.

ولم أنوِ في ذلك غير أداء حقّ الله تعالى في صفوته، والتقرّب إليه بقدر مقدرتي في سبيل أوليائه وأفضل بريّته، إلى أن بلغت الثمانين من عمري أو جُزْتُها بقليل، وأنا في آخر رمقٍ من حياتي، وإذا بهاتف رحمة الله، أعني: الشاب المرضي محمّد كاظم رحمتي يخبر ابني الشيخ ضياء الدين المحمودي بأنّ الأثر القيّم (كتاب نزهة الأبصار) قد حلّ بواديكم قم، وهو يناديكم لتحقيقه ونشره بين الملأ.

فأمرت ابني الشيخ ضياء الدين بتحصيل مصوّرة من الكتاب، فالتقىٰ بمن كانت النسخة في حيازته في شهر جمادى الآخرة من سنة ١٤٢٢ الهجرية، فجاءني بمصوّرة منه، وما أن فتحتها ونظرت فيها علمت أنّها من أفضل تراثنا الديني الذي ينبغي لكلّ متديّن السعي في تحقيقه ونشره بين عباد الله، فأخذت فهرساً لأحاديثه، ثمّ ندبت بعض أولادي ممّن يحنّ إلى الحقائق الدينية أن يرتب الكتاب؛ كي أعلّق عليه في موارد الحاجة إلى التعليق، بعد فراغي ممّا بيدي من تعليقات المجلّدات الثلاثة: الحادي عشر إلى الثالث عشر من (نهج السعادة)، فبينما أنا في تلك الحال إذ ابتلاني الله بعميم حكمته بالسكتة في جسمي تمحيصاً أو ترفيعاً.

فأدخلت المستشفى في أوّل شهر رجب المرجّب أو قبله بأيّام من العام ١٤٢٣ الهجري، فبقيت فيه أسبوعين إلى أن منّ الله تعالى عليّ بتخفيف العلّة، فخرجت من المستشفى وسألت أولادي عن مصير ترتيب الكتاب، فجاؤوني بما رتّبوا فإذا هو ذو علل.

ثُمَّ بعد فترة أعاد الله تعالى عليّ بلطفه وكرمه بعض مواهب الصحّة، فعكفت على تحقيق الكتاب والتعليق عليه بما تيسّر لي، إلى أن وفّقني الله لنشره في أوائل شهر شوّال من سنة ١٤٢٥، فالحمد لله الذي هداني لهذا وأبقاني لإحيائه بعد مضي قريب من ألف ومائتين سنة من عمر الكتاب.

ثُمّ إنّ طريقي إلى هذا الكتاب القيّم من طرق ثلاث من أجلّاء السلف:

الأوّل: من طريق السيّد الأجلّ يحيى بن الحسين بن هارون بن الحسين بن محمّد بن هارون بن محمّد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب علي المولود عام ٣٤٠، والمتوفّى عام ٤٢٤ للهجرة؛ فإنّه قد أدرج مقداراً كثيراً من لطائف هذا الكتاب القيّم في أماليه، وصرّح في موارد عديدة منه باسم مؤلّفه كما في ترتيبه المسمّى بـ(تيسير المطالب).

الثاني: من طريق الحسين بن إسماعيل الجرجاني المتوفّى سنة ٤٣٠ للهجرة أو

قريباً منها؛ فإنّه روئ في كتابه (الاعتبار وسلوة العارفين) في مواضع كثيرة منه روايات عن (نزهة الأبصار)، منها ص٦١٧ ـ ٦١٨ و ٦٢٨ و ٦٢٨ و ٦٤٧ و ١٥٠ و وايات عن (نزهة الأبصار)، منها ص٥٠١): أخبرنا الشريف أبو جعفر محمّد بن القاسم، أخبرنا أبو محمّد عبدالله بن محمّد الروياني وأبو جعفر محمّد بن عبدالحميد الطبري، عن أبي الحسن عليّ بن مهدي الطبري.

الثالث: من طريق الحافظ الشهير محمّد بن عليّ المعروف بابن شهر آشوب، المتوفّىٰ سنة ٥٨٨ للهجرة عن عمر مئة سنة؛ فإنّه قال في مقدّمة المناقب ص ٣٠: وإسناد نزهة الأبصار عن [طريق أبي] شهر آشوب، عن القاضي أبي المحاسن الروياني، عن أبى الحسن على بن مهدي المامطيري.

وذكره أيضاً تحت الرقم (٤٨٢) من كتابه (معالم العلماء): ص٧١، ط١، قال: أبو الحسن عليّ بن مهدي المامطيري زيدي، إلّا أنّ له كتاب «نـزهة الأبـصار ومحاسن الآثار».

وذكره الذهبي في أواخر المتوفّين في سنة ٣٨٠ للهجرة من تــاريخ الإســـلام ص٦٨٣، قال:

عليّ بن محمّد بن مهدي الطبري، أبو الحسن الطبري، المتكلّم الأصولي رحل في طلب العلم، وصحب أبا الحسن الأشعري بالبصرة مدّة، وتخرّج به، وصنّف التصانيف، وتبحّر في علم الكلام، وهو مؤلّف كتاب «مشكل الأحاديث الواردة في الصفات». روى عنه أبو سعد الماليني وغيره، وهو يروي عن أصحاب محمّد بن إسحاق الصغاني والعطاردي.

وقال ياقوت في عنوان (مامَطِير) من معجم البلدان ٥: ٤٤:

هي بفتح الميم الثانية وكسر الطاء: بليدة من نواحي طبرستان قرب (آمُلها).

وأبو الحسن عليّ بن أحمد بن طازاد المامَطِيري يروي عن عبدالله بن عَتّاب ابن الرّقبي الدمشقي وغيره، روى عنه أبو سعد الماليني الحافظ، انتهي.

أقول: ثُمّ إنّ الكتاب \_أعني نزهة الأبصار \_ من تأليف هذا المحدّث الخبير والعالم الجليل والأديب النبيل في جلّ محتوياته مؤيّد بما ثبت في مصادر قيّمة قديمة، وشواهد منفصلة عديمة النظير، وهو كتاب مشحون بالحقائق العقيدية والشواهد النقلية المستفيضة، وقيل في شأنه:

«هذا كتاب لو تباع حقائقه بجواهر الدنيا لكان البائع مغبوناً».

وأيضاً ذكر الشيخ منتجب الدين بن بابويه قدّس الله روحه جماعةً من العلماء ممّن خرج من بلدة مامطير، منهم: السيّد ناصر الدين الحسني المامطيري فاضل، والسيّد علاء الدين المرتضىٰ بن محمّد الحسني المامطيري فقيه فاضل، والسيّد بهاء الدين عليّ بن مهدي الحسني المامطيري فقيه وجه، والسيّد أبو جعفر محمّد بن إسماعيل بن محمّد الحسيني المامطيري فقيه فاضل ثقة، حفظ جعفر محمّد بن إسماعيل بن محمّد الحسيني المامطيري فقيه فاضل ثقة، حفظ النهاية. أنظر فهرست منتجب ألدين: ص ٦٢، تحت رقم ١٣٤، وص ١٢٥، تحت رقم ٢٧٠،

وأيضاً ذكر ابن عساكر أبا يعلى المامطيري حمزة بن محمّد بن عليّ في كثير من أسائيده في تاريخ دمشق ١٩٠: ١٩٠، وفي ٢: ٣٩١، وفي ٢: ٣٩٠، وفي ٢٦: ٣٦٠، وفي ٣٦: ٣٦٠، كلّ ذلك من طبع وفي ٣٦: ٣٦٠، وفي ٢٥: ١٩٤، كلّ ذلك من طبع دار الفكر.

وأيضاً ذكر عليّ بن هاشم المامَطِيري في ١٩: ١٨٨.

# [كلمة المؤلّف]

### بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد لله الوليّ الحميد، الكريم المجيد، الفعّال لما يريد، خالق الخلق ومدبّره، وباسط الرزق ومقدّره، الذي بيده البقاء والفناء، والغنى والمنع والإعطاء، والضرّاء والسرّاء، والشدّة والرخاء، يعزّ من يشاء، ويذلّ من يشاء، ويرزق من يشاء بغير حساب. أحمده حمد الآمل الخائف الموقن العارف، وأستعينه على جميل طاعته وأداء فرائضه، وأستوهبه سالف الإجرام مع عظيم الإنعام.

وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، شهادة مـوقنٍ بـوعده ووعـيده، [و] ` مشفق من موبقات زلله وسيّئات عمله.

وأُشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، أرسله بالآيات الباهرة والحجج الزاهرة والأعلام الطاهرة، فبلّغ الرسالة، وأدّى الأمانة، ونبذ الخيانة، لا وانياً ولا مقصّراً ولاناكلاً، حتى قبضه الله إليه، ونقله إلى رضوانه [و] قد أكمل به الدين، وأوضح به اليقين، وأنار به المنهاج، وأضاء به السراج، وأكّد به الاحتجاج، وأوجب له المنهاج ٢.

فصلّى الله على الطيّب الرضي، والفاضل الزكبي، والعاقب الماحي، محمّد النبيّ، وعلى آله خيار الأُمم، ومعادن الحكم، ومصابيح الظلم، والأُساة من السقم "،

١. إضافة منّا يقتضيها التركيب.

الفظة مطموسة، وربما قرئت: «المحاج».

٣ كذا في الأصل، ويقال: أسا الجرح \_من باب دعا\_داواه وعالجه. والآسي: الطبيب، وجمعه أساءة وإساء.

والهداة إلى الدين القيم، وسلم تسليماً.

أمّا بعد \_وفّقك الله للهدى، وعصمك بما عصم به أهل التقيى، وجعلك من أهل الشهادة في الآخرة والأولىٰ \_ فإنّ العلم لمّا رأيته قد تمحّق ١، والأدب قد تفرّق، منذ اصطلح أكثر الناس على هجرهما، واتّفقوا على الانحراف عن أهلهما، واسترجحوا الجهالة، واستحقّوا البطالة، وكان أعظم عيب العالم الفقيه أن يكون فصيحاً أديباً، ومع نفاذه في الفقه شاعراً خطيباً، وعمّ عامّة الناس النقص، وشملهم الوهن، صرفت حظّاً من عنايتي، وطرفاً من همّتي إلى جمع ما كان متبدّداً في الكتب، وتأليف ما كان متفرّقاً عند العلماء: من الأخبار المونقة، والألفاظ الفصيحة، والأشعار الرائـقة، والمعانى البديعة المأثورة المرويّة عن أهل بيت النبيّ عليه [وعليهم]السلام؛ لأجعل ذلك ذريعةً، وأصيّره وسيلةً إلى تنفيق الأدب بعد بواره ٢، وإقامة سوقه بعد كساده؛ إذ كانت الأخبار مصائد القلوب، وحبائل النفوس من حيث يتنزّه القارئ بها، ويتنشّط السامع لها، ويزداد المتفصّح بها فصاحةً، والمبتدئ بها رجاحةً، والمتأمّل لها عبرةً وبصيرةً. وكان مثلي في تأليف هذا الكتاب مِثلَ رجل وجد جوهراً منثوراً فاتّخذ له عقداً منظوماً، وصيّر له سلكاً باقياً؛ لأنّي وجدت ما وجدت منه متفرّقاً في الكتب، متبدّداً فيها، فكفيت المتأمّل فيه والطالب له مؤونة الطلب، وأعفيته عن مشقّة الجمع، وترجمتُ الكتاب بـ«نزهة الأبصار ومحاسن الآثار»؛ لما فيه مـن النـزهة الشـهيّة، والمحاسن السنيّة، والفوائد الجليلة، والمعاني الفائقة، والأخبار الرائقة، الدالّة على مكارم الأخلاق، ومآثر الأفعال، ومحمود الشيم، وكريم الخيم، وتعريف أيّام الماضين وآثار المتقدّمين من أهل بيت النبيّ عليهم السلام أجمعين؛ ليعلم الناظر فيها، ويستشعر المتأمّل لها طهارة أخلاقهم، وكرم طباعهم، وسموّهم، ونُبل أنفسهم، وبراعة علمهم، وغزارة أدبهم، وبيان فصاحتهم، وغرر أشعارهم، وتقديم الله تعالىٰ لهم،

١. تمحّق الشيء: اضمحلّ وانمحي وزال.

٢. تنفيق الأدب: ترويجه، وبواره: كساده.

و تفضيله إيّاهم؛ إذكانوا معدن الرسالة، ومظانَّ الحكمة، وأهل بيت النبوّة، وكان شرفهم على سائر الناس كشرف الجُمّع على سائر الأيّام، والشمس على الكواكب، وليلة القدر على سائر البقاع، تفضّلاً من الله سبحانه ورحمةً، وجوداً وكرماً، وله الحمد والشكر على ذلك دائماً كما هو أهله ووليّه، ومستحقّه ومستوجبه.

وبدأنا في ذلك بذكر أخبار سيّد المسلمين، ويعسوب المؤمنين عليّ بن أبي طالب هم أمّ بذكر أخبار أولاده، ومحاسن أقوالهم، وما يصحّ من غرر أشعارهم أم غير ضامنين استيفاء جميع ذلك والإتيان عليه؛ لأنّه أكثر من قطر الأمطار ونبات الأرض في جميع الأقطار، ولا متعرّضين لخطبه وأحكامه وقضاياه؛ إذ كانت أغزر وأحلّ من أن يوصف كنهها، ويبلغ آخرها، فلو لم تكن له إلّا خطبته المشهورة من شنشنته المذكورة التي ارتجلها ارتجالاً، وقالها بديهةً، من غير رويّةٍ سبقت، ولا فكرة سلفت، لكفى ذلك أوأغنى.

### [علمه بالقضاء وحكمه]

ولو لم يشتهر من قضاياه وأحكامه وعلمه ولطفه إلا حَكمه في رجل أصابته ضربة على رأسه، فضعف منها بصر إحدى عينيه، فاشتبه على الحكّام وجلّة الصحابة، ودقّ وغمض وجه الحكومة وقدر الأرش والدية، فأمر أمير المؤمنين الله الرجل أن يرمي ببصره الصحيح إلى أبعد مداه، وعرف مقدار ذلك، ثُمّ أمره أن ينظر بالعين السقيمة، ويقبض على الصحيحة، فألزمه من الدية بمقدار ما عجز عنه من مدى الصحيحة عليها.

١. ويستفاد من كلام المصنّف هنا أنّه أراد أن يؤلّف \_أو ألّف في كلم سائر أئمّة أهل البيت علي مثل هذا الكتاب.

هذه اللفظة غير واضحة، وربّما قرئت: «مقاماته».

٣. انظر خطبته «المونقة» وكثرة مصادرها في المختار (٢٠) من نهج السعادة ١: ٩٨، ط٣.

خُذِفَ جوابُ «لو» الشرطية جوازاً؛ وذلك لدلالة السياق عليه.

وكذلك اللسان لمّا قُطع فنقص من الكلام، فاعتبر فيه بالحروف المقطّعة \.
وإنّه وزن قيداً في رجلٍ مقيّدٍ، وذلك أنّه أمر المقيَّد بأن يقف في إجّانة فيها ماء، وعلّم منتهى الماء في الإجّانة، ثُمّ أمره أن يرفع القيد إلى ركبتيه ويقف فيها، وعُلِّم أيضاً على منتهى الماء فيها، وألقى في الإجّانة من الحديد المضروب من غير تجويف بقدر ما رفع الماء إلى العلامة الأولى، ثمّ وزن الحديد، وعرف بعد ذلك أنّ القيد مثل وزنه وقضى [عالم] في القامصة والقارصة والواقصة، وهنّ ثلاث جوارٍ كنّ يلعبن معاً، فركبت إحداهن صاحبتها، فقرصتها الثالثة، فقمصت المركوبة، فوقعت الراكبة فوقصت عنقها، فقضى بالدية أثلاثاً، وأسقط حِصّة الراكبة؛ لما أعانت على نفسها .

١. وهذا الحديث رواه الحافظ السروي في عنوان «قضايا أمير المؤمنين على فيما بعد البيعة» في مناقب آل
 أبي طالب ٢: ٢٥٥، ط بيروت، قال:

وحكم ﷺ فيمن ادّعى أنّه ذهب بصره أن يربط عينه الصحيحة ببيضة، ويدنو منه رجل، فيبصره بـعينه المصابة، ثُمّ يتنحّى عنه إلى الموضع الذي ينتهي بصره إليه.

ورواه أيضاً ابن قتيبة في الحديث (٢١) من غريب كلام أمير المؤمنين الله في كتاب غريب الحديث ١: ٣٥٨. قال في حديث على الله: إنّه قاس عيناً ببيضة جعل عليها خطوطاً!

ثُمَّ قال: [هكذا] يرويه ابن المبارك عن حسين، عن عليّ، عن أبي جعفر. [و] قوله: «قاس عيناً» هي العين تُلطم أو تنخص أو يصيبها مصيب بغير ذلك بما يضعف معه البصر، فيتعرّف مقدار ما نقص منها ببيضة يُخَطَّ عليها خطوط، وتنصب على مسافة تلحقها الصحيحة، ثُمّ تنصب على مسافة دونها تلحقها العليلة، ويتعرّف ما بين المسافتين، فيكون ما يلزم الجاني بحسب ذلك، وهو نحو قياسهم ما نقص من اللسان بالحروف المقطّعة.

ورواه أيضاً مع سابقه الحسين بن إسماعيل الجرجاني في أواخر الباب (٦٦)، وهو: «باب في فنون كلام أمير المؤمنين ﷺ » من كتابه سلوة العارفين: ٦١٦ نقلاً عن هذا الكتاب.

وقال محقّقه في هامش ص٦١٧: قال الإمام القاسم في الاعتصام ٥: ٢٠: وفي الجامع الكافي قال محمّد بن منصور المرادي: وإن قطع بعضه أي: بعض اللسان ففيه يقدّر بما نقص من حروف المعجم، وهي تسعة وعشرون حرفاً، وذلك أن يُستقرأ التسعة والعشرين حرفاً، فما أقام منها سقط من الجاني بقدره. وروي عن على اللها نحو ذلك.

٢. رواه الحافظ السروي عن هذا الكتاب وعن أبي عبيد في كتاب غريب الحديث [١: ٩٦] في قضايا أمير

وفي دون ما ذكرنا من أحكامه بلاغ ومقنع.

' وكيف لايكون موفّقاً في ذلك مسدّداً وابن عبّاس يروي عن رسول الله عليه أنّه قال: «أقضى أُمّتي بكتاب الله تعالى عليّ، فَمَن أحبّني فليُحبّه؛ فإنّ العبد لاينال ولايتي إلّا بحبّ على الله ».

أخبرنا بذلك الناصر [للحقّ]، قال: أخبرنا محمّد بن عليّ بن خلف العطّار، عن أبي حذيفة [البخاري]، عن عبدالرحمان بن قبيصة بن ذؤيب، عن أبيه، عن ابن عبّاس. وأخبرنا أيضاً أنّه وجد في كتاب أبيه سماعاً: حدّثنا أبو الكريا يحيى بن هاشم،

→ المؤمنين في عهد النبيّ ﷺ في مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٩٥، ط بيروت.

وذكره أيضاً الموفّق بالله الحسين بن إسماعيل الجرجاني في أواخر الباب (٦٦) من سلوة العارفين: ٦١٧ نقلاً عن هذا الكتاب.

ورواه ابن الأثير في مادّة: «قرص» و«قمص» و«وقص» في كتاب النهاية ٤: ٤٠ و١٠٨، و٥: ٢١٤.

ورواه الحاكم الجشمي في كتابه تنبيه الغافلين: ٥٠ عن الناصر للحقّ أيضاً، إلّا أنّه لم يذكر السند. ورواه الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١٨ عن محمد بن القاسم الحسني، عن المصنّف. ورواه عماد الدين الطبري في بشارة المصطفىٰ ٤: ٢٣٧ برقم ١٣ بإسناده عن محمد [بن القاسم] الفارسي، عن أحمد بن محمد الجرمي، عن عتيق بن محمد المدني، عن إسحاق بن بشر، عن عبد الرحمان بن قبيصة... . ورواه عنه الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١٨.

ورواه الحبري في تفسيره ح١ من سورة هود، ومن طريقه الثعلبي في تفسيره، والحسكاني في شواهـ د التنزيل، قال: حدّثنا إسماعيل بن صبيح، قال: حدّثنا أبو الجارود عن حبيب بن يسار، عن زاذان، قال: سمعت عليّاً ﷺ يقول: «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لو كسرت لي وسادة...».

ورواه فرات الكوفي في تفسيره: ١٨٨ برقم ٢٣٩ بسنده عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود. ورواه الخوارزمي من طريق البيهقي في الفصل (٧) من مناقبه: ٩١، والفصل (٢٤) من مقتله ١: ٤٤. ورواه الصدوق في المجلس (٥٥) من أماليه: ٣٤١.

١. في النسخة وكتاب الاعتبار: حدّثنا ابن زكريا يحيى بن هاشم، فغيّرنا (ابن) استظهاراً منّا أنّه يحيى بـن هاشم الغساني الكوفي المكنّىٰ بأبي زكريا، لكن لم نجد في ترجمته أنّه روىٰ عن أبي الجارود، والذي ورد في ترجمة أبي الجارود من تهذيب الكمال أنّه روىٰ عنه عليّ بن هاشم بن البريد، إلّا أنّ ابن البريد لايكنّى بأبي زكريا، وسيأتي في الرقم ١٢ من هذا الكتاب رواية عليّ بن هاشم عنه، وعليّ بن هاشم أقدم طبقةً من يحيى بن هاشم، وفي المصادر الروائية وردت رواية عليّ بن هاشم ويحيى بن هاشم عن أبي الجارود في مواضع، والأوّل أكثر.

قال: حدّثنا أبو الجارود عن حبيب [بن يسار] عن زاذان عن علي الله [أنّه] قال: «والله لو كسرت لي الوسادة، ثُمّ جلست عليها، لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم؛ حتّى يرجعوا إلى الله [عزّ وجلّ] ٢.

والله ما من آية نزلت [في برّ ولا بحر، ولا سماء ولا أرض، ولا ليل ولا نهار إلاّ وأنا أعلم متىٰ نزلت] وفي أيّ شيءٍ نزلت، وما من رجلٍ من قريش جرت عليه المواسي إلّا وأنا أعلم أيّ آيةٍ نزلت فيه، أتسوقه إلى جنّة أو إلى نار».

٣ وقال أبو البختري <sup>1</sup>: إنّ عليّاً قال:

«بعثني النبيّ صلى الله عليه إلى قوم لأقضي بينهم، فقلت: لا علم لي بالقضاء، فضرب بيده صدري، وقال: اللهم اهد قلبه، وثبّت لسانه. [قال:] فما شككت في قيضاء بين اثنين».

١. في النسخة: «عثمن» ومثله في كتاب الاعتبار وسلوة العارفين، والتصحيح بحسب مصادر التخريج.

٢. من كتاب الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١٨.

٣. استدركناه من كتاب الاعتبار وسلوة العارفين نقلاً عن المصنّف: ٦١٨.

ورواه عبدالرزّاق في المصنّف ١٢: ٥٨، قال: حدّثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عمرو بن مـرّة، عـن أبي البختري.

ورواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش: مستدرك الحاكم ٣: ١٣٥.

ورواه يعلى بن عبيد عن الأعمش: مناقب الكوفي ٢: ٥٠٥ برقم ١١٢٩، ومسند عبد بن حميد ح ٩٤. وأنساب الأشراف: ٣٣ من ترجمة أمير المؤمنين، وسنن ابن ماجة ٢: ٤٧٤، ومناقب الخوارزمي: ٧١. ورواه محمد بن فضيل عن الأعمش: مناقب الكوفي ١: ٦٤١ برقم ٥١٦.

ورواه يحيى بن سعيد عن الأعمش: خصائص النسائي ح ٣٢، ومسند أحمد ح ٦٣٦، ومسند أبي يعلى ح ٤٠١.

٤. هو سعيد بن فيروز الطائي المقتول بدجيل \_أو دير الجماجم \_ سنة ٨٣ للهجرة، وتُرجِم له في تـهذيب
 التهذيب ٤: ٧٢.

وقد ذكرنا في المختار (١١٧) وتعليقه من باب الخطب من نهج السعادة ٣: ٣٩٩ شواهــد لإدراك أبــي البختري أمير المؤمنين. وسؤاله عنه وأخذه منه، فما ذكره بعض من أنّه لم يدرك عليّاً غير صحيح.

### ٤ وقال سعيد بن المسيّب:

كتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري يسأله أن يسأل عليّاً الله عن رجلٍ وجد مع امرأته رجلً يفجر بها فقتله، ما الذي يجب عليه؟ فلمّا سأله قال: «عزمت عليك لمّا بيّنت لي أين حلّت هذه المسألة، فليست هي من مسائل بلادنا؟» فأخبره أنّ معاوية كتب إليه من الشام بذلك يأمره أن يسأله عنها، فقال عليّ الله:

ورواه جرير وجعفر الأحمر وأبو حفص الأبّار وعبدالسلام وعبدالله بن نمير وعليّ بن مسهر وعيسى بن يونس وأبو معاوية جميعاً عن الأعمش: خصائص النسائي ح٣٣ و ٣٤، ومسند البرّار ٣: ١٢٥ برقم ١٩٠٠ وتاريخ دمشق ح ١٠٠ و ١٠٢٠، وأخبار القضاة ١: ٨٤، وسنن البيهقي ١٠: ٨٦، وحلية الأولياء ٤: ١٨، والفضائل لأحمد: ١٠٠، والمصنّف لابن أبي شيبة ح ٥ من باب فضائله، وح ٨٥ من كتاب الأقضية. ورواه شعبة عن عمر و بن مرّة: خصائص النسائي ح ٣٤، ومسند الطيالسي ح ٨٩، ومسند أحمد ح ١١٤، وسنن البيهقي ١٠: ٨٦، وأخبار القضاة ١: ٥٥، ومسند أبي يعلى ح ٢١٦، وحلية الأولياء ٤: ٢٨٢، وعوالي اللآلي ١: ٢٨ برقم ٣٢ مرسلاً عن الأعمش، وهكذا في تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: ١٤٧. وقال الدارقطني في العلل ٤: ١٦٧ برقم ١٩٤: وسئل عن حديث أبي البختري... فقال: يرويه الأعمش وشعبة وإسحاق عن عمرو بن مرّة، عن أبي البختري، عن عليّ، وقيل: عن أبي خالد الأحمر وشعبة، عن عمرو بن مرّة، عن أبي سلمة، وهو وهم، والصواب عن أبي البختري.

ورواه أبان بن تغلب عن عمرو بن مرّة، عن أبي البختري... ثُمّ أشار إلى طرق الحديث عـن عـليّ ﷺ. فذكره عن أبي ظبيان وعمرو بن حبشي، عن عليّ.

وله طرق أخرى عن على ﷺ، فلاحظ هامش الحديث ٣٥ من خصائص النسائي.

ورواه أيضاً الموفّق بالله الحسين بن إسماعيل الجرجاني في أواخر البــاب (٦٦) مــن الاعــتبار وســلوة العارفين: ٦١٩، وفيه «من لايجب»، بدل «من لم يجب».

ورواه عن سعيد بن المسيّب بلا ذكر مصدر له الحافظُ السروي في عنوان: «قضايا أمير المؤمنين فيما بعد البيعة العامّة له» من مناقب آل أبي طالب ٢: ٤٢٢، ط بيروت، ثُمّ قال: وفي رواية صاحب الموطّأ، فقال ﷺ: «أنا أبو الحسن، فإن لم يُقِم [القاتل] أربعة شهداء فليعط برمّته».

ورواه يحيى بن سعيد عن ابن المسيب كما في الحديث (٢٢٩) في الفصل (٥) من تهذيب زين الفتى ١: ٣٢٢ ـ ٣٢٣، والمصنّف لعبدالرزّاق ٩: ٤٤٣ بـرقم ٧٩٢٨، والمصنّف لعبدالرزّاق ٩: ٤٤٣ بـرقم ١٧٩١٨، والمصنّف لعبدالرزّاق ٩: ٤٤٣ بـرقم ١٧٩١٨، والمانيد عن يحيى بن سعيد، وسنن البيهقي ٨: ٣٣٧.

وروى حنش بن المعتمر عن عليّ ﷺ نحوه: تاريخ دمشق ٦٨: ١٣٠، وانظر الحديث (٣٠٢) في الباب (٦٨) من السمط الأوّل من فرائد السمطين ١: ٣٧١.

«إن كان الزاني بها محصناً فلا شيء على قاتله؛ لأنّه قتل من عليه القتل، وإن كان غير محصن فعليه القتل؛ لأنّه قتل من لم يجب عليه القتل».

٥ وقال عمر في قضيّة نبَّهه عليها عليّ الله: لولا عليّ لهلك عمر.

ومثله في تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: ١٥٢، فكأن المصنّف أخذ هذا منه، وهكذا الكلام التالي،
 ورواه الموفّق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١٩ مع تاليه نقلاً عن المصنّف.

ورواه زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ عن آبائه: مسند زيد الشهيد: ٣٣٥. قال: لمّا كان في ولاية عمر أي بامرأة حامل، فسألها عمر، فاعترفت بالفجور، فأمر بها عمر أن تُرجم، فردّها عليّ الله فقال: «أمرت بها أن تُرجم؟!» فقال: «ما بال هذه؟» فقالوا: أمر بها عمر أن تُرجم، فردّها عليّ الله فما سلطانك علي ما في بطنها؟» قال: ما نعم اعترفت عندي بالفجور، فقال علي الله: «هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على ما في بطنها؟» قال: ما علمت أنّها حبلي، قال أمير المؤمنين الله: «هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على ما في بطنها؟» قال: ما أخفتها؟» قال قد كان ذلك، فقال: «أو ما سمعت رسول الله على يقول: (لا حدّ على معترف بعد بلاء)، إنّه من قيدت أو حبست أو تهدّدت فلا إقرار له»، قال: فخلّى عمر سبيلها، ثُمّ قال: عجزت النساء أن تلد مثل علي بن أبي طالب، لو لا علي لهلك عمر، ونحوه في دعائم الإسلام للمغربي ١: ٨٦ باختصار، وأيضاً ٢: على عرق عرف عرف المنفيد: ١١٨، ومناقب على عالم عمر، ونحوه في دعائم الإسلام للمغربي ١: ٨٨ باختصار، وأيضاً ٢: آل أبي طالب ٢: ١٨٤، والذريعة للمرتضى ٢: ٢٦٤، والأحكام للآمدي ١: ٢٥٤، والمناقب للخوارزمي: آل أبي طالب ٢: ١٨٤، والذريعة للمرتضى ٢: ٢٦٤، والأحكام للآمدي ١: ٢٥٤، والمناقب للخوارزمي: من ابنها، فأمر عمر بحبس الابن وإجراء حد المفتري عليه إن عدّلت شهادتهم، فردّه علي هذا عمر هذا الكلام، ونحوه في خصائص الأئمة للشريف الرضي: ٨٣، وتهذيب الأحكام للطوسي ٢: ٢٠٤، وتم ٤٨٨. ولمناقب ابن شهر آشوب ٢: ١٠٤٤.

وروى القاضي نعمان المغربي المصري كلام عمر هذا في دعائم الإسلام ١: ٨٦ في عدّة قضايا. منها في التي أمر عمر برجمها؛ لأنّها ولدت لستة أشهر، ونحوه في الإيضاح لابن شاذان: ١٩١ و ١٩٤، وشسرح الأخبار للمغربي ٢: ٣١٨، ومناقب آل أبي طالب ٢: ٤٠٧، وتأويل مختلف الحديث: ١٥٢، وتأويل الآيات ٢: ٥٨١ برقم ٦.

وروى الشيخ الصدوق في من لايحضره الفقيه ٤: ٣٦ برقم ٥٠٢٥، قال: وفي رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه أنّ امرأةً أتت عمر، فقالت: إنّي فجرت... فأمر برجمها... فقال عليّ: «سلها كيف فـجرت...» فقالت: كنت في فلاة... فأصابني عطش شديد... (فاضطررت إلى ذلك) فقال عليّ الله: «هذه التي قال الله عزّ وجلّ: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ ... ، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.

ورواه الشيخ الطُّوسي في تهذيبُ الأحكام ١٠: ٤٩ برقم ١٨٦، والعياشي في تفسيره ١: ٧٥ برقم ١٥٥.

## ٦ وكان يقول: أعوذ بالله من معضلةٍ ليس لها أبو الحسن.

ومن جملة الموارد التي قال عمر فيها هذا الكلام في المجنونة التي زنت، فأمر برجمها، فلاحظ الإيضاح
 لابن شاذان: ١٩٤، والاختصاص للمفيد: ١١١٠.

وفي المناقب لابن شهر آشوب ١: ٣١١: وقد ظهر رجوعه إلى عليّ ﷺ في ثلاث وعشرين مسألة حتّى قال قال: لولا عليّ لهلك عمر، وقد رواه الخلق، منهم أبو بكر بن عياش وأبو المنظفّر السمعاني، قال الصاحب بن عبّاد:

في مثل فتواك إذ قالوا مجاهرة لولا عـليّ هـلكنا فـي فـتاوينا وقال خطيب خوارزم:

إذا عــمرُ تـخطّى فــي جــواب ونـــــتهه عـــــليُّ بــالصوابِ يـــقول بِــــعَدْلِه لولا عــليّ هلكتُ هلكتُ في ذاك الجوابِ

وروي كلام عمر هذا أيضاً في قِصّة ابنٍ أسود انتفى منه أبوه الأبيض، فأراد عمر أن يعزّره فردّه عليّ ﷺ. فقال عمر: لولا علىّ لهلك عمر: مناقب آل أبي طالب ٢: ١٨٥.

وروي أيضاً كلام عمر هذا في قِصّة رجلٍ أقرّ بقتلٍ، فدفعه عمر إلى والد المقتول؛ ليقتصّ مـنه، فـضربه ضربتين، إلّا أنّه بقي حيّاً بعدما ظنّوا به الهلاك، فأراد عمر أن يقتصّ منه ثانيةً، فنهاه أمير المؤمنين إلّا أن يقتصّ من الوالد بمثل ما صنع، فلاحظ مناقب آل أبي طالب ٢: ١٨٧.

وروي أيضاً هذا الكلام في قِصّة امرأةٍ زانيةٍ اتّهمت رجلاً بريئاً بالزنا، فانظر الفضائل لشاذان بن جبريل: ١١١، والروضة: ١٢٥.

قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة ١: ١٨: وأمّا عمر فقد عرف كلّ أحد رجوعه إليه في كثير من المسائل التي أشكلت عليه وعلى غيره من الصحابة، وقولَه غير مرّة: لولا عليّ لهلك عمر، وقولَه: لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن، وقوله: لايفتين أحدٌ في المسجد وعليّ حاضر.

والاستشهاد بكلام عمر هذا كثير في كلام المتقدّمين والمتأخّرين، فلا نطيل المقام بذكر كلامهم. ومثله في تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: ١٥٢، فكأنّ المصنّف أخذه منه، وذكره أيضاً مرسلاً ابـن قتيبة في غريب الحديث ٢: ٢٩٣.

والحديث رواه سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب، قال: كان عمر يتعوّذ من معضلةٍ ليس لها أبو حسن، فلاحظ معجم الصحابة للبغوي ٤: ٣٦٢، والاستيعاب ٣: ١٠٢، وفضائل أهل البيت لأحمد ح ٢٢٤ من زيادة القطيعي عن البغوي، وطبقات ابن سعد ٢: ٣٣٩، وتاريخ دمشق ٢٤: ٢٠٤. ورواه المتّقي في كنز العمّال ١٠: ٣٠٠ برقم ٢٩٥٠ عن المروزي في العلم، وابن الأثير في أسد الغابة ٤: ٢٢، والمزي في تهذيب الكمال ٢: ٤٨٥، وشرح الأخبار للمغربي ٢: ٣١٧ برقم ١٥٥، وأنساب

· وقال يونس [بن عبيد] عن الحسن:

إنّ عمر أُتي بامرأةٍ قد ولدت لستة أشهر، فهمّ بها [عمر] أن تُرجم، فقال له عليّ:

→ الأشراف: ١٥ برقم ٢٦ و ٣٠ ترجمة أمير المؤمنين، وفي مناقب الخوارزمي: ٩٧ برقم ٩٨ من طريق أبي سعد السمّان، وفي تنبيه الغافلين للجشمي مرسلاً: ٢٩.

قال الطبري الإمامي في دلائل الإمامة: ٢٢ في عنوان السبق في العلم والحكمة: هذه أيضاً ضرورة لازمة في الإمام لأجل أن يكون أهلاً لهذه المنزلة، وكفوءاً لهذه المسؤولية، وقطباً تلتف حوله الناس... وهذه خصلة أشد ما تكون ظهوراً في عليّ وأولاده المعصومين عليه فكما كان هو عليه مرجعاً لأهل زمانه من خلفاء وغيرهم، يرجعون إليه في كلّ معضلة، ويلجأون إليه في كلّ مأزق... وقد تكرّر قول عمر: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، وقوله: لولا على لهلك عمر.

وذكره سبط ابن الجوزي في التذكرة ١: ٥٦٢ بعد ذكره لقِصّة المرأة التي وضعت لستة أشهر، وأمر عمر برجمها، وجواب أمير المؤمنين عن ذلك، أنّه قال: اللّهمّ لاتبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب.

وذكر أيضاً في الصفحة التالية قِصّة رجلين أودعا امرأة مئة دينار، ثُمّ أخذ الوديعة أحدهما، ثُمّ جاء الآخر بعد مدّة، فطلب المال... فارتفعا إلى عمر، فقال عمر: ما أراكِ إلاّ ضامنة... فرفعهما إلى عليّ، فقال للرجل: «ألست القائل: لاتسلّميها إلى أحدنا دون صاحبه؟» فقال: بلى، فقال: «مالك عندنا، فأحـضر صاحبك، وخذ المال»، فانقطع الرجل، وكان محتالاً، فبلغ ذلك عمر، فقال: لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب.

رواه المفيد في الإرشاد ٢٠٦:١، قال: وروي عن يونس، عن الحسن أنّ عمر أُتي بامرأة... وذكر نحوه. ورواه سعيد بن منصور في سننه ٢: ٦٦ برقم ٢٠٧٤ عن هشيم، عن يونس.

ورواه الموفّق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١٩ نقلاً عن المصنّف ظاهراً.

وقد ذكرنا أنفاً بعض ما يرتبط بالمرأة التي ولدت لستة أشهر، فراجع.

وهذا الخبر ذكره البيهقي في السنن الكبرى ٧: ٤٤٢ مع مغايرات بسنده عن أبي حرب بن أبي الأسود. وهكذا الخوارزمي في المناقب: ٩٤ برقم ٩٤ من طريق أبي سعد السمّان.

ورواه المحبّ الطبري في الفصل السادس من خصائصه على من الرياض النضرة: ١٨٠، وقال: أخرجه القلعي وأخرجه ابن السمّان عن أبي حرب بن الأسود، وفي الدرّ المنثور ١: ٦٨٨ رواه عن ابن أبي حاتم، والبيهقي عن [أبي حرب بن] أبي الأسود، وفي ٧: ٤٤١ عن عبدالرزّاق وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق قتادة عن أبي حرب.

وفي معاني القرآن للنحّاس ١: ٢١٥ بسنده عن بعجة الجهني: أنّ ذلك كان زمن عثمان. ولا مانع من الجمع، كما أنّه يحتمل تصحيف أحدهما بالآخر؛ إذ كانت الكتابة لكلِّ من الاسمين متقاربة: (عشمن) و(عمر). ومثله في مناقب ابن شهر آشوب ٢: ٤١٣ عن الثعلبي وأربعين الخطيب وموطاً مالك بأسانيدهم عن بعجة بن بدر الجهني، والدرّ المنثور ٤٤١:٧ عن ابن المنذر وابن أبي حاتم.

«وقد يكون هـذا، قـال الله سـبحانه: ﴿وَحَـمْلُهُ وَفِـصَالُهُ ثَـلَاثُونَ شَـهْراً ﴾ وقـال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ ٢» فترك عمر جلدها. الخبر.

وأخبرنا ابن الأنباري، قال حدّثني والدي، قال: حدّثنا [إسماعيل بن عبدالله بن ميمون] أبو النضر الفقيه العجلي، قال: حدّثني سليمان بن أبي شيخ، قال: حدّثنا الحكم بن ظهير عن السدّي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، قال:

ما نزلت آية ﴿ياأيُّها الذين آمنوا﴾ إلَّا وعليّ أميرها وسيّدها. يعني: أمير المخاطبين وسيدهم.

١. الأحقاف: ١٥.

٢. البقرة: ٢٣٣.

ورواه الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١٩ عن المصنّف مرسلاً.

ورواه عباية عن ابن عبّاس: بحار الأنوار ٣٥: ٣٥٢ من طريق الحافظ أبي نعيم.

ورواه عطاء عن ابن عبّاس: تاريخ دمشق ٤٢: ٣٦٢ برقم ٩٣٥، وبحار الأنوار ٣٥: ٣٥٣ مــن طــريق الحافظ أبي نعيم.

ورواه عكرمة عن ابن عبّاس: مناقب الكوفي ١: ١٣٦ برقم ٦٧، وأيضاً ١: ١٧٠ برقم ٨١، وشواهد التنزيل ١: ٢٤ بسرقم ٧٠ ـ ٧٧ بأسانيد، والأمالي الخميسية: ١٣٣، والمعجم الكبير للطبراني ١١ ـ ٢١٠ برقم ١٦٨٧ برقم ١٢٠٠ برقم ١٢٠٠ برقم ١٢٠٠ برقم ١٢٠٠ برقم ١٢٠٠ برقم ١٢٠٠ برقم ١٤٠ برقم ١٢٠٠ برقم ١٢٠٠ برقم ١٢٠٠ وفضائل أهل البيت لأحمد: ١٦١ برقم ٢٣٩ من زيادة القطيعي، وكفاية الطالب: ١٤٠ باب (٣١)، ومناقب الخوارزمي: ٢٧٢، والضعفاء الكبير للعقيلي ٣: ٢٢٨، وتفسير فرات: ٥٠ برقم ٩، وتفسير الحبرى: ٣.

ورواه عليّ بن عبدالله بن عبّاس عن أبيه: بحار الأنوار ٣٥: ٣٥٣ من طريق الحافظ أبي نعيم.

ورواه أبو مالك عن ابن عبّاس: بحار الأنوار ٣٥: ٣٥٣ عن الحافظ أبي نعيم. مدماه محاهد غد الله عبّال مدقد فأ دم فدعاً: تفسد فرات: ٤٩ د قد ٥، وشداهد التنزيل: ٨٠٥٢٪

ورواه مجاهد عن ابن عبّاس موقوفاً ومرفوعاً: تفسير فرات: ٤٩ برقم ٥، وشواهد التنزيل: ٥٢ و٧٨\_ ٨١ ـ ٨١ و ٨٤ و ٨٥، وحلية الأولياء ١: ٦٤، وتاريخ دمشق ٤٢: ٣٦٢ برقم ٩٣٦.

وفي الباب عن أصبغ بن نباتة، عن أصحاب النبيِّ ﷺ: تفسير فرات: ٥٠ برقم ٨.

وعن أبي جعفر الباقر: تفسير فرات: ٤٩ برقم ٦.

وعن حذيفة: شواهد التنزيل: ٦٧ \_ ٦٩، وبحار الأنوار ٣٥: ٣٥٢ \_ ٣٥٣.

### [في ذكر جود أمير المؤمنين الله وشبجاعته وبسالته]

ولو لم يكن في جوده وسخائه إلّا نومه على فراش رسول الله صلى الله عليه، وتعرّضه للقتل دونه، لكان به غُنية ومندوحة عن ذكر غيره؛ إذ كان كلّ شيءٍ دون النفس جللاً يسيراً وخطباً حقيراً \.

وقد تفاخر القحطانيون والعدنانيون في الأجواد، فزعم [القحطانيون] أنّ حاتم الطائي المشهور في الآفاق المضروب به الأمثال منهم، وهو الذي كان يسير في أرض عنزة فناداه رجل: ياأبا سفّانة، قتلني الإسار والقَـمل، فـقال حـاتم: أسأت

وعنه الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٢٠ مع مغايرات.

١. وأين جود غيره من جود من باهى الله وملائكته بجوده على ما رواه جماعة كثيرة من علماء الإسلام، ومنهم: الحافظ الحسكاني والثعلبي في تفسير الآية (٢٧) من سورة البقرة من تفسيريهما، ورواه أيضاً الغزالي في باب: «الإيثار وفضيلته» من كتاب ذمّ المال من إحياء العلوم ٣: ٢٣٨، وإليك لفظ الثعلبي في تفسيره:

إنّ رسول الله على الما أراد الهجرة خلّف على بن أبي طالب بمكة؛ لقضاء ديونه ورد الودائع التي كانت عنده، فأمر ليلة خرج إلى الغار \_ وقد أحاط المشركون بالدار \_ أن ينام على فراشه على وقال له: «اتشح ببردي الحضرمي الأخضر، ونم على فراشي؛ فإنّه لا يخلص إليك منهم مكروه إن شاء الله» ففعل ذلك علي فأوحى الله تعالى إلى جبرئيل وميكائيل: أنّي قد آخيت بينكما، وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالبقاء والحياة؟ فاختار كلاهما الحياة، فأوحى الله تعالى إليهما: أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب، آخيت بينه وبين محمد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه، فنزلا فكان جبرئيل عند رأس عليّ وميكائيل عند رجليه، وجبرائيل ينادي: بخ بخ من مثلك يابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة. فأنزل الله تعالى على رسوله على وهو متوجّه إلى المدينة في شأن عليّ الخوري النّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّه الكشف والبيان ٢: ١٢٥ \_ ١٢٨ والقرة: ٢٠٧.

ورواه ابن البطريق ﷺ عن تفسير الثعلبي في الفصل (٦) من خصائص الوحي المبين: ٩٢، والفصل (٣٠) من كتاب العمدة: ٢٣٩، ط قم.

ورواه العكامة الأميني قدّس الله نفسه عن مصادر في أواخر غديرية حسّان أو شعر حسّان في أميرالمؤمنين من كتاب الغدير ٢: ٤٨.

يارجل؛ إذ نوهّت باسمي، وما معي شيء أفديك به، وليس لك مـترك، [ولا عـن رفض إجابتك مسلك] أثمّ ساوم العنزيين، واشتراه منهم، وأدخل نفسه فـي القـيد مكانه حتّى أتاه قومه بالفداء ٢.

فقال لهم العدنانيون: لعمري، لقد جاءت نفس حاتم بمشقة وبعد أن فدى نفسه بها، لكن لايقاس ذلك بجود من جاد بنفسه، ولا بجود من جاد بدم ابنه وقرّة عينه، وذلك أنّ كعب بن مامة الإيادي الذي هو من عدنان، صحب رجلاً من نمر في شهر شديد الحر، فضلا الطريق، وتناصفا ماءهما، وجعل النمري يشرب نصيبه، فإذا أصاب كعباً، قال: اسق أخاك النمري! فيؤثره على نفسه، ويسقيه حتى نفد الماء، وأضرّ به العطش، فاستحثّ راحلته، وغلبه العطش فمات، فقال رجل من إياد في ذلك ":

أوفى على الماءِ كعبُّ ثُمَّ قيل له رِدْ كَـعبُ إِنَّكَ ورَّادٌ فَـما وردا وأين يقع جود من جاد بالنفس، ولقد أحسن القـائل حيث يقول:

يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود وأمّا الذي جاد بدم ابنه وقرّة عينه فقيس بن عاصم، وذلك أنّه أتي بأسير، وسرير عليه ابن له مقتول، فما قطع حديثه، ولا حلّ حبوته أ، وأمر به أن يدفن، وقال للقاتل وكان ابن عمّه: قطعت رحمك، وأوهنت عزّك، وقصصت جناحك، وأمر بإطلاقه،

١. من الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٢١.

٢. وذكر هذا أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني ١٧: ٣٩٤.

٣. ونسب هذا البيت إلى مامة بن عمرو الإيادي والد كعب، انظر المحبّر: ١٤٥، وأضاف بعده:
 ما كان من سُوقةٍ أُسقى على ظمأ خــمراً بــماءٍ إذا نـاجودها بـردا
 من ابن مـامة كـعبٍ ثُـم عَـي بـه زوُّ المـــنية إلّا حـــرة وقــدا
 ٤. نحوه في أمالي المرتضى ١: ٧٦، ومسكّن الفؤاد: ٦٢، والاستيعاب ٣: ١٢٩٥.

وقال لابنٍ له قائم علىٰ رأسه: قم يابني فسُق إلى أُمّ أخيك مئة ناقة؛ فإنّها غريبة فينا. وفيه يقول الفرزدق:

وما حُلَّ من جهلٍ حُبى حلمائنا ولا قائلُ المعروفِ فينا يُعنّف المعروفِ فينا يُعنِّف المعروفِ فينا يُعنِّف المعرول لم يكن من بسالته وشجاعته إلا ماكان من قتله عمرو ابن عبد ودّ، ومبارزته يوم خيبر مع مرحب اليهودي حتّى قتله وأتىٰ عليه، لكان فيه بلاغ عن الإطناب، وكفاية عن الإسهاب.

قال عبدالله بن بريدة الأسلمي عن أبيه: كان رسول الله صلى الشعليه ربّما أخذته الشقيقة، فلبث اليوم واليومين لايخرج، فلمّا نزل خيبر أخذته الشقيقة، فلم يخرج إلى الناس، وأصحابه أخذوا رايته، فقاتلوا قتالاً شديداً ثُمّ رجعوا، وأخبر رسول الله صلى الله صلى الله عليه بذلك، فقال: «لأعطين الراية غداً رجلاً يحبُّ الله تعالى ورسوله، ويحبّه الله ورسوله» وليس ثمّ عليّ، فتطاولت لها قريش فرحاً، كلّ واحد منهم يطمع أن يكون صاحب ذلك.

فأصبحوا وجاء علي على بعير له حتى أناخ قريباً، فجاءه رسول الله على وهو أرمد قد عصب عينه بخرقة بُردية قطنيّة، فقال له على: «ما حالك ياعليّ؟» فقال: «رمدت بعدك» فقال له: «ادن منّى» فدنا منه فتفل فى عينه، قال: فما

١. ديوان الفرزدق: ٣٢٦.

الله وقريباً منه جدّاً رواه الطبري في وقعة خيبر من تاريخه ٢: ٣٠٠، وفي الطبعة الحديثة بمصر ٣: ١٠، قال: حدّثنا أبو كريب، قال: حدّثنا يونس بن بكير، قال: حدّثنا المسيّب بن المسلم الأودي، قال: حدّثنا عبدالله ابن بريدة عن أبيه، قال: كان رسول الله على ربّما أخذته الشقيقة فيلبث اليوم واليومين لايخرج، فلمّا نزل رسول الله خيبر أخذته الشقيقة، فلم يخرج إلى الناس....

وليلاحظ روايات بريدة في حرب خيبر تحت الرقم ٢٣٨ ـ ٢٤٣، من ترجمة أمير المؤمنين على من تاريخ دمشق ١: ٢٨٥ ـ ٢٩٢، ط ٣. وانظر شرح الأخبار للقاضي نعمان ١: ١٤٨، ومناقب الخوارزمي ١٦٨: دمشق ٢٠١ من طريق البيهقي، وهكذا البداية والنهاية ٤: ٢١٣.

ورواه عن المصنّف الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٢٣ مع مغايرات.

وجعت [عينه] بعد ذلك حتى مضىٰ لسبيله، ثُمّ أعطاه الراية، فنهض بها وعليه جُبَّة أُرجوان، فأتىٰ مدينة خيبر، وخرج مرحب صاحب الحصن وعليه مغفر وهو يقول:

قد علمت خيبر أنّي مرحب شاكي السلاح بطل مجرّب إذا الليوث أقبلت تلهّب وأحجمت عن صولة المغلّب فقال على الله:

أنا الذي سمّتني أُمّي حيدره أكيلكم بالسيف كيل السنْدرَه كليث غابات كريه المنظره أضرب بالسيف وجوه الكفره أثمّ ضربه ضربة فقد مغفره ورأسه حتى وقع في الأضراس وافتتح المدينة. العيدرة: الأسد.

وذُكِرَ أَنَّ أُمَّ عليّ وهي فاطمة بنت أسد ولدت عليّاً وأبو طالب غائب، فسمّته أسداً [باسم أبيها، فلمّا قدم أبو طالب كره هذا الاسم الذي سمّته به أُمّه] وسمّاه عليّاً، فلمّا رجز ﷺ في يوم خيبر ذكر اسمه الذي سمّته به أُمّه.

قال [المؤلّف] الشيخ أبو الحسن: والسَّنْدَرَة فيها ثلاثة أوجه:

وجه منها: أنّها شجرة يعمل منها القسيّ والنبل، قال الهذلي [أبو جندب]: إذا أدركت أولاهُـم أُخرياتُهم حنوت لهم بالسندري الموتّر يعنى: القسيّ، نسبها إلى الشجرة التي تعمل منها.

١. في جلّ المصادر ختموا الشطرين الأوّلين باختلاف في بعض الكلمات بقوله على: «أوفيهم بالصاع كيل السندره» ولاحظ ما سيأتي قريباً تحت الرقم ١٧.

وفي مناقب آل أبي طالب ٢: ٣١٩ من طريق ابن بطّة، وبحار الأنوار ٢١: ١٨ نقلاً عن الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين: «أضرب بالسيف رقاب الكفره»، وفي الإرشاد للمفيد: «أطعن بالرمح وجوه الكفره»، كما في بحار الأنوار ٢١: ١٥ نقلاً عن بعض نسخ الإرشاد.

٢. استدراك من غريب الحديث لابن قتيبة ١: ٣٥٠ برقم ٤٧٩. وهكذا ما بعده. ونحوه في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٢٣.

[و]السَّنْدَرَة في هذا الحديث يحتمل أن تكون نشارة أ من هذه الشجرة، سمِّيت النشارة باسمها كما يسمِّى القوس نبعة باسم الشجرة التي اتّخذت منها، فإن كانت السَّنْدَرَة ذلك كان الكيل بها جزافاً فيه إفراط أ.

والجواب الثاني: أنّ السَّنْدَرَة رجل كان يكيل كيلاً وافياً ". والجواب الثالث: أنّ السَّنْدَرَة الكزبرة <sup>1</sup>.

وكان أبو عبدالله الأزدي يروي قول مرحب: «إذا الليوث أقبلت تحرّب» ويقول: إنّ العرب تقول: حرّبته فتحرّب، أي: هيّجته فتهيّج، قال: ويقال: أخذ فلان حربية فلان، إذا أخذ ما يغضب له ويشتدّ عليه، وأنشد لأوس بن حجر:

ألهفي عملىٰ حُسن آلائم على المانع الحيّ في الحاربِ ولغيره:

فذوقوا كـما ذُقـنا غـداة مُـحَجّرٍ من الغيظ في أكبادكم والتحوُّبِ °

١. في غريب الحديث: تحتمل أن تكون مكيالاً، وفي الاعتبار: سنارة، وفي لسان العرب: النشارة بـضمّ
 النون: ما سقط من المنشار، وفي المعجم الوسيط: ما سقط عند الشقّ من الخشب.

٢. في غريب الحديث لابن قتيبة ١: ٣٥١: فإن كانت السَّنْدَرَة كذلك فإنّي أحسب الكيل بها كيلاً جزفاً فيه إفراط.

٣. في غريب الحديث: وتحتمل السنْدَرَة أيضاً أن تكون امرأةً تكيل كيلاً وافياً، أو رجلاً. قال وهذا الذي خبرتك به شيء يحتمله المعنى، ولم أسمع فيه شيئاً.

٤. هكذا ومثله في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٢٣، وفي لسان العرب ٤: ٣٨٢، مادّة: «سنر»: قال أبو العبّاس أحمد بن يحيى: لم تختلف الرواة أنّ هذه الأبيات لعليّ الله: أنا الذي... السّنْدَرَة قال: واختلفوا في السّنْدَرَة: فقال ابن الأعرابي وغيره: هو مكيال كبير ضخم مثل القنقل والجُراف، أي: أقتلكم قتلاً واسعاً كبيراً ذريعاً، وقيل: السّنْدَرَة امرأة كانت تبيع القمح وتوفي الكيل، أي: أكيلكم كيلاً وافياً، وقال آخر: السّنْدَرَة: العجلة، والنون زائدة... أي: أقاتلكم بالعجلة، وأبادركم قبل الفرار.

٥. في الصحاح ١: ١١٧: التحوّب: التوجّع والتحرّن، قال طفيل: فذوقوا... وذكر تمام البيت. وفي لسان العرب ١: ٣٣٦: قال طفيل الغنوي...، وقد ذكرا «أكبادنا» بدل «أكبادكم»، وفي ١١٢: قوله: «محجّر»: قال الأصمعي بكسر الجيم، وغيره يفتح وفي الأصل: «والتحرّب»، وهو الذي يقتضيه استدلال المصنّف، فكأنّ رواية المصنّف للشعر مغلوطة.

قال: ولمّا مات حرب بن أُميّة نيح عليه وبكي فكان يقال: واحرباه، فقال النساء بعده عند النوح والبكاء: واحرباه، ووافق ذلك الكلام الحرب ونزول المكروه، فصار ذلك مستعملاً عند البكاء والنوح في كلّ مكان وزمان \.

## [وصف ابن عبّاس وغيره لعلي علي الله

### ١١ ولقد وصف ابن عبّاس عليّاً ﷺ فقال:

[كان] والله يشبه القمر الباهر، والحسام الباتر، والربيع الباكر، والفرات الزاخر، والليث الخادر، فأشبه من القمر ضوؤه وبهاؤه، ومن الحسام حدة وجلاؤه، ومن الربيع خصبه وحباؤه، ومن الفرات جوده وسخاؤه، ومن الليث شجاعته ومضاؤه.

١٢ ووصفه أيضاً [عبدالله بن عياش الزرقي الأنصاري] فقال:

لعليّ خصال قواطع: سِطة في العشيرة، وصهر بالرسول، وعلم بـالتنزيل، وفـقه بالتأويل، وصبر إذا دعيت نزالٍ.

١. نحوه في تاج العروس ١: ٢٠٦.

١١ وعنه الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٢٠ وما بين المعقوفين منه.

وللحديث مصادر وأسانيد يجدها الباحث في الحديث (١١١٣) وما بعده من ترجمة أمير المؤمنين على من
 تاريخ دمشق ٣: ٧٩ ـ ٨٠، ط ٢.

ورواه أيضاً ابن عبدالبرّ في «باب عيون من المدح» من كتاب بهجة المجالس ٢: ٥٠٢.

وروى الراغب في الباب (٢٨) من كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة: ١٢٤. ط مصر، قال:

قيل لسلمة بن كهيل: ما لعلي على رفضته العامّة وله في كلّ خير ضرس قاطع؟! فقال: لأنّ ضوء عيونهم قصر عن نوره، والناس إلىٰ أشكالهم أميل.

وأكثر ما ذكر هنا وفي الصفحة التالية ذكرها الموفّق بالله الحسين بن إسماعيل الجرجاني في أواخر الباب (٦٦) من كتابه الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٢٠، ط١.

١٣ ويرويٰ عن السدّي، عن أبي مالك أنّه قال:

لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه أنّ عليّاً كان للداء إذا أعضل، وللرأي إذا أشكل، وللحرب إذا توقّدت نيرانها.

### ١٤ وقال ابن عبّاس:

11

وجدنا العلم على ستّة أسداس، ولعليّ صلوات الله عليه خمسة أسداس خاصّة، ولسائر الناس سدس واحد، ويشاركهم علىّ على الله فيه.

واستفتحنا الكلام فيه حقبل الشروع في الأخبار ومحاسن الآثار بذكر اشتقاق قريش وهاشم وعترة الرسول؛ لاستعمال الناس ذاك كثيراً، ودوره على ألسنتهم، من غير رجوعهم إلى تحقيق تفسيره، وبيان اشتقاقه، وسبب استحقاقه هذا الاسم.
ثمّ نذكر حسبه ونسبه، وجملة عدد أولاده من البنين والبنات، وذكر من أعقب

١ عنه الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٢٠.

وفي المجدي: ٢٨٣: قال محمد بن يحيى بن عبدالله الصوفي: كان أصحاب محمد ﷺ لايشكّون جميعاً أنّ عليّاً ﷺ [كان] للداء إذا أعضل، والرأي إذا أشكل، واليوم إذا أشغل.

ورواه الخوارزمي بسنده عن البيهقي وبسند آخر في الفصل السابع من مناقبه: ٩٢، قال: وأخبرنا الشيخ الإمام الزاهد الحافظ أبو الحسن عليّ بن أحمد العاصمي الخوارزمي، أخبرنا شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد الواعظ، أخبرنا والدي أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، حدّننا أبو الفضل بن إبراهيم، حدّننا الحسن بن سفيان، حدّننا حميد بن مسعدة، حدّننا يونس بن أرقم عن أبي الجارود، عن عدي بن ثابت الأنصاري، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، قال: العلم ستة أسداس، لعليّ ابن أبي طالب على خمسة أسداس، وللناس سدس، ولقد شاركنا في السدس حتّى لهو أعلم به منّا. وأخبرنا الأستاذ عين الأئمة أبو الحسن عليّ بن أحمد الكرباسي الخوارزمي بخوارزم، حدّثنا القاضي وأخبرنا الأستاذ عين الأئمة أبو الحسن عليّ بن أحمد الكرباسي الخوارزمي بخوارزم، حدّثنا القياض أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبدالرحمان بن حامد بن معمد بن هارون التميمي النحوي الكوفي المعروف بابن النجّار، حدّثنا أبو العسن عبدالله القاسم عبدالرحمان بن حامد بن متويه البلخي التميمي، حدّثنا أبو الحسن عليّ بن محمد بن عبدالله السمسار التميمي، حدّثنا أبو الجارود عن عدي بن السمسار التميمي، حدّثنا في سدس، ولقد شاركنا في سدسنا حتى هو أعلم به منّا

منهم ومن لم يعقِب بمختصر من القول ووجيزٍ من الخطاب، وبالله ذي الطول والمنّ نستعين، وعليه نتوكّل في إتمام ما ابتدأنا، والوفاء بما عقدنا، والقيام بما شرطنا، إنّه أقوى معين، وأهدى دليل، وصلّى الله على محمّد النبي عوداً وبدءاً، وعلى عترته الرضيّة، السُرج المضيئة، وسلّم تسليماً.

# ذكر بيان اشتقاق قريش وهاشم وعترة الرسول صلّى الله عليهم أجمعين

١٥ اعلم أنّ كلّ من كان من ولد النضر بن كنانة فهو قرشي، وفي كنانة يقول رسول الله ملى الله عليه: «إنّ الله سبحانه اصطفىٰ كنانة من ولد إسماعيل، واصطفىٰ قريشاً

وللحديث أسانيد ومصادر، ويجد الباحث كثيراً منها في تعليق الحديث (٧٠) من مناقب محمد بـن
 سليمان ١: ١٤٥، ط٢.

ورواه أيضاً ابن كثير بأسانيد في السيرة النبوية ١: ١٩٠\_ ١٩٤.

ورواه أيضاً المعافى بن زكريا المولود عام ٣٠٣، والمتوفّى عام ٣٩٠ للهجرة في المجلس (٣١) من الجليس الصالح ٢: ٨١، قال: حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن عليّ بن بطحا في آخرين، واللفظ لإبراهيم وقال: حدّثنا عليّ بن حرب الطائي، حدّثنا أبو فضيل عن يزيد بن أبي زياد، عن عبدالله بن الحارث، عن عبدالمطّلب بن ربيعة: أنّ ناساً من الأنصار قالوا: يارسول الله، إنّا نسمع من قومك [ما نكرهه] حتّى يقول القائل منهم: إنّما مثل محمّد كمثل نبتٍ في كبا، فقال النبيّ على الناس من أنا؟» قالوا: أنت رسول الله، قال: «أنا محمّد بن عبدالله بن عبدالمطّلب» وما سمعناه أسمى [نفسه] قبلها [ثمّ قبال:] «إنّ الله تعالى خلق خلقه، فجعلني من خير خلقه، ثمّ فرّقهم فرقتين، فجعلني من خير الفرقتين، ثممّ جعلهم قبائل، فجعلني من خيرهم بيتاً، فأنا خيركم بيتاً، وخيركم نفساً».

ورواه أيضاً أحمد في مسند عبدالمطّلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطّلب من مسنده ٤: ١٦٨، ط دار صادر، قال: حدّثنا حسين بن محمّد، حدّثنا يزيد بن عطاء عن يزيد، عن عبدالله بن الحارث بن نوفل، عن عبدالمطّلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطّلب، قال: أتى ناس من الأنصار النبيّ ﷺ، فقالوا: إنّا لنسمع... ومن أراد المزيد فعليه بالحديث (٧٠) وتعليقته من مناقب محمد بن سليمان ١: ١٤٥، ط٢، وبما ذكره الخفاجي في أواسط المقصد الأوّل من تفسير آية المودّة: ٣٧، ط١.

من كنانة، واصطفى من قريش بنى هاشم، واصطفانى من بنى هاشم».

أخبرنا بهذا أحمد بن هاشم، قال: حدّثنا محمّد بن مهران الجمّال، قال: حدّثنا الوليد بن مسلم، قال: حدّثنا الأوزاعي عن أبي عمّار شدّاد، عن واثلة بن الأسقع، عن رسول الله صلّى الله عليه.

١٦ وقال أبو سلمة بن عبدالرحمان، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه: قال جبريل الله: «قلّبت الأرض مشارقها ومغاربها، فلم أجد بني أبٍ أفضل من بنى هاشم».

17 وللحديث أسانيد ومصادر، ورواه أيضاً ابن كثير في السيرة النبوية ١: ١٩٤، قال: وروى الحاكم والبيهقي من حديث موسى بن عبيدة [قال:] حدّثنا عمرو بن عبدالله بن نوفل عن الزهري، عن أبي أسامة \_ أو أبي سلمة \_ عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: «قال لي جبريل: قلّبت الأرض من مشارقها ومغاربها، فلم أجد بني أبٍ أفضل من بني هاشم».

ورواه الطبراني في الحديث (٦٢٨١) من المعجم الأوسط ٧: ١٥٥، ط ١، قال: حدّثنا محمّد بن عليّ، قال: حدّثنا حفص بن عبدالله الحلواني، قال: حدّثنا بكّار بن عبدالله الربذي عن موسى بن عبيدة، أخبرني عمرو بن عبدالله بن نوفل العوفي عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ، عن جبريل ﷺ، قال: «قلّبت مشارق الأرض ومغاربها، فلم أجد رجلاً أفضل من محمّد ﷺ، ولم أر بيتاً أفضل من بيت بنى هاشم».

ورواه أيضاً أبو العبّاس الحسني مسنداً في الحديث (٢) من كتاب المصابيح: ٩١. ط١.

ورواه أيضاً نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي في ترجمة عبدالجبّار بن الحسين بن محمّد الباهلي الكشاني المتوفّى سنة ٤٩٠ للهجرة أو قبلها أو بعدها من كتاب القند في ذكر علماء سمرقند: ١٤٠ قال: رأيت سماعة ما أملاه القاضي أبو الفتح ميمون بن طاهر الكشاني بملأ، قال: حدّثنا الشيخ الرئيس الوالد أبو أحمد طاهر بن عبدالله بن محمّد بن أحمد بن حاجب الكشاني، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا جدّي، قال: حدّثنا أبو قلابة عبدالملك بن محمد الرقاشي، قال: حدّثنا بهلول بن مورق، قال: حدّثنا موسى بن عبيدة عن عمرو بن عبدالله بن نوفل، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله عليها: «قلبت الأرض مشارقها ومغاربها، فلم أجد بني أبٍ وأفضل] من بنى هاشمُ».

وانظر ما رواه محمّد بن سليمان الصنعاني في الحديث (١٥١ و٤٩٩) من مناقب أمير المـؤمنين ﷺ ١: ٢٧٨ و٦١٧، ط٢.

۱۷ واعلم أنّ في اشتقاق قُرَيْش وسبب استحقاق هذا الاسم أربعة أقوال: قال محمّد بن سلّام الجمحي ١:

سمّيت قُرَيْش قُرَيْشاً بدابّة في البحر عظيمة الشأن تبتلع جميع الدواب، فسمّيت قُرَيْش بها؛ لعزّتها ومكانها وغلبتها سائر الناس.

وقال غيره: سمّيت قُرَيْش قُرَيْشاً لأنّهم كانوا يـتّجرون ويأخـذون ويـعطون، مأخوذ ذلك من قولهم: قد قَرَشَ الرجل يَقْرشُ قَرْشَاً: إذا اتّجر وأخذ وأعطى.

وأخبرنا أبو عبدالله نفطويه عن أحمد بن يحيى الملقّب بثعلب النحوي أنّه كان يقول: سمّيت قُرَيْش قُرَيْشاً للاكتساب والتجارة، وقال: والتَقَرُّش في كلام العرب: التكسّب. قال: ويقال أيضاً: إنّهم تَقَارَشُوا بالرماح، فسمّوا قُرَيْشاً بذلك، والإقْراش هو: وقوع الرماح بعضها على بعض، وأنشد القطامي ٢:

قـوارش بـالرماح كأنّ فـيها شواطن ينتزعن بها انتزاعا<sup>٣</sup> ولغيره:

ولمّــا دنــا الرايــات واقــترش القــنا وطارت مع القوم القلوب الرواجف <sup>3</sup> وقال غيره: قريش مأخوذ من التقريش، وهــو التــحريش، وأنشــد فــيه بــيت الحارث بن حِلِّزة:

أيّها الناطق المقرّش عنّا عند عمرو وهل لذاك بقاء °

١. تُوفّى سنة ٢٣١ للهجرة كما في ترجمته من لسان الميزان ٥: ١٨٢.

٢. هو عُمير بن شُمَيم \_مصغراً \_ابن عمرو الثعلبي، شاعر نصراني كان معاصراً للأخطل. وانظر ترجمته في تاريخ دمشق ٤٦: ٩٦ برقم ٥٣٥٤.

٣. ذكره ابن منظور في لسان العرب ٦: ٣٣٤.

٤. ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٨: ٣١٥. ولكن ذكر «طار» بدل «طارت».

٥. أنظر الحديث الثاني وما بعده من كتاب المصابيح لأبي العبّاس الحسني: ٩٢ وما بعدها، وتاريخ الطبري
 ٢: ٢٢، ولسان العرب ٦: ٣٣٤، وتاريخ الأدب العربي ١: ١٥٣، وقد ذكر تـمام القـصيدة، وهـي مـن المعلّقات، وفيها: أيها الناطق المرقّش..، ومثله في بعض المصادر.

وسمّي هاشم هاشماً \_واسمه: عمرو العلىٰ \_لهشمه الثريد لقومه، وإطعامه إيّاهم عند المجاعة وكلب الزمان.

وكنيته: أبو نضلة، مأخوذ من نضل الرامي رسيله ينضله نضلاً: إذا غلبه، والراميان يتناضلان، فالغالب ناضل والمغلوب منضول.

وكان هاشم من أسخى العرب كفاً، وأجملهم جمالاً، وأوسعهم حلماً، وأعظمهم سؤدداً، وكان يرجع إلى إبل كثيرة، فإذا حضر الموسم أمر بها فنحرت، ثُمّ ينادي مناديه: ياوفد الله، الغدا، ياوفد الله، العشاء، فيطعم الناس في جميع الموسم، وما فضل عن الناس تُرك للسباع والطير، حتى قيل: إنّه يطعم الناس والوحش، وقيل: والطير في الهواء، رحمة منه لجميع الخلق، وفيه يقول الشاعر!

ياأيّها الضيف المحوّل رحله هبلتك أمّك إن حللت بدارهم كانت قريش بيضة فتفلَّقت الرائشون وليس يوجد رائش عمرو العُلىٰ هشم الثريد لقومه الخالطون غنيّهم بنقيرهم نسبت إليه الرحلتان كلاهما

هسلا حسللت بآلِ عبد منافِ منعوك لا من جوع ومن إقرافِ فالمخ تا خالصها لعبد منافِ والقسائلون هسلم للأضيافِ ورجال مكة مسنتون عجاف عصير فقيرهم كالكافِ سفر الشتاء ورحلة الأصيافِ

١. في المحبّر للبغدادي: ١٦٤ نسبت هذه الأبيات إلى مطرود الخزاعي، وهكذا في المنمق للبغدادي: ٤٦، وتاريخ اليعقوبي ١: ٢٤٣، وسيرة ابن هشام ١: ١١٥، وأنساب الأشراف ١: ٦٧. وقيل: إنّها لعبدالله بـن الزبعرى. وعلى أيّ، فإنّها في مدح عبدالمطّلب جدّ رسول الله على أو هاشم أو نوفل بن عبد مناف.

٢. في أمالي المرتضى ٤: ١٧٨: ضمنوك. وهكذا في المحبر وتاريخ اليعقوبي وسيرة ابن هشام وأنساب
 الأشراف، لكن في أمالي القالي ١: ٢٤١: منعوك.

٣. في الأمالي: فالمح، وبالهامش: المحّ والمحّة: صفرة البيض.

٤. وسيذكر هذا البيت في الحديث «١٨» الآتي قريباً. وقوله: «عجافُ» بالرفع فيه إقواء؛ لأنّ الأبيات الأُخر من هذه القصيدة مكسورة.

وأمّا العترة فإنّ اللغويين يختلفون في تفسيرها، فقال بعضهم: العترة: أصل الشجرة، تبقى بعد القطع، فينبت من عروقها وأصولها.

وقال آخرون: العترة: الصخرة العظيمة يتّخذ الضبّ عندها جُحراً، ويأوي إليها، وذلك لقلّة هدايته <sup>١</sup>.

فكأن عترة الرسول هي أُسرته وقومه الذي يأوي إليهم ويعتمد عليهم، فالعترة على هذا القول: أهل البيت؛ لأنهم أسرته وفصيلته التي تـؤويه ورهـطه الأدنـون، وليس أحد أقرب إلى رسول الله صلى الله متن يكون من نسله، وكان في حـياته يأوي إليهم ويعتمد عليهم، فصاروا بمنزلة العترة، وهي الصخرة التي لا يأوي إليها الضب، وبمنزلة الشجرة المقطوعة التي تنبت من أُصولها.

وقد قيل: إنّ العترة أيضاً شجرة كبيرة وصغيرة تكون بنجد تهامة لها أوراق كثيرة. ويقال أيضاً: إنّ العترة هو الذكر، يُقال منه: عتَر يعتِر: إذا أنعظ ذكره، فكلّ مـن خرج من ذكره فهو من عترته.

وعلى هذا القول لايجعلون عليّاً عليّاً الله من العترة، ويجعلون الحسن والحسين منها. وقد كان بعض المذكورين من العلوية الزيدية يذهب إلى هذا المعنى.

وقال الريّاشي: سألت الأصمعي عن العترة، فقال: نبت مثل المرزنْجُوش ينبت متفرّقاً، وأنشد الهذلي في ذكر غيبة قومه عنه بمصر:

وما كنت أخشىٰ أن أعيش خلافهم بستّة أبياتٍ كما تنبت العتر<sup>٣</sup> يعنى: في تفرّقها.

١. وقال ابن منظور \_بعد نقل الأقوال في العترة \_ والعترة: شجرة تنبت عند وجار الضب، فهو يمرّسها فلا تنمي. ومثله في تاج العروس ١٢: ١٢، ط الكويت.

٢. في النسخة: الذي.

٣. غريب الحديث لابن قتيبة ٢: ٣٠٢ وذكر سنده إلى عطاء، وإصلاح غلط المحدّثين للبستي: ١٦٥. ذكر
 حديث عطاء التالي، وفيهما: كما نبت العتر.

وفي حديث عطاء: «لابأس أن يتداوى المحرم بالسنا والعتر» والسنا: نبتُ معروف يتداوئ به، والعترة ما قدّمنا ذكرها.

وذكر بعضهم في ذلك: أنّ العتر جنس من الطيب تفوح رائحته كثيراً، فسمّيت عترة رسول الله صلّى الله عليه بذلك لطيب رائحتهم وحسن أخلاقهم \.

#### ذكر نسبه وحسبه وعدد أولاده

١/ قال أبو عبدالله بن دينار الغلابي ٢: كنت يوماً عند عبيدالله بن محمّد؛ ابن عائشة

١. قال الفيروزآبادي في مادّة: «عتر» في القاموس: والعتر \_ بالكسر \_ نسل الرجل ورهطه وعشيرته. وقال ابن الأثير في مادّة: «عتر» في النهاية: وفي الحديث: «خلّفت فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي» وعترة الرجل: أخص أقاربه، وعترة النبيّ: بنو عبدالمطّلب، وقيل: أهل بيته الأقربون، وهم أولاده وعليّ وأولاده. وذكره أيضاً ابن منظور في لسان العرب، ثُمّ قال: قال ابن الأعرابي: العِثرة: ولد الرجل وذريّته وعقبه من صلبه، قال: فعِثرة النبيّ ﷺ ولد فاطمة البتول.

ولحديث ابن عائشة \_أو قريباً منه \_مصادر وأسانيد. فرواه الشيخ الصدوق بسندين في الحديث الثاني من المجلس (٨٨) من أماليه: ٥٤٠. وفي الباب (٥٦) في كتاب معاني الأخبار: ١٢٠. قال:

حدّثنا عليّ بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن بندار عن أبيه، عن محمّد بن علاقة، عن عليّ المقرئ، عن محمّد بن سنان، عن مالك بن عطيّة، عن ثوير بن سعيد، عن أبيه سعيد بن علاقة، عن الحسن البصري، قال: صعد أمير المؤمنين على منبر البصرة، فقال: «أيّها الناس، انسبوني، ف من عرفني فلينسبني، وإلّا فأنا أنسب نفسي، أنا زيد بن عبد مناف بن عامر بن عمرو بن المغيرة بن زيد بن كلاب». فقام إليه ابن الكوّاء، فقال له: ياهذا! ما نعرف لك نسباً غير أنّك عليّ بن أبي طالب بن عبدالمطّلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب.

٢. ذكره ابن الأثير في هذا العنوان في كتاب اللباب ٢: ٣٩٦، وقال:

قد ذكر في هذه الترجمة [بفتح الغين و] بالتشديد اسم امرأة، ولايعرف إلّا بالتخفيف والبناء على الكسر مثل قِطام، وكذلك ذكره أهل اللغة.

وذكر ابن حجر له ترجمة في لسان الميزان: ٥: ١٦٨، وقال: محمّد بن زكريا الغلابي البصري الأخباري... توفّي بالبصرة بعد سنة ثمانين ومئتين، وسمّى ابنُ مندة جدَّه ديناراً. واختلفت المصادر في كنيته بين أبي جعفر وأبي عبدالله. القرشي افقال لنا: أتعرفون رجلاً اسمه أسد بن عبد مناف بن شيبة بن عمرو بن المغيرة ابن زيد؟ فقلنا: لا، فعرّفناه، فقال: هو علي هر اسمه أسد، واسم أبي طالب عبد مناف، واسم عبد المطلب شيبة، واسم هاشم عمرو، واسم عبد مناف المغيرة، واسم قصي زيد. وقد قال أمير المؤمنين هي يوم خيبر:

أنا الذي سمّتني أُمّي حيدره كليث غابات كريه المنظره ألله ألم السنطره أكيلكم بالسيف كيل السندره ٢

والسندرة: الكزبرة.

خ فقال له [أمير المؤمنين]: «يالكع، إنّ أبي سمّاني زيداً باسم جدّه قصي، واسمُ أبي عبدُ مناف، فغلبت الكنية على الاسم، وإنّ اسم عبدالمطّلب عامر، فغلب اللقب على الاسم، واسم هاشم عمرو، فغلب اللقب على الاسم، واسم عبد مناف المغيرة، فغلب اللقب على الاسم، وإنّ اسم قصيّ زيد، فسمّته العرب مجمعاً؛ لجمعه إيّاها من البلد الأقصى إلى مكّة، فغلب اللقب على الاسم».

[و]حدّثنا الحاكم أبو حامد أحمد بن الحسين بن الحسن بن عليّ ببلخ، قال: حدّثنا عبدالمؤمن بن خلف، قال: حدّثني الحسن بن حمزة بن حمّاد بن بهرام الفارسي، قال: حدّثني الحسن بن حمزة بن حمّاد بن بهرام الفارسي، قال: حدّثنا أبو القاسم بن أبان القزويني عن أبي بكر الهذلي، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، قال: صعد أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله المنبر، فقال: «أيّها الناس، انسبوني، من عرفني فلينسبني، وإلّا فأنا أنسب نفسى، أنا زيد بن عبد مناف بن عامر بن عمرو بن المغيرة بن زيد بن كلاب».

فقام إليه ابن الكوّاء، فقال: ياهذا! ما نعرف لك نسباً غير أنّك عليّ بن أبي طالب بن عبدالمطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب.

فقال له [أمير المؤمنين]: «يالكع، إنّ أبي سمّاني زيداً باسم جدّه قصيّ، وإنّ اسم أبي عبد مناف، فغلب اللقب الكنية على الاسم، واسم هاسم عمرو، فغلب اللقب على الاسم، واسم هاسم عمرو، فغلب اللقب على الاسم، واسم عبد مناف المغيرة، فغلب اللقب على الاسم، واسم قصي زيد، فسمّته العرب مجمعاً؛ لجمعه إبّاها من البلد الأقصى إلى مكّة، فغلب اللقب على الاسم».

قال: ولعبدالمطّلب عشرة أسماء، منها: عبدالمطّلب، وشيبة، وعامر.

ورواه أيضاً الحموثي بسنده عن الحسن البصري في أواخر الباب (٧٠) في الحديث (٣٥٣) من السمط الأوّل من فرائد السمطين ١: ٤٢٤، ط١.

١. عبيدالله بن محمد بن عائشة، نسب إلى قريش؛ لأنّه من ولد عائشة بنت طلحة التيمي، وله ترجمة برقم
 ٥٤٦٢ فى تاريخ بغداد ١٠: ٣٠٤، وأرّخ وفاته في ص ٣٠٨ بسنة ٢٢٨هـ.

٢. وتقدّم ذكر هذا الرجز في الرقم ٩، فلاحظ.

وقال عبدالمطّلب وهو يوصى أبا طالب برسول الله صلى الله عليه:

أُوصيك ياعبد مناف بعدي بمسموحدٍ بسعد أبيه فسردِ خملَفه وهمو رضيع المهدِ فكنت كالأُمّ له فسي الودّ ا وفي عبدالمطّلب يقول الشاعر:

> بني شيبة الحمد الذين وجوههم وفي هاشم يقول الشاعر:

عمرو العُلىٰ هشم الشريد لقومه وفي عبد مناف يقول الشاعر:

إنّ المسغيراتِ وأباءهم أخلصهم عبد منافٍ فهم وفي قُصيّ يقول حذافة [بن غانم]: أبوكم قُصيٌ كان يدعى مجمّعاً فأنتم بنو زيدٍ وزيدٌ أبوكمُ

تضيء دجى الظلماء كالقمر البدر

ورجـــال مكّــة مســنتون عــجاكُ ٢

من خير أحياء وأمواتِ من لومٍ مَنْ لامَ بمنجاةٍ ٣

ب جمع الله القبائل من فهر به زيدت البطحاء فخراً على فخر<sup>4</sup>

أخسارج إمّا أهلكنّ فلاتزل لهم شاكراً حتّى تُغيَّب في القبر بني شيبة الحمد الكريم فعاله يضيء ظلام الليل كالقمر البدر في أبيات، ونحوه في أنساب الأشراف ١: ٧٤.

١. لاحظ مناقب آل أبي طالب ١: ٣٤ بالبيت الأول، والفضائل لشاذان: ٤٥ مع إضافة ثلاثة أبيات، وتاريخ اليعقوبي ٢: ١٣ مع إضافة ثلاثة مصاريع، وفيهما «في الوجد» بدل: «في الودّ».

٢. تقدّم هذا البيت في ضمن أبيات تحت الرقم ١٦، فلاحظ.

٣. من أبيات لمطرود بن كعب الخزاعي في مدح بني عبد مناف، راجع معجم البلدان ٣: ٤٠، والمحبّر للبغدادي: ١٦٢، والمنتق للبغدادي أيضاً ٤٥، وسيرة ابن هشام ١: ٩٠، وانظر ما ذكر ابن عبد ربّه في كتاب اليتيمة في النسب وفضائل العرب من العقد الفريد ٢: ٢٠٢، ط٢ بمصر، وفي طبعة دار الكتاب العربي ببيروت ٣: ٣١٢.

في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٥: ٢٠٠: وقال حذافة بن غانم العدوي وهو يـمدح أبـا لهب، ويوصي ابنه بالانتماء إلىٰ بني هاشم:

قال ابن عائشة: وهؤلاء آباء الرسول صلى الله عليه وسلم وآباء علي علي الله المحد من القوم مثله.

## [أخبار سيّد البطحاء شيبة الحمد عبدالمطّلب]

١٠ وعبدالمطلب اسمه شيبة الحمد، سمّي بذلك الأنّه كان في رأسه شيبة حيث ولِـدَ، فسمّى بذلك.

وأبوه هاشم كان قد شخص في تجارةٍ إلى الشام، فسلك في طريق المدينة، فنزل على عمرو بن زيد بن لبيد ابن النجّار، فرأى ابنته سلمى، فخطبها إلى أبيها، فأنكحه إيّاها، وشرط عليه أن لايخرجها من عند أهلها، ثُمّ مضى هاشم لوجهه، ثُمّ انصرف راجعاً، فبنى عليها في أهلها، فحملت منه، ثُمّ ارتحل إلى مكّة، وحملها معه، فلمّا ثقلت ردّها إلى أهلها، ومشى إلى الشام، فمات بغزّة. فولدت له سلمى شيبة، فمكث بيثرب سبع سنين.

ثُمّ إنّ رجلاً من بني الحارث مرّ بيثرب فإذا غلمان يتناضلون، وجعل شيبة إذا خَسَقَ آقال: أنا ابن هاشم، أنا ابن سيّد البطحاء، فلمّا أتى الحارثي مكّة قال للمطّلب وهو جالس في الحجر: ياأبا الحارث، اعلم أنّي وجدت غلماناً يتناضلون بيثرب، فيهم غلام إذا خَسَقَ قال: أنا ابن هاشم، أنا ابن سيّد البطحاء، فقال المطّلب: والله لا أستقرّ حتّى أحمله إلينا، فخرج فوجده لاعباً مع الصبيان، فانتسب له، وعرض عليه الخروج معه فرضي به، فأردفه خلفه، ودخل مكّة وهو مردفه، فقال القوم: إنّ هذا

الطبقات الكبرى ١: ٧٩. تاريخ الطبري ٢: ٨. وأنساب الأشراف ١: ٧١. وهكذا عامّة ما بعده.

١. في النسخة: «عمرو» والتصحيح من سائر المصادر، إضافة إلى ما تقدّم، لاحظ عمدة الطالب: ٢٣. وفتح البارى ٧: ٢٤٨، وسرّ السلسلة العلوية لأبي نصر البخاري: ٢، وتاريخ دمشق ٣: ١٠٦ وغيرها.

٢. يقال: خسق السهم خسوقاً إذا لم ينفذ نفاذاً شديداً. ويقال: فلان ذو خسقات في البيع، يمضيّه مرّة تُسمّ يرجع فيه مرّة أُخرىٰ.

الذي خلف سيدنا عبد اشتراه، فكانوا يقولون: إنّه عبدالمطلب، فصار ذلك لقباً له. واستسقت قريش بعبدالمطلب، فوقف أمامهم عند الباب، فقال بعد رفع يديه: اللهم أنت عالم غير معلم، وواسع غير مبخّل، وهؤلاء عبادك وإماؤك بعرصات حرمك، يشكون إليك سنتهم التي أذابت لحومهم، وأوهنت عظامهم، فاسمع اللهم، وأمطرن عليهم مطراً مريعاً مغدقاً هنيئاً.

وأمّن القوم أجمعون، فما برِحوا مكانهم ذلك حتّىٰ تـدفّقت السـماء بـغُرالتـها، وفاضت الأودية بمائها، فقام إليه شِيخان أقريش وجلّتها يتمسّحون به ويـقولون: هنيئاً لك أبا البطحاء أ.

وقد كان عبدالمطلب في زمانه كبير قريش وسيّدها، والمصدور عن رأيه. وكان أصحاب أبرهة الحبشي القاصد إلى هدم الكعبة أصابوا مئتي بعير له، وهمّت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بالحرم من سائر الناس بقتاله، ثُمّ عرفوا أنّه لا طاقة لهم به، فتركوا ذلك.

وبعث أبرهة الملك رسولاً \_وهو حُناطة الحميري "\_إلىٰ مكّة، وقال: سلهم عن سيّدهم، ثُمّ قل له: إنّ الملك يقول لك: إنّي لم آت لحربكم، إنّي جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا [عدونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم، فإن لم يُرِد حربي فأتني به.

١. شيخان جمع شيخ، كالضيفان جمع ضيف.

٢. والخبر مع مغايرات تجده في أنساب الأشراف ١: ٩١، وطبقات ابن سعد ١: ٨٩ ـ ٩٠.

انظر السيرة النبوية لابن هشام (: ٥٠، ومروج الذهب ٢: ١٠٤، والسيرة النبوية لابن كثير ١: ٣٢، والحديث (٥) من المجلس (٣) في أمالي المفيد: ٣١٢، والحديث (٢٩) من المجلس (٣) في أمالي الطوسى ١: ٧٨ وكتاب المصابيح: ٩٦.

٣. جملة: «هو حناطة الحميري» كتبت فوق قوله: «رسولاً» بين السطرين بخطّ يشبه خطّ الأصل.

٤. من قوله: «دونه بحرب» وما بعده ممّا وضعناه بين المعقوفتين إلىٰ قوله:

<sup>«</sup>أين المفرّ والإله طالب والأشرم المغلوب غير غالب»

كان محلّه بياضاً بمقدار صفحتين تقريباً، وأخذناه من حديث ابن إسحاق برواية الطبري عنه في تاريخه ٢: ١٣٦ \_ ١٣٧، بتحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، ونحوه في تفسيره ٣٠: ٣٠.

فلمّا دخل حُناطة مكّة سأل عن سيّد قريش وشريفها، فقيل له: عبدالمطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصيّ، فجاءه فقال له ما أمر به أبرهة، فقال له عبدالمطّلب: والله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام، وبيت خليله إبراهيم أو كما قال \_ فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخلّ بينه وبينه فوالله ما عندنا من دفع \_ أو كما قال له \_ فقال له حُناطة: فانطلق إلى الملك؛ فإنّه قد أمرني أن آتيه بك، فانطلق معه عبدالمطّلب ومعه بعض بنيه حتّى أتى المعسكر، فسأل عن ذي نَـفْر \_ وكان له صديقاً \_ حتّى دلّ عليه وهو في محبسه، فقال له: ياذا نَفْر، هل عندك غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نَفْر: وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوّاً وعشياً، ما عندي غناء في شيء ممّا نزل بك، إلّا أنّ أنيساً سائس الفيل لي صديق فأرسل إليه فأوصيه بك، وأعظم عليه حقّك، وأسأله أن يستأذن لك على الملك، فتكلّمه بما تريد، ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. قال: حسبى.

فبعث ذو نَفْر إلى أنيس، فجاء به فقال: يا أنيس، إنّ عبدالمطّلب سيّد قريش وصاحب عير مكّة، يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال، وقد أصاب له الملك مائتي بعير، فاستأذن له عليه، وانفعه عنده بما استطعت، قال: أفعل.

فكلّم أنيس أبرهة، فقال: أيّها الملك، هذا سيّد قريش ببابك يستأذن عليك، وهو صاحب عير مكّة، يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال، فأذن له عليك يكلّمك بحاجته وأحسن إليه. قال: فأذن له أبرهة.

وكان عبدالمطلب رجلاً عظيماً وسيماً جسيماً، فلمّا رآه أبرهة أجلّه وأكرمه أن يجلس تحته، وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه، فنزل أبرهة عن سريره، فجلس على بساطه، وأجلسه معه عليه إلى جنبه، ثُمّ قال لترجمانه: قل له: حاجتك إلى الملك؟ فقال له ذلك الترجمان، فقال عبدالمطلب: حاجتي إلى الملك أن يردّ عليّ مائتي بعير أصابها لي، فلمّا قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثُمّ زهدتُ فيك حين كلّمتني! أتكلّمني في مئتي بعير قد

أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لاتكلَّمني فيه؟! قال له عبدالمطّلب: إنّى أنا ربّ الإبل، وإنّ للبيت ربّاً سيمنعه، قال: ما كان ليمنع منّي، قال: أنت وذاك، اردد إلىّ إبلى.

وكان \_فيما زعم بعض أهل العلم \_ قد ذهب عبدالمطّلب إلى أبرهة حين بعث إليه حُناطة بعمرو بن نفاثة بن عديّ بن الدئل بن بكر بن عبد مناة ابن كنانة وهو يومئذٍ سيّد كنانة، وخويلد بن واثلة الهـذلي وهـو يـومئذٍ سـيّد هـذيل، فـعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة علىٰ أن يرجع عنهم ولايهدم البيت، فأبئ عليهم. والله أعلم.

وكان أبرهة قد ردّ علىٰ عبدالمطّلب الإبل التي أصاب له، فلمّا انـصرفوا عـنه انصرف عبدالمطّلب إلى قريش، فأخبرهم الخبر، وأمرهم بالخروج من مكّة، والتحرّز في شعف الجبال والشعاب، تخوّفاً عليهم [من] معرّة الجيش.

ثُمَّ قام عبدالمطَّلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده، فقال عبدالمطّلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة:

يارب لا أرجو لهم سواكا يارب فامنع عنهم حماكا إنّ عدو البيت من عاداكا امنعهم أن يخربوا قُـراكا ثُمّ قال أيضاً:

ـنع رحله فامنع حِـلالكُ ومِحَالُهم غدواً محالك أمسر تستم به فعالكُ والفيل كى يسبوا عيالك جهلأ وما رقبوا جــلالك

لاهُـم ٔ إنّ العـبد يـمـ لا يسغلبن صليبهم ولئسسن فسعلت فسإنّه جــروا جـموع بـلادهم عمدوا حماك بكيدهم

١. قوله: «لاهُمّ» في الأصل: «اللّهم» حذفت منه (ال) للوزن، وقد تحذف أيضاً لكثرة الاستعمال. وقبوله: «حِلالك» جمع (حِلّة). والمراد به: سُكّان الحرم.

## [وقال أيضاً] ا:

وكسنتُ إذا أتسىٰ بساغٍ بِسَسلْمٍ نُسرجِّسي أن تكون لنا كذلكُ فسولُوا لم يسنالوا غسير خسزي وكسان الحَسين يُسهلِكُهُم هنالكُ ولم أسسمع بأرجس من رجالٍ أرادوا العسرَّ فسانتهكوا حرامكُ ثُمّ أرسل عبدالمطّلب حلقة الباب باب الكعبة، وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال، فتحرّزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكّة إذا دخلها.

فلمّا أصبح أبرهة تهيّأ لدخول مكّة، وهيّأ فيله وعبّأ جيشه \_وكان اسم الفـيل محموداً \_ وأبرهة مجمع لهدم البيت، ثُمّ الانصراف إلى اليمن.

فلمّا وجّهوا الفيل أقبل نفيل بن حبيب الخثعمي معتى قام إلى جنبه، ثُمّ أخذ بأذنه، فقال: أبرك محمود، وارجع راشداً من حيث جئت؛ فإنّك في بلد الله الحرام، ثمّ أرسل أُذنه، فبرك الفيل، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى صعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، وضربوا في رأسه بالطبرزين ليقوم فأبى، فأدخلوا محاجن لهم في مراقه، فبزغوه ليقوم فأبى، فوجّهوه راجعاً إلى اليمن، فقام يهرول، ووجّهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجّهوه

وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف، مع كل طير منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره، وحجران في رجليه مثل الحمّص والعدس، لا تصيب منهم أحداً إلّا هلك، وليس كلّهم قد أصابت.

١. سقط من تاريخ الطبري، وأخذناه من تفسيره ٣٠: ٣٠٠ في تفسير سورة الفيل، هذا، والأبيات الخمسة
 الأولى من بحر الكامل، والثلاثة الأخيرات من بحر الوافر.

٢. وفي البحار ١٥٥: ١٤٥، ١٥٩ نقلاً عن الكافي والمناقب: أنّ المتكلّم مع الفيل هو عبدالمطّلب.

٣. هذه اللفظة فارسية، ولاتزال موجودة عندهم، قال الفردوسي:

طبرزین بفرق یلان گشته غرق چه تاج خروسان جنگی بترك

وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا، ويسألون عن نُفَيل بن حبيب ليدلّهم على الطريق إلى اليمن، فقال نُفيل بن حبيب حين رأى ما أنـزل الله بـهم من نقمته:] \

أين المفرّ والإله طالب والأشرم المغلوب غير غالب فخرجوا يتساقطون بكلّ طريق ، ويهلكون في كلّ سهل ، وأصيب أبرهة في جسده ، وخرجوا به معهم، تسقط أنامله أنملة أنملة ، وكلّما سقطت أنملة أتبعتها يده حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطير ، فما مات حتى انصدع [صدره] من قلبه .

١. نهاية الاستدراك من تاريخ الطبري؛ لترميم النقص الذي حصل في النسخة.

٢. في جامع البيان للطبري ٣٠: ٣٩١: ويهلكون على كلّ منهل... فسقطت أنامله أنملة أنملة، كلّما سقطت أنملة أتبعتها مدة تمثّ قيحاً ودماً حتّى قدموا... ونحوه في سيرة ابن هشام.

٣. محلّه بياض في النسخة، وقِصّة الفيل وأبرهة ذكرها أيضاً البلاذري مختصرة في الحديث: ١٢٨ و١٢٩
 من أنساب الأشراف ١: ٦٧. ط ١. وهذا لفظه:

قالوا: وكان أبرهة الأشرم أبو يكسوم قتل حبشياً كان غلب على اليمن، وصار مكانه، فرأى العرب باليمن يتأهّبون في وقت الحجّ، فسأل عن أمرهم، فقيل: إنّهم يريدون بلداً يقال له: مكّة، وبه بيت الله يتقرّبون إليه بزيار ته. فبنى بيتاً بصنعاء كثير الذهب والجوهر، وحمل من قبله من العرب على أن يحجّوه، ويستعوا عنده كصنيعهم عند الكعبة.

فاحتال بعض العرب لسدنته، حتى أسكرهم، ثُمّ أتى بجيف ومحائض فألقاها فيها، ولطخ قبلته \_ وكانت على المشرق \_ بعذرة. فغضب أبرهة أشد غضب، وقال: والمسيح! لأغزون بيت العرب الذي يحجّون إليه. فبعث إلى النجاشي: إنّي عبدك، وكلّ ما حويته من هذا البلد فهو لك، ومن مملكتك، وأهدى إليه هدايا، وسأله أن يبعث إليه بفيل له عظيم كان يلقىٰ به عدوّه إذا احتشد، فبعث إليه بذلك الفيل وبجيش.

ثُمّ إنّ الأشرم نهض نحو البيت، والفيل في مقدّمته، ودليله النفيل بن حبيب الخثعمي، فلمّا انتهى إلى قرب الحرم، برك الفيل بالمغمّس، فلم يَحرُك، ونخس بالرماح، فلم ينهض، ثُمّ بعث الله على الجيش طيراً مع كلّ طير ثلاثة أحجار، فألقتها عليهم، فلم ينج منهم شغر [أي أحد].

وقد كان الحبشي لمّا قرُب [من] مكّة، بتّ قوماً ممّن معه للغارة، منهم رجل يقال له: الأسود بن مقصود، فأطردوا إبلاً لعبدالمطّلب، فأتىٰ عبدالمطّلب الحبشي وهو في قبّة له بالمغمّس.

وكان قائد الفيل صديقاً له، فأدخله إليه، وأخبره بشرفه، وكان عبدالمطّلب رجلاً جميلاً طويلاً، له

وذكر السدّي عن ابن عبّاس: أنّ عبدالمطّلب أخذ أموال الحبش بعد هلاكهم، فقسّمها بين قريش، فكان ذلك ممّا اعتقدت القريش من الأموال، واستغنت عن كثير من التجارات.

خديرتان، أهدب الأشفار، دقيق العِرْنين أشمّه، رقيق البشرة، سهل الخدّين. فأكر مه الحبشي وأجلّه، وسأله عن حاجته، فقال: إبلي، فأمر بردّها، وقال: ما ظننتك جئتني إلّا في أمر البيت، فقال عبدالمطّلب: إنّ للبيت ربّاً سيمنعه ويحميه. وكان عبدالمطّلب وعمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم يطعمان الناس بمكّة كـلّ يوم، والحبشي مظلّهم، وقد هرب جلّ أهل مكّة خوفاً وإشفاقاً. قال عبدالله بن عمر بن مخزوم، أبو عائذ:

أنت حبست الفيل بالمغمّس من بعد ما كان بغير مجلس أنت الجليل ربّنا لم تدنس

وقال عائذ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، ويقال: بل قالها أبو عكرمة عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار، ويقال: عكرمة وذلك غلط:

لاهُمّ أُخْزِ الأسود بن مقصود الآخـٰذ الهـجمة ذات التـقليد

بــين حِــراء فــشبير فــالبيد

وقال عبدالمطّلب:

يارب إنّ المرء يمنع رحله فامنع حِلالكُ لايسغلبن صليبهم ومحالهم غدواً محالكُ فلتن فعلت فربّما أولى فأمْرُ ما بدا لكُ ولئسن فعلت فإنّه أمر تتمّ به فعالكُ

وكان قدوم الفيل وحبس الله إيّاه للنصف من المحرّم، وذلك قبل مولد رسول الله ﷺ بشهرين إلّا أيّـاماً. وقال عبدالمطّلب في غير هذا المعنىٰ:

> بكلّ رحلٍ لعمري ترحل الناقه ألفيتني جلدتي بيضاء بـرّاقـه وإنّــما يـتبع الإنسـان أعـراقـه

لاتحسبي شِيمَ الفتيان واحدةً إنسي إذا المرء شانته خليقته وخير ما يفعل الفتيان أفعله و [أبضاً] قال عبدالعطّلب:

إنّ ذا الأشرم غرّ بالحرمُ حميرُ والحيّ من آل قُدَمُ جمارحُ أمسك منه بالكظمُ لم يزل ذاك على عهد المرّهمُ

قلت والأشرم تَردي خيلُه رامه تُسبّعُ فيمن جمعت فانثنى عنه وفي أوداجه فسخزاك الله فسي بلدته

١. وقوله: «اعتقدت قريش» أي: اقتنت قريش.

وعبدالمطّلب هو أوّل من قال: أطال الله عمرك، وذلك أنّه وفد على سيف بن ذي يزن ملك اليمن يهنّئه ويمدحه ومعه أصحابه، فقال له سيف: مرحباً وأهلاً، ورحلاً ومناخاً سهلاً، ومَلكاً ريحلاً، يعطى عطاءً جزلاً.

وسيف أوّل من تكلّم بهذه الكلمات، فذهبت مثلاً. فقال له عبدالمطلب: أيّها الملك، أطال الله عمرك، وأدام عزّك، وأسعد جدّك.

وقيل: إنّ عبدالمطّلب هو أوّل من سنّ الدية مئة ناقة، فأجزت قريش والعرب، فأقرّه رسول الله صلّى الله عليه وسلم في الإسلام \.

وقيل: إنّه أوّل من اختضب في العرب ، وذلك أنّه زار صديقاً له باليمن فزوّده جراب وسمة، فلمّا رجع إلىٰ منزله خضبته امرأته [نتيلة أُمّ العبّاس] فاستحسن عبدالمطّلب ذلك، وأنشأ يقول:

وكان بديلاً من شباب قدِ انصرم ولابد من موتٍ \_ نتيلة \_ أو هـرم " فلو دام لي هذا الشباب حمدته تـــملّيت مــنه والحــياة لذيــذة

فلو دام لي هذا الخضاب حمدته وكان بديلاً من خليلٍ قبدِ انصرمُ تمتعت منه والحمياة قصيرة ولابد من موت نُتَيْلة أو هرمُ وموت جهيز عاجل لا شوىٰ له أحبّ إلينا من مقالكُمُ حكمَ

وفي تاريخ اليعقوبي ٢: ١٢ وكان عبدالمطّلب قد وفد على سيف بن ذي يَزَن مع جلّة قومه لمّا غلب على اليمن. فقدّمه سيف عليهم جميعاً وآثره، ثُمّ خلا بـه فـبشّره بـرسول الله ﷺ ووصـف له صـفته، فكـبّر عبدالمطّلب وعرف صدق ما قال سيف، ثمّ خرّ ساجداً، فقال له سيف: هل أحسست لما قلت نبأ؟ فقال

١. نحوه في كنز العمّال ١٥: ١٢٩ برقم ٤٠٣٩٧ نقلاً عن الكلبي، عن أبي صالح، وطبقات ابن سعد ١: ٨٩.
 وفي سبل الهدئ والرشاد ١: ٢٤٦ نقلاً عن الزهري، عن ابن عبّاس.

٢. المجموع للنووي ١٨: ٢٥٤. أُسد الغابة ١: ١٥.

٣. في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٨: ١٢٤: وروي أنّ عبدالمطّلب وفد على سيف بـن ذي يَــزَن
 فقال له: لو خضبت، فلمّا عاد إلى مكّة خضب، فقالت له امرأته نُتَيْلة أُمّ العبّاس وضرار: ما أحسن هـــذا
 الخضاب لو دام! فقال:

ا وعبدالمطّلب أوّل من حفر بئر زمزم بعد اندراسها وذهاب أثرها مع بنيه، وذلك أنّه كان نائماً في الحِجْر إذ أتاه آتِ، قال: فقال له: ياعبدالمطّلب، احفر طيبة، ثُمّ ذهب عنه، فلمّاكان من الغدرجع إلى مضجعه فنام فيه، فجاء الجائي، فقال له: احفر بَرَّة، قال: وما بَرّة؟ ثُمّ ذهب عنه، ثُمّ رجع إليه ثالثة، وقال: احفر المضنونة، فقال: وما المضنونة؟ ثُمّ ذهب عنه، وجاءه رابعاً، وقال: احفر زمزم، قال: وما زمزم؟ فدلّ على موضعها. فغدا عبدالمطّلب ومعه ابنه الحارث \_ وليس يومئذٍ له ولد غيره \_ فحفر، فلمّا بدا

فغدا عبدالمطلب ومعه ابنه الحارث \_وليس يومئذٍ له ولد غيره \_ فحفر، فلمّا بدا لله الطويّ \ كبّر، فعرفت قريش أنّه أدرك حاجةً، فقدموا إليه، فقالوا: ياعبدالمطّلب، إنّها بئر أبينا إسماعيل على، وإنّ لنا فيها حقّاً، فأشركنا فيها معك، فقال عبدالمطّلب:

[ف]لو دام لي هذا السواد حمدته وكان بديلاً من شبابٍ قبر انصرم تسمتّعت منه والحياة قسصيرة ولابسدّ من موت نُتيلة أو هرم وماذا الذي يجدي على المرء خفضه ونعمته يسوماً إذا عسرشه انهدم فموت جهيز عاجل لا شوئ له أحبّ إلينا من مقالهمُ حكم

قال: فخضب بعد ذلك أهل مكّة. وكان في المصدر (سوى).

ونحوه في الطبقات الكبرى ١: ٨٦. وأنساب الأشراف ١: ٧٣.

وروى نحوه الكليني في الكافي ٤: ٢١٩ عن عليّ بن إبراهيم وغيرِه رفعوه، وفيه: «احفر المصونة» بدل: «المضنونة»، والمجلسي في البحار ١٥: ٧٤ عن أبي الحسن البكري، والمتّقي في كنز العمّال ١٤: ١٢١ برقم ٣٨١١٧ عن عبدالله بن زير الغافقي عن عليّ الله نقلاً عن ابن إسحاق في المبتدأ والأزرقي، ورواه البيهقي في الدلائل ١: ٩٣، باب ما جاء في حفر زمزم بسنده إلى ابن إسحاق بسنده إلى ابن زرير، وهذه الرواية أقرب الروايات إلى رواية المصنّف، وانظر سيرة ابن هشام ١: ٩٨.

21

جله: نعم، ولد لابني غلام على مثال ما وصفت أيّها الملك، قال: فاحذر عليه اليهودَ وقومَك، وقومُك أشدّ من اليهود، والله متمّم أمره ومعل دعوته.

وفي العمر والشيب لابن أبي الدنيا ص٥١ نقلاً عن الكلبي: أنّ عبدالمطّلب أوّل من خضب بالوسمة من أهل مكّة، وذاك أنّه قدم اليمن، فنظر إليه بعض ملوكها، فقال: ياعبدالمطّلب، هل لك أن أغيّر لك هذا البياض، فتعود شاباً؟ قال: ذاك إليك، فخضبه بالحناء، ثُمّ علاه بالوسمة، فلمّا أراد الانصراف زوّده منه شيئاً كثيراً، وأقبل عبدالمطّلب، فلمّا دنا من مكّة اختضب، ثمّ دخل مكّة كأنّ رأسه ولحيته حنك الغراب، فقالت له نتيلة بنت خباب بن كليب أمّ العبّاس بن عبدالمطّلب: ياشيبة الحمد، ما أحسن هذا الخضاب لو دام! فقال عبدالمطّلب:

١. على وزن فعيل، البئر المطوية.

ما أنا بفاعل. فلقي منهم عنتاً، فنذر لئن ولد له أولاد وبلغوا يذودون عنه لينحرنً أحدهم لله تعالى عند الكعبة. وقالت قريش: أنصفنا منك ياشيخنا، فإنّا غير تاركيك حتّى نخاصمك فيها، فقال عبدالمطّلب: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه.

فقالوا: نخاصمك إلى كاهن من بني سعد، فركب عبدالمطّلب مع نفر من بني أبيه، فركب من كلّ قبيلة من قريش نفر، فلمّا حصلوا في المفازة فني ماؤهم، فظمئوا حتى أيقنوا بالهلاك، فاجتمعوا إليه، وقالوا له: ماذا ترى في أمرنا؟ فإنّ رأينا تبع لرأيك، فمرنا بما شئت، فقال: أرى أن يحفر كلّ رجل منكم حفرة لنفسه ما دام بكم طَرقٌ. فقالوا له: نِعْمَ ما رأيت! فقام كلّ واحدٍ، وحفر حفرته، فأبطأ عليهم الماء.

ثُمّ إنّ عبدالمطّلب قال لهم: ارحلوا؛ فلعلّ الله يرزقنا، فارتحلوا، وتقدّم عبدالمطّلب على راحلته فركبها، فلمّا انبعثت به انفجرت من خُفّها عين من ماء عذب، فكبّر عبدالمطّلب، وكبّر أصحابه، ثُمّ نزل عن راحلته وشرب، وشرب أصحابه معه، واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم، ثُمّ قالوا له: ياشيخنا، والله لانخاصمك في بئر زمزم أبداً بعد ما سقاك الله هذا الماء بهذه الفلاة، فارجع إلى سقايتك راشداً، فرجعوا معه، ولم يقصدوا قصد الكاهن.

فحفر عبدالمطّلب بئر زمزم دون بني عمّه من قريش، فوجد فيها جَفْرَ غزالين من ذهب، وهما الغزالان اللذان دفنت جُرهُم فيها حين خرجت من مكّة، ووجد فيها سيوفاً وأدرعاً. فقالت له قريش: إنّ لنا معك في هذا شِرْكاً وحقّاً، فقال عبدالمطّلب: هلمّوا إلىٰ أمر نصف بيني وبينكم، واضربوا عليها بالقداح، وقال: أجعل الكعبة قدحي ولكم قدحين، فمن خرج قدحاه علىٰ شيءٍ كان له، فقالوا: أنصفت ياشيخ، فجعل عبدالمطّلب قدحين أصفرين، فخرج الأصفران عن الغزالين للكعبة، فصيّر عبدالمطّلب من الغزالين صفائح من ذهب، وحلّىٰ بذلك باب الكعبة، فذلك أوّل ذهب حُلّى به الكعبة.

فلمّا تمّم الله ذلك لعبدالمطّلب أراد ذبح ابنه عبدالله، فمنعته قريش عن ذلك؛

١. قوله: «حصلوا في المفازة» أي: بقوا في المفازة.

لحسن وجهه، ووضاءة خَلْقه، وتمام عقله، ولين جناحه، حتّى ذهبوا إلى الكاهن، واستفتوه في ذلك، وأشار إليهم بضرب بالقداح على اسم عبدالله ومئة من الإبل، فجعلوا القداح على ذلك، فخرج القداح باسم الإبل غير مرّة، فاقتضى عبدالمطّلب عليها، وترك ذبح ابنه عبدالله.

#### [تزويج عبدالله من آمنة بنت وهب]

٢٢ وأخبرنا أبو الحسن [أحمد بن محمّد] العروضي ٢ ببغداد، قال: أخبرنا [عبيدالله بن

١. قوله: «اقتضىٰ عبدالمطّلب عليها» أي: وافق أن تذبح الإبل بدل من ابنه.

٢٢ ورواه ابن شهر آشوب موجزاً في الحديث (٥٩) من مناقب آل أبي طالب ١: ٢٦. ط١، قال:

وكانت امرأة يقال لها: فاطمة بنت مرّة قد قرأت الكتب، فمرّ بها عبدالله بن عبدالمطّلب ...

وقريب منه جدًّا في تاريخ الطبري ٢: ٢٤٤، بعد أن ساق الحديث علىٰ وجه آخر.

وليلاحظ ما ذكره أبو العبّاس الحسني في الحديث (٣) من كتاب المصابيح: ٩٢، ط١، والفائق للزمخشري ٢: ٣١٠.

ورواه ابن عساكر في تاريخه ٣: ٤٠٥ بسنده عن ابن عبّاس.

ورواه الصالحي في سبل الهدى والرشاد ١: ٣٢٧، قال: روى أبو نعيم والخرائطي وابن عساكر من طريق عطاء عن ابن عبّاس، والبيهقي وأبو نعيم وابن عساكر عن عكرمة عنه، وابن سعد عن أبسي الفياض الخثعمي وأبي يزيد المديني: أنّ عبدالمطّلب لمّا خرج بابنه ليزوّجه، مرّ به على امرأة كاهنة من أهل تُبالة متهوّدة قد قرأت الكتب، يقال لها: فاطمة ...

ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١: ٩٦ بسنده عن أبي الفياض الخثعمي.

ورواه محمد بن حبيب البغدادي المذكور هنا في سند المؤلّف مرسلاً مع مغايرات في كتابه المنمّق: ٢٢١. وفيه وفي بعض المصادر: فاطمة بنت مرّ.

ورواه الطبري في تاريخه ٢: ٦ بسنده عن عطاء، عن ابن عبّاس.

ورواه ابن كثير في البداية والنهاية ٢: ٣٠٨ من طريق الخرائطي بسنده عن عطاء، عن ابن عبّاس.

٢. ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ٥: ٣٤٧ باسم أحمد بن محمد، وبرقم ٢٨٨٥، وقال: ذكر ابن الثلاج أنه حدّثه عن عبيد بن عبد بن عبدالواحد بن شريك البزّار، وقال: مات في سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة.
 وذكره في ضمن ترجمة ابن الأنباري من تاريخ بغداد ٣: ١٨٤، وقال:

قال لنا أبو الحسن العروضي: كان يتردّد ابن الأنباري إلى أولاد الراضي [العبّاسي] فكان يوماً من الأيّام قد

محمّد بن يحيى] اليزيدي، قال: حدّثنا محمّد بن حبيب عن [محمّد بن زياد] ابن الأعرابي، عن المفضّل [بن محمّد] الضبى، قال:

كانت امرأة بمكّة يقال لها: فاطمة بنت مرّة قد قرأت الكتب، فمرّ بها عبدالمطّلب ومعه ابنه عبدالله يريد أن يزوّجه آمنة بنت وهب، فرأت نور النبوّة في وجه عبدالله فقالت له: أنت الذي فداك أبوك فقالت له: من أنت؟ فقال: أنا عبدالله بن عبدالمطّلب، فقالت له: أنت الذي فداك أبوك بمئة من الإبل؟ [قال: نعم، قالت:] هل لك أن تقع عليّ مرّة وأعطيك مئة من الإبل، فنظر إليها عبدالله وأنشأ يقول:

# أمّا الحرام فالممات دونه والحلّ لا حلَّ فأستبينه فكيف بالأمر الذي تبغينه

<sup>→</sup> سألته جارية عن شيء من تفسير الرؤيا، فقال: أنا حاقن، ثُمّ مضى، فلمّا كان من الغد عاد وقد صار معبّراً للرؤيا! وذلك أنّه مضى من يومه فدرس كتاب الكرماني وجاء.

وذكره أيضاً الذهبي في ترجمة ابن الأنباري أبي بكر محمّد بن القاسم بن بشّار من سير أعلام النبلاء ١٥: ٢٧٤. وروى عن ابن إسحاق الزجّاج كما في تاريخ بغداد ٣: ٣٨١.

١. تاريخ الطبري ٢: ٢٤، وفيه: «إذ للباه يعتركان» وبعده:

فستائلَ قــد مــيهت له بِــدهانِ لعــــزم ولا مـــا فــاته لتــوان

كما غادر المصباحُ عـند خـموده وما كلّ ما يحوي الفتىٰ من تلاده

كما غادر المصباح بعد خُبُوّه وماكلٌ من يحوي الفتيٰ من نصيبه فأجمل إذا طالبت أمراً فالله سيكفيكه إمّا يدُّ مُعْفَعِلّة

قناديل قد ميثت له بدهان بحرص ولا ما فاته بتوان سيكفيكه حرّان يصطرعان وإمّـــا يــدُّ مــوصولة بــبنان

> فأجمل إذا طَـالَبْتُ أشـراً فـإنّه سيكفيكه إمّا يدُّ مُـقْفَعلَّة ولمّا حوت منه أُمينة ما حوت صحوت منه فخراً سا لذلك ثـان

سيكفيكه جَـدَّان يَـعْتَلِجان وإمسا يد مسبسوطة بسبنان

ورواه أيضاً البلاذري في الحديث (١٣٩) من أنساب الأشراف ١: ٧٩، ط١، قال: حدَّثني عبَّاس بن هشام عن أبيه، عن جدّه، قال: تزوّج عبدالمطّلب هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة، وهي أمّ حمزة بـنَ عبدالمطّلب، ولدته قبل مولد رسول الله ﷺ بأربع سنين أو نحوها.

ثُمّ زوّج عبدُالمطّلب ابنَه عبدالله آمنةَ بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، وكانت في حجر عتها أُهيب بن عبد مناف، فولدت له رسول الله ﷺ، ولمّا خطبها عبدالمطّلب علىٰ عبدالله فأُجيب إلىٰ تـزويجه إيّـاها. انطلق به ماضياً إلى بني زُهرة، فمرّ بامرأة من خثعم يقال لها: فاطمة، وكان فتيان قريش يتحدّثون إليها، وكانت عفيفة، ويقال: إنّها كانت من بني أسد بن خزيمة، وكانت تعتاف وتنظر وتقرأ الكتب، فقالت لعبدالله ـ وجلس إليها منتظراً لأبيه وقد عرج لبعض شأنه ـ : هل لك في مواقعتي علىٰ أن أُعطيك مئة من الإبل؟ \_ وكانت موسرة \_ فقال عبدالله:

> أمّا الحرام فالمماتُ دونه والحلّ لا حلّ فأستبينه فكيف بالأمر الذي تنوينه

ثُمّ إنّه مضىٰ مع أبيه إلىٰ بني زهرة، فزوّجه آمنة، وأقام عندها ثلاثاً، وكانت تلك سُنّتهم.

ثُمّ إنّ عبدالله أتى المرأة بعد ذلك، فقال لها: هل لكِ فيما كنتِ عرضتِ على أن يكون بيننا تزويج؟ فقالت:

لاتـطلبن الأمـر إلا ميلا قد كان ذاك مرة فاليوم لا

إنِّي رأيتُ في وجهك نوراً ساطعاً. وقد ذهب الآن، فما الذي صنعت؟ فحدَّثها حديثه، فقالت: إنِّي لأحسبك

أبا النبيّ الذي قد أظلّ وقت مولده، وقالت: لله مــا زهـرية سلبت

ثوبیك ما سكنت وما تـدري

وقالت أيضاً:

أُمــــينةُ إذ للــــباه يــــعتلجانِ فـــتائلُ قـد مـيثت له بـدهانِ

بنى هاشم قد غادرت من أخيكم كهما غادر المصباحُ بعد خُبُوّه

. . نزهة الأبصار ومحاسن الآثار

#### [امتناع عبدالمطّلب وابنه الحارث من الخمر والفجور]

وعبدالمطَّلب حرّم الخمر علىٰ نفسه في الجاهلية، وذلك أنَّه وفد علىٰ ملك حِمْير فدعاه إلىٰ منادمته، فأبىٰ عليه، وقال: لا أشرب شيئاً يشرب عقلي، وكان معه ابنه الحارث وهو أكبر أولاده، فدعاه إلى منادمته فأجابه، وكانت له وفرة حسنة كأنّه\_[ا] جمّمت، فرأته امرأة الملك، فاستحسنت ذلك، ووعدته اللي نفسها، فامتنع عليها، وكتب إليها بهذه الأبيات:

كرم منادمتي عفيف مئززي عمروا قطينَ البيتِ عـند المشـعر لاتطمعي فيما لديّ فإنّني أسعىٰ لأدركَ مجدَ قومِ سادةٍ

وما كلّ ما يحوى امرؤ من إرادة لحـــزم ولا مــا فــاته لتــوان

فأجمل إذا طالبت أمراً فإنّه سيكفيكه جدّان يصطرعان

وقريباً منها ما رواه الحافظ ابن شهر آشوب؛ في مناقب آل أبي طالب ١: ١٩. الطبعة القديمة. وعـنه المجلسي طاب ثراه في الحديث (٥٩) من تاريخ النبيّ ﷺ من البحار ١٥: ١١٥، قال بعد ذكر هذه الأبيات:

لله مـــا زهـريّة سـلبت ثوبيك ما سلبت وما تدري

بنى هاشم غادرت من أخيكم آمنة إذ للباه يعتلجان كما غادر المصباح بعد خبوّه فيتاثلُ قد شبّت له بدخان

بيان: «قولها: ما زهرية» المراد بالزهرية آمنة، أي: آمنة ما سلبت ثوبيك فقط حين قاربتها. «ما سلبت» أى: أيُّ شيء سلبت؟ أي: سلبت منك شيئاً عظيماً وهو نور النبوّة، وما تدري. قولها: «قد غادرت» أي: تركت. قولها: «للباه يعتلجان» أي: للجماع يتصارعان وينضمّان، والخبوّ: الانطفاء. «قد شبّت له» عـلى بناء المجهول أي: أوقدت، والضمير للمصباح. والحاصل: أنَّها خاطبت بني هاشم: أنَّ آمنة ذهبت بالنور من عبدالله كمصباح أطفئ، فلم يبق منه إلّا فتيلة فيها دخان، ثُمَّ ذكرت لنفسها عـذراً فـيما فـاتها: بأنّ الحرص لايسوق شيئاً لم يقدّر، وليس كلّ ما فات من الإنسان بالتواني والتقصير، بل هو من تقدير الحكيم الخبير.

١. هكذا في الأصل، ولكن (وعد) يتعدّى إلى مفعوله الثاني، إمّا بنفسه، وإمّا بحرف الجرّ (الباء)، والظاهر أنّ (وعد) ضُمّن معنى (دعا)؛ ولهذا عدّاه إلى مفعوله الثاني بحرف الجرّ (إلى).

فاقْني حياءَكِ واعْلمي أنّي امرؤ آبي بنفسي أن يُعيَّر معشري أو أن أزنَّ بسجارتي أو كَسنَّتي أو أنْ يقال: صبا بعرسِ الجِمْيري قوله: «اقني حياءكِ» أي: ألزمي، وأصل القنية: المال اللازم، تقول: اقتنىٰ فلان مالاً، أي: اتّخذه أصل مال. وقوله: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴾ أي: جعل له أصل مال لازم.

## [ولادة النبيّ الأكرمﷺ]

وقال عبدالله بن عبّاس: كان عبدالمطّلب في الليلة التي ولدت آمنة بمحمّد الله في الكعبة يَرُمّ منها شيئاً، وقال: بينما أنا كذلك إذ رأيت البيت قد مال كالرجل الساجد حتى ضربت جوانبه الأربعة الأرض، ثُمّ استوى قائماً كهيئته الأولى، يسمع منه تكبير عجيب يقول: الله أكبر الله أكبر، وربّ محمّد المصطفى، ألا وقد طهّرني ربّي سبحانه من أنجاس وأرجاس، وجعلت الأصنام ترتعد من ذلك، ورأيت الهبل قد سقط في الحِجْر.

ثُمّ سمعت عقيب ذلك قائلاً يقول: ألا إنّ آمنة قد ولدت محمداً، فلمّا سمعت ذلك بادرت راجعاً إلى البيت؛ لأنظر إلى آمنة وابنها، فلمّا صرت إليها وجدتها قاعدة ليس بها أثر نفاس ولا ولادة، فنظرت إليها فلم أجد بها النور الذي كنت أستبينه، فقلت لها: أين ذلك النور الذي كنت أعهده منك؟! فقالت: قد تحوّل إلى ولدي، فدخلت البيت الذي كان فيه موضوعاً وقد وجدته مملوءً من نور.

١. النجم: ٥٣.

ورواه الفتّال النيسابوري في روضة الواعظين: ٦٩ مرسلاً ومع تفصيل، وهكذا في كنز الفوائد للكراجكي:
 ٧١، ونحوه في مناقب آل أبي طالب ١: ٢٩ عن أبان بن عثمان بإسناده عن آمنة مع مغايرة للمصدرين السابقين وهذا الكتاب.

#### [بعض ما يدل على إيمان عبدالمطّلب]

وقال الحسن بن جمهور مولى المنصور: أخرج إليَّ بعض ولد سليمان بن عليّ بن عبدالله بن عبّاس كتاباً كان لعبدالمطّلب، كتبه بخط فإذا مثل خطّ النساء ، وفيه مكتوب: باسمك اللهم، ذكر حقّ عبدالمطّلب بن هاشم من أهل مكّة على فلان بن فلان الحِمْيري من أهل [زول] منعاء: عليه ألف درهم فضة طيبة [كيلاً بالجديد] فلان الحِمْيري من أهل الله والملكان.

وقال الأعشىٰ:

ف لا تَحْسَبَنّي كافراً لكَ نعمةً على شاهدي ياشاهد الله فاشهد أ قوله: «على شاهدي» يعني: على لساني «ياشاهد الله» يعني: الملك.

### [في ذكر أولاد عبدالمطّلب]

7٦ وكان لعبدالمطّلب من الولد لصلبه عشرة من الذكور، ومن الإناث ستّ بنات، أسماؤهم: عبدالله بن عبدالمطّلب، وهو أبو النبيّ صلّى الله عليه، والزبير بن عبدالمطّلب، وأبو النبيّ صلّى الله عليه، والزبير بن عبدالمطّلب، وأبو لهب، وأبو طالب، واسمه عبد مناف، والعبّاس، وضرار، وحمزة، والمقوّم، وأبو لهب، واسمه عبدالعزّى، والحارث بن عبدالمطّلب، والغيداق بن عبدالمطّلب، واسمه حجل.

٢٥ ورواه الشيخ المفيد في الاختصاص: ١٢٣، قال: حدّثنا محمد بن عليّ، قال: حدّثنا محمد بن الحسن، قال: أخبرنا عبدالرحمان ابن أخ الأصمعي عن عمه الأصمعي، قال: حددّثني بعض أصحابنا عن عبدالرحمان بن خالد بن أبى الحسن جمهور مولى المنصور.

١. في النسخة: النحما. وبهامش الاختصاص: في بعض النسخ: بخطِّ الصبيان.

٢. من الاختصاص، وبهامشه: موضع باليمن.

٣. من الاختصاص، وبهامشه فسر الجديد بضرب من المسكوكات.

٤. هذا البيت ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص١٠٥، واستشهد به على أن الناس في الجاهلية
 كانوا يؤمنون بالملكين.

ومن الإناث ستّ: عاتكة، وأُميمة، والبيضاء، وهي أُمّ حكيم، وبرّة، وصفيّة، وأروىٰ. وهؤلاء الذكور والإناث لأُمّهات شتّىٰ.

أمّا عبدالله \_ أبو النبيّ \_ والزبير وأبو طالب وعاتكة وأُميمة والبيضاء وبرّة سبعة نفر [ف] من فاطمة بنت عمرو بن عامر بن مخزوم.

وأمّا العبّاس وضرار فمن نتيلة، وهي نمرية.

وأمّا حمزة والمقوّم وصفيّة فمن هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة.

وأمّا أبو لهب فمن لبني امرأة من خزاعة.

وأمّا الحارث فمن صفيّة امرأة من بني عامر بن صعصعة.

وأمّا الغيداق فأمّه خزاعية.

و [أمّا] عبدالله أبو النبيّ فلم يكن له ولد غير رسول الله صلى الله عليه ذكر ولا أُنشىٰ. وأمّا الزبير بن عبدالمطّلب فكان من رجالات قريش في الجاهلية، وكان يقول الشعر، وهو القائل:

ولولا الحمسُ لم تلبس رجالٌ شيابَ أعرةٍ حتى تموتُ ا والحمس: كنانة من قريش، وكان يكنّىٰ أبا طاهر. ومن ولده: عبدالله بن الزبير بن عبدالمطّلب، أدرك الإسلام وأسلم ولم يعقب، وضباعة بنت الزبير، وهي التي كانت تحت المقداد بن الأسود، وأمّ الحكم. ولا عقب للزبير من ذكور ولده.

وأمّا أبو طالب بن عبدالمطّلب فولده: عليّ، وجعفر، وعقيل، وطالب، وأمّ هانئ واسمها فاختة، وجمانة، أُمّهم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف.

وكان عقيل أسنّ أمن جعفر بعشر سنين، وجعفر أسنّ من عليّ بعشر سنين.

١. ورواه البلاذري في ترجمة الزبير بن عبدالمطلب من أنساب الأشراف ٢: ١٧، ط١، وفيه:
 ولولا الحمس لم يلبس رجال شياب أعــزة حــتى يـموتوا
 ورواه ابن أبي الحديد مثله أيضاً في شرح المختار (٢٨) من الباب (٢) من نهج البلاغة ١٥: ٢٠٤.

٢. أنظر بعض أحوال وترجمة عقيل بن أبي طالب من كتاب الدرجات الرفيعة: ١٥٤ ـ ١٩٥، ومن كـتاب المصابيح لأبي العبّاس الحسني: ١٩٦.

فأمّا فاختة فولدت لهبيرة بن أبي وهب المخزومي، وجمانة بنت أبي طالب ولدت لأبي سفيان بن الحارث بن عبدالمطّلب. و[أولاد أبي طالب كلّهم] أعقبوا، إلّا طالباً فإنّه لم يعقب. وأسلمت أمهم فاطمة بنت أسد، وهي أوّل هاشمية ولدت هاشمياً. وتوفّي أبو طالب قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه إلى المدينة بثلاث سنين وأربعة أشهر.

٢٧ وروي أنّ العبّاس جاء إلى النبيّ صلّى الله عليه فقال: يارسول الله، إنّي أُريد أن امتدحك، فقال: «قلْ، لا يَفْضُض الله فاك» فقال العبّاس:

مستودع حيث يُخصَفُ الورقُ أنت ولا مسضغةٌ ولا عسلقُ ألجم نسراً وأهله الغرقُ ١ من قبلها طبتَ في الظلال وفي ثُـم هـبطتَ البـلاد لا بَشَـرُ بل نـطفةٌ تـركب السـفين وقـد

٢٧ ورواه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير ٤: ٢١٣ بسنده عن خريم بن أوس.
 ورواه أيضاً المبرّد في كامله ٣: ١٣٦٢.

١. هكذا في الأصل. ومثله سيأتي في شرح المصنّف.

ورواه الحاكم النيسابوري في المستدرك ٣: ٣٢٧ بسنده عن خريم بن أوس، ونقل عنه البيهقي في الدلائل ٥: ٢٦٧.

ورواه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث مرسلاً ص٨٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣: ٤٠٨ ونسب الأبيات إلى حسّان، وفي ص٤٠٠ نسبها إلى العبّاس.

ورواه ابن الجوزي في الموضوعات ١: ٢٨٠، ونسبها إلى حسّان.

ورواه ابن كثير في البداية والنهاية ٢: ٣١٧، قال: وقال أبو السكن زكريا بن يحيى الطائي في الجزء المنسوب إليه المشهور، وذكر السند الذي ذكره الحاكم إليه.

ورواه أيضاً ابن قتيبة في غريب الحديث ١: ١٢٦ ح ٦٥ بسنده إلى الطائي، ثُمّ شرح غريبه. والظاهر أنّ المصنّف اعتمد عليه مع تلخيص.

ورواه السيد أبو طالب عن المصنّف، عن ابن قتيبة، عن أبيه بالسند المتقدّم: تيسير المطالب: ٤٣ باب (٢). ورواه الصالحي في سبل الهدئ والرشاد ٥: ٤٦٩ عن الطبراني والبيهقي.

وفي مناقب آل أبي طالب ١: ٢٧: «تركب السفير...» وقال في هامشه: «نسر» اسم صنم يعبد، كان لذي كلاع بأرض حِنير، وهو من أصنام قوم نوح.

تُـنْقَلُ مـن صالبٍ إلىٰ رحم وردت نـار الخـليل مكـنتماً حتّى احتوى بيتك المهيـ[ـم]ـنمن وأنت لما ولدت أشرقتِ الأرض فنحن في ذلك الضياء وفي النور

إذا بدا عالم بدا طبق الأفق عليه أنت كيف يحترق كخندف علياء تحته النطق وضاءت بنورك الأفق وسبال الرشاد نخترق

قوله: «لاَيَفْضُض الله فاك» أي: لايسقط الله ثغرك، والفم يقوم مـقام الأسـنان، يقال: سقط فم فلان، فلم تبق له حاكة، إذا سقطت أسنانه.

وقوله: «من قبلها طبتَ في الظلال» فإنّه يعني: ظلال الجنّة، وأراد: أنّه كان طيّباً في صلب آدم على وآدم في الجنّة قبل أن يهبط إلى الأرض، والظلال: جمع ظلّ، وليس يراد بظلّ الجنّة ظلّ الشجرة والبنيان، إنّما يكون ذلك حيث تطلع الشمس، والجنّة كلّها ظلّ لا شمس فيها، قال الله تعالى: ﴿وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴾ أيعني: دائم لاتنسخه أالشمس. وروي في حديث آخر: «أنّ ظلّ الجنّة سَجْسَج» والسَّجْسَج: المعتدل، لا حرّ فيه ولا برد، فهو كغدوات الصيف قبل طلوع الشمس.

١. في كاقة المصادر: إذا مضى عالم.

٢. هذا البيت كان بالهامش دون تعيين لموضعه، وإنّما اعتمدنا في تعيين موضعه على سبل الهدى للصالحي.
 ٣. في الأصل: تحتها.

٤. الواقعة: ٣٠.

٥. في النسخة: «تسخنه» وهو تصحيف.

٦. ومثله في غريب الحديث لابن قتيبة ١: ١٢٧.

وذكره ابن الأثير عن الهروي في مادّة (سَجْسَج) من النهاية، وقال: وفي الحديث: «ظلّ الجنّة سَجْسَج» أي: معتدل، لا حرّ ولا قرّ. ومنه حديث ابن عبّاس: «وهواؤها السّجْسَج».

٧. مسند أحمد ٢: ٢٥٧ و٤٠٤ و٤١٨ و٤٣٨ و٤٥٢ و٤٦٢ و٤٦٩ و٤٨٢: و٣: ١١٠ و١٦٤، وغيرها.

وقوله: «في مستودع» يحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون أراد بالمستودع الموضع الذي جعل فيه آدم وحوّاء الله في الجنّة واستودعاه. والآخر: أن يكون أراد الرحم والنطفة فيه.

وقوله: «حيث يخصف الورق» أي: في الجنّة حيث خصف آدم وحوّاء من ورق الجنّة، أي: يضمّان بعضه إلىٰ بعض، والخصف: أن يضمّ الشيء، فكأنّهما يـضمّان الورق بعضه إلىٰ بعض؛ ليكون لهما لبساً وستراً.

وقوله: «ثُمّ هبطت البلاد» يريد: أنّه لمّا هبط آدم إلى الأرض؛ لأنّه في صلبه وهو إذ ذاك [لا] بشر [و] لا لحم ولا دم، يريد: أنّه نطفة لم ينتقل في هذه المراتب التي ينتقل فيها الجنين.

و «السفين» جمع، يريد: سفينة نوح ﷺ.

و «نسر» أحد الأصنام لقوم نوح ١.

وقوله: «في صالب» يعنى: الصلب.

وقوله: «إذا بدا ٢ عالم بدا طبق» أي: إذا مضى قرن بدا قرن.

و «النطق» جمع نطاق، وهو ما [ا]نـ[ــــ] طقت به المرأة، وبه سمّيت المنطقة، فضرب هذا مثلاً في ارتفاعه و توسّطه في عشيرته وعزّه "، فجعله في علياء وجعلهم تحته نطاقاً له.

وقوله: «ضاءت» [يعني] أضاءت، وهما لغتان، تقول العرب: أضاء النهار وضاء ٤.

١. كما في الآية: ٢٣ من سورة نوح: ﴿وَقَالُوا لَاتَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَاتَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُواعاً وَلَا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ﴾.

وفى غريب الحديث لابن قتيبة: «مضىٰ».

٣. كذا في غريب الحديث، وفي النسخة: عدّته.

٤. غريب الحديث لابن قتيبة ١: ١٢٦ \_ ١٢٩.

وكان له من الولد: عبدالله بن العبّاس، والفضل، وعبيدالله، وقتم، ومعبد، وعبدالرحمان، وأمّ حبيب. أُمّهم أمّ الفضل بنت الحارث الهلاليّة أُخت ميمونة بنت الحارث زوج النبيّ هم، واسم أمّ الفضل لبابة. وتمام وكثير والحارث وآمنة اوصفيّة لأمّهات أولاد.

وأمّا الفضل فكان يكنّىٰ أبا محمّد، وهو أكبر أولاده.

وأمّاعبيدالله بن عبّاس فكان سخيّاً جواداً، وكان عامل أمير المؤمنين على اليمن. [وأمّا عبدالله بن عبّاس فكان فقيهاً، وكان عامل أمير المؤمنين على البصرة] ٢ وعُمى فى آخر عمره، وقال فى ذلك:

إن يأخذ الله من عيني نـورهما ففي لسـاني وقـلبي مـنهما نـورُ قلبي ذكيّ وعقلي غير ذي دخـل وفي فمي صارم كالسيف مأثورُ ٣ وأمّا معبد بن العبّاس فخرج في أيّام عثمان غازياً إلى أفريقيّة فقُتل بها.

و[أمّا] الحارث بن العبّاس فله عقب.

وأمّا قثم بن العبّاس فقُتل بسمرقند.

قال أبو صالح صاحب التفسير: ما رأينا بني أُمِّ قطّ أبعد قبوراً من بني العبّاس ع

١. في أنساب الأشراف ٤: ٣١: وآمنة بنت العباس، ويقال: أمينة، وفي طبقات ابن سعد ٤: ٦: وأميمة.

٢. استدراك منا لترميم النقص الذي حصل في الكتاب.

٣. ورد هذان البيتان في الاستيعاب ٣: ٩٣٨، والبداية والنهاية ٨: ٣٣٦ نقلاً عن المدائني.

٤. في مناقب آل أبي طالب ٢: ١١٣ عن أبي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية: أنّ عليّاً ﷺ دعا على ولد العبّاس بالشتات، فلم يروا بني أمّ أبعد قبوراً منهم، فعبدالله بالمشرق! ومعبد بالمغرب، وقثم بمنفعة الرواح،

لأُمّ الفضل: مات الفضل بالشام، ومات عبدالله بن عبّاس بالطائف، ومات عبيدالله ؟ بالمدينة، ومات قثم بسمرقند، وقُتل معبد بأفريقية.

وبلغ ابن عبّاس في السنّ سبعين سنة، وهلك بالطائف في فتنة ابن الزبير وقد كفّ بصره، وصلّى عليه محمّد ابن الحنفيّة، وكان يصفّر لحيته.

٢٠ وأمّا حمزة فيكنّىٰ أبا عمارة وأبا يعلى، وهو أسد الله وأسد رسوله هم، وقَتَلَ يوم بدر شيبة بن ربيعة وطعيمة بن عدي، وقُتِلَ يوم أُحد، زَرَقَه الوحشيُّ فمات، وكان رضيع النبيّ صلى الله عليه.

وأمّا ضرار بن عبدالمطّلب فمات \_ولا عقب له \_قبل الإسلام. وأمّا المقوّم فلم يدرك الإسلام.

وثمامة بالأرجوان، ومتمم بالخازر، وفي ذلك يقول كثير:

دعا دعوة ربّه مخلصاً فيالك من قسمٍ ما أبرّا دعا بالنوى فساءت بهم معارفة الدار برّاً وبحرا فمن مشرق ظلّ ثاوٍ به ومن مغرب منهم ما أضرّا

قال السيد الخوثي في معجم رجال الحديث ١٥: ٧٩: الرواية مرسلة لايعتدّ بها.

وفي الطبقات الكبرى لابن سعد ٤: ٦ عن الكلبي قال: كان يقال: ما رأينا بني أبٍ وأُمِّ قطّ أبعد قبوراً من بني العبّاس بن عبدالمطّلب من أُمّ الفضل، وكان للعبّاس أيضاً من الولد من غير أُمّ الفضل: كثير بسن العبّاس... وصفيّة وأُميمة، وأُمّهم أُمّ ولد، والحارث بن العبّاس، وأُمّه حجيلة بنت جندب بن الربيع، وفي المحبّر لمحمّد بن حبيب البغدادي: ١٠٧: العبّاس... كانت عنده لبابة الكبرى، فولدّت له الفضل الردف (أردفه النبيّ ﷺ في حجّة الوداع وراءه) والحبر عبدالله، والجواد عبيدالله، ومعبداً، مات معبد بأفريقية شهيداً، وعبدالرحمان مات بالشام شهيداً، وقثم مات بسمرقند شهيداً، وأُمّ حبيب بنى العبّاس، ولم يكن إخوة بعدّتهم أشرف منهم ولا أبعد قبوراً، مات معبد بأفريقية، وعبدالرحمان بالشام، وعبدالله بالطائف، وعبيدالله بالمدينة، وقثم بسمرقند، والفضل بالشام.

وفي التنبية والإشراف للمسعودي: ٢٢٨: وتزوّج العبّاس بن عبدالمطّلب لبابة الكبرى، وتكنّى أُمّ الفضل، فولدت له الفضل لا عقب له، وعبدالله أبا الخلفاء من بني العبّاس، وعبيدالله ومعبداً لهما عقب، وقثم وعبدالرحمان لا عقب لهما، وأُمّ حبيب، ولم يكن إخوة لأُمّ وأبٍ أشرف منهم ولا أبعد قبوراً، مات الفضل بالشام في طاعون عمواس وعبدالرحمان ومعبد بأفريقية، وقيثم بسمرقند، وعبدالله بالطائف، وعبيدالله بالمدينة.

وأمّا أبو لهب فاسمه عبدالعزّىٰ، ويُكنّىٰ أبا عتبة، وكان أحول، وقيل [له] أبو لهب لجماله، وأصابته العَدَسَة \_نوع من السقم \_ فـمات بـمكّة، وولد له: عـتبة وعـتيبة ومعتب وبنات، أُمّهم أمّ جميل بنت حرب بن أُميّة حمّالة الحطب، وهي أُخت أبي سفيان بن حرب، وعمّة معاوية.

وأمّا عتبة فكان رسول الله صلى الله عليه زوّجه رقيّة ابنته، فأمره أبو لهب أن يطلّقها ففعل، ودعا عليه النبيّ صلى الله عليه خله النبيّ صلى الله عليه كلباً من كلابك» فأكله الأسد في بعض أسفاره، وكان يكنّىٰ أبا واسع \.

وأمّا معتب فأسلم، وشهد حنيناً مع النبيّ صلى اله عليه.

وأمّا عتيبة فتزوّج أمّ كلثوم بنت النبيّ صلى الله عليه، وفارقها قبل أن يدخل بها.

وأمّا الحارث بن عبدالمطّلب فهو أكبر أولاده، وشهد معه حفر زمزم، وكان يكنّىٰ به، يعني كننّي له بالحارث. لأنّه كان يحرث زمزم ٢. ووُلِدَ له: أبوسفيان بن الحارث، والمغيرة بن الحارث، ونوفل بن الحارث، وأروىٰ، وربيعة، وعبد شمس.

فأمّا أبو سفيان بن الحارث فكان أخا رسول الله من الرضاعة، أرضعته حليمة أيّاماً، وكان يألف رسول الله على فلمّا بُعث عاداه وهجاه، ثُمّ أسلم عام الفتح، وشهد يوم حنين، وقال النبيّ صلى الله عليه: «أرجو أن يكون خلفاً» أي: بدلاً من حمزة ٣. وقال فيه أيضاً: «أبو سفيان سيّد فتيان أهل الجنّة» ٤.

ومات بالمدينة، وكان سبب ذلك تؤلولاً في رأسه، فحلقه الحلَّاق بمني فقطعه،

١. أنظر من لايحضره الفقيه ٣: ٣١٤ برقم ٢١٢٠، والذرية الطاهرة للـدولابي: ٥٧، وتـاريخ دمشـق ٣٨:
 ٣٠٢، وأيضاً ٣٠: ١٦٢، ودلائل البيهقي ٢: ٣٣٨، وغيرها.

٢. شرح الأخبار للقاضي نعمان ٣: ٢١٨.

٣. أنظر عيون الأثر ٢: ١٨٦.

٤. أنظر المستدرك للحاكم ٣: ٢٥٥ و٢٥٦، وطبقات ابن سعد ٤: ٥٣، وغيرهما.

وقال لأهله: لاتبكوا عليّ؛ فإنّي لم أتنطّف بخطيئة منذ أسلمت ١٠.

وأمّا نوفل بن الحارث فكان أسنّ من أسلم من بني هائهم من حمزة والعبّاس ومن جميع إخوته، وأسر يوم بدر ففداه العبّاس وأسلم.

وأخبرنا أبو بكر بن دريد، قال: أخبرنا الحسن بن الخضر عن أبيه، عن ابن الكلبي ٢: أنّ نوفل بن الحارث بن عبدالمطّلب كان يقال له: شيخ الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه، وأنَّه أتى النبيّ يوماً فجلس عنده، ثُمّ قام فزال رداؤه عن عنقه، فقام النبي صلى الله عليه فسوى رداءه، وقال: «يابني هاشم كبروا كبيركم».

فكان نوفل والعبّاس عمّه يتسايران، فإذا صارا إلى مضيق قال العبّاس: تقدّم ياأبا الحارث، فلك سنّك، يريد بذلك اتّباع قول النبيّ صلّى الله عليه، فينكص نوفل ويقول: تقدّم يا عمّ، فلك أُبوّتك، فقال رجل من بني نوفل شعراً:

> فضائل لم يرْقَها غيرُه وكان بها الأكرمَ الأفضلا كبيركم قيدموا أولا وكان جديراً بأن يفعلا هاشم الخير عمرو العلا وذبٌ عن الدين حتى علا فأكسرم بذلك من محفلا وما غيرهم في الوغا أقـبلا مع المصطفىٰ وردوا منهلا

> أبا نوفل شيخ أهل الصلاة وأعطى الإله أبا نوفلا وقد قال خيرُ الورى أحـمدُ وسوى على منكبيه الردا بذلك أوصى بنى عمّه بـني ويسوم حنين أبان العدو وإخوتُه حوله كالليوث أناس يذبون عن أحمد سویٰ عصبةٍ من بنی هاشم

١. عيون الأثر ٢: ١٨٦، وشرح الأخبار للقاضي نعمان ٣: ٢١٨، وأسد الغابة ٥: ٢١٤، والمنتخب من ذيل المذيّل للطبري: ١٠، والمعارف لابن قتيبة: ١٢٦، وهو مصدر المصنّف ظاهراً، والاستيعاب ٤: ١٦٧٥، وطبقات ابن سعد ٤: ٥٣.

٢. وليلاحظ كتاب جمهرة النسب للكلبي: ٣٥. ط١.

ومنهم عليٌّ وصيُّ النبيِّ كليث العرين حمىٰ أشبلا فيصلّى الإله علىٰ أحمد ونفسى فدت أحمد المرسلا

وأمّا ربيعة بن الحارث فكانت له صحبة، وقال النبيّ صلى الله عليه: «نِعْم الرجل ربيعة لو قصّر من شعره، وشمّر من ثوبه» وشهد صفّين مع أمير المؤمنين الله.

وأمّا الغيداق بن عبدالمطّلب فهو حَجْلٌ، مات ولا عقب له.

وأمّا عاتكة فكانت عند ابن أُميّة بن المغيرة المخزومي، وأُميمة بنت عبدالمطّلب فكانت عند جحش الأسدي ، والبيضاء بنت عبدالمطّلب كانت عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ، وبرّة كانت عند عبدالأسد بن هلال ، وصفيّة كانت عند الحارث بن حرب بن أُميّة، ثُمّ خلّف عليها العوّام بن خويلد، وهي أُمّ الزبير. وأروى كانت عند عمير بن [وهب بن] عبد.

ولم تسلم من عمّات النبيّ إلّا صفيّة أُمّ الزبير <sup>٦</sup>، واختلف في أروى، فذكر بعضهم أنّها أسلمت.

١. ونحوه في ذخائر العقبى: ٢٤٧ نقلاً عن كتاب الأُخوّة للدارقطني ومعجم السغوي وكـتاب ابـن قـتيبة.
 ورواه ابن سعد في الطبقات ٤: ٤٩، وقال: خرج من مكّة قبل الفتح مهاجراً... فسمّاه عبدالله، وخرج مع رسول الله ﷺ في بعض مغازيه فمات بالصفراء... وليس له عقب.

ولاحظ الإصابة ٤: ٤٢ نقلاً عن الدارقطني والبغوي وابن سعد، وهكذا سبل الهدى والرشاد ١١: ١٣٩.

٢. أنساب الأشراف ١: ٩٦.

٣. المصدر السابق، وكنيتها أمّ حكيم.

٤. المصدر نفسه.

٥. المصدر نفسه: ٩٧.

٦. لاحظ أُسد الغابة ٥: ٤٩٢.

#### [اختيار عبدالمطّلب حليمة السعدية مرضعة لرسول الله ﷺ]

وذكرت حليمة: أنّ البوادي أجدبت، وحَمَلُنا الجهدُ وسوءُ العيش على دخول البلد؛ لما كنّا فيه من الجهد، فدخلت مكّة يوم الاثنين ونساء بني سعد قد سبقن إلى مراضعهن ١، فسألت من أصير إليه، فدلّوني على عبدالمطّلب، وذكروا أنّ له مولوداً يحتاج إلى مرضع له، وأنّه من أعظم الناس قدراً، فصرت إليه، فقال لي عبدالمطّلب: قد اجتمع فيك خلّتان حسنتان: سعد وحلم، وعندي بُنيّ لي يتيم اسمه محمّد، وقد عرضته على جميع نساء بني سعد فأبين أن تقبلنه، وأنا أرجو أن يسعدك الله به، فبادرت إليه وأخذته، فقال لي ابن أُختٍ لي: إنّي أراك لاتصيبي في سفرتك هذه خيراً! إنّ نساء بني سعد يرجعن بالخير والمال، و[أمّا] أنت فترجعين بيتيم لعبدالمطّلب في حجره! فقالت حليمة: فهممت عند ذلك بتركه والإقبال على غيره، فقذف الله سبحانه في قلبي الرحمة عليه، ولم أستطع تركه، فحملته ووضعته في خلال حجري، ففتح عينيه لينظر إليّ بهما فسطع منهما نور كنور البرق إذا لمع في خلال السحاب، فألقمته ثديي الأيمن فشرب منه ساعة، ثُمّ حوّلته إلى الأيسر فلم يرغب، وجعل يميل إلى الأيمن.

وكان ابن عبّاس يقول: استعمل في رضاعته عدلاً، حيث كان له شريك فناصفه، وكان ثديها الأيمن لرسول الله، وثديها الأيسر لولدها، وكان ابنها لايشرب حتّىٰ يشرب رسول الله.

قالت حليمة: فحملته على الأتان التي كانت لي، وكانت قد ضعفت في مشيها

٣٠ بحار الأنوار ١٥: ٣٨٨ نقلاً عن دلائل النبوة لإسماعيل الإصبهاني في حديث طويل. ومناقب آل أبي طالب ١: ٣٢ باختصار ومغايرات.

١. في النسخة: مواضعهن.

عند قدومي مكّة، فجعلت الأتان تباري سائر الحمر إسراعاً وقوةً ونشاطاً ببركة محمّد صلّى الله عليه ويمنه، وجعل الناس يتعجّبون في ذلك، وعرفت البركة والزيادة في معاشنا ورياشنا حتّىٰ أثرينا، وكثرت مواشينا وأموالنا، فأمسكته خمس سنين ويومين.

وتوفّي عبدالمطّلب ولرسول الله ثمان سنين وشهران وعشرة أيّام.

## [علل حسد المشركين ونسبتهم رسول الله ﷺ إلى أبي كبشة]

٣١ وكان المشركون ينسبون النبيّ صلّى الله عليه إلى أبي كبشة حسداً وبغياً.

٣٢ وروي في الخبر: أنّ رسول الله لمّا طعن أُبيَّ بن خلف بالعَنَزَة بين ثدييه انصرف إلى أصحابه، فقال: لو كان هذا بأهل ذي المجاز لقتلهم.

أخبرنا بهذا أبو بكر الروياني، قال: أخبرنا عبدالله بن مسلم، قال: حدّثني محمّد بن عبيد، عن معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق [إبراهيم بن محمّد الفزاري]، عن الأوزاعي، عن المطّلب بن [عبدالله بن] حنطب، وذكر: أنّ أبيّاً هذا كان يقول لرسول الله صلى الله عليه كثيراً: عندي بكر أعلله كلّ يوم فَرقاً من ذرّة أقتلك عليه، فكان يقول له رسول الله عليه إن شاء الله » فقتله رسول الله يوم أحد.

١. لعل هذا هو الصواب، وفي النسخة: «شانه» أو ما أشبهه، وفي مناقب آل أبي طالب: تبادر وسائر، وفي البحار: تبادر سائر.

٣١ أنظر تاريخ دمشق ٢٣: ٢٦، وأيضاً ٣٨: ٣٠٣، وإعلام الورى للطبرسي ١: ٨٤، وغريب الحديث
 لابن قتيبة ١: ٧٧، وتاج العروس ٤: ٣٤١، وغيرها.

٣٧ غريب الحديث لابن قتيبة ١: ٧٢، وعبدالله بن مسلم المذكور هنا في السند هو ابن قتيبة، وفيه: لو كانت بأهل ذي المجاز لقَتَلَتُهم.

وفي نسبتهم النبيّ صلّى الله عليه إلى أبي كبشة وجوه:

أحدها: أنّ الحارث بن عبدالعزّىٰ بن رفاعة [السعدي] زوج ظئر النبيّ حليمة بنت عبدالله بن الحارث [السعدية] كان يكنّىٰ أبا كبشة، فنسبوه إليه؛ لأنّ رضاع رسول الله [كان من] لبن امرأته حليمة.

والثاني: أنّ أبا كبشة كان رجلاً من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان، وعَبَدَ الشِّعْرَى العَبُور، وحكي أنّه كان يقول: إنّ الشِّعْرَى العَبُور قطعت السماء عرضاً، ولم يقطع السماء عرضاً نجم غيرها، فسميت بذلك عَبُوراً، فعبدها وخالف قريشاً، فأنزل الله سبحانه ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى﴾ أي: ربّ هذا النجم المعبود من دونه، فلمّا خالفهم النبيّ صلى الله عبادة الأوثان وعابها ودعاهم إلى غيرها، قالوا: هذا ابن أبي كبشة؛ تشبيها له بذلك، يريدون أنّه خالفنا كما خالفنا ذلك ".

والوجه الثالث: أنّ وهب بن عبد مناف بن زهرة جدّ النبيّ هو ابن أبي بنت أبي كبشة ، فأبو كبشة جدّ جدّ النبيّ صلى الله عليه لأُمّه، يذهبون في ذلك إلى أنّـه نـزع إليه في الشبه.

و «الفَرَق» المذكور في خبر أبيّ بن خلف مبلغه ستّة عشر رطلاً، والعامّة تقول: الفَرْق بسكون الراء، ويذهبون إلىٰ أنّه مئة وعشرون رطلاً علىٰ ما اصطلحوا عليه في فرق الأروشات، وإنّما هو الفَرَق، وهو ستّة عَشَرَ رطلاً، قال: خداش بن زهير الهذلي:

يأخذون الأرشَ في إخوتهم فَرَق السمن وشاةً في الغنمْ ٥

١. في النسخة: بنت حرث بن عبدالله، والتصحيح من سائر المصادر.

٢. النجم: ٤٩.

٣. ذكر هذا الوجه بهذه الألفاظ ابن قتيبة في غريب الحديث ١: ٧٢، وهكذا الوجه التالي.

٤. هكذا في الأصل، وفي غريب الحديث:... جدّ النبيّ ﷺ لأمّه ابن بنت كبشة.

٥. المغني لابن قدامة ٢: ٥٧٩، والفائق للزمخشري ٣: ٢٠. والصحاح ٤: ١٥٤٠، وغيرها.

وقالت عائشة: كنت أغتسل أنا والنبيّ صلى الله عليه في إناء، وأشارت إلى إناء قدر الفرق ١.

وتوفي عبدالله والد النبيّ صلّى الله عليه بعد ما أتىٰ عـليه ثـمانية وعشـرون شـهراً، وتوفّيت آمنة بعدما أتىٰ عليه سنتان.

وكان النبيّ صلّى الله عليه في حِجْر عبدالمطّلب وهو له مكرم، وعلىٰ أولاده مقدّم؛ لمحبّته إيّاه، وشفقته عليه، ورحمته له.

## [عناية أبي طالب بالنبي الله وقِصّة بحيرى الراهب]

وتوفّي عبدالمطّلب، وسلّمه إلى ولده أبي طالب؛ لأنّه وعبدالله كانا من أمّ واحدة، وأمسكه [أبو طالب] في حجره، وقام بأمره يحميه بنفسه وماله وجاهه وقدره في صغره من اليهود المرصدة له بالعداوة، ومن غيرهم من بني أعمامه خاصّةً، ومن العرب قاطبةً الذين كانوا يعادونه ويشاقّونه، ويحسدونه على ما آتاه الله سبحانه من الإفضال والإكرام، وأبانه بالنبوّة عنهم، وأمرهم باتباعه والاقتداء به، والانتهاء إلى أمره ٢.

٣٢ وروي في الخبر: أنّ محمّداً ﴿ كان يتيماً في حجر أبي طالب، وكان يُـقرَّب إلى الصبيان تصبيحهم، فيختلسون ويكفّ، ويصبح الصبيان غَمَصًا، ويصبح صقيلاً دهيناً.

١. هكذا في الأصل، وقال ابن الأثير في مادة (فرق) من النهاية: في حديث عائشة: «أنّه [أي النبيّ ﷺ] كان يغتسل من إناء يقال له: الفرق». ثُمّ قال ابن الأثير: الفَرَق \_بالتحريك \_مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وهي اثنا عَشَرَ مدّاً، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز، وقيل: الفرق خمسة أقساط، والقسط: نصف صاع. فأمّا الفرق \_بالسكون \_ فمئة وعشرون رطلاً.

ولاحظ المغني لابن قدامة ٢: ٥٧٩، وسنن الدارمي ١: ١٩٢، وصحيح مسلم ١: ١٧٥، وغريب الحديث لابن قتيبة ١: ١٣، وغيرها.

٢. أنظر مناقب آل أبي طالب ١: ٣٥ ـ ٣٦ حيث ذكر نحوه عن الأوزاعي.

١ غريب الحديث لابن قتيبة ١: ١٤٠.

قوله: «تصبيحهم» يعني غداءهم، و(الغمص) و(الرمص) واحد، وهو الذي يكون في العين.

فبلغ من حماية أبي طالب لمحمد صلى الله على السير رق له، فقال: والله من قريش إلى الشام تاجراً، فلمّا هيّا الرحيل وأجمع على السير رق له، فقال: والله لأخرجن به معي، ولا أفارقه أبداً \، فخرج به مع نفسه وهو يومئذ له تسع سنين. فلمّا نزل الركب مدينة يقال لها: بصرى من أرض الشام، وبها راهب يقال له: بحيرى، وكان ذا علم بدينه، ولم يزل الركب يمرّون به، فلا يكلّمهم ولا يعرض لهم، فعرض في هذه الكرّة لهم، وصنع طعاماً كثيراً [وذلك أنّه رأى رسول الله عنه] \
وصنع لهم طعاماً واتخذه، ثمّ قال لهم: إنّي قد صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش، فأنا أحِبّ أن تحضروه، فقال له رجل منهم: والله يا بحيرى، إنّ لك لشأناً اليوم، وما كنت تصنع هذا قديماً وقد كنّا نمرّ بك كثيراً، فما شأنك اليوم ؟! فقال له بحيرى: طعاماً تأكلونه، وكلّمهم فأجابوه، واجتمعوا إليه.

وتخلُّف رسول الله من بين القوم لحداثة سنَّه في رحال القوم تحت الشجرة، فلمَّا

١. مناقب آل أبي طالب ١: ٣٦، والعدد القوية: ١٢٩.

ولأبي طالب \_ رفع الله مقامه \_ قصيدة رنّانة غرّاء في هذا المعنى، رواها ابن إسحاق، ورواها ابن عساكر بسنده عن ابن إسحاق في الحديث (١١) من ترجمة أبي طالب من تاريخ دمشق ٦٦: ٢١، ط دار الفكر، قال: أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنبأنا أبو الحسين بن النقُّور، أنبأنا أبو طاهر المخلص، أنبأنا رضوان بن أحمد، أنبأنا أحمد بن عبدالجبّار، أنبأنا يونس بن بكير عن محمّد بن إسحاق، قال: وقال أبو طالب \_ يعني حين توجّه إلى بصرى \_ :

بكى طرباً لمّا رآنا محمّدٌ كأنْ لا يراني راجعاً لمعادِ

٢. بين المعقوفتين إضافة من تاريخ الطبري، وهي إضافة يقتضيها السياق، وفي الأصل «كثير الشرارة»
 ولعلّها (كثير الشِّرار)، والشِّرار: صفائح بيض يجفّف عليها الجبن. راجع لسان العرب، مادّة: «شرر وكرص».

نظر بحيري لم ير مَنْ أراده، فقال: يا معشر قريش، هل تخلّف منكم أحد عن طعامي؟ فقالوا: ما تخلُّف عنك أحد ممّن تبتغيه، إلَّا غلام حدث السن تخلُّف في رحالنا، قال: فلا تفعلوا ذلك، وأحضروه ليطعم معكم، فقال رجل من قريش مع القوم: واللّات والعزّى إنّ يوماً تخلّف ابن عبدالله بن عبدالمطّلب عن الطعام من بيننا [ليوم نحس]، ثُمُّ دعوه فأجابهم، فقام إليه بحيري، وأجلسه مع القوم، وجعل يلحظه لحظاً شديداً. وينظر إلىٰ أشياء في جسده قد كان يجدها عنده من صفته، حتّىٰ إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرّقوا، قام إليه بحيري، فقال له: ياغلام، أسألك بحقّ اللّات والعزّيٰ إلّا أخبرتني عمّا أسألك عنه، وإنّما قال له بحيري ذلك لأنّه سمع قومه يحلفون بهما، فقال له النبيّ: لا تسألني باللّات والعزّي، فوالله ما أبغضت شيئاً كبغضي إيّاهما، فقال له بحيرى: فبالله لما أخبرتني عمّا أسألك عنه، فقال له عند ذلك: سلني ما بدا لك، فجعل يسأله عن أشياء من حاله ونومه وهيئته وأموره، وجعل رسول الله صلى الله عليه يخبره، فيوافق ذلك ما يجد بحيري من نعته، ثُمّ نظر إلىٰ ظهره فرأىٰ خاتم النبوّة بين كتفيه. فلمّا فرغ من ذلك أقبل على عمّه أبي طالب، فقال له: ما هذا الغلام منك؟ فقال: ابني، فقال بحيري: ما هو بابنك، ولاينبغي أن يكون أبوه حيّاً، قال: فإنّه ابن أخي مات أبوه وهو صغير، فقال: والله صدقت الآن، فارجع بابن أخيك إلى بلده، واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لقتلوه، وإنّ لابن أخيك هذا شأناً عظيماً، فأسرع به إلى بلاده، فخرج به أبو طالب سريعاً حتى أقدمه مكّة ١.

ويروىٰ في الخبر: أنّه كان يلعب مع الصبيان وهو صغير بعظم وضّاح، فـمرّ عـليه يهودي، فدعاه وقال له: لتقتلنّ صناديد هذه القرية.

«عظم وضّاح»: لعبة لصبيان العرب [بالليل]، وهي أن يأخذوا عظماً أبيض شديد البياض فيلقوه، ثُمّ يتفرّقوا في طلبه، فمن وجده منهم ركب أصحابه.

١. تاريخ الطبري ٢: ٣٢، والطبقات الكبرئ لابن سعد ١: ١٥٣.

غريب الحديث لابن قتيبة ١: ١٣٩، ونحوه في الكثير من كتب اللغة.

٧٠٦ ..... نزهة الأبصار ومحاسن الآثار

## [زواج خديجة من النبيّ الأكرمﷺ]

٣٥ وزوّج أبو طالب خديجة من النبيّ صلى الله عليه، وكان السبب الذي قرّب الأمر في

المحبّر لمحمّد بن حبيب البغدادي: ٧٧، والجليس الصالح ٤: ٣١، وفي الأخير:

حدّثنا القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى الجريري إملاءً من لفظه، قال: حدّثنا عبدالباقي بن قانع، قال: حدّثنا محدّ بن زكريًا، قال: حدّثنا شعيب بن واقد، قال: حدّثنا الحسين بن زيد عن عبدالله بن حسن بن حسن، عن أُمّه فاطمة بنت الحسين، عن عمّتها زينب، عن عبدالله بن جعفر، قال: كان أبو طالب قد تبنّى النبيّ هي، ثمّ إنّ أبا طالب أملق وخفّ ما بيده، فقال للنبيّ هي: يا محمّد، إنّ خديجة توجّه غلامها ميسرة في تجارة إلى الشام، فأكلّمها لك فتخرج معه، قال: افعل ياعم، فجاء معه إلى خديجة، فكلّمها. فكانت تعطي كلَّ رجل بعيراً، فخرج مع ميسرة، فأصاب ميسرة ضعفي ما كان يصيب من الربح، ثمّ قدما، ووقع حبّه في قلب ميسرة، فلمّا قربوا من مكّة قال له ميسرة: يا محمّد، إنَّ خديجة تعطي كلَّ أجير بعيراً إذا ذهب إليها يبشّرها بقدومنا، فاذهب فإنّها ستعطيك بعيرين، ففعل. وكانت خديجة قد قدّرت أجير بعيراً إذا ذهب إليها يبشّرها بقدومنا، فاذهب فإنّها ستعطيك بعيرين، ففعل. وكانت خديجة قد قدّرت مقبلً على رأسه سحابة تظلّه من الشمس تسير معه، فجعلت تنظر إليه، وقالت للنسوة: هل تنظرن ما مقبلً على رأسه سحابة تظلّه من الشمس تسير معه، فجعلت تنظر إليه، وقالت للنسوة: هل تنظرن ما أنّه شيء خُصّت به، فلمّا قرب منها تبيّنته ثمّ نزلت، فاستأذن عليها، فأخبرها بكثرة ربحهم، فقالت: فما ترين على رأسه؟ قَلْنَ: ما نرى شيئاً، فوقع في قلبها أنّه شيء خُصّت به، فلمّا وقد دخل ميسرة، فسألته عن النبيّ هي، فقال: ما رأيت مثله أحسن صحبةً ولا أعظم ذلك النبيّ من أمدنا أبدينا إلى شيء إلاّ نلناه، فوقع في قلبها.

ثُمّ خلت برسول الله ﷺ، فقالت: يا محمّد، أما لك أرّبُ في النساء؟ قال: بليٰ، ولكن ليس لي مال، قالت: فهل لك أن تزوَّج بي؟ قال: وتفعلين؟ قالت: نعم، قال: أستأذن عمّي، قالت: فاستأذنه، قال: فجاء إلىٰ عمّه فأخبره، فقال: يا محمّد، إنّ خديجة أيّمُ قريش وأكثرهم مالاً، وأنت يتيم قريش ولا مال لك، ولكنّها قالت لك هذا على العبث! فقال: ما قلت لك إلّا ما قالت لى، قال: إنّك لصادق.

ثُمّ إنّ أبا طالب بعث امرأةً من أهله إلى منزل خديجة ليعلم ذلك، فذهبت ثُمّ أتته، فقالت: يا أبا طالب، ما تعثر بشيءٍ إلّا قالت: لا شقيت يا محمّد! فمضى معه أبو طالب وحمزة والعبّاس ومن حضر من عمومته حتّى أتى أباها، فاستأذن عليه، فأذِنَ له، وتنحّىٰ له عن مجلسه، قال أبو طالب: أنت أولى بمجلسك، قال: ما كنتُ لأجلسَ إلّا بين يديك، قال: فيم قصدت؟ قال: في حاجةٍ لمحمّد، قال: لو سألني محمّد أن أزوّجه خديجة لفعلت، فما أحد أعزّ عليّ منها، قال:

# ذلك: أنّ ميسرة غلام خديجة أقبل من سفره ومعه النبيّ صلى الله عليه، فنزل تحت

حد فما جئناك إلا لنخطبك خديجة على محمد، قال: فتكلّم، فقال: إنّ محمداً هو الفحل لا يُقرَع أنفُه، ثُمّ تكلّم أبو طالب فخطب، فأخذ بعضادتي الباب ومن شاهده من قريش حضور، ثُمّ قال: الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذريّة إسماعيل، وجعل لنا بيتاً معموراً وحرماً آمناً تُجبّى إليه ثمرات كلّ شيء، وجعلنا الحكّام على الناس في مولدنا الذي نحن فيه، ثُمّ إنّ ابن أخي محمّد بن عبدالله بن عبدالمطّلب لا يوزن برجلٍ من قريش إلّا رجح به، ولا يقاس بأحدٍ منهم إلّا عظم عنه، وإن كان في المال قلّة فإنّ المال رزق جاءٍ وظلّ زائل، وله في خديجة رغبة، ولها فيه رغبة، والصداق ما سألتم، عاجله وآجله من مالي، وله خطر عظيم، وشأن شائع جسيم. فزوّجه ودخل بها من الغد، فأوّل ما حملت ولدت عبدالله بن محمّد صلّى الله عليهم أجمعين.

وقال القاضي المعافى بن زكريا في الجليس الصالح ٤: ٣٦:

وقول خويلد بن عبدالعزى أبي خديجة: «إنّ محمّداً الفحل لا يُقرَعُ أنفُه»: إنّ العرب إذا نزا الفحل من الإبل – وليس من كرائمها – على ناقة كريمة قرعوا أنفه طرداً له عنها ورغبةً عنه بها، وإذا كان فيهم فحل كريم لم يدفعوه عن الضراب في إبلهم، ولم يقرعوا أنفه، فقالوا في الكريم النجيب من الناس: لا يُقرَع أنفُه، أي: يرغب فيه، ولا يردّ عن حاجة لدناءته ولؤمه، فَوصَف أبو خديجة رسول الله على بهذه الصفة التي هو أحق الناس بها.

وقول أبي طالب: «وإن كان في المال قلّة» المشهور من الرواية: «وإن كان في المال قـلّ» وهـو القـلّة والضيق، والعرب تقول: «الحمد لله على القلّ والكثر» أي: علىٰ قليل الرزق وكثيره... وقال المعافى أيضاً في ٤: ٤٣:

حدّثنا عبدالباقي، قال: حدّثنا محمّد، قال: حدّثنا العبّاس بين بكّار، قال: حدّثني محمّد بين زياد والفرات بن السائب عن ميمون بن مهران، عن ابن عبّاس، قال: ولدت خديجة من النبيّ عبه عبدالله بين محمّد، ثُمّ أبطأ عليه الولد من بعده، فبينا رسول الله عليه يكلّم رجلاً والعاص بن وائل ينظر إليه إذ قال له رجل: من هذا؟ قال: هذا الأبتر، يعني: النبيّ عبه، فكانت قريش إذا ولد للرجل ثُمّ أبطأ عليه الولد من بعده قالوا: هذا الأبتر، فأنزل الله عز وجلّ: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: ٣] أي: مبغضك هو الأبتر الذي بتر من كلّ خير، ثُمّ ولدت له زينب، ثُمّ ولدت له رقيّة، ثُمّ ولدت له القاسم، ثُمّ ولدت له الطاهر، ثُمّ ولدت له أم كلثوم، ثُمّ ولدت فاطمة، وكانت أصغرهم صلوات الله عليهم.

وكانت خديجة إذا ولدت ولداً دفعته إلى من يرضِعه، فلمّا ولدت فاطمةً لم يرضعها أحد غيرها. قال القاضي: في هذا الخبر ما دلّ علىٰ نبوّة النبيّ ﷺ، وبديع آياته، ورفيع منزلته، وعظيم بركته، وثبوتِ شجرةٍ، فرآه راهب فقال لميسرة: من هذا الذي معك؟ فقال: رجل من أهل مكّة، قال: فإنّه نبيّ، والله ما جلس هذا المجلس بعد عيسى أحد غيره، فأقبل ميسرة إلى خديجة، فأخبرها بما قال الراهب له، وقال لها: إنّي كنت آكل معه حتّى أشبع ويبقى الطعام كما هو!

فدعت خديجة بقِناع عليه رطب، ودعت رجالاً ورسول الله على فأكلوا حتى شبعوا، فلم ينقص شيئاً! فقالت له: اخطبني إلى عمّي عمرو بن أسد، وكان شيخاً كبيراً، ولم يبق من صلب أسد يومئذ غيره، فانطلق هو وحمزة إليها، فذبحت شاة واتّخذت طعاماً، ثُمّ بعثت إلى عمرو فأكل، ثُمّ سقته، فلمّا أخذ الشراب مأخذه، قالت خديجة للنبيّ صلى الله عليه فليخطبني إليه في هذا المجلس، فأتاه أبو طالب، فخطب إليه خديجة للنبيّ صلى الله عليه فزوّجه، وذلك قبل نزول الوحي عليه، وكان له في ذلك الوقت خمس وعشرون سنة، وخديجة ابنة أربعين سنة أ، فلمّا ذهب عنه السكر سمع أصواتاً، فقال: ما هذا؟ فأخبرته، فقال لخديجة: خدعتني، فقالت: يا هذا، هو والله كفوك، فأتمّ ذلك ورضي به.

وكانت خديجة قبله عند أبي هالة هند بن النبّاش، ثمّ خلف عنها بعده عتيق [بن عائذ] ".

<sup>-</sup> حجّته، ومن سعادة خديجة ما وقّقتْ له من تكرمته وإيثاره وتقدمته، وما اتّفق لها من الشرف بزوجيّته، والحظوة بالمخالطة له، ثُمّ تصديقه والمسارعة إلى الإيمان به، واتّباعه على دينه بعد أن تمكّن عندها من تظاهر الأخبار عن نبوّته، والتبشير بنجومه، ودعائه إلى ربّه، وتبليغ شريعته، والوعد بـ ثوابـ ه والتـوعّد بعطائه، وما تقدّم من إلقاء ورقة بن نوفل إليها وتقرير من أمره عندها، صلوات الله عليه وسلامه، ورضوان الله وسلامه عليها.

١. القِناع: الطبق من عُسُب النخل يوضع فيه الطعام. لسان العرب، مادّة: (قنع).

٢. بل دون الأربعين بكثير كما يعرف من عدد أولادها، وقد ذكر البلاذري في أنساب الأشراف ١: ١٠٨
 أقوالاً في ذلك، منها: أنّها كانت ابنة ثمان وعشرين سنة.

٣. راجع الذرية الطاهرة للدولابي: ٢٦. والمعجم الكبير ٢٢: ١٥٤ و٤٤٥، والطبقات لابن سعد ٨: ١٤.
 وتاريخ دمشق ٣: ١٩٢. وأُسد الغابة ٥: ٤٣٤، والمحبّر: ٧٨.

#### ٣٦ وخطب أبو طالب فقال:

الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم ومن ذريّة إسماعيل، وجعل لنا بيتاً محجوجاً وحرماً آمناً، وجعلنا الحكّام على الناس، وبارك لنا في مولدنا الذي نحن فيه. ثُمّ إنّ ابن أخي محمّد بن عبدالله لا يوزن برجلٍ من قريش إلّا رجح به، ولا يقاس بأحدٍ منهم إلّا عظم عنه، فإن كان مقلاً في المال فإنّ المال ورق حائل وظلّ زائل، وله رغبة في خديجة، ولها فيه رغبة، والمهر ما شئتم من مالي، عليّ عاجله و آجله، وله والله خطب عظيم ونبأ شائع.

٣٧ ويروى أنّ النبيّ صلى الله عليه لمّا خطب خديجة ذُكِرَ ذلك لورقة بن نوفل وهـو ابـن عمّها، فقال: ذلك فحل لا يُقدّعُ أنفُه، أي: لا يضرب أنفه، فيمنع عن المراد.

ويروئ عن الحسن [البصري] أنّه قال: اقدعوا هذه القلوب؛ فإنّها طُلَعة \، أي: امنعوها هواها، [يقال:] قدعته، أي: منعته، قال الشمّاخ:

إذا ما استافهن ضربن منه مكان الرمح من أنف القدوع ألل المنافهن، يعنى: حماراً استاف أتناً، يقول: إذا اشتمهن، والسوف: الشم، من أنف

<sup>&</sup>quot;" وانظر إضافة إلى ما تقدّم: المسح على الرجلين للـمفيد: ٢٨، والكـافي للكـليني ٥: ٣٧٤ عـن جـعفر الصادق الله ومن لا يحضره الفقيه للصدوق ٣: ٣٩٧ برقم ٤٣٩٨، ومناقب ابن المـغازلي: ٣٣٣ بـرقم ٣٧٩، والكامل للمبرّد ٣: ١٣٦٢، وزين الفتى للعاصمي ١: ١٥٤ برقم ٥٦، وتاريخ اليعقوبي ٢: ١٦، ونثر الدرّ للآبي ١: ٣٩٦.

٣٧ أنظر تصحيفات المحدّثين للعسكري: ٢١٨، وعيون الأثر ١: ٧٢، ولاحظ ما تقدّم قريباً بالهامش عن الجليس الصالح ٤: ٣١.

والحديث رواه ابن الأثير في مادّة: (قدع) في النهاية، قال: ومنه حديث زواجه بخديجة: «قال ورقة بن نوفل: محمّد يخطب خديجة؟ هو الفحل الذي لايقدع أنفه» يقال: قدعتُ الفحل، وهو أن يكون غير كريم، فإذا أراد ركوب الناقة الكريمة ضُرِب أنفه بالرمح أو غيره حتّىٰ يرتدع ويمنكفّ، ويُروى بالراء.

١. غريب الحديث لابن سلّام ٤: ٤٥٩، والنهاية ٤: ٢٥، والفائق ١: ٢٣٤.

٢. أنظر: تصحيفات المحدّثين للعسكري: ٢١٨، وغريب الحديث لابن سلّام ٤: ٣٥٥.

القدوع، أي: المقدوع، يقال: طريق ركوب: إذا كان يركب، ورجل ركوب للدواب، أي: يركبها، وناقة رغوث، أي: ترضع، وشاة حلوب، أي: تُحلب، ورجل حلوب، أي: يحلب كثيراً.

وقوله: «فإنّها طُلُعة» يقول: كثيرة الشوق [...] اللي ما ليس لها.

#### [أولاد رسول الله ﷺ وذرّيته]

۳۸ وولدت خدیجة لرسول الله صلى الله علیه: القاسم ـ وبه کان یکنی ـ وطاهر، والطیب، و وفاطمة، وزینب، ورقیّة، وأُمّ کلثوم.

ومن مارية القبطيّة: إبراهيم.

فأمّا القاسم والطيّب فماتا بمكّة صغيرين. وقال مجاهد: مكث القاسم سبع ليالٍ ثُمّ مات.

وأمّا زينب فكانت عند أبي العاص بن الربيع، واسمه القاسم، وكان أُسر يوم بدر، فمن عليه النبيّ صلى الشعليه وأطلقه بغير فداء. وأتت زينب الطائف، ثُمّ أتت النبيّ صلى الله عليه بالمدينة، فقدم أبو العاص المدينة، وأسلم وحسن إسلامه.

وماتت زينب بالمدينة بعد مصير النبيّ صلى الله الله الله الله السبع سنين وشهرين، وتزوّج [بعدها] أبو العاص ابنة سعيد بن العاص.

وأمّا رقيّة فتزوّجها عتبة بن أبي لهب، فأمره أبوه أن يطلّقها، فطلّقها قبل أن يدخل بها، وتزوّجها عثمان بالمدينة، وولدت لعثمان عبدالله، وهلك صبيّاً لم يجاوز ستّ سنين، وكان نَقَرَه ديك في عينه، فمرض فمات.

١. في الأصل توجد كلمة مطموسة ظاهرها: «والسرى».

٣ مناقب آل أبي طالب ١: ١٤٠ عن مصادر شتّى، ولاحظ أنساب الأشراف ٢: ٢٣ ــ ٣٦، وغيره،

وأمّا أُمّ كلثوم فتزوّجها عـتيبة بـن أبـي لهب، فـفارقها قـبل أن يـدخل بـها، وتزوّجها عثمان.

وأمّا فاطمة ﷺ فتزوّجها عليّ بالمدينة بعد سنة من مقدمه إليها، وماتت بعد وفاة النبيّ صلى الشعليه بمئة يوم علىٰ ما روي في بعض الآثار \.

وأمّا إبراهيم بن مارية فإنّه وُلِدَ بالمدينة، وعاش سنة وعَشَرة أشهر وثمانية أيّام، وكانت أمّه مارية هدية المقوقس إلى النبيّ صلى الله عليه، وذُكِرَ أنّه كان أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه جاريتين أختين وبغلة، وكان رسول الله صلى الله عليه يركب البغلة بالمدينة، واتّخذ إحدى الجاريتين [وهي مارية] أمّ ولد، فولدت إبراهيم، ووهب الأُخرى لحسّان بن ثابت، وكان اسم [ثاني] الجاريتين شيرين، وهي أمّ عبدالرحمان بن حسّان.

وكانت خديجة عند عتيق بن عائذ المخزومي، فولدت له جارية، ثُمّ تـزوّجها

١. وقال هشام بن محمّد بن السائب الكلبي في أوائل كتاب جمهرة النسب: ٢٨:

فَوَلَدَ عبدُالمطّلب بن هاشم: عبدَالله، وعبد مناف وهو أبو طالب، والزبير، كان شريفاً شاعراً، وعَبدَ الكعبة. وأُمّهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم \_وساق كلامه في سائر أبناء عبدالمطّلب ابن هاشم إلى أن قال: \_ فولد عبدُالله بن عبدالمطّلب: سيّد ولد آدم محمّداً ، وأُمّه آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب...

فَوَلَدَ النبيُّ ﷺ: القاسم، وعبدالله \_ وهو الطيّب وهو الطاهر اسم واحد؛ لأنّه وُلِدَ بعدما أُوحي إليه ﷺ. وكلّ ولده ولد قبل الوحي، غير عبدالله وفاطمة وزينب وأمّ كلثوم ورقيّة. وأمّهم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزّىٰ بن قصيّ. وأمّ خديجة فاطمة بنت زائدة بن الأصمّ من بني مَعيص بن عامر بن لؤيّ \_ وإبراهيم. وأمّه مارية القِبْطية.

ووَلَد أبو طالب بن عبدالمطّلب: طالباً لا عقب له وجعفراً ذا الجناحين، قُتل يوم مُؤْتَة ، وعقيلاً، وعليّاً ﷺ . وأُمّهم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. كان بين طالب وعقيل عَشْرُ سنين، وبين عقيل وجعفر عَشْرُ سنين.

بعده أبو هالة زرارة بن نبّاش، ومات بمكّة في الجاهلية، وكانت ولدت له هند بن أبي هالة، وتزوّجها النبيّ صلّى الله عده، ولم ينكح عليها امرأة حتّى ماتت، وربّى ابنها هنداً، فكان ربيبه. وكان يقول هند: أنا أكرم الناس أباً وأُمّاً وأُختاً وأخاً: أبي رسول الله، وأُمّي خديجة، وأختي فاطمة، وأخي القاسم. وماتت خديجة بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيّام.

### 

٣٩ وروي: أنّ النبيّ صلى الله عليه دعا أبا طالب إلى الإسلام، فقال:

ما أشدّ تصديقنا لحديثك، وأقبلنا النصحك! وهؤلاء بنو أبيك قد اجتمعوا، وأنا كأحدهم، بل أسرعهم والله إلى ما تحبّ، فامضِ لما أُمرت به؛ فإنّي والله مانعك ما حييت، ولا أسلمك حتّى يتمّ الله أمرك.

وأمّا أنت ياعليّ، فما بك رغبة عن الدخول فيما دعاك إليه ابن عمّك، وإنّك لأحقّ من وازر[ه] وأنا من ورائكما حافظ مانع. فسرّ رسول الله بذلك، واشتدّ به ظهره، وفي ذلك يقول أبو طالب:

يصلّون للأوثان قبل محمّدِ

وبالغيب آمنًا وقد كان قومُنا وقال فيه أيضاً:

نبيّاً كموسىٰ خُطَّ في أوّل الكُتْبِ وأوصىٰ بَنِيْه بالطعان وبالضرب ٢

ألم تعلموا أنّا وجدنا محمّداً أليس أبونا هاشمٌ شدًّ أزْرَه

٣٩ نقل عنه الحاكم الجشمي في تنبيه الغافلين: ٧٠. والسيد أبو طالب في تيسير المطالب: ٣٥٨، في الباب (٤١) إلى قوله: «وبالضرب».

١. في تنبيه الغافلين: قال له... وإقبالنا لنصحك.

وفي تيسير المطالب: ٣٥٨: لمّا دعا أبا طالب إلى الإسلام قال له... وإقبالنا... وأسرعهم.

٢. نقل عنه الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٥١.

وكتب له إلى النجاشي بهذين البيتين ١٠

تعلّم أبيت اللعن أنّ محمّداً رسول كموسىٰ والمسيح بن مريم أتىٰ بالهدىٰ مثل الذي أتيا بــه فكلُّ بأمر الله يهدي ويَعْصمُ ٢

وكان من ذبّه عنه ومن إتيانه دونه أنّه اجتمعت إليه رؤساء المشركين، وقــالوا [له]: جئناك بفتي قريش جمالاً وجوداً وشهامة عمارة بن [الـ]وليد المخزومي، ندفعه إليك ليكون نصره وميراثه لك، وتدفع إلينا ابن أخيك الذي فـرّق جـماعتنا وسفَّه أحلامنا فنقتله!

فقال أبو طالب: والله ما أنصفتموني، تعطوني ابـنكم فأغـذوه وأعـطيكم ابـني فتقتلوه "! بل فليأت كلّ امريِّ منكم بولده فأقتله، فيئسوا منه وهمّوا باغتيال

١. وهذان البيتان مع بسيت ثالث رواه الطبرسي باختلاف لفظي في إعلام الورى: ٤٣. وإليك البسيت الثالث والرابع:

> بصدق حديث لا حديث الترجّم وإنَّكَـــمُ تـــتلونه فـــى كـــتابكم فإن طريق الحق ليس بمظلم فللا ترجعلوا لله ندأ وأسلموا

وقريباً منه رواه ابن إسحاق علىٰ ما رواه عنه الحاكم في المستدرك ٢: ٦٢٣ قال: حدَّثنا أبــو العـبّاس محمّد بن يعقوب، حدّثنا أحمد بن عبدالجبار، حدّثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق، قال: قال أبوطالب أبياتاً للنجاشي يحضّه علىٰ حسن جوارهم والدفع عنهم [ومنها]:

> ليعلم خيار الناس أنّ محمّداً وزير لموسى والمسيح بن مريم فكلُّ بأمر الله يبهدي وينعصمُ بصدق حديث لا حديث المبرجم بفضلك إلا أرجمعوا بالتكرم

أتانا بهدى مثل ما أتيا به وإنّکــــمُ تـــتلونه فـــى کـــتابکم وإنَّك ما تأتيك منَّا عصابةً

ورواه عنه العَلَامة الأميني \_رفع الله مقامه\_ في كتاب الغدير ٧: ٣٣١. ومن أراد المزيد فعليه بما ذكرناه في حرف الميم من منية الطالب: ١٣٩، ط١.

ورواه الفتّال النيسابوري في روضة الواعظين: ١٤١، والجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٥١.

٢. ورواه عند أيضاً السيد أبو طالب في أماليه كما في الحديث الأخير من الباب ٤١ نقلاً عن عليّ بن مهدي الطبري مؤلّف هذا الكتاب إلى قوله: «كلمع البروق» وقوله: «ويَعْصمُ» بالرفع فيه إقواء. وهو أحد عيبوب القافية.

٣. في تنبيه الغافلين: فتقتلونه. نقلاً عن هذا الكتاب مع مغايرات أُخرى.

النبي على فمنعهم من ذلك أبو طالب، وقال فيه:

ببيضٍ تـ لألأكـلمع البُـرُوق حـماية حـامٍ عـليه شـفيق ا

مَنَعْنا الرسولَ رسولَ المليك أذبُّ وأحمي رسولَ المليك وقال أيضاً ممتدحاً له:

ثمال اليتامي عِصمة للأرامل ٢

وأبيضُ يُسْتَسْقَىٰ الغمامُ بـوجهه

٤.

#### [تحالف قريش وتعاقدهم على بني هاشم]

٤٠ ويروىٰ: أنّ قريشاً لمّا رأت أمر رسول الله يفشو في القبائل، وأنّ حمزة قد أسلم،

١. رواهما عنه أيضاً السيد الموفّق بالله المتوفّى سنة ٤٣٠ه في عنوان: «ذكر عقيل وجمعفر» من كتابه
 الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٥١، ط١.

ورواه ابن شهرآشوب في المناقب ١: ٥٥ عن البلاذري والطبري والضحّاك، ورواه عنه الحاكم الجشمي في تنبيه الغافلين: ٧١.

٢. وهذا البيت من القصيدة اللامية الطويلة التي أوردها أبو هِفّان في المقطع الأوّل من قصائد أبي طالب رفع الله مقامه. وكثيرٌ من المحدّثين والمؤرّخين والأدباء أيضاً أوردوها أو بعضها في كتبهم، ولاسيتما هذا البيت: فإنّه مستفيض بينهم، ومنها الكافي ١: ٤٤٩ عن جعفر الصادق الله ، والأمالي لابن دريد: ١٠٠.

وما أجدر بالمقام أن نسمع خلاصة ذلك من بيان أمين الله الذي كان بنفسه شاهد القضية ووعاه بأذنه الواعية، ورواه لنا بناطقته الإلهية، فقال كما نقله السيد الرضي رفع الله مقامه في المختار (٩) من الباب (٢) من نهج البلاغة : «فأراد قومنا قتل نبيّنا، واجتياح أصلنا، وهمّوا بنا الهموم، وفعلوا بنا الأفاعيل، ومنعونا العَذْب، وأحلسونا الخوف، واضطرونا إلى جبل وعر، وأوقدوا لنا نار الحرب، فعزم الله لنا على الذبّ عن حوزته، والرمي من وراء حرمته. مؤمننا يبغي بذلك الأجر، وكافرنا يحامي عن الأصل. ومن أسلم من قريش خِلُو ممّا نحن فيه بحلف يمنعه، أو عشيرةٍ تقوم دونه، فهو من القتل بمكان أمن. وكان رسول الله على إذا احمر البأس، وأحجم الناس قدّم أهل بيته، فوقى بهم أصحابه حرّ السيوف والأسنة، فقتل عُبيندة بن الحارث يوم بدر، وقُتل حمزة يوم أحد، وقُتل جعفر يوم مُؤتة. وأراد من لو شئت ذكرت اسمه مثل الذي أرادوا من الشهادة، ولكنّ آجالهم عُجِّلت، ومنيته أُجلت؟! فيا عجباً للدهر! إذ صِرتُ يقرن بي من لم يَسْعَ بقدمي، ولم تكن له كسابقتي التي لايُدْلي أحد بمثلها، إلا أن يدّعي مدّعٍ ما لا أعرفه، ولا أظنّ الله يعرفه، والحمد لله على كلّ حال...».

اجتمعوا، فكتبوا كتاباً، وتعاقدوا فيه على بني هاشم: أن لاينكحوا إليهم، ولايبيعوا منهم شيئاً، ولا يبتاعوا منهم. فلمّا أجمعوا علىٰ ذلك كتبوا صحيفة، وأثـبتوا فـيها أسامي المتساعدين علىٰ ذلك، وتعاقدوا فيما بينهم، وتواثقوا علىٰ ذلك، ثُمَّ علَّقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم، فلمّا فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطّلب إلى أبي طالب، فدخلوا معه في شعبه، وخرج من بني هاشم أبو لهب عبدالعزّىٰ بن عبدالمطّلب إلىٰ قريش، وظاهرهم عليه، وفي ذلك يـقول أبـو طالب:

> ألا أبسلغا عسني عسلي ذات بسيننا ألم تــعلموا أنّـــا وجـــدنا مـــحمّداً وأنّ الذي الصقتموا من كتابكم أفيقوا أفيقوا قــبل أن تــحفر ٢ الشّـرى

لويّاً وخــصًا \ مـن لؤيِّ بـنى كَـعْب نبيّاً كموسىٰ خُطّ في أوّل الكُتب يكون لكم يــوماً كــراغــية السَّــقْب<sup>٢</sup> ويصبحَ من لم يجنِ ذنباً كذِي الذُّنْبِ

 ومن أراد المزيد فعليه بما رواه ابن أبي الحديد في شرح الكلام عن سيرة ابن إسحاق ومغازيه ومن غيره. ومناقب آل أبي طالب ١: ٥٧ عن عكرمة وعروة بن الزبير، وسيرة ابن هشام ١: ٢٣٥.

١. في الأصل: «وخصًا لؤيّاً» وما أثبتناه هو الصواب. والأبيات رواها ابن أبي الحديد بزيادات كــثيرة فــي شرح المختار (٩) من باب كتب أمير المؤمنين ﷺ، في شرح نهج البلاغة ٣: ٣١٣. وفي ط بيروت ٤: ٣٣٦، والمستفاد من الباب (٢١) من تيسير المطالب: ٢٥٨: أنّ رواية علىّ بن مهدي الطبري كانت مشتملة على أكثر ممّا هاهنا.

ورواها بزيادة أشطر قيّمة عمر بن شبة في أواخر ديوان أبي طالب: ٤٠.

ورواها القاضي المغربي في شرح الأخبار ٣: ٢٢٢، والشيخ المفيد في إيمان أبي طالب: ٣٣. والكراجكي في كنز الفوائد: ٧٩، والطبرسي في الاحتجاج ١: ٣٤٦ و٣٤٧، ومجمع البيان ٤: ٣١، ومعجم البلدان ٤: ٣٤٥، وتنبيه الغافلين للجشمي: ٧٠.

٢. وفي رواية ابن أبي الحديد:

وأنّ الذي رقّشتموا في كـتابكم

وفي رواية ابن هشام:

وأنّ الذي ألصقتموا من كتابكم

٣. في النسخة: نحفر.

يكون لكم يوماً كراغية السَّـقْب

لكم كائن نحساً كراغية السَّقب

### 

قال ابن عبّاس: لمّا ظهر أمر النبيّ اجتمع مشركو قريش في دار الندوة للمشورة في أمر النبيّ ، ودخل الكعبة، وافتتح الصلاة، فقال أبو جهل: من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته؟ فقام عبدالله بن الزبعرى، فقال: أنا، فقال أبو جهل: أنت لذلك، فقام وتناول فرثاً ودماً، وألقى ذلك على النبيّ ، فخرج [النبيّ] إلى أبي طالب، وأخبره بذلك، فجاء أبو طالب وقد سلّ سيفه ومشى معه حتى أتاهم، فلمّا رأوا أبا طالب قد أقبل جعلوا ينهضون، فقال أبو طالب: والله لئن قام [أحد منكم] جلّلته بسيفي، ثُمّ قال له: يابن أخي، من الفاعل بك هذا؟ فقال: عبدالله، فأخذ أبو طالب فرثاً ودماً، وألقاه عليه.

٤١ وروى الطبراني في الحديث (٨٥٤٨) في المعجم الأوسط ٩: ٢٥١. ط١، قال:

حدّثنا معاذ، قال: حدّثنا إبراهيم بن أبي سُوَيْد، قال: حدّثنا إبراهيم بن أبيي زياد، قال: حدّثنا طلحة بن يحيى، قال: حدّثنا موسى بن طلحة عن عقيل بن أبي طالب، قال: جاءت قريش إلى أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، إنّ ابن أخيك يأتينا في كعبتنا ونادينا فيسمعنا ما يؤذينا به، فإن رأيت أن تكفّه عنّا فافعل.

<sup>[</sup>قال عقيل:] فقال لي [أبي:] ياعقيل، التمس لي ابن عمّك [قال عقيل: فطلبته] فأخرجته من كُنَسٍ من أكناس شِعْب أبي طالب أبي طالب أبي سويد فأقبل أكناس شِعْب أبي طالب أبي طالب أبي سويد فأقبل النبيّ] يمشي معي [و]يطلب الفيء بطاقته فلا يقدر عليه، حتّى انتهى إلى أبي طالب، فقال له أبو طالب: يابن أخي، والله ما علمتُ إن كنتَ لمطيعاً، وقد جاء قومك يزعمون أنّك تأتيهم في كعبتهم وناديهم وتسمعهم ما تؤذيهم به، فإنّي رأيت أن تكفّ عنهم، فحلّق [النبيّ] ببصره إلى السماء، فقال: والله ما أنا بأقدر على أن أدع ما بعثت به من أن يشتعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار، فقال أبو طالب: ما كذب [ابن أخي] قطّ، ارجعوا راشدين.

ورواه الطبرسي في الاحتجاج ١: ٣٤٤ مرسلاً عن ابن عبّاس، ورواه القرطبي في تفسيره ٦: ٤٠٥، قال: وروى أهل السير ... وذكر الحديث مع شيء من المغايرات.

 $1\,17\,$  أولاد أبي طالب  $\,$ 

## [أولاد أبي طالب]

21 وكان لأبي طالب من الولد ما ذكرنا في الخبر الذي أخبرنا به أبوبكر الدريدي، قال: حدّثنا العيشي أ: أنّ أوّل هاشميّة ولدت لهاشمي أ فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف لأبي طالب، وقد أسلمت وهاجرت إلى الله سبحانه وإلى رسوله [بالمدينة] أ، وماتت بها، وشهدها النبيّ صلّى الله عليه.

وولدت لأبي طالب طالباً \_ لا عقب له \_ وعقيلاً وجعفراً وعليّاً، كلّ واحدٍ منهم

المعجم الكبير ١: ٩٢ برقم ١٥١ عن الزبير بن بكّار نحوه، وهكذا ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٤: ٨، وأيضاً ٤٢: ٩، وأيضاً ٤٢: ٤٧٥ عن أبيّ اليقظان، وتهذيب الكمال ٢٠: ٤٧٣، ومناقب الخوارزمي ٤٦: ٩ عن الزبير بن بكّار، وفضائل أهل البيت لأحمد: ٥٤ برقم ٥٦ عن مصعب الزبيري برواية عبدالله بن أحمد، ونسب قريش لمصعب: ٤٠.

وروى الطبراني في الحديث (٦٩٣١) في المعجم الأوسط ٧: ٤٧٢، ط١، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن البستنبان بسُرّ مَنْ رأى، قال: حدّثنا الحسن بن بِسْر البجلي، قال: حدّثنا سعدان بن الوليد صاحب السابري عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عبّاس، قال: لمّا ماتت فاطمة أُمّ عليّ بن أبي طالب خلع رسول الله عليه وألبسها إيّاه، واضطجع في قبرها، فلمّا سُوّي التراب قال بعضهم: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئاً لم تصنعه بأحد! فقال: «إنّي ألبستها قعيصي لتلبس من ثياب الجنّة، واضطجعت معها في قبرها ليخفّف عنها من ضغطة القبر؛ إنّها كانت أحسن خلق الله لي صنيعاً بعد أبي طالب».

وانظر ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في الحديث (١٩٠٠٠) من كتاب المصنّف. وانظر أيضاً الحديث (٢٧) وما حوله من أنساب الأشراف ٢: ٣٨، ط١.

١. هذه اللفظة مطموسة في الأصل، إلا أن ابن مُرَيْد يروي عن ابن عائشة، وهو عسيدالله بسن محمد بسن حفص العيشي البصري.

٢. أنظر لهذه الفقرة الاحتجاج للطبرسي ١: ٣٤٢، ورسائل المرتضىٰ ٤: ٩٣. وفتح الباري ٧: ٥٧، وتاريخ بغداد ١: ٣٤٣، والمعارف لابن قتيبة: ١٢٠ و٢٠٣.

٣. ما بين المعقوفتين مأخوذ من (المعجم الكبير)، وهو تتميم يقتضيه السياق.

# أسنّ من صاحبه بعشر سنين على الولاء، وأُمَّ هانئ، واسمها فاختة ١، ولدت

١. وكانت جليلة كريمة عند النبي ﷺ وأهل بيته، روى الطبراني في الحديث (٩٠٨٦) في المعجم الأوسط
 ١٠: ٣٧، ط ١، قال: حدّثنا مسعدة بن سعد، قال: حدّثنا سعيد بن منصور، قال: حدّثنا إسماعيل بسن
 عياش عن عبدالعزيز بن عبدالله بن سعيد بن أبي هلال:

أنّ أبا مُرّة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنّ أمّ هانئ أخبرته أنّها أجارت رجلين من بني مخزوم يوم فَتَحَ رسول الله على مكّة ، فدخل عليها عليّ، فقال: ما هذا يا أمّ هانئ؟! لأقتلنّهما. قالت: فأغلقت عليهما، ثُمّ ذهبت إلى رسول الله على فوجدته يغتسل وابنته فاطمة تستره بثوب، فاغتسل ثُمّ أخذ الثوب فالتحف [به] ثُمّ صلّى الضحى ثمان ركعات، ثُمّ قال: ما لك ياأم هانئ؟ قلت: إنّي قد أجرت رجلين من أحمائي فجاء علىّ يريد أن يقتلهما، فقال رسول الله على «قد أمّنا من أمّنتِ، وأجَرْنا من أجَرْتِ».

وروىٰ أحمد في عنوان: «حديث أمّ هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، واسمها فاختة» في الحديث (٢٦٨٨٧) في مسنده ٦: ٣٤١. ط١، وفي ط مؤسّسة الرسالة ٤٤: ٤٥٥، قال:

حدّ ثنا عبدالرزاق، قال: حدّ ثنا معمر عن أبن طاووس، عن المطّلب بن عبدالله بن حنطب، عن أُم هانئ، قالت: نزل رسول الله ﷺ يوم الفتح بأعلى مكّة، فأتيته، فجاء أبو ذرّ بجفنةٍ فيها ماء، قالت: إنّي لأرى فيها أثر العجين، قالت: فستره \_يعني أبا ذرّ \_ فاغتسل، ثُمّ صلّى النبيّ ﷺ ثمان رَكَعات، وذلك في الضّعى. وبالهامش قال المحقّق: قال السندي: أُمّ هانئ بنت أبي طالب، قيل: اسمها فاختة، وقيل: فاطمة، وقيل: هند، والأوّل أشهر. وقد جاء أنّه خطبها بعد فتح مكّة، فقالت: والله إنّي كنت لأُحبّك في الجاهلية، فكيف في الإسلام! وجاء أنّها قالت: لأنت أحبّ إليّ من سمعي وبصري، وحقّ الزوج عظيم، وأخشىٰ أن أضيع حقّ الزوج. وجاء أنّها اعتذرت بعذر آخر أيضاً، فقبل عُذرها، وجاء أنّها عاشت بعد علىً.

وأضاف المحقّق: والحديث صحيح دون قِصّة أبي ذرّ مع النبيّ «، والثابت \_كما سيرد في الرواية (٢٦٩٠٧) \_ أنّ فاطمة هي التي كانت تستر النبيّ ، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ فإنّ المطّلب بن عبدالله بن حنطب كثير التدليس والإرسال، وبقية رجال الإسناد ثِقات رجال الشيخين. ابن طاووس: هو عبدالله.

وأخرجه الفاكهي في أخبار مكّة: (٢١٠٦) من طريق زمعة بن صالح، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أُمّ هانئ، به، وزمعة بن صالح ضعيف.

وأخرجه مختصراً البخاري في التاريخ الكبير ١: ٢١٢، وبحشل في تاريخ واسط: ٧٤، والطبراني في المعجم الكبير ١٠٦٤) و(١٠٦٤) و(١٠٦٤)، وفي المعجم الأوسط: (٧٣١) و(١٠٦٤) و(١٠٦٤) و(١٠٦٣) و(٢٧٤٨) و(٢٧٤٨) و(٢٧٤٨) عن طُرُق عبدالبرّ في التمهيد ٨: ١٣٦ من طُرُق عن أُمّ هانئ، ولم يذكر أحد قِصّة أبى ذرّ.

لهبيرة بن أبي وهب المخزومي، وجمانة بنت أبي طالب، ولدت لأبي سفيان بس الحارث بن عبدالمطّلب.

→ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ١: ٢٦٩، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، وهو في الصحيح،
 خلا قِصّة أبى ذرّ، وستر كلّ واحد منهما الآخر.

وانسطر الأرقام: (۲٦٨٩٩) و(٢٦٨٩٢) و(٢٦٨٩٥) و(٢٦٨٩٦) و(٢٦٨٩٨) و(٢٦٨٩٨) و(٢٦٨٩٠) و(٢٦٩٠١)

قال السندي: قولها: إنّي لأرىٰ فيها أثر العجين، يدلّ على أنّ المخالط القليل لايزيل إطلاق اسم المـــاء حتّى يصلح معه للطهارة.

وأضاف أحمد: برقم ٢٦٨٨٨: حدّثنا عبدالرزاق وابن بَكْر، قالا: حدّثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء عن أُمّ هانئ بنت أبي طالب، قالت: دخلت إلى النبيّ الله يوم الفتح، وهو في قبّةٍ له، فوجدته قد اغتسل بماء كان في صَحْفة، إنّي لأرى فيها أثر العجين، فوجدته يصلّي ضحئ. قلت: إخال خبر أُمّ هانئ هذا ثَبت؟ قال: نعم. قال ابن بَكْر: الضحى.

قال المحقّق في الهامش: حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، عطاء \_ وهو ابن أبي رباح \_ لم يسمع من أُمّ هانئ فيما قاله عليّ بن المديني في علله: ٧١، وما جاء مصرّحاً بسماعه منها في بعض الروايات خطأ كما سنبيّنه في تخريجه. ابن بكر: هو محمّد البرساني.

وهو عند عبدالرزاق في مصنّفه: (٤٨٧٥)، وأخرجه من طريقه الطبراني وسلف مطوّلاً بـرقم (٢٦٨٩٢) من طريق سعيد المقبري عن أبي مرّة، به.

وفي مسند أحمد أيضاً ٤٤: ٤٧٥ برقم ٢٦٩٠٤: حدّ تنا وكيع، حدّ تنا شعبة عن عمرو بـن مـرّة، عـن عبدالرحمان بن أبي ليلى، قال: لم يخبرنا أحد أنّ رسول الله على الضحى إلّا أمّ هانئ، فإنّها قالت: دخل عليّ النبيّ على بيتي، فاغتسل يوم فتح مكّة، ثُمّ صلّىٰ ثماني ركعات يخفُّ فيهنّ الركوع والسجود. قال المحقّق في الهامش إسناده صحيح علىٰ شرط الشيخين، وهو مكرّر (٢٦٩٠٠)، إلّا أنّ شيخ أحمد في الإسناد هو وكيع بن الجرّاح.

وفي مسند أحمد أيضاً ٤٤: ٤٧٥: برقم ٢٦٩٠٤: حدّثنا وكيع، حدّثنا مِشعَر عن أبي العلاء العبدي، عن يحييٰ بن جَعْدَة، عن أُمّ هانئ، قالت: كنت أسمع قراءة النبيّ على بالليل، وأنا على عريشي (عرشي).

قال المحقِّق في الهامش: إسناده صحيح، رجاله ثِقات. مِشْعَر: هو ابن كِدَام، وأبو العـلاء العـبدي: هـو هلال بن خبّاب.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١: ٣٦٥، والترمذي في الشمائل: (٣١١)، والنسائي في المجتبى ٢: ١٧٨ ـ ١٧٩، وفي السنن الكبرى: (١٠٨٦)، وابن ماجة: (١٣٤٩) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١: ٣٤٤، والطبراني في المعجم الكبير ٢٤: (٩٧٧)، والحاكم في
 المستدرك ٤: ٥٤ من طريق أبي نُعَيم الفضل بن دُكَيْن، عن مسعر، به.

ورواه سفيان بن عيينة عن مِشعَر، واختلف عليه فيه: فرواه محمّد بن أبي عمر العدني عنه \_كما عـند الفاكهي في أخبار مكّة: (٢٥١٥)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٤: (٩٩٨) \_ عن مِشعَر، عن يحيىٰ بن حَعْدَة، به.

ورواه عليّ بن حرب عنه ـكما عند البيهقي في دلائل النبوّة ٦: ٢٥٧ ـ عن مِسْعَر، عن عمرو بن دينار. عن يحييٰ بن جَعْدَة، به.

قال الدارقطني في العلل: ٥/ورقة ٢١٢ بعد أن ذكر رواية عليّ بن حرب: ووهم فيه، والمحفوظ عسن مِسْعَر، عن أبي العلاء، وهو هلال بن خبّاب، عن يحييٰ بن جَعْدة، عن أُمّ هانئ.

وأيضاً روى أحمد في مسنده ٤٤: ٤٧٦ برقم ٢٦٩٠٦: حدّثنا وكيع، قال: حدّثنا ابن أبي ذِئب عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبي مرّة مولى فاختة أُمّ هانئ، عن فاختة أُمّ هانئ بنت أبي طالب، قالت: لمّا كان يوم فتح مكّة أجرت رجلين من أحمائي، فأدخلتهما بيتاً، وأغلقت عليهما باباً، فجاء ابن أُمّي عليّ بن أبي طالب، فتفلّتَ عليهما بالسيّف، قالت: فأتيت النبيّ ، فلم أجده، ووجدت فاطمة، فكانت أشدّ عليّ من زوجها، قالت: فجاء النبيّ وعليه أثر الغبار، فأخبرته، فقال: «يا أُمّ هانئ، قد أجرنا من أجرت، وأمّنا من أمّنت».

قال المحقّق في الهامش: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد سلف مطوّلاً برقم (٢٦٨٩٢)، إلّا أنّ شيخ أحمد في هذا الإسباد هو: وكيع بن الجرّاح.

وأخرجه النسائي في المجتبىٰ ١: ١٢٦، وفي السنن الكبرى: (٢٢٩): من طريق عبدالرحمان بن مهدي. بهذا الإسناد.

وهو عند مالك في الموطَّأ ١: ١٥٢ برواية الليثي، و(٤٠٣) برواية أبي مصعب الزهري، و(١٦٢) برواية

## [أخبار عقيل بن أبي طالب وحديث المنزلة]

وكان عقيل يكنّىٰ أبا يزيد، [وكان] لَسِناً فصيحاً، حاضر الجواب مزّاحاً، وكان أحبّ الأولاد إلىٰ أبي طالب.

وروي فيَ الْخبر ' أنّ عقيلاً وجعفراً وعليّاً اجتمعوا علىٰ باب النبيّ متنازعين، فخرج

محمد بن الحسن، ص۱۹۷ برواية القعنبي، ومن طريق مالك أخرجه بتمامه ومختصراً البخاري في صحيحه: (۲۸۰) و(۲۸۷) و(۲۸۷) و(۲۸۰)، وفي الأدب المفرد: (۱۰٤٥)، ومسلم: (۲۳۳) (۷۰) و (۲۰۰۱)، وابن أبي عاصم في الآحاد و ۱: ۹۹۸ (۲۳۳) (۲۸۸)، والترمذي: (۲۷۳٤)، والدارمي: (۱٤۵۳) و (۲۰۵۲)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: (۳۱٤۹)، وأبو عوانة في مسنده ۲: ۲۲۹، وابن المنذر في الأوسط: (۲٤٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱: ۳۸۰، وابن حبّان: (۱۸۸۸)، والطبراني في المعجم الكبير ۲۵: (۱۰۱۷)، والبيهقي في السنن الكبرئ ۱: ۱۹۸ و ۹: ۹۶، وفي معرفة السنن والآثار: ۱۳ ۲۵، وفي شعب الإيمان: في السنن الكبرئ وي شرح السنّة: (۲۷۱٦)، وفي التفسير ۷: ۳۱۵.

قال الترمذّي: هذا حديث حسن صحيح.

أقول: روى الطبراني في الحديث: ( ١٩٣٠) في المعجم الأوسط: ٧: ٤٧٢، ط١، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن ابن البستنان بسُر مَنْ رأى، قال: حدّثنا الحسن بن بِشر البجلي، قال: حدّثنا سعدان بن الوليد صاحب السابري عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عبّاس، قال: لمّا كان يوم فتح مكّة دخل رسول الله على أمّ هانئ بنت أبي طالب وكان جائعاً، فقالت: يا رسول الله، إنّ لي أصهاراً فدلجوا إليّ، وإنّ عليّ بن أبي طالب لا تأخذه في الله لومة لائم، وإنّي أخاف أن يعلم بهم فيقتلهم، فاجعل من دخل داري آمناً حتّى يسمعوا كلام الله، قال: فأمّنهم رسول الله على، ثمّ قال: «هل عندك من طعام آكله؟» فقالت: إنّ عندي لكسراً يابسة، وإنّي لأستحي أن أقربها إليك. قال: «هلمتيها» [قالت:] فقرّبتهنّ، وجاءته بملح، فقال: «يا أمّ هانئ هل من أدْم؟» قالت: ما عندي إلّا شيء من خلّ، قال: «هلمتيه» فلمّا جاءت به مسّه على طعامه، ثمّ أكل منه، ثمّ حمد الله، ثمّ قال: «نعم الإدام الخلّ يا أمّ هانئ، لا يفقر بيت فيه خلّ».

رسول الله ﷺ، فقال لعقيل: «إنّي أُحبّك لخصلتين: لقرابتك، ولحبّ أبي طالب إيّاك، وأمّا أنت يا عليّ، فأنت منّي بمنزلة هارون من موسى غير أنّه لا نبيّ بعدي» ٢.

جـ وهذا الحديث أيضاً دال على إيمان أبي طالب رفع الله مقامه؛ إذ لم يعهد من النبيّ ﷺ بل ليس من شيمته أن يقول لأحد من المسلمين: إنّى أُحبّك لحبّ أبيك الكافر إيّاك!!!

وللحديث صدراً وذيلاً مصادر وأسانيد، فرواه ابن عساكر في ترجمة عقيل من تاريخ دمشق ٤١: ١٨، ط دار الفكر، وفي مختصر ابن منظور ١٧: ١١٩. ط١. قال:

أخبرنا جدّي أبو المفضّل يحيى بن عليّ القاضي، أنبأنا أبو القاسم بن أبي العلاء، أنبأنا أبو الحسن ابن السمسار، أنبأنا أبو بكر بن أبي الحديد، أنبأنا أبو القاسم جعفر بن محمّد بن إبراهيم العلوي، أنبأنا أبو العسين يحيى بن الحسين بن جعفر بن عبيدالله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن أبي طالب، حدّثني إبراهيم بن محمّد بن يوسف المقدسي الفريابي، أنبأنا عليّ بن الحسن عن إبراهيم بن رستم، عن أبي حمزة السكري، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن عبدالرحمان بن سابط، قال: كان النبيّ على يقول لعقيل: «إنّى لأحبّك حبّين: حبّاً لك، وحبّاً لحبّ أبي طالب لك».

[و]أنبأنا أبو عليّ الحدّاد وغيره، قالوا: أنبأنا أبو بكر بن رِيْذَة، أنبأنا سليمان بن أحمد الطبراني، أنبأنا علىّ بن عبدالعزيز.

وأخبرنا أبو القاسم بن السمر قندي ، أنبأنا أبو الحسين بن النقُور ، أنبأنا عيسىٰ بن عليّ ، أنبأنا عبدالله بن محمد البغوي ، حدّ ثني عمّي ، قال: أنبأنا أبو نعيم ، أنبأنا عيسىٰ بن عبدالرحمان السلمي ، عن أبي إسحاق : أنّ رسول الله على قال لعقيل : «يا أبا يزيد ، إنّي أُحبّك حبّين : حبّاً لقرابتك منّي ، وحبّاً لما كنتُ أعلم من حبّ عمّي إيّاك » . ورواه الطبراني في المعجم الكبير ١٩١ : ١٩٨ ، والمتّقي في كنز العمّال ١١ : ٧٤٠ عن معجم البغوي وغيره ، ورواه ابن سعد في الطبقات ٤ : ٤٤ عن أبي نعيم ، والحاكم في المستدرك ٣ : ٥٧٦ .

ورواه مرسلاً ابن عبدالبرّ في الاستيعاب في ترجمة عقيل.

ورواه الصدوق في الأمالي ح٣ في المجلس ٢٧ بإسناده عن ابن عبّاس.

ورواه الصالحي في سبل الهدئ والرشاد ١١: ١١٤ عن إسحاق بن راهويه وغيره.

ورواه الصدوق أيضاً في علل الشرائع ١: ١٣٤، باب ١١٤ عن عبدالرحـمان بـن سـابط، وهكـذا فـي الخصال:٧٦ برقم ١٢٠.

ورواه مرسلاً القاضي نعمان في شرح الأخبار ٣: ٢٣٩ برقم ١١٤٦.

١. وهذه الفقرة وردت بأسانيد عن أسامة بن زيد، فلاحظ ما سيأتي قريباً ذيل الرقم ٤٨.

٢. حديث المنزلة أشهر من أن يذكر، قال عنه الحسكاني في شواهد التنزيل في الحديث ٢٠٥ بعد ذكره:
 كان شيخنا أبو حازم الحافظ [العبدويي] يقول: خرّجته بخمسة آلاف إسناد.

27 ويروى عن أمير المؤمنين الله أنه قال: «إنّي لم أزل مظلوماً في صغري وكبري»، فقيل له: قد عرفنا ظلم الناس إيّاك في كبرك، فماكان ظلمهم إيّاك في حال صغرك؟ فقال: «إنّ عقيلاً كان في عينيه وجع، وكانت الوالدة كلّما أرادت أن تذر في عينه ذروراً امتنع عليها، فقال: ابدأوا أوّلاً بِعلِيّ، فكانت الوالدة تذر في عيني ذروراً من غير وجع كان بها».

ويروئ أن عقيلاً دخل على معاوية بعد ما كف بصره، فأقعده معه على سريره، فلبث الناس ساعة لايتكلمون، فاغتم عقيل من ذلك، فقال لمعاوية: ما عندك أحد؟! فقال: حولك قريش والأنصار ' ووجوه العرب، فقال عقيل: فما يمنعهم من الكلام؟! فوالله ما معاوية إلا بشر!

فقال معاوية: أخبرنا يا أبا يزيد عن قريش، فقال: أنا أعلم الناس بقريش، قال: فأخبرنا عن الحسن، قال: ذلك أصبح قريش وجهاً، وأشدّهم عقلاً، وأكرمهم حسباً.

قال: فأخبرنا عن ابن الزبير، قال: لسان قريش وسنانها إن لم يُفسِد نفسه.

قال: فأخبرنا عن ابن عمر، قال: ذاك رجلٌ ترك الدنيا وأقبلتَ عليه، وأقبل على الآخرة وترككم ودنياكم.

فقال: فأخبرني عن عبدالله بن جعفر، قال: بخٍ بخٍ! ذلك فتىٰ قريش أجودها كفّاً

٤٣ ونقل عن هذا الكتاب محمد طاهر القمي الشيرازي في كتاب الأربعين: ١٧٢ مع مغايرات طفيفة، ووصف نزهة الأبصار بأنّه من كتب أهل السنّة.

وهذا الحديث المرسل لايمكن تصديقه؛ لأنّ عقيلاً ﴿ حين طفولة أخيه عليّ ﴿ كان رجلاً كاملاً بعيداً عن الأطوار الصبيانية . ثُمّ لو فرض أنّه كان صبيّاً أو على نزعة الصبيان، فكيف كانت أُمّه تسمع منه . وتطيعه على عاداته الصبيانية التي قد تكون ضارّة؟!

١. ما يذر في العين من الدواء اليابس.

٤٤ رواه البلاذري في الأنساب ٢: ٣٢٩ عن عوانة بن الحكم مع مغايرات.
 ٢. والأنصار بمعظمهم كانوا مبعدين عن الحكومة والحاكم أيّام بني أُمية، كما هو المعروف.

وأحسنها خلقاً، أنفع قريش لقريش، وهو ابن جعفر الطيّار في الجنّة ذي الجناحين. قال: فأخبرنا عن ابن عبّاس، قال: ذاك رجل أخذ من العلم ما شاء، وترك ما شاء، وحسبه ما قد علمتم.

ثُمّ قال [عقيل:] إن شئتَ أخبرتُ عن نفسك يامعاوية! فقال: أقسمت عليك لمّا كففت.

ودخل عليه يوماً آخر، فقال معاوية لجلسائه: ألا أُضحككم من عقيل؟ فنهاه عمرو [بن العاص] عن ذلك، وكان عقيل حاضر الجواب، فأتئ معاوية، فقال [له:] مرحباً بأبي يزيد مَنْ عمّه أبو لهب، فقال عقيل: أهلاً وسهلاً بمَنْ عمّته حمّالة الحطب! فنكس معاوية رأسه وسكت. ثُمّ رفع رأسه وقال: ما ظنّك بعمّك، أين تراه في النار؟ فقال: إذا دخلت النار فخذ على يسارك تجده هناك مفترشاً عمّتك! ونفض ثوبه [فقام] فقال عمرو: قد كنت نهيتك عقيلاً، وحَذّرتك جوابه .

[قال المؤلّف:] وعمّة معاوية أُمّ جميل بنت حرب، وهي التي جاءت إلىٰ رسول الله صلى الله عليه لمّا أنزل الله سبحانه قوله: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ ٢ وبيدها فيهر ٣ ولها ولولة، وهي تقول:

مذهبه أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا ورسول الله على جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلمّا رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، قد أقبلت أمّ جميل، وأنا أخاف أن تراك! فقال على: «إنّها لن ترانى»

١. ورواه الثقفي في الغارات ٢: ٥٥٣ عن أبي عمرو بن العلاء مع مغايرات، والمرتضى في الأمالي ١: ١٩٩
 باختصار وإرسال، والبلاذري في الأنساب ٢: ٣٣٠ في ترجمة عقيل عن عوانة بن الحكم وباختصار،
 وابن عبد ربّه في العقد الفريد ٤: ٩١ مرسلاً، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١: ٢١.

٢. المسد: ١.

٣. الفِهْر ـ بكسر الفاء وسكون الهاء ــ : قيل : هو حجر رقيق تُسْحَقُ به الأدوية .

٤. في سائر المصادر: «مذمماً».

وقرأ قرآناً اعتصم به، فأقبلت حتّىٰ وقفت علىٰ أبي بكر ولم تر رسول الله، فقالت: يا أبا بكر، إنّي أُخبرت أنّ صاحبك هجاني؟ فقال: لا وربّ هذا البيت ما هجاك، فولّت وهي تقول: قد علمت قريش أنّى ابنة سيّدها \.

وقدم عقيل على أمير المؤمنين بالكوفة، فلمّا دخل إليه وسأله، قال أمير المؤمنين عليّ الله للحسن: «ياحسن اكسُ عمّك» فكساه قميصاً من قمصه ورداءً من أرديته. فلمّا حضر العشاء دعا به أمير المؤمنين فإذا هو خبز وملح، فقال عقيل: ليس إلّا ما أرى ؟! فقال: «أو ليس هذا من نعمة الله ؟ فله الحمد كثيراً»، فقال [عقيل:] يا أمير المؤمنين، أعطني ما أقضي به ديني، وعجّل سراحي حتّى أرحل عنك، قال: «فكم دينك يا [أ]با يزيد؟» قال: مئة ألف درهم، قال: «والله ما هي عندي، ولا أملكها، ولكن اصبر حتّى يخرج عطائي فأواسيكه، ولولا أنّه لابد للعيال من شيء أملكها، ولكن اصبر حتى يخرج عطائي فأواسيكه، ولولا أنّه لابد للعيال من شيء طاؤك؟! وما عساه يكون ولو أعطيتنيه كلّه؟! فقال له: «ما أنا وأنت فيه إلّا بمنزلة رجل من المسلمين».

وكانا يتكلّمان فوق قصر الإمارة مشرفين على صناديق أهل السوق، فـقال له علي : «إنْ أبيت يا[أ]با يزيد ما أقول فانزل إلى بعض هذه الصناديق، فاكسر أقفاله، وخذ ما فيه» فقال له عقيل: وما في هذه الصناديق يا أخي ؟ فقال: «فـيها أمـوال

١. مناقب آل أبي طالب ١: ١٦، ولم يذكر مصدره، والمستدرك للحاكم ٢: ٣٦١ عن أسماء بنت أبي بكر، وهكذا مسند الحميدي ١: ١٥٣ برقم ٣٢٣، ومسند أبي يعلى ١: ٥٣ برقم ٥٣، وتفسير مجمع البيان ١٠: ٤٧٧ مرسلاً عن أسماء، ورواه السيوطي في الدرّ المنثور ٤: ١٨٦ عن ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي وغيرهم، وتاريخ دمشق ٢٧؛ ٢٧١ عن أسماء، وسيرة ابن هشام ١: ٢٣٧ عن ابن إسحاق مرسلاً، ورواه الصالحي في سبل الهدى وألرشاذ ١٠: ٢٥٦ عن جماعة منهم ابن حبّان عن أسماء بنت أبي بكر، ومنهم ابن أبي شيبة والدارقطني وأبو نعيم عن ابن عبّاس، وعن ابن مردويه عن أبي بكر.

٢. وفي مناقب آل أبي طالب ١: ٣٧٦ «في يدك»، والظاهر أنّ ابن شهر آشوب أخذ نصّه من هذا الكتاب
 مع شيءٍ من التلخيص، ولم يذكر تمام الحديث، وإنّما إلى نهاية البيت الآتي في المتن.

التجارة» فقال: أتأمرني أن أكسر صناديق قوم قد توكّلوا على الله سبحانه، وجعلوا فيها أموالهم؟! [فقال أمير المؤمنين: «أتأمرني أن أفتح بيت مال المسلمين فأعطيك أموالهم] وقد توكّلوا على الله سبحانه وأقفلوا عليها! وإن شئت أخذتُ سيفاً وأخذتَ سيفك، وخرجنا جميعاً إلى الحيرة؛ فإنّ بها تجّاراً مياسير، فدخلنا على بعضهم، فأخذنا ماله» فقال له: أو سارقاً جئتُ؟! قال: «تسرق من واحد خيرٌ من أن تسرق من المسلمين جميعاً» فقال له: أفتأذن لي أن أخرج إلى معاوية؟ فقال له:

المناقب: «التجار».

٢. استدراك من المناقب.

٣. في المناقب: أخذت سيفك وأخذت سيفي.

٤. وقريباً منه رواه معاصر المصنّف إبراهيم بن محمّد الثقفي المتوفّى عام ٢٨٢ه في عنوان: «من فارق عليّاً ...» في الحديث (٢٠٥) في مختصر كتاب الغارات: ٣٧٩، ط٢، قال:

عن أبي عمرو بن العلاء أنّ عقيل بن أبي طالب لمّا قدم على علي الكوفة يسترفده عرض [أسير المؤمنين] عطاءه، فقال [عقيل]: إنّما أريد أن تعطيني من بيت المال، فقال [له أمير المؤمنين]: تقيم إلى يوم الجمعة، فأقام [عقيل إلى يوم الجمعة] فلمّا صلّى أمير المؤمنين الله الجمعة، قال لعقيل: ما تقول فيمن خان هؤلاء أجمعين؟ قال [عقيل]: بئس الرجل ذاك! قال: فأنت تأمرني أن أخون هؤلاء وأعطيك. فلمّا خرج من عنده أتى معاوية، فأمر له يوم قدومه عليه بمئة ألف درهم، وقال له: يا أبا يزيد، أنا خير لك أم على؟ قال عقيل: وجدت عليّاً أنظر لنفسه منه لى، ووجدتك أنظر لى منك لنفسك.

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة عقيل بن أبي طالب في تاريخ دمشق ٤١: ٢١، ط دار الفكر، وفي الأردنية ٢١: ٧٢٤، قال:

أنبأنا أبو البركات الأنماطي وأبو عبدالله الحسين بن المظفّر بن الحسين بن يَزْدَاذ، قالا: أنبأنا أبو الحسين بن الطيّوري، أنبأنا عبدالرحمان بن عمر بن بن الطيّوري، أنبأنا عبدالرحمان بن عمر بن أحمد ابن حمّة، أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، حدّثنا جدّي، حدّثنا خالد بن مخلد القطواني، حدّثنا سليمان بن بلال، حدّثني جعفر بن محمد عن أبيه، قال: أتى عقيل بن أبي طالب عليّ بن أبي طالب بالعراق ليعطيه، فأبى أن يعطيه شيئاً، فقال [عقيل:] إذن أذهب إلى رجلٍ هو أوصل منك!! فذهب إلى معاوية، فغرف له معاوية.

قال يحيىٰ بن الحسن: وسمعت عليّ بن الحسين بن عليّ بن عمر يقول نحو هذا الحديث، وزاد فيه: أنّ معاوية قال لعقيل: أين ترى عمّك أبا لهب من النار؟ فقال عقيل: إذا دخلتها فهو على يسارك مفترش

جمتك حمّالة الحطب، والراكب خير من المركوب.

[و]أخبرنا بها عالية أبو القاسم بن السمرقندي، أنبأنا أبو الحسن بن النقور، أنبأنا عيسى بن عليّ، أنبأنا عبدالله بن محمّد، حدّثني سويد بن سعيد، أنبأنا عبدالوهّاب الثقفي، أنبأنا جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عقيلاً جاء إلى عليّ بالعراق فسأله، فقال [له عليّ]: إن أحببتَ أن أكتب لك إلى مالي بدينبُع» فأعطيك منه، فقال عقيل: لأذهبن إلى رجلٍ هو أوصل منك. فذهب إلى معاوية، فعرف [معاوية] ذلك له، ثمّ قال: هذا عقيل بن أبي طالب أخو عليّ بن أبي طالب، وعمّد أبو لهب، فقال عقيل: هذا معاوية، وعمّنه حمّالة الحطب.

أنبأنا أبو عليّ محمّد بن محمّد بن عبدالعزيز ، أنبأنا أبو القاسم عبيدالله بن عمر بن أحمد بن شاهين ، أنبأنا أبو بحر محمّد بن الحسن بن كوثر البربهاري ، حدّثنا محمّد بن غالب بن حرب ، حدّثنا مضر بن غسّان ابن مضر ، حدّثنا أبو هلال ، حدّثنا حميد بن هلال :

أنّ عقيل بن أبي طالب سأل عليّاً فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي محتاج، وإنّي فقير فأعطني، قال: اصبر حتّى يخرج عطائي مع المسلمين فأعطيكم معهم، فألح عليه، فقال لرجل: خذ بيده فانطلق به إلى حوانيت أهل السوق، فقل: دق هذه الأقفال وخذ ما في هذه الحوانيت، قال: يريد عليّ أن يتخذني سارقاً! قال: أنت والله أردت أن تتخذني سارقاً! قال: أنت وذاك. فأتى معاوية، فسأله سارقاً: أن آخذ أموال الناس فأعطيكها دونهم، قال: لأتين معاوية، قال: أنت وذاك. فأتى معاوية، فسأله فأعطاه مئة ألف، ثُمّ قال: المعد المنبر فاذكر ما أولاك عليّ من نفسه، وما أوليتك من نفسي، قال: فصعد فحمد الله وأتنى عليه، ثمّ قال: أيها الناس، إنّي أخبركم أنّي أردت عليّاً على دينه فاختار دينه، وأنّي أردت معاوية على دينه، فاختارني على دينه. فقال معاوية: هذا الذي تزعم قريش أنّه أحمق وأنّها أعقل منه! قرأت على أبي محمد عبدالله بن أسد بن عمار، عن عبدالله، حدّثني محمد، أنبأنا عبدالوهاب بن جعفر بن عليّ بن عبدالله، حدّثني محمد بن سعيد العوضي، حدّثنا الهيثم بن محمود بن محمد الحافظ، حدّثنا عبيدالله بن محمد، حدّثني محمد بن حسّان الضبّي، حدّثنا الهيثم بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن سعيد عن أبيه [قالا]:

إنّ عقيل بن أبي طالب لزمه دين، فقدم على عليّ بن أبي طالب الكوفة، فأنزله [أخوه عليّ] وأمر ابنه الحسن فكساه، فلمّا أمسى دعا بعشائه، فإذا خبز وملح وبقل!! فقال عقيل: ما هو إلّا ما أرى ؟! قال: لا، قال: أفتقضي ديني ؟ قال: وكم دينك ؟ قال: أربعون ألفاً، قال: ما هي عندي، ولكن اصبر حتّى يخرج عطائي؛ فإنّه أربعة آلاف فأدفعه إليك، فقال له عقيل: بيوت الأموال بيدك وأنت تسوّفني بعطائك! فقال له إعلى عندي النموق عندوقاً من هذه الصناديق \_ [وأشار إلى صناديق التجّار في السوق] \_ وخذ ما فيه، فإنّ فيه

«قد أذنت لك» قال: فأعني على سفري هذا، فقال: «يا حسن أعط عمَّك أربع مئة درهم» فخرج عقيل وهو يقول:

سيغنيني الذي أغناك عنّي ويقضي ديننا ربٌّ قريبٌ

فلمّا بلغ معاوية شخوصه إليه، وما كان بينه وبين أخيه، أمر الناس فتلقّوه، ثُمّ إنّه دخل إليه وسلّم عليه، فقال له: كيف رأيت عليّاً وأصحابه يا [أ]با يـزيد؟ قـال: رأيتهم والله كأنّهم رسول الله وأصحابه يوم بدر، إلّا أنّي لم أر رسول الله معهم، قال: كيف تراني وأصحابي؟ قال: أراكم كأنّكم أصحاب أبي سفيان يوم أحد، إلّا أنّي لم أر أبا سفيان معكم، فكره أمنه معاوية ذلك، وأمر به فأنزل وأكرم.

ن ١٠ . قد تقرَّأ الكلمة أفي الأصل (كَأَتُك)، ولَكنّ الظاهر الذي يقتضيه التّركيب هو ما أثبيتناه.

مِ ٢ ـ في النسخة: فشكره، والتصحيح بحسب رواية الن عساكر المتقدّمة.

<sup>←</sup> أموال الناس، فقال له [عقيل]: أتأمرني بذلك؟! فقال له [علي]: أتأمرني أن أدفع إليك أموال المسلمين وقد ائتمنوني عليها. قال: فإنِّي آتِ معاوية. فأذن له وأعطاه أربع مئة درهم. فخرج [عقيل] إلىٰ معاوية فقال [له معاوية]: كيف أنت يا أبا يزيد؟ كيف تركت عليّاً وأصحابه؟ قال [عقيل: تركتهم] كأنهم أصحاب رسول الله ﷺ يوم بدر. إلّا أنّى لم أر رسول الله ﷺ فيهم. وكأنّك وأصحابك أبو سفيان يوم أُحد. إلّا أنّى لم أر أبا سفيان معكم، فكره معاوية أن يراجعه؛ فيأتي بأشدّ ممّا جاء به، فِلمّا كان الغد قعد معاوية على أ سريره، وأمر بكرسي يوضع إلى جنب السرير، ثُمَّ أذن للناس فدخلوا، وأجلس الضحّاك بن قيس معه، ثُمَّ أذن لعقيل فدخل عليه، فقال: يا معاوية، من هذا معك؟ قال: هذا الضحَّاك بَن قيسَل، فقال: الحمد لله الذي رفع الخسيسة وتمم النقيصة، هذا الذي كان أبوه يخصى بَهْماً بالأبطح، لقد كان بخصانها رفيقاً! فقال الضحّاك: إنّى لعالمٌ بمحاسن قريش، وإنّ عقيلاً لعالمٌ بمساوئها. ثُمّ قال: ومن هذا الشيخ ؟ فـقال: أبــو موسى الأشعري، قال: ابن المرّاقة، كانت أمّه طيّبة المرق، فقال له معاوية: أبا يزيد، على رُسِلك؛ فـقد علمنا مقصدك ومرادك. فأمَرَ له بخمسين ألف درهم، وقال له: كيف رأيتني من أخيك؟ قال: أخي خير لنفسه منك، وأنت خِير لي منك لنفسك. فأخذها كلّها. ورجع إلى أخيه، فقال: اخترت الدنيا على الآخرة. وأخبرنا جدِّي أُبُّو المفضّل القاضي، أنبأنا أبو القاسم بن أبي العلاء، أنبأنا أبو الحسن بن المحسار، أنبأنا محمد بن أحمله أنبأنا جعفر بن محمد بن إبراهيم العلوي. أنبأنا يحيي بن الحسن بن جعفر العلوي. أنبأنا أبو الحسن بكَّارُ بن أحمد الأزدي، حدَّثنا حَسِن بن حسين عن عبدالرحمان العَرْزُمي، عبن جمعفر بسن محمد، عن أبيه "قال: أتى عقيل عليّاً بالعراق، فقال: أعطني، فأبي [عليّ] أن يعطيه، وقال: أكلب لك إلى ... مالي بـ(يَنْبُع) فتعطَّى ، فقال عقيل: لأَذَهبنَّ إِلَىٰ رَجِل يعطيني، فأتَّىٰ معاوية ...

فلمّا كان من الغد جلس معاوية على السرير، وأمر بكرسيّ، فوضع بين يديه، ووضع قدميه عليه، وأجلس معه الضحّاك بن قيس الفهريّ على السرير، ثُمّ أذن للناس، فدخل عقيل آخر القوم، فلم ير لنفسه مكاناً يجلس فيه، فقال: يامعاوية! ارفع رجلك عن هذا الكرسيّ، فرفع رجله وقعد عليه، ثُمّ قال له: من هذا الذي معك على السرير؟ فقال: الضحّاك بن قيس، فقال عقيل: هذا ابن من كان يخصي بَهْماً بالأبطح، قد كان أبوه يجيد خصى البَهْم!

فقال الضحّاك: إنّك لتعلم أنّي عالمٌ بأنساب قريش، ولكنّك أعلم بمساوئها منّي. فلمّا كان من الغد بعث معاوية إلى ابن عَضَاه الأشعري، فأقعده معه على السرير، وأذن للناس، فدخلوا عليه، وأخذوا مجالسهم، ثُمّ بعث إلى عقيل، فدخل إليه ولم ير لنفسه مجلساً، فقال: يا معاوية، ارفع رجلك عن الكرسيّ، فرفعها عنه، فقعد عليه، ثُمّ قال: من هذا الذي معك على السرير؟ قال: هذا عبدالله بن عَضَاه الأشعري، فقال: هذا ابن مرّاقتنا، لقد كانت أُمّه طيّبة المرقة!

فلمّا كان [الـ]يوم الثالث أمر الناس بالدخول، وأمر عمرو بن العاص بالجلوس معه على السرير، وأنشأ [عمرو بن العاص] يقول:

إنّ السرير على الكرام يُحرَّم ما دام عندك في البلاد عقيلُ فاخصص به من لا يزال مفاخراً يأتي عليك بفعله ويطولُ فاخدع سوانا بالسرير فإنّه بئس الخبا فما إليه سبيل

ثُمّ إنّ عقيلاً قال: اقضِ ديني، قال: وكم دينك؟ قال: مئة ألف درهم، قال: قد فعلت، فأمر له بها. ثُمّ قال: كيف رأيتني وأخاك؟ فقال: أمّا عليّ فشرُّ لي، وخير لنفسه، وأمّا أنت فخير لي، وشرُّ لنفسك!!

فقال معاوية: يا أهل الشام، أتعرفون هذا؟ هذا ابن أخي أبي لهب، لعن الله أبا لهب! فقال عقيل: يا أهل الشام، هذا ابن أخي أُمّ جميل حمّالة الحطب التي في جيدها حبل من مسد، فالعنوها لعنها الله. قال معاوية: واحدة بواحدة، قال عقيل: والبادئ أظلم، ثُمّ قال معاوية: وإنّ سفاه الشيخ لا حِلْم بعده وإنّ الفتىٰ بعد السفاهة يَحُلُمُ فقال عقيل:

إنّ السفاهة قِـدُماً مـن خـلائقكم لا قــدّس الله أرواح المــلاعين قال معاوية: وتعرفهم يا [أ]با يزيد؟ فقال: نعم، وإن شئت سـمّيتهم لك واحــداً واحداً، فقال: لا أُريد، وانصرف عنه \.

١. وفي العقد الفريد لابن عبد ربّه ٤: ٩٠ \_ ٩٢:

لمّا قدم عقيل بن أبي طالب على معاوية أكرمه وقرّبه. وقضى حوائجه. وقضى عنه دينه. ثُمّ قال له في بعض الأيّام: والله إنّ عليّاً غير حافظ لك. قطع قرابتك، وما وصلك ولا اصطنعك. قال له عقيل: والله لقد أجزل العطية وأعظمها، ووصل القرابة وحفظها، وحَسُنَ ظنّه بالله إذ ساء به ظنّك، وحفظ أمانته وأصلح رعيَّته إذ خنتم وأفسدتم وجُرتم، فاكفف لا أبا لك فإنّه عمّا تقول بمعزل.

وقال له معاوية يوماً: أبا يزيد، أنا لك خيرٌ من أخيك عليّ، قال: صدقت، إنّ أخي آثر دينه علىٰ دنياه، وأنت آثرت دنياك على دنياه، وأنت آثرت دنياك على دينك، فأنت خير لي من أخي، وأخي خيرٌ لنفسه منك.

وقال له ليلة الهرير: أبا يزيد. أنت الليلة معنا، قال: نعم. ويوم بدر كنت معكم.

وقال رجل لعقيل: إنّك لخائن حيث تركت أخاك وترغب إلى معاوية. قال: أخون منّي والله من سفك دمه بين أخي وابن عمّي أن يكون أحدهما أميراً.

ودخل عقيل علىٰ معاوية وقد كفّ بصره، فأجلسه معاوية على سريره، ثمّ قال له: أنتم مَعْشَر بني هاشم تصابون في أبصاركم، قال: وأنتم معشر بني أُمية تصابون في بصائركم.

ودخل عتبة بن أبي سفيان فوسع له معاوية بينه وبين عقيل، فجلس بينهما، فقال عقيل: مَنْ هذا الذي أجلس أمير المؤمنين بيني وبينه ؟ قال: أخوك وابن عمّك عتبة ، قال: أما إنّه إن كان أقرب إليك منّي ، [فإنّي] لأقرب لرسول الله على منك ومنه، وأنتما مع رسول الله على أرض ونحن سماء ، قال عتبة : أبا يزيد أنت كما وصفت ، ورسول الله على فوق ما ذكرت، وأمير المؤمنين عالم بحقّك، ولك عندنا ممّا تحبّ أكثر ممّا لنا عندك ممّا تكره ... وقال له معاوية يوماً : والله إنّ فيكم لخصلةً ما تعجبني يابني هاشم ، قال : وما هي ؟ قال : لين فيكم ... قال : ... إنّ فينا لليناً من غير ضعف، وعزّاً من غير جبروت ، وأمّا أنتم يابني أمية فإنّ لينكم غدر وعزّكم كفر ، قال معاوية : ما كلّ هذا أردنا يا أبا يزيد ، قال عقيل :

لذي اللبّ قبل اليوم ما تُقرع العصا وما عُلّم الإنسان إلّا ليعلما قال معاوية:

وإنَّ سفاه الشيخ لا حِلْم بعده وإنَّ الفتىٰ بعد السفاهة يَـحْلُمُ

وروي أن عقيلاً دخل على معاوية مرةً أخرى وهو قاعد مع عتبة على سرير، فتنحّى [عتبة] وأقعد عقيلاً بينهما، فقال عقيل لعتبة: أما إنّك إن كنت أقرب إليه فإنّي أقرب إلى رسول الله منك ومنه، وأنتما مع رسول الله صلى الله عليه أرض ونحن اسماء، فقال عتبة: يا [أ]با يزيد، أنت كما ذكرت، ورسول الله فوق ما وصفت، ولكن عند أخي ممّا تحبّ أكثر ممّا أنا عندك ممّا تكره.

## [أخبار جعفر بن أبي طالب وفضائله]

27 وأمّا جعفر فكريم سخي طاهر مطهّر جواد شجاع، وهو أحدالمشبهين برسول الله خلْقاً وخُلُقاً ٢، واستشهد يوم مُؤتة بعد ما قُطعت يداه، فأنزل الله مكان يديه جناحين يطير بهما في الجنّة ٣، وكان النبيّ صلّى الله عليه يحبّه حبّاً شديداً.

٤٥ لاحظ التعليقة المتقدّمة عن العقد الفريد، ففيها ذكر لهذا الخبر.

١. هكذا في العقد الفريد كما قدّمناه، وفي النسخة: عارض تحت عارض سماء.

٢. وتقدّم ذكر قبس عن معاليه في الحديث (٤٢) المتقدّم.

وروى الطبراني في الحديث (٦٥٥٤) من المعجم الأوسط ٧: ٢٨٦، قال:

حدّثنا محمد بن أبي غسّان، قال: حدّثنا مكّي بن عبدالله الرُعَيني، قال: حدّثنا سفيان بن عُيينة عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لمّا قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة تلقّاه رسول الله على، فلمّا نظر جعفر إلى رسول الله على خَجِلَ إعظاماً منه لرسول الله على، فقبّل رسول الله على بين عينيه، وقال له: «يا حبيبي، أنت أشبه الناس بخُلْقي وخُلُقي، وخُلِقْت من الطينة التي خُلِقْتُ منها، يا حبيبي، حدّثني عن بعض عجائب أرض الحبشة» قال: نعم بأبي أنت وأمّي يا رسول الله، بينا أنا قائم في بعض طرقها إذ أنا بعجوز على أرسها مِكْتَل، وأقبل شابّ يركض على فرسٍ له، فزحمها [فألقاها لوجهها] وألقى المِكْتَل عن رأسها، فاستوت وائمة، وأتبعتُه البصر وهي تقول: الويل لك غداً إذا جلس الملك على كرسيّه، فاقتصّ للمظلوم من الظالم. قال جابر: فنظرت إلى رسول الله على وإنّ دموعه لتنحدر على عينيه مثل الجُمان، ثمّ قال رسول الله على الشاهرة قد من الظالم غير متعتع».

وكان عليّ يقدّمه في الصلاة إذا أُقيمت، وفي الجنازة إذا حضرت ١.

وذكر محمد بن إسحاق عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمان بن الحارث بن هشام، عن أُمِّ سلمة أنها قالت:

لمّا ضاقت علينا مكّة، وأُوذي أصحاب النبيّ ، ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأنّ رسول الله لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه في منعة من قومه وعمّه لا يصل إليه شيء ممّا يكره ممّا ينال أصحابه، قال لهم: إنّ بأرض الحبشة ملكاً لا يُظلَم عنده أحد، فالحقوا ببلاده حتّى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً ممّا أنتم فيه. فخرجنا إليها أرسالاً حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دارٍ [و]إلى خير جارٍ، أمِنّا علىٰ ديننا ولم نخش منه شئاً ".

فلمّا رأت قريش أنّا قد أصبنا داراً وأمناً اجتمعوا أن يبعثوا إليه فَيْجاً عُ يخرجنا من بلاده ويردّنا عليهم، فبعثوا عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي ربيعة، فجمعوا له هدايا ولوزرائه ولبطارقته، فلم يَدَعوا رجلاً إلّا وهبوا له هدية، وقالوا لهما: ادفعوا إلى كلّ بطريق هديّته قبل أن تكلّموا الملك فيهم، ثُمّ ادفعوا

<sup>→</sup> حدّثنا محمد بن الحسن بن البستنبان بسُرَّ مَنْ رأى، قال: حدّثنا الحسن بن بِشْر البجلي، قال: حدّثنا العسن بن بِشْر البجلي، قال: حدّثنا العسان بن الوليد صاحب السابري عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عبّاس: أنّ رسول الله ﷺ قال: «إنّ جعفر بن أبي طالب مرّ مع جبريلَ وميكائيلَ له جناحان عوّضه الله من يديه فسلّم، ثُمّ أخبرني كيف كان أمره حيث لقى المشركين، فلذلك سمّى الطيّار في الجنّة».

١. لا عهد لي بهذا المعنى في غير هذا الكتاب.

٢٠ ورواه عن ابن إسحاق كل من البيهقي في السنن الكبرى ٩: ٩، ولم يذكر تمام الحديث، وفي دلائل النبؤة
 ٢: ٣٠١ بطوله، وابن هشام في السيرة ١: ٣٤٤ ـ ٣٦٢ بطوله، وأبو نعيم في دلائل النبؤة ١: ٢٤٧ برقم
 ١٩٤ بطوله، وفي الحلية ١: ١١٥، وأحمد في المسند :٣٦٣ بسرقم ١٧٤، وأيضاً ٢٩٠٠٥ \_ ٢٩٢،
 والطبراني في المعجم الكبير ٢: ١١١ برقم ١٤٧٩ باختصار.

٣. في سائر المصادر: ظلماً.

٤. الفَيْج: الجماعة من الناس، رُسُل السلطان وهو معرّب (پيك).

إليه هداياه، ففعلا ما قالت قريش لهما، ودخلا على الملك، فقالا له: أيّها الملك، إنّ فتيةً منّا سفهاء تركوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدينٍ مبتدعٍ ما نعرفه، وقد لجأوا إلى بلادك، فبَعَثَنَا إليك آباؤهم وعشائرهم لتردّهم علينا فهم أعلى بهم عيناً \. فقالت بطارقته: صدقوا أيّها الملك، لو رددت عليهم كانوا أعلى بهم عيناً؛ فإنّهم لم يدخلوا في دينك، فغضب الملك من ذلك، وقال: والله لا أردّهم عليهم حتى أدعوهم، فأكلمهم فأنظر في أمورهم؛ إنّهم قوم لجؤوا إلى بلادي، واختاروا جواري على جوار غيري، فكيف أخونهم ؟!

فأرسل إليه [\_م] النجاشي فجمعهم، ولم يكن شيء أبغض إلى عمرو من أن يسمع [النجاشي] كلامهم، فلمّا جاءهم رسول النجاشي، اجتمع القوم وقالوا فيما بينهم: ماذا تقولون؟ فقالوا: وماذا نقول والله ما نعرف شيئاً ممّا جاء به نبيّهم، فلمّا دخلوا عليه ابتدر جعفر لكلامه، فقال له الملك: ما هذا الذي أنتم فيه؟! فارقتم دين قومكم، ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية، فما هذا الدين؟!

فقال جعفر: أيّها الملك، كنّا قوماً على الشرك نعبد الأوثان، ونأكل الميتة، ونسيء الجوار، ونستحلّ المحارم بعضنا من بعض في سفك دماء وغيرها، لانحلّ شيئاً ولانحرّمه، فبعث الله سبحانه لنا نبيّاً من أنفسنا، نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا لنعبد الله وحده لا شريك له، ونصل الرحم، ونحسن الجوار، ونصلي لله ونصوم له، ولا نعبد غيره.

فقال: هل معك شيء ممّا جاء به؟ وقد دعا أساقفته فنشروا المصاحف حوله، فقال له جعفر: نعم، فقال: هلمّ فاقرأ آيةً ممّا جاء به، فقرأ صدراً

١. أي: أبصر بهم وأعلم بحالهم. لسان العرب، مادّة: (علا).

من سورة مريم، فبكى النجاشي حتى اختلت لحيته، وبكت أساقفته حوله، ثُمّ قال: إنّ هذا الكلام ليخرج من المشكاة التي جاء بها موسى علىه الله عليه، انطلقوا راشدين، والله لا أردّ واحداً منكم، ولا أنعم عينهم بكم، فخرجنا من عنده.

فقال عمرو [بن العاص] لعبدالله بن أبي ربيعة: والله لآتينّه غداً بما أستأصل به خضراءهم، ولأُخبرنّه بما يقولون في عيسىٰ.

فقال عبدالله: لا [تفعل] فإنّهم وإن خالفونا فإنّ لهم رحماً فينا، ولهم علينا حقّ. فقال عمرو: والله لأفعلنّ.

فلمّا كان من الغد دخل [عمرو] إليه، فقال له: أيّها الملك، إنّهم يقولون في عيسى قولاً عظيماً، فأرسل إليهم فسلهم عنه، فبعث إليهم، فلمّا جاء الرسول قال بعضنا لبعض: ماذا نقول في عيسى إن سألنا عنه؟ فقال جعفر: نقول حوالله الذي قال الله تعالى فيه، وما أمرنا نبيّنا الله أن نقول فيه، فدخلوا عليه وعنده بطارقته. فقال النجاشي: ما تقولون في عيسى ؟ فقال جعفر: نقول هو عبدالله ورسوله وكلمته وروحه، ألقاها إلى مريم العذراء البتول، فمدّ النجاشي يده إلى الأرض، فأخذ عوداً بين إصبعيه، فقال: ما عدا عيسى [بن مريم] لا يده إلى الأرض، فأخذ عوداً بين إصبعيه، فقال: ما عدا عيسى [بن مريم] ما قلت هذا العويد، فتناخرت للمطارقته عنه لا، فقال: وإن تناخرتم، والله لا أسلّم واحداً منهم إليهم أبداً، فوالله ما أخذ [الله مني] الرشوة حين ردّ علي أسلّم واحداً منهم إليهم أبداً، فوالله ما أخذ [الله مني] الرشوة حين ردّ علي ملكي، فآخذ الرشوة فيه؟ ردّوا عليهما هداياهما، فلا حاجة لي فيها، أما عمرو وصاحبه: واخرجا من بلدي، فخرجا مقبوحَين مردوداً عليهما ما جاءا به.

١. هذه الإضافة من مصادر أُخرى، والمراد: أنّ ما قلته لايحيد عن عيسىٰ بنَ مريم بمقدار هذا العُويَد.

٢. نخَرَ: صوّت بخياشيمه.

٣. لفظة (عنه) لم ترد في الدلائل والمسند.

فلم يلبث أن خرج عليه رجل من الحبشة، فنازعه في ملكه. [قال جعفر:] فحزنًا لذلك، وجعلنا ندعو الله بالنصرة له، فلمّا كان يوم الوقعة قال بعضنا لبعض: مَنْ يخرج فيبصر الوقعة علىٰ مَنْ تكون؟ قال الزبير \_وكان أحدثهم سنّاً \_: أنا، فنفخوا له قربةً، فجعلها في صدره، وخرج يسبح عليها في النيل حتّى خرج من شقّه الآخر، فحضر الوقعة، وهزم الله ذلك الملك وقتله، فبشَّرنا الزبير بذلك، ففرحنا به، و[أقمنا عنده حتّى ] خرج مَنْ خرج [منّا] راجعاً إلى مكّة، وأقام مَنْ أقام بها ١.

قال الشعبي: أقبل جعفر من أرض [ال]حبشة حين افتتحت خيبر. فقال الله لمّا

24

٤٧

١. ومثله \_أو قريب منه جدّاً \_ذكره ابن عساكر في ترجمة جعفر بن أبي طالب من تاريخ دمشق، وكذلك ابن منظور في مختصره ٦: ٦٢ ـ ٦٣. ولكن ابن منظور أسقط السند والمكرّرات، وكيف كان فقد قال في ذيل الصفحة ٦٤ منه:

<sup>[</sup>قال جعفر:] فلم يَنْشَبُ أن خرج عليه [أي على النجاشي] رجل من الحبشة ينازعه في ملكه. فوالله ما علمنا حزناً حزنًا قطّ كان أشدّ منه، فَرَقاً من أن يظهر ذلك الملك عليه، فيأتي ملك لا يعرف من حقّنا ما كان يعرفه، فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي، فخرج إليه سائراً، فقال أصحاب رسول الله ﷺ بعضهم لبعض: مَنْ رجل يخرج فيحضر الوقعة حتّىٰ ننظر علىٰ مَنْ تكون؟

أنظر إلىٰ قوله ﷺ في جعفر كتاب الخصال للصدوق: ٧٧ برقم ١٢١، وقال بعد الخبر: وقــد أخــرجت الأخبار التي رويتها في هذا المعنيٰ في كتاب فضائل جعفر بن أبي طالب ﷺ. وأمالي الصدوق: ١٥٦ برقم ١٥٠، وتهذيب الأحكام للطوسي ٣: ١٨٦ برقم ٤٢٠، ومقاتل الطالبيّين: ٦، وشرح الأخبار للمغربي ٢٠٤:٣ برقم ١١٣٥، والمستدرك للحاكم ٣: ٢٠٨ و ٢١١، والمصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٥١٦ برقم ١٠. وأيضاً ٧: ٧٣٢ برقم ٣ و٨: ٤٦٦ برقم ٤، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤: ٢٨١، والأحاديث الطوال للطبراني: ٤٣ ــ ٤٥ برقم ١٤، والمعجم الصغير للطبراني ١: ١٩، والمعجم الأوسط ٤: ٣٤، وبشارة المصطفى: ١٦٣ برقم ١٢٧، وتهذيب الكمال ٥: ٥٣، والكامل لابن عدي ٥: ٢٤٣، وغيرها.

وأمّا ما يرتبط بكنية أبي المساكين ففي الإصابة ١: ٤٨٦ ترجمة جعفر: وروى البغوي من طريق المقبري عن أبي هريرة، قال:كان جعفر يحبّ المساكين، ويجلس إليهم، ويخدمهم ويخدمونه، فكان رسول الله عليه يكنّيه أبا المساكين.

وأمّا ما يرتبط ببعثة أبي رافع إلى آخر الخبر وتفسيره، فقد أخذه المصنّف من غريب الحديث لابن قتيبة ۱: ۳۵۳ برقم ۱۳.

ولاحظ ذيل تعليقة الحديث ٤٨.

أُقبل [جعفر]: «بأيّهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدومه؟» واستقبله.

وقال محمّد بن عمرو: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: كنّا نسمّي جعفراً أبا المساكين، فإذا أصابتنا خصاصة أو أمر قلنا: انطلقوا بنا إلىٰ أبي المساكين.

الحَتيّ: سَويق يتّخذ من المُقْل، قال الهذلي:

لا درَّ درِّي إِن أَطَعِمتُ نَازِلَكُم قِرفَ الحتيِّ وعندي البُرُّ مَكْنُون وقِرفَ الحتيِّ وعندي البُرُّ مَكْنُون وقِرف الحتيِّ: قشور تصفَّىٰ من قشور المُقْل.

وقوله: «ثَرَّاه مرّة» أي: بلّه كلّه دفعةً واحدةً وأطعمه الناس؛ لسخائه وحسن خلقه.

وقوله: «من صَمَر البحر» يعنى: من نَتْن ريحه.

١. في فصل الحاء من باب الهمزة في تاج العروس ١: ٥٥ قال: والحتيء \_كأمير \_ لغة في الحــتي، بـغير همز، وهو سويق المُقل، ويُنْشَدُ بالوجهين بيت المُتَنَخِّل الهُذَلى:

لا درَّ درِّي إن أطعمتُ نـازلَكم قِرْفَ الحتيءِ وعندي البُرُّ مَكُـنُوزُ والحديث رواه أيضاً ابن قتيبة في الحديث (١٣) من غريب حديث أمير المؤمنين الله في كتابه غـريب الحديث ١: ٣٥٣.

والمراد بـ (عُكّة سَئن): آنية السمن، أصغر من القربة. ذكره الفيروزآبادي في قاموسه، مادّة (عكك). ثُمّ قال ابن قتيبة: رواه أبو العبّاس مولى آل جعفر بن أبي طالب عن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر. وقِرْفُه: قشور تبقىٰ فيه من قشور المُقْل. وقوله: «ثَرّاه مرّة» أي: بلّه كلّه دفعةً واحدةً وأطعمه الناس. والشرى: الندى، وصَمَر البحرِ: نَثن ريحه وغَمَقه، ومنه قيل للدبر: الصّمَارى، ولا أرى الصَيْمرة إلّا من هذا أي: إنّها مُنْتَنَة.

قال في التاج: والمُقُل المكّي: ثمر شجر الدُّوم الشبيه بالنخلة في حالاتها، يُنْضَج ويُؤْكَل.

# ٤٨ وقال بسطام الزيّات عن أبي عبدالله الصادق الله: أنّ جعفراً لمّا قدم من الحبشة

٤ ولجعفر صلوات الله عليه معالٍ ومكارم كثيرة.

أخبرنا أبو جعفر، حدّثنا أبو الحسن عليّ بن محمد، حدّثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيي، حدّثنا جدّي يحييٰ بن الحسين، حدّثنا هارون بن موسى الفروي، حدّثنا عبدالله بن إسحاق الجعفري، حدّثنا

١. ذكره النجاشي ﷺ في حرف الباء من رجاله: ٨٦. قال:

بسطام بن سابور الزيّات أبو الحسن الواسطي، مولىً ثقة، وإخوته: زكريا وزيّاد وحفص ثقات، كلّهم رووا عن أبي عبدالله وأبي الحسن ﴿ ﴾ .

ذكرهم أبو العبّاس [ابن عقدة] وغيره في الرجال، له كتاب يرويه عنه جماعة، أخبرنا عليّ بن أحـمد. قال: حدّثنا محمّد بن الحسن، قال: حدّثنا عليّ بن إسماعيل عن صفوان، عن بسطام بكتابه.

ورواه أيضاً نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي بسنده عن قثم بن العبّاس في ترجمته في أوّل حرف القاف من كتاب القند في ذكر علماء سمرقند: ١٧٩، ط١، قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو حفص عمر بن أحمد الشبيبي، قال: أخبرنا أبو صعد عمر بن أحمد الفارسي، قال: أخبرنا أبو سعد عبدالرحمان بن محمد الإدريسي، قال: حدّثني الفضيل بن العبّاس، قال: حدّثنا محمد بن المنذر، قال: حدّثني أبو موسى عمران بن موسى الفريابي، قال: حدّثنا أبو العبّاس من ولد العبّاس بن عبدالمطلب، قال: حدّثنا محمد بن الحسن الراسبي عن أبي إسحاق، عن حملة بن زفر، عن قشم بن العبّاس بن عبدالمطلب، قال: قال النبيّ الله بعفر بن أبي طالب: «إنّ الله تعالى أوحى إليّ أنّه شكرك على خصال أربع كنت عليهنّ مقيماً قبل أن يبعثني نبياً فما هنّ ؟» قال جعفر: بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله، لولا أنّ الله تعالى أخبرك بهنّ عنّى ما أخبرت بها عن نفسى.

قال القاضي المعافى بن زكريا في تعليق الحديث من الجليس الصالح ٢: ١٢٣: وفـي هـذا الخـبر مـن المحاسن \_لظاهر ما فيها من الفضل لذوي اللبّ والعقل\_ما لا خفاء به لمن أحسن النظر لنفسه، ونصح لها ، وحرص على رشدها وصلاحها، ونزّهها عمّا يرديها ويشينها.

وقد أتت الشريعة بالدعاء إلى هذه الخصال، ووكّدتها، وحضّت عليها وأيّدتها، وذلك أظهر من أن يحتاج إلىٰ ذكر ما أتىٰ به التنزيل، وأنبأ به الرسول، وروي عن علماء أهل الفقه والتأويل، وأُولي التقدّم في الفهم والتحصيل، والأمر فيه أوضح من أن يحتاج إلى الإطالة بإحضار ما روي فيه.

وفّقنا الله وإيّاكم لما يرضيه، وعصمنا من الضلالة، وهدانا لصالح الأعمال وحـميد الفـعال، وهــو الولي الحميد، العلى المجيد. قال: أخبرك بخبريا رسول الله؟ فقال: «نعم يا جعفر» وكان يحبّه حبّاً شديداً، فقال: يا رسول الله، دخلت على النجاشي يوماً من الأيّام وهو في غير مجلس الملك، وفي غير رياشه وزيّه، فحيّيته بتحيّة، وقلت له: أيّها الملك، مالي أراك في غير مجلس ملكك ورياشه وزيّه؟ فقال: إنّا نجد في الإنجيل من أنعم الله عليه سبحانه بنعمة فليشكر الله سبحانه، ونجد فيه أنّه ليس شيء من الشكر يعدل التواضع له، وقد ورد عليّ ليلتي هذه أنّ محمداً ابن عمّك قد أظفره الله على مشركي أهل بدر فأحببت أن أشكر الله بما ترئ.

[قال جعفر:] فحمدته على ذلك، فقلت له: أيّها الملك، وهل رأيت بدراً؟ قال: نعم، ورعيت في أكنافها، وقد كنت مملوكاً لرجلٍ من أهل العَرْج، وكنت من أهل بيت مملكة، فبلغني أنّ أهل بيتي الذي أنا منهم قد بادوا، ولم يبق منهم غيري [فقلت له:] فخلّ سبيلي، فأبي [عليّ، فقلت له: إنّي] أرجو إن هم رأوني أن يملّكوني، وإن هم

ج الحسين بن عبدالحميد قال: قال رسول الله عَلَيْظِينَ : «إنّ آل عبدالمطّلب من شجرة واحدة، وأنا وجعفر من غصن من أغصانها، فأشبه خَلْقه خَلْقي، وخُلُقه خُلُقي».

وروى ابن عساكر ـكما في ترجمة جعفر ﷺ من مختصر ابن منظور ٦: ٦٨. قال: وعن محمد بن علميّ قال: قال رسول الله ﷺ: «خُلِقَ الناس من أشجار شتّى، وخُلِقت أنا وجعفر من طينة واحدة».

وروى المعافى في الجليس الصالح ٢: ١٣٢، قال: حدّثنا محمد بن مخلد بن حفص العطّار، قال: حدّثني محمد بن عليّ بن حمزة، أبو عبدالله العلوي العيّاشي، حدّثنا الحسن بن داود بن عبدالله بن محمد بن عليّ ابن عبدالله بن بحفر بن أبي طالب الجعفري، حدّثنا محمد بن الخصيب الحنفي أبو عبدالله، حدّثنا أيوب بن بزّاز عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: قال النبيّ الله لجعفر بن أبي طالب: «إنّ الله تعالى أوحى إليّ أنّه شكرك على أربع خصال كنت عليهن مقيماً قبل أن يبعثني الله تعالى، فما هنّ ؟» قال جعفر: بأبي أنت وأمّي، لولا أنّ الله عزّ وجلّ نباك بهن ما أنبأتك عن نفسي كراهية التزكية، إنّي كرهت عبادة الأوثان؛ لأنّي رأيتها لاتنفع ولاتضر، وكرهت الزنا؛ لأنّي كرهت أن يؤتىٰ إليّ، وكرهت شرب الخمر؛ لأنّي رأيتها منقصةً للعقل، وكنت إلىٰ أن أزيد في عقلي أحبّ إليّ من أن أنقصه، وكرهت الكذب؛ لأنّي رأيته دناءة. ورواه أيضاً ابن عساكر بسنده عن ابن عبّاس كما في ترجمة جعفر الطيّار الله من مختصر تاريخ دمشق ورواه أيضاً ابن عساكر بسنده عن ابن عبّاس كما في ترجمة جعفر الطيّار الله من مختصر تاريخ دمشق

١. زيادة لترميم ما تركه الناسخ بياضاً ، وهكذا الزيادة السالفة.

ملّكوني حملت إليك كذا وكذا وَسْقاً، وإلّا رجعت إليك حتّى أضع يدي في يــدك، فخلّىٰ سبيلي، فذهبت إليهم، فلمّا رأوني ملّكوني، فأخبرتهم بالذي عاقدت، فوفوا له بذلك.

وروي في الخبر أنّ جعفراً وعليّاً ﷺ وزيد بن حارثة مولىٰ رسول الله اختصموا في إمساك ابنة حمزة إلى النبيّ، فقال النبيّ صلى الله عليه: «أمّا أنت ياعليّ فأخي وصاحبي، وأمّا أنت ياجعفر فأشبهت خَلْقي وخُلُقي ١، وأمّا أنت يازيد فمولاي، وأمّا الجارية فإنّي أقضى بها لجعفر؛ لمكان خالتها عنده» ٢.

١. وهذه الفقرة تقدّمت في الرقم ٤٢، فراجع.

٢. الحديث ورد من طريق أسامة بن زيد والبراء وابن عبّاس وعليّ وابن أبي ليلى وأبي جعفر محمد الباقر ومحمد بن سيرين وثابت وعبدالله بن جعفر وعبيدالله بن أسلم وقتادة وعقيل.

فحديث أسامة تجده في مسند أحمد ٣٦: ١١١برقم ٢١٧٧، وطبقات ابن سعد ٤: ٣٦، والتاريخ الكبير ١: ٢٠، ومشكل الآثار برقم ٤٧٤٧، والمعجم الكبير ١: ١٦٠ برقم ٣٧٨ و ٣٧٩، ومستدرك الحاكم ٣: ٢١٧، وتاريخ بغداد ٩: ٣٢، ومناقب الخوارزمي ح٤ من الفصل ٦، ومناقب ابن المغازلي: ٢٢٤ برقم ٢٦٩. وحديث البراء تجده في صحيح ابن حبّان ١١: ٢٢٩ برقم ٤٨٧٣، وطبقات ابن سعد ٤: ٣٦، وخصائص النسائي: ٢٦٨ برقم ١٩٨٣، وصحيح البخاري ٣: ١٦٨ رقم ٢٥٥١، باب عمرة القضاء، وسنن البيهقي ٨: ٥، باب الخالة أحق من كتاب النفقات، وسنن الترمذي ٥: ٣٢٠ برقم ٣٨٥٤، والمصنّف لابن أبي شيبة ح٧ من فضائل جعفر.

وحديث ابن عبّاس تجده في العصنّف لابن أبي شيبة ح٢ من فضائل جعفر، ومسند أبي يعلىٰ ٤: ٢٦٦ برقم ٢٣٧٩ نقلاً عن ابن أبي شيبة بطوله، وأيضاً ٤: ٣٤٤ برقم ٢٤٥٩ والطبقات الكبرى لابن سعد ٨: ١٥٩، وتاريخ دمشق ١٩: ٣٦١.

وحديث عبيدالله بن أسلم ذكره ابن الأثير في أُسد الغابة ٣: ٣٣٨.

وحديث علي تجده في خصائص النسائي: ١٠١ برقم ٧٠، وأيضاً: ٢٧٠ برقم ١٩٤، ومشكل الآثار باب ٤٨٢ ح ٣٣٥٠ و ٣٣٥٤ و ٣٣٥٥، والسنن الكبرئ للبيهقي ٨: ٥ ـ ٦، وأيضاً ١٠: ٢٢٦، وتاريخ بغداد ٤: ١٤٠ ترجمة أحمد بن داود بن جابر، وأيضاً ١١: ١٧١ ترجمة عيسىٰ بن محمد الطهماني، ومسند أحمد ٢: ٢١٣ برقم ٨٥٧، وأيضاً ٢: ٢٤٩ برقم ٩٣١، وأيضاً ٢: ١٦٠ برقم ٧٧٠، والمصنّف لابن أبي شيبة ح ٥ من فضائل جعفر ونقل عنه ابن حبّان في صحيحه: ١٥: ٥٢٠ برقم ٧٠٤، ومستدرك الحاكم ٣: ١٢٠ من فضائل جعفر ونقل عنه ابن حبّان في صحيحه: ١٥: ٥٢٠ برقم ٢٠٤٦، ومستدرك الحاكم ٣: ١٢٠

وإنّما كان سبب مخاصمة زيدٍ جعفراً وعليّاً في هذه الجارية لأنّ النبيّ صنى الله عليه كان آخى بين حمزة وبين الحارث[ـة والد زيد] وكان زيد يمتّ إلىٰ هذه الجارية بالأُخوّة المفقودة.

٤٩ وأخبرنا أحمد بن هاشم، قال: حـدّثنا عـبدالله بـن عـمير الرازي، قـال: حـدّثنا

← و۲۱۱، وطبقات ابن سعد ٤: ٣٦ والكامل لابن عدي ٥: ٢٤٤، ومسند البرّار: ٧٤٤، ومسند أبي يعلىٰ ١:١٠٤ برقم ٥٢٦، ومسند ابن راهويه كما في نصب الراية ٣: ٢٦٧، ومناقب الكوفي ١: ٥٥٨ برقم ١٤٠ والتاريخ الكبير للبخاري ١: ٢٤٩ ترجمة محمد بن نافع مختصراً، وسنن أبي داود ٢: ٢٨٤ برقم ٢٢٧٨، والسنّة لابن أبي عاصم: ٥٨٥ برقم ١٣٣٠، والآحاد والمثاني ١: ٢٧٥ برقم ٣٥٨ و٣٥٩. وحديث ابن أبي ليلى تجده في المصنّف لابن أبي شيبة ح٨ من فضائل جعفر.

وحديث محمد الباقر على تجده في مقاتل الطالبيين: ٣٥، وشرح الأخبار للمغربي ٣: ٢٠٢ برقم ١١٣٠. وحديث محمد بن سيرين تجده في الطبقات الكبرى لابن سعد ٤: ٣٦.

وحديث ثابت تجده في الطبقات الكبرى لابن سعد ٤: ٣٦.

وحديث عبدالله بن جعفر تجده في ضعفاء العقيلي ٤: ١٥٦ في ترجمة موسىٰ بن جعفر الجعفري، وتاريخ دمشق ٤٢: ١٧٠.

وحديث قتادة تجده في المصنّف لعبدالرزاق ١١: ٢٢٧.

٤٩

وحديث عقيل تجده في تاريخ دمشق ٤١: ١٨. وأيضاً ٥٤: ٢٢٧.

ورواه الحكم عن مجاهد: مناقب الكوفي ١: ٢٧٨ برقم ١٥١. والحديث \_ أو قريب منه \_ مستفيض عن أنس بن مالك، رواه عنه جمع كثير، منهم:

ورواه أيضاً أبو الشيخ عبدالله بن محمد بن جعفر بن حبّان المولود عام ٢٧٤ه، والمتوفّى عام ٣٦٩ه في ترجمة أبي جعفر الرازي محمد بن هارون من طبقات المحدّثين ٢: ٢٩٠، ط١، قال: حدّثنا عامر بن عقبة، قال: حدّثنا أبو جعفر الرازي محمد بن هارون، قال: حدّثنا سعد بن عبدالحميد الأنصاري، قال: حدّثنا عبدالله بن زياد، قال: حدّثنا عكرمة بن عمّار العجلي عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «نحن بنو عبدالمطّلب سادة أهل الجنّة: أنا وعلى وجعفر ابنا أبي طالب،

# محمّد بن سفيان الكوفي، قال: حدّثنا عبيدالله بن موسى [البصري] عن إسرائـيل،

← وحمزة والحسن والحسين والمهدي». وأشار محقّقه في تعليقه إلى مصادر الحديث، وترجم رجال الحديث أيضاً من كتب القوم.

وأخرجه أيضاً بنحو الإرسال مجد الدين المؤيّدي في لوامع الأنوار ١: ٩٧. ومن أراد المزيد فعليه بــما علّقناه علىٰ تفسير آية المودّة: ٣٧، ط١.

ورواه أيضاً ابن ماجة في كتاب الفتن بسرقم (٤٠٨٧) من سننه ٢: ١٣٦٨، قال: حدّثنا هديّة بسن عبدالوهاب، حدّثنا سعد بن عبدالحميد بن جعفر عن عليّ بن زياد اليمامي، عن عكرمة بن عمّار، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: سَمِعت رسول الله على يـقول: «نـحن ولد عبدالمطّلب سادة أهل الجنّة: أنا وحمزة وعليّ وجعفر والحسن والحسين والمهدي».

وقال المزيّ في ترجمة جعفر على من تهذيب الكمال ٥: ٥٣، ط١: قال عبدالله بن زياد اليمامي، عن عكرمة بن عمّار، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك. قال: [قال] رسول الله على: «إنّا معشر بني عبدالمطّلب سادة أهل الجنّة: أنا وحمزة وجعفر وعليّ والحسن والحسين والمهدي».

وفي تاريخ دمشق ٥٥: ٣٦٥ عن عليّ بن يونس المدني، قال: كنت جالساً في مجلس مالك بن أنس حين استأذن عليه سفيان بن عيينة، قال مالك: رجل صالح وصاحب سنّة، أدخلوه، فلمّا دخل سلّم، ثُمّ قال: السلام خاصّ وعام، السلام عليك أبا عبدالله ورحمة الله وبركاته، فقال له مالك: وعليك السلام أبا محمد ورحمة الله وبركاته، فقال سفيان: قد عانق مَنْ محمد ورحمة الله وبركاته، وقام إليه وصافحه، وقال: لولا أنّه بدعة لعانقتك، فقال سفيان: قد عانق مَنْ هو خير منّا ومنك، فقال له مالك: النبيُّ على جعفراً؟ فقال له سفيان: نعم، فقال مالك: ذاك خاصّ ليس بعام، فقال له سفيان: ما عمّ جعفراً يعمّنا، وما خصّ جعفراً يخصّنا إذا كنّا صالحين.

ثُمّ قال له سفيان: يا أبا عبدالله، إن أذنت لي أن أحدّث في مجلسك؟ فقال له مالك: نعم، فقال سفيان: اكتبوا: حدّثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عبّاس: أنّ جعفر بن أبي طالب لمّا قـدم مـن أرض الحبشة تلقّاه رسول الله ﷺ واعتنقه، وقبّل ما بين عينيه، وقال: «مرحباً بأشبههم بي خَلْقاً وخُلقاً».

وفي مختصر تاريخ دمشق ٦: ٦٩ في ترجمة جعفر: وعن جابر [بن عبدالله الأنصاري] قال: لمّا قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة تلقّاه رسول الله ﷺ، فلمّا نظر جعفر إلى رسول الله حَجَل مشى على رجلٍ واحدةٍ اعظاماً منه لرسول الله ﷺ، فقبّل رسول الله ﷺ بين عينيه، وقال له: «ياحبيبي، أنت أشبه الناس بخَلْقي وخُلقي، وخُلقت من الطينة التي خلقتُ منها، حدَّثني ببعض عجائب أرض الحبشة» قال: نعم، بأبي أنت وأمّي يارسول الله، بينا أنا سائر في بعض طرقاتها إذا بعجوز على رأسها مكتل، فأقبل شاب يركض على فرس له، فرجمها فألقاها لوجهها، وألقى المِكْتَل عن رأسها، فاسترجعت قائمة وأتبعته النظر وهي تقول: الويل لك غداً إذا جلس الملك على كرسيّه، فاقتصّ للمظلوم من الظالم.

عن حكيم بن جبير، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه: «أوّل سبعة يدخلون الجنّة: أنا وحمزة وجعفر وعليّ والحسين والحسين والمهدى ﷺ».

### [أولاد أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب إلله ]

وكان لعلي الله ثلاثة وثلاثون ولداً من صلبه: البنون منهم خمسة عشر، والبنات ثماني عشر، وأكبر بنيه الحسن ثم الحسين الله ولم يكن بينهما أكثر من طهر واحد، وكانت أُمهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه، وجدّتهما خديجة بنت خويلد.

ووُلِدَ لعليّ: محمد بن عليّ الأكبر المسمّى ابن الحنفية، وكانت أمّه خولة بنت جعفر.

وولد له ﷺ: عبدالله وأبو بكر من أُمّ واحدة .

﴿ قَالَ جَابِر: فَنَظُرَتَ إِلَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وإنّ دموعه على لحيته مثل الجمان، ثُمّ قال رسول الله ﷺ: «لا قدّس الله أُمّةً لاتأخذ للمظلوم حقّه من الظالم غير متعتع».

وذيل هذا الحديث رواه الطبراني في الحديث (٦٥٥٥) من المعجم الأوسط ٧: ٢٨٦ قال: حدّثنا محمد بن أبي غسّان، قال: حدّثنا مكي بن عبدالله الرعيني قال: حدّثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لمّا قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة تلقّاه رسول الله على فلمّا نظر جعفر إلى رسول الله على خجل إعظاماً منه لرسول الله على أنت أشبه الناس بخلقي وخُلُقي، وخُلِقتَ من الطينة التي خُلِقتُ منها، ياحبيبي، حدّثني عن بعض عجائب أرض الحبشة، قال: نعم، بأبي أنت وأمّى يا رسول الله ...

ومن أراد المزيد فعليه بمراجعة الأحاديث (١٥١) من مناقب محمد بن سليمان، وما علّقناه عليه ١: ٢٧٨. والحديث الثالث وتعليقاته من أربعين الخزاعي: ٣٣.

وليراجع لتعداد أولاد أمير المؤمنين المن ونسب أمّهاتهم الحديث (٥٥١) من مناقب محمد بن سليمان ١: ٦٨٣، ط٢، وآخر الجزء الأوّل من كتاب الإرشاد: ١: ٣٥٤، ط مؤسسة آل البيت، وكشف الغمّة ١: ٤٤١، والاختصاص: ٨٢، والطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ٨: ٦١، والحديث (١١٦) من مقتل أمير المؤمنين لابن أبي الدنيا: ١٤١، ط١، والحديث (٢٣٤) من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف ٢: ١٠٨ من المعجم الكبير ٣: ١٠٨.

وولد له: العبّاس بن عليّ الأكبر، وجعفر بن عليّ، وعثمان بن عليّ، وعبدالله بن عليّ، وعبدالله بن عليّ، وعبدالله بن عليّ، وأُمّهم أُمّ البنين.

وولد له: عمر، وأُمَّه أُمّ حبيب.

وولد له: يحيى، وتوفّي قبل أبيه صغيراً، وأُمّه أسماء بنت عميس بن معد. وولد له: محمد بن علىّ الأصغر، لا عقب له، وأُمّه أُمامة.

وولدله: إبراهيم بن عليّ وإسحاق بن عليّ والعبّاس بن عليّ الأصغر، وهم من أمّ ولد. فجميع من كان له عقب من أولاده الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعمر والعبّاس الأكبر.

وأكبر بناته: أُمَّ كلثوم، وهي التي كانت عند عمر \، فلمّا قُـتل عـمر تـزوّجها محمد بن جعفر، فمات عنها،

١. هكذا في الأصل المخطوط، وهذا مخالف لما أجمع عليه المحدّثون: من أنّ أكبر بـناته كـانت زيـنب
الكبرى، وكانت زوج عبدالله بن جعفر لا غير، وأمّا قِصّة زواج عـمر بأمّ كـلثوم، فـقد اخـتلفت كـلمة
المؤرّخين والمحدّثين فيها، والمختار عندنا عدم صحّة ذلك بتاتاً.

قال الطبري (في ذكر نسب أمير المؤمنين وصفته ونسائه وأولاده) من تاريخه ٣: ٣٩٧. وبمثله معنىً في تاريخ الكامل ٣: ٣٩٧. قال:

فأوّل زوجة تزوّجها فاطمة بنت رسول الله ﷺ، ولم يتزوّج عليها حتّى توفّيت عنده، وكان لها منه من الولد: الحسن والحسين، ويذكر أنّه كان لها منه ابن آخر يسمّىٰ محسناً توفّي صغيراً. وزيسنب الكبرى وأُمّ كلثوم الكبرى.

وذكر البلاذري في عنوان (ولد علي ﷺ) في الحديث (٢٣٤) من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف ٢: ١٨٩، ط١، قال:

ولد عليّ بن أبي طالب: الحسن والحسين، ومحسن درج صغيراً، وزينب الكبرى تزوّجها عـبدالله بـن جعفر بن أبى طالب، فولدت له...

وذكر الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان العكبري طاب ثراه في (باب ذكر أولاد أمير المؤمنين علله) من الإرشاد ١: ٣٥٤، قال:

فأولاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه سبعة وعشرون ولداً، ذكراً وأنثى: الحسن والحسين، وزينب الكبرى، وزينب الصغرى المكنّاة أمّ كلثوم، أمّهم فاطمة البتول سيدة نساء العالمين بنت سيد المرسلين محمد خاتم النبيين على الله .

فتزوّجها عبدالله بن جعفر، فماتت عنده، وأُمّها فاطمة بنت النبيّ ﷺ.

ومن بناته: أُمّ عبدالله بنت عليّ، وأُمّها أُمّ السري.

ورقيّة، وأُمّها أُمّ حبيب.

وخديجة، وأُمّها أُمّ ولد.

وميمونة بنت عليّ، وأُمّها أُمّ ولد، زوّجها من عقيل بن عبدالله بن عقيل.

ورملة، وأُمّها أُمّ سعيد بنت عروة، زوّجها من أبي الهياج، وهو عبدالله بن سفيان ابن الحارث بن عبدالمطّلب.

وأُمّ الحسين بنت عليّ، وهي أُخت رملة لأبيها وأُمّها.

وأم هانئ بنت عليّ، زوّجها من عبدالله بن عقيل.

وزينب بنت عليّ الصغرى، وأمّها أمّ ولد، فزوّجها من محمد بن عقيل، فـمات عنها، ثُمّ تزوّجها كثير بن عبّاس بن عبدالمطّلب.

ومن بنات عليّ ﷺ: أُمّ كلثوم الصغرىٰ، وأُمّها أُمّ ولد، زوّجها من كثير بن العبّاس بعد أُختها زينب الصغرى.

ومن بناته: فاطمة بنت عليّ، وأُمّها أُمّ ولد، زوّجها من محمد بن أبي سعيد بن عقيل \. ومن بناته ﷺ: أُمّ جعفر، وأُمّها أُمّ ولد، ولم تتزوّج.

ومن بناته: حبابة، وأُمّها أُمّ ولد، ولم تتزوّج.

وأُمامة، وأُمّها أُمّ ولد، ولم تتزوّج.

وأُمِّ الكرام، وأُمِّها أُمِّ ولد، ولم تتزوّج.

وأُمّ سلمة، وأُمّها أُمّ ولد، ولم تتزوّج.

ونفيسة، وأُمّها أُمّ ولد، زوّجها من عبدالله بن عقيل بعد أُختها أُمّ هانئ.

ويقال: إنَّ أُمَّ جعفر هي أُمِّ حبابة بنت عليّ.

١. في الطبقات الكبرى لابن سعد ٨: ٤٦٥: أنَّها ولدت له حميدة.

فجميع بناته ممّن كان له عقب: أُمّ كلثوم \ وزينب وخديجة وميمونة ورملة وأُمّ هانئ وزينب وفاطمة ونفيسة، فهؤلاء لهنّ عقب، وسائرهنّ ليس لهنّ عقب.

وقُتل مع الحسين على بالطفّ: عثمان بن عليّ، وأبو بكر بن عليّ، والعبّاس بـن عليّ، وأمّهم أُمّ البنين، وإبراهيم أمّ بن عليّ لأُمّ ولد، وخمسة من بني عقيل، واثـنان لـ[\_عبدالله] بن جعفر ": محمد وعون ﷺ.

# ذكر الأخبار المأثورة عن أمير المؤمنين على

أخبرنا أبو بكر [محمد] بن [القاسم] الأنباري ﴿ قال: حدّثنا يحيىٰ بن محمد [بن] البختري ٤ ، قال: حدّثنا محمد بن عبيد، قال: حدّثنا محمد بن ثور عن معمر، عن وهب بن عبدالله ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ، قال: شهدت أمير المؤمنين يخطب [و]سمعته يقول:

«سلوني، فوالله لاتسألوني عن شيء يكون إلىٰ يوم القيامة إلّا أخبرتكم به،

١. لا شاهد له، إلا أن يريد المؤلف بأمّ كلثوم زينب الكبرى؛ فإنّها كانت مكنّاةً بأمّ كلثوم أيضاً، وربّما كانت الواو التالية من زيادة النسّاخ، وقد صرّح المصنّف آنفاً بأنّ أكبر بناته أمّ كلثوم، ولاشكّ أنّ أكبر بناته زينب المكنّاة بأمّ كلثوم، وكان لها عقب يعرفون بالزينبي.

٢. ما وجدتُ ذكر إبراهيم بن عليّ وشهادته مع الحسين ﷺ، إلّا في هذا الكتاب.

٣. في النسخة: وأثنان لجعفر بن محمد وعون ﷺ.

ولحديث أبي الطفيل أسانيد ومصادر، بعض منها ورد في الحديث (٤) من شواهـد التـنزيل ١: ٤١.
 وبخصوص صدر الحديث مصادر أيضاً.

ورواه ابن سعد بسندين في عنوان: «من كان يفتي من أصحاب رسول الله» في الطبقات الكبرىٰ ٢: ٣٣٨. ط دار صادر.

ورواه أيضاً الشيخ إبراهيم بن محمد الحموئي باختلاف لفظي في الحـديث الثـاني مـن خــاتمة فــرائــد السمطين ١: ٣٩٣. ط١.

ورواه الموفّق بالله الجرجاني مرسلاً في كتابه الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١٥ نقلاً عن المصنّف. ورواه ابن الأنباري في كتابه الأضداد: ٣٥٤ عن عامر بن واثلة وبفقرة منه.

٤. في النسخة: الحبيبي.

سلوني عن كتاب الله سبحانه، فوالله ما من آية إلّا وأنا أعلم أبليلٍ نزلت أم بنهار، أو في سهلٍ نزلت أو في جبل».

فقام إليه عبدالله بن الكوّاء، فقال: يا أميرالمؤمنين، ما ﴿الذَّارِيَاتِ ذَرُواً﴾؟ \فقال له: «ويلك [سَلْ تَفَقّها ولا] تسل تَعنّتاً وهو طلب العنت ﴿الذَّارِيَاتِ ذَرُواً﴾ الرياح ﴿فالحَامِلَاتِ وَقْرَاً﴾ السحاب ﴿فالجَارِيَاتِ يُسْرَاً﴾ السفن ﴿فالمُقَسِّمَاتِ أَمْرًاً﴾ الملائكة».

قال: فما السواد الذي في القمريا أمير المؤمنين؟ قال: «أعمىٰ سأَلَ عن عمياء، قال الله: ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ ٢ قال الله: ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ ٢ فمحو آية الليل بالظلمة التي جعلها في القمر؛ ليتميّز النهار من الليل، ولولا ذلك ما فصل بينهما؛ إذ ٣كانتا نورين انفصلا من عند الله».

قال: فما كان ذو القرنين، أنبيّاً كان أو ملكاً؟ قال: «لم يكن نبيّاً ولا ملكاً، ولكن كان عبداً لله تعالىٰ، أحبّ الله فأحبّه، وناصح الله فنصحه، بعثه الله إلى قومه يدعوهم إلى الهدى فضربوه على قرنه الأيمن، ثُمّ مكث ما شاء الله، ثُمّ بعثه إلى قومه يدعوهم إلى الهدى فضربوه على قرنه الأيسر، ولم يكن له قرنان كقرني [الثور] ٤».

قال: فما كان هذا القوس الذي يظهر في السماء؟ فقال: «هي علامة كان بين نوح ه وبين ربّه تعالى، وهي أمان من الغرق».

قال: فما البيت المعمور °؟ قال: «بيت فوق سبع سماوات تحت العرش، يقال له: الضُّراح ٦، يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك، ثُمّ لا يعودون إليه إلىٰ يوم القيامة».

۱. الذاريات: ۱.

٢. الإسراء: ١٢.

٣. في النسخة: إذا، والمثبت بحسب نقل الجرجاني عنه.

٤. محلَّه بياض في النسخة.

٥. الآية: ٤ من سورة الطور: ﴿والبَيْتِ المَعْمُورِ﴾.

٦. الضُّراح: بيت في السماء بحيال الكعبة: تهذيب اللغة ٤: ١٢٢، مادّة (ضرح) ط دار إحياء التراث العربي.

قال: فمن الذين بدّلوا نعمة الله كفراً \؟ قال: «هم الأفـجران مـن قـريش [بـنو المغيرة وبنو أُمية] كلم قد كفيتموهم يوم بدر».

قال: فمن الذين ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعاً ﴾ "قال: «قد كان أهل حروراء منهم».

وروي في خبر آخر أنّه قال حين سأله عن ذلك: «أنت يابن الكُوّاء وأصحابُك ...» وذلك أنّ عبدالله [ابن الكَوّاء] هذا كان متّهماً بِبُغْضِه، إلّا أنّه كان يميل إليه لعلمه.

# [ومن كلام له الله مخاطباً به كميل بن زياد]

٥٢ وأخبرنا أبو بكر بن الأنباري، قال: حدّثنا محمد بن أحمد المقدمي، قال: حدّثنا

١. الآية: ٢٨ من سورة إبراهيم: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴾.

٢. من هامش النسخة، وبعده في الهامش: له كساف. أو ما أشبهه. ولم يرد هذا في الاعتبار.

٣. الكهف: ١٠٤.

٥٢ الحديث قطعي الصدور عن أمير المؤمنين ﷺ: إمّا بالتواتر عنه، وإمّا لكونه محفوفاً بالقرائن القطعية.
ورواه المعافى بن زكريا عن المقدمى فى الجليس الصالح ٣: ٣٣١.

ورواه الشريف الرضي في نهج البلاغة في الحكمة ١٤٧. وخصائص الأثمّة: ١٠٥. ورواه الرافعي فسي التدوين في أخبار قزوين ٣: ٢٠٨ ترجمة عبدالكريم بن عليّ القزويني مسنداً إلى قوله: «يميلون مع كلّ ريح» قال: وذكرها حديثاً طويلاً.

ورواه الشيخ الصدوق بأسانيد في كمال الدين: ٢٩٠ ـ ٢٩٣، والخصال الحديث (٢٤٣) من باب الثلاثة، والحرّاني في تحف العقول: ١٦٩، والفتّال النيسابوري في روضة الواعظين: ١٠، والثقفي في الغارات ١: ١٤٨، والكوفي في المناقب ١: ٧٢٧ برقم ٥٩٣، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٠: ٢٥٣ بأسانيد في ترجمة كميل، والمعافى النهرواني في الجليس الصالح ٤: ١٣٥، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١: ٧٩، والقضاعي في دستور معالم الحكم: ٨٦، والخوارزمي في المناقب: ٣٦٣، وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص: ١٥٠، والذهبي في تذكرة الحفّاظ ١: ١٠، وابن عبد ربّه في العقد الفريد ١: ٢٦٥، والخطيب في تاريخ بغداد ٢: ٣٨٧ ترجمة إسحاق بن محمد النخعي، والعسكري في ديوان المعاني ١: ١٤٣، والدينوري في المجالسة ٥: ٣٣ برقم ١٨٢٤، والشجري في أماليه ١: ٦٦، والمرّي في تهذيب الكمال والدينوري في المجالسة ٥: ٣٣ برقم ١٨٢٤، والشجري في أماليه ١: ٦٦، والمرّي في تهذيب الكمال والدينوري في المجالسة في مفتاح دار السعادة ١: ٣٠٤، وفي إعلام الموقّعين ٢: ١٩٥، وابن قتيبة في عيون

عبدالله بن عبدالرحمان الورّاق، قال: حدّثنا ابن عائشة، قال: حدّثني أبي \عن عمّه [عبيدالله بن عمر بن موسى]، عن كميل بن زياد النخعي، قال:

أخذ أمير المؤمنين الله بيدي، وأخرجني إلىٰ ناحية الجبّانة \_ [وهـي] مـيدان \_ فلمّا خرج إلى الصحراء تنفّس، ثُمّ قال:

«ياكميل، إنّ هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، احفظ عنّي ما أقول: الناس ثلاثة: عالم ربّاني، ومتعلّم علىٰ سبيل النجاة، وهمج رعاع، أتباع كلّ ناعق عافٍ، ويميلون مع كلّ ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق.

ياكميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم يـزكو على الإنفاق والمال ينقص بالنفقة ٢.

ياكميل، محبّة العالم دين يُدان به، يكسبه العلمُ الطاعة لربّه في حياته وحميد الأُحدوثة بعدوفاته، ومنفقة المال تزول بزواله "، والعلم حاكم، والمال محكوم عليه. ياكميل، مات خزّان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالُهم في القلوب موجودةِ.

وإنّ هاهنا لعلماً \_ وأشار إلى صدره \_ لو أصبت له لَقْناً».

حالأخبار ٢: ١٠ و ٣٥٥ بفقرات منه، وفي غريب الحديث ١: ٣٥٤ بفقر تين منه، وابن أبي العزّ الحنفي في الاتباع: ٨٥، والمغربي في شرح الأخبار ٢: ٣٦٩ برقم ٣٣٢، والمفيد في الإرشاد ١: ٢٢٧، والأمالي: ٢٤٧ برقم ٣، والإسكافي في المعيار والموازنة: ٧٩، وابن الأنباري في المصاحف، والمرهبي في العلم، ونصر في الحجّة كما في كنز العمّال ١٠: ٣٦٤، واليعقوبي في تاريخه ٢: ٢٠٥، والجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ١٤٧، باب في فضل العلم والعلماء، وابن الأنباري في الزاهر ١: ١٧٨ بفقرة منه مرسلاً. قال ابن عبدالبرّ في الجامع ٢: ١١٢: حديث مشهور عند أهل العلم، يستغني عن الإسناد؛ لشهرته عندهم. وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٩: ٥٠: رواه جماعة من الحفّاظ الثِقات، وفيه مواعظ وكلام حسن. وقال الخطيب في الفقيه والمتفقّه ١: ٥٠: من أحسن الحديث معنيّ، وأشرفها لفظاً.

١. في النسخة زيادة: «عن أبيه» كما أنّه كان فيها: «ابن أبي عائشة».

٢. وهذه الفقرة رواها ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢: ١٢٠ أوّل كتاب العلم والبيان.

٣. كذا في الأصل، وفي جلّ المصادر أو كلّها: «ومنفعة المال تزول بزواله» وما في الأصل محرّف عنها.

ثُمّ قال: «اللّهمّ بل أصبت لقناً غير مأمون [عليه] يستعمل آلة الدين في الدنيا، ويستظهر بحجج الله تعالىٰ على أوليائه، وبنعمة الله علىٰ كتابه، أو منقاداً لحملة الحقّ لا بصيرة له في إحيائه، يقدح الزيغ في قلبه بأوّل عارض من شبهة.

اللّهم لا ذا ولا ذاك، أو منهوماً باللذّات سلس القياد للشهوات [أ]و مغرماً بالجمع والإدّخار، وليسا من دعاة الدين، أقرب شبهاً بهما الأنعامُ السائمةُ، كذلك يموت العلم بموت حملته».

ثُمّ قال: «اللّهم بل لاتخلو الأرض من قائم لله بحجّة: إمّا أن يكون ظاهراً مشهوراً وإمّا خائفاً مقهوراً؛ لئلّا تبطل حجج الله تعالى وبيّناته، وكم وأين أُولئك، [أُولئك] الأقلّون عدداً، الأعظمون قدراً، بهم يحفظ الله حججه حتّىٰ يـودعوها نـظراءهـم، ويزرعوها في قلوب أشباهِهم، هجم لا بهم العلم على حقيقة الأمر، فـباشروا روح اليقين، واستسهلوا ما استوعر[ه] المترفون، وأنسوا بما استوحش مـنه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحها معلّقة بالمحلّ الأعلىٰ.

ياكميل، أُولئك خُلفاء الله في أرضه، الدُعاة إلىٰ دينه، آهٍ شوقاً إلىٰ رؤيتهم، أستغفر الله لى ولك».

قوله: «همج» الهمج ": أصله البَعُوض، واحدها هَمَجَة، شبّه به رُذّال الناس، قال الحارث بن جِلِّزَة اليَشْكُري:

بينا الفتى يَسْعى ويُسْعى له تاحَ [له] في أَمَره خالجُ <sup>4</sup> يَتْرُكُ ما رَقَّحَ في عَيْشِه يَـعِيثُ فيه هَـمَجُ هـامِجُ <sup>٥</sup>

١. في أكثر المصادر (بلي)، وكذلك في التالي.

٢. من هنا إلى قوله: «شوقاً إلى رؤيتهم» رواه ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢: ٣٥٥ في كتاب الزهد.

٣. أنظر غريب الحديث لابن قتيبة ١: ٣٥٤ حيث ذكر صدر الحديث إلى قوله: «ناعق» ثُمّ فسّر غريبه،
 وذكر في أثناء التفسير بعضاً آخر من الحديث.

٤. وفي غريب الحديث: من أمسهِ خالج. وفي الزاهر لابن الأنباري: من أمره.

٥. في النسخة: يعيث فبرم الهمج الهامج. والتصحيح بحسب غريب الحديث. وفي الزاهر لابن الأنباري: من عيشه.

والتَّرقيح: إصلاح المال، والعرب تقول للتاجر ١: مُوْقَح ورَقَاحِي.

وكان بعض قبائل العرب تقول في تلبية الحجّ في الجاهلية: لمّا نأتِ للـرِّقاحة جئناك للنَّصاحة، أي: لم نجئ للكسب والتجارة، جئنا لرفع الذنوب عنّا.

وقوله: «بل أصبت لَقْناً» اللَّقْن: الفهم، يقال منه: لقِنْتُ الحديث أَلْقَنُه لَقْنَاً، وثَقِفْتُه أَثْقَفُه ثَقْفاً وثَقَافةً، وفَهِمْتُه أَفْهَمُه فَهْماً وفَهَماً، كلّه واحد ٢.

وقوله: «عالم ربّاني»، قال الأخفش: الربّانيون هم الذين يقتدون بأحكام الربّ تعالى، وزعم المبرّد أنّ ذلك منسوب إلى العلم بدين الربّ، قال: والدليل على ذلك قوله: ﴿رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ﴾ والمراد به جماعة منسوبة إلى العلم بدين الربّ، وكأنّ ذلك مأخوذ من الرّبّابة، وهي الخرقة التي تجمع السهام فيها.

وقوله: «المترفون»: المتنعّمون، تقول من ذلك: عاش فلان في ترفّه من العيش، أى: في سعة منه.

# [بعض الحكم المحفوظة عن أمير المؤمنين علم المحكم المحفوظة عن أمير المؤمنين المحلم المحل

٥٢ ومن المحفوظ عن أمير المؤمنين الله في فضل العلم قوله:

«كفى بالعلم شرفاً أنّه يدّعيه من لايحسنه، ويفرح إذا نُسب إليه، وكفىٰ بالجهل شيناً أنّه يتبرّأ منه من هو فيه، ويبغض إذا نُسب إليه» ٤.

ومن المحفوظ أيضاً عنه ما ذكر[ه] عمرو بن بحر الجاحظ: أنَّ كلمات بلغته عن

١. في النسخة زيادة: «يفسد».

٢. إلى هنا ينتهي النقل من غريب الحديث لابن قتيبة مع مغايرة ما.

٣. في الأصل المخطوط: ربّانيون كثير. والآية: ١٤٦ من سورة آل عمران. وقريب من هذا المعنى نسبه الطبرسي قدّس الله نفسه في تفسير الآية الكريمة إلى الأخفش. راجع مجمع البيان ٢: ٣٢٣.

٤. ورواه القضاعي في دستور معالم الحكم: ٢٤، ورواه جماعة من المتأخّرين.

أمير المؤمنين ليس لها نظير ولا أُخت ولا شكل، وهي قوله:

«أفضِل علىٰ من شئت تكن أميرَه، واحتج إلىٰ من شئت تكن أسيرَه، واستغنِ عمّن شئت تكن نظيرَه» \.

«واستغفروا الله [حقّ] قدره» ٢.

«قيمة كلّ امرئِ ما يحسند» ٣.

 ١. وهذا المعنى رواه أيضاً الخوارزمي عن الجاحظ في الحديث الأخير من الفصل (١٤) من سناقبه، ط٢ بالغري. وبعض ما ذكر هنا بعد هذا أيضاً ذكره الجاحظ في كتابه (غرر الحكم ودرر الكلم) جمع فيه مئة حكمة، إلّا أنّها تعدل ألفاً.

ورواه الشيخ الصدوق في الخصال: ٤٢٠ بسنده عن الشعبي، والكراجكي في معدن الجواهــر: ٦٧ عــن معمر بن المثنّىٰ.

ورواه جماعة مرسلاً مثل الشيخ المفيد في الإرشاد، والصالحي في سبل الهدى. والثعالبي في تــفسيره. وغيرهم.

رواه الخوارزمي في المناقب: ٣٦٧ برقم ٣٨٥ بسنده عن البيهقي عن الحاكم النيسابوري عن الجاحظ
 وفيه: استغفر.

٣. ورواه المبرّد في الكامل ١: ٩٠، والشريف الرضي رفع الله مقامه في المختار (٨١) من قصار نهج البلاغة.
 ورواه أيضاً الخطيب البغدادي في ترجمة أحمد بن محمد بن الصباح، من تاريخ بغداد ٥: ٣٥. قال:

حدّثني الحسن بن أبي طالب، حدّثنا يوسف بن عمر بن مسرور، حدّثنا أبو عيسى أحمد بن محمد بن الصباح بن بكر بن بشّار بن قيس اللخمي، حدّثنا أبو بكر بن أبي الدنيا عن حارثة بن مضرب، عن عليّ ابن أبى طالب، قال: «قيمة كلّ امرئ ما يحسن».

وبمعناه رواه البلاذري في الحديث (١٩٨) من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف ٢: ١٦٩، ورواه ابن عبد ربّه في عنوان «توقيعات الخلفاء» من فرش كتاب التوقيعات من العقد الفريد ٣: ٣٣، قال: وقّع [أمير المؤمنين ﷺ]... وفي كتابٍ جاءه من صعصعة بن صوحان يسأله في شيء: «قيمة كلّ امرئ ما يحسن». وللكلام مصادر غير محصورة، منها كتاب الاعتبار وسلوة العارفين للجرجاني: ٣٠٤.

ورواه الشيخ الصدوق في الخصال: ٤٢٠ بسنده عن عامر الشعبي مع كلمات أخرى، وفي الأمالي: ٥٣١ برقم ٧١٨ بسنده عن عبدالعظيم الحسني، عن أبي جعفر الجواد، عن آبائه، عن أمير المؤمنين.

ورواه الحرّاني في تحف العقول: ٢٠١ مرسلاً، وهكذا الشريف الرضي في خصائص الأئمّة: ٩٥، والمفيد في الإرشاد ١: ٣٠٠، والكراجكيفي كنز الفوائد: ١٤٧، والباقلّاني في إعجاز القرآن: ٦٨، والثعالبي في تفسيره ١: ٥٣٣ عن كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء، واليعقوبي في تاريخه ٢: ٢٠٦، وغيرهم. وأخذ منه أبو الحسن المعروف بابن طباطبا الحسني هذا المعنى، فصاغ عــليه شعراً، فقال:

> حسودٌ مريضُ القلبِ يُخفي أنينَه يلومُ ٢ بأنّي رحت للعلم طالباً وأَعرِفُ أبكارَ الكلامِ وعُوْنَهُ ويَرْعُمُ أنّ العلمَ لايجلبُ الغنىٰ فيا لائمي دعني أُغالي بقيمتي

ويَضْحى كئيبَ البالِ يُبدي حنينَه المُجَلِّمُ من عند الرواة فنونَه وأحسفظُ منا أستفيد عيونَه ويُخسِنُ بالجهلِ الذميمِ ظنونَه فقيمةُ كلِّ الناسِ ما يحسنونَه "

وروي لأمير المؤمنين ﷺ هذه الأبيات في هذا المعنىٰ:

أبـــوهمُ آدمُ والأُمُّ حــواءُ يـفاخرون بــهِ فـالطينُ والمـاءُ عــلى الهــدىٰ لمـن اشتهدىٰ أدلاءُ والجـاهلون لأهــل العــلم أعــداءُ الناسُ من جهة التمثال أكفاءُ فإن يكنْ لهمُ في الأصلِ من حسبٍ ما الفضلُ إلّا لأهل العلم إنهمُ وقدرُ كلّ امريً ما كان يُحْسِنُه

١. في النسخة: البال عندي حزينه.

في النسخة: «يروم» والمثبت بحسب رواية ابن عساكر.

٣. عنه في كتاب الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٨٣.

ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦: ٧٧، وأيضاً ٥٣: ٣٥٠ مع مغايرات.

٥٤ عنه الموفّق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٨٢.

ورواه ابن عبدالبرّ في جامع بيان العلم: ٥٨، قال: وينسب إليه، وهو مشهور من شعره، والغزالي في إحياء العلوم ١: ١٧، وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص: ١٧٥ في الفصل (٣٤)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه ٢: ١٥٠، قال: في أبيات تعزى إلى عليّ أمير المؤمنين، وفي تاريخ بغداد ٤: ٣٩٠ ترجمة أحمد ابن محمد بن إسحاق أبي بكر (ورّاق ابن أبي الدنيا): أنّ أبا عبدالرحمان مؤذّن المأمون أنشدهم هذه الأبيات دون أن ينسبها إلى أحد، والعاصمي في زين الفتى ٢: ٢٨ برقم ٣٢٣.

٥٥ ويروى عنه ﷺ أنّه كان يقول:

«[إنّ] هذه القلوب تملّ كما تملّ الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة».

٥٦ ويروئ عنه أنّه كان يقول:
 «إنّ القلب إذا أُكره على الشيء عُمي».

٥٧ ويروىٰ عنه أنّه كان يقول:

«كلّ وعاء يضيق بما جعل فيه، إلّا وعاء العلم؛ فإنّه كلّ ما جعل فيه يتّسع».

٥٨ ويروى عنه أنّه قال:

«يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلّا ارتحل».

# [جواب أمير المؤمنين الله عمن سأل عن بعض أصحاب النبي عليه [

٥٩ وأخبرنا محمد بن عليّ بن هاشم ﴿، قال: حدّثنا [محمد بن] عثمان بن أبي شيبة،

ومثله رواه الشريف الرضي قدّس الله نفسه في المختار (١٩٧) من قصار نهج البلاغة. ورواه أيضاً في المختار (٩١) منه. وقال: «طرائف الحكم».

ورواه أيضاً السيوطي في أواسط مسند عليّ ﷺ من جمع الجوامع ٢: برقم ١٠٢٤٠ نقلاً عن ابن عبدالبرّ في العلم ١: ١٢٦ والخرائطي في مكارم الأخلاق وابن السمعاني في الذيل.

٥٦ رواه المبرّد في الكامل ٢: ٨٤٩، وفيه: «القلب إذا أكره عمي».

ورواه الشريف الرضي في المختار (١٩٣) من قصار نهج البلاغة، قال: «إنّ للقلوب شهوة وإقبالاً وإدباراً، فأتوها من قبل شهوتها وإقبالها؛ فإنّ القلب إذا أكره عمي».

٥٧ ورواه الشريف الرضي في المختار (٢٠٥) من قصار نهج البلاغة، وفي خصائص الأنمة: ١١٥.

٥٨ ورواه أيضاً الشريف الرضي في المختار (٣٦٦) من قصار نهج البلاغة.

ورواه عن المصنّف الموفّق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٨٣.

وفي الكافي ١: ٤٤ باب استعمال العلم ح٢ عن الصادق ﷺ، قال: «العلم مقرون إلى العمل، فمن علم عمل، ومن علم عمل، ومن علم عمل،

والحديث رواه السيد أبو طالب حرفياً عن المصنّف في أماليه كما في الحديث (٦٥) من الباب (٣) من تيسير المطالب: ٧٦ ط ١. والموفّق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٨٣.

قال: حدّثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، قال: حدّثنا عليّ بن عابس عن إسماعيل بن أبي خالد: ذكر مرّةً عن قيس [بن أبي حازم] ومرةً عن عامر الشعبي، قال:

سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن ابن مسعود، فقال: «قرأ القرآن، ووقف عنده، فأحلّ حلاله، وحرّم حرامه».

وسئل عن حُذَّيْفَة، فقال: «أُسِرَّ إليه علمُ المنافقين، طلب علماً فأدركه».

وسئل عن أبي ذرّ ، فقال: «وعاء ملئ علماً وقد ضيّعه الناس».

وسئل عن عمّار، فقال: «مؤمن نسي، فإذا ذكّرته تذكّر <sup>٢</sup>، قد ملئ إيماناً ما بين قرنه إلىٰ قدمه».

وسئل عن سلمان، فقال: «أدرك العلم الأوّل والآخر، وهو بحر لايُنْزَحُ، وهو منّا أهل البيت».

وسئل عن نفسه، فقال: «إيّاها أردتم، كنت إذا سكتُّ ابْتُدِيتُ، وإذا سألت أُعْطِيتُ، وإنّ ما بين الدفّتين "\_ يعنى الجنبين \_ لعلماً جمّاً».

#### [من خطبة له ﷺ يوصى الناس بأمور دينهم]

٦٠ وروى عيسى بن جعفر عن ياسين [الزيّات]، عن الأعمش وخطّاب، عن عنبسة:

<sup>→</sup> ورويناه عنه وعن غيره في المختار (١١٥) من نهج السعادة ٣: ٣٩٣.

وأيضاً رويناه في المختار (٣٥٠) من القسم الأوّل من باب الخطب من نهج السعادة ٢: ٥٤٣.

وأيضاً قريباً منه رواه ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري: ٨٠، وفي تاريخ دمشق ٢٣: ٦١ \_ ٦٢ بأسانيد في ترجمة عبدالله بن قيس أبي موسى الأشعري، وأيضاً في ٢٧: ٩٩ في ترجمة عبدالله بن أوفىٰ المعروف بابن الكَوَّاء.

ورواه الثقفي في الغارات ١: ١٧٧ عن زاذان الكندي أبي عمر، عن عليّ ﷺ.

١. في التيسير : وأحلُّ.

٢. في التيسير: ينسىٰ، فإذا ذكّر تذكّر.

٣. في التيسير : ما بين هاتين الدفّتين .

٦٠ وهذا المعنىٰ من محكمات كلمه ﷺ، ورواه جماعة منهم الجاحظ بألفاظ أجود من هذا.

أنّ رجلاً لقي أمير المؤمنين الله على باب المسجد، فقال: ياأمير المؤمنين، إنّ ابناً لي هلك، وأخاف أن أكون قد دَخِلْتُ ، فقال له أمير المؤمنين: «عليك بتقوى الله تعالى والصبر، تقدم عليه غداً» ثُمّ دخل المسجد، فقال:

→ ورواه أيضاً الحافظ الأقدم عبدالرزّاق الصنعاني في الحديث الأخير من باب برّ الوالدين، وهو الباب الأخير من كتاب المصنّف ١١: ٤٦٩ برقم ٢١٠٣١.

ورواه أيضاً الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في كتابالزهد في الحديث (١٦٣٥٤)من المصنّف ١٣: ٤٨٢، ط١. ورواه أيضاً الشريف الرضي في المختار (٨٢) من قصار نهج البلاغة.

وانظر المختار (٦٣) من باب الوصايا من نهج السعادة ٨: ٣٧٤.

وذيل الكلام وخاصة صدر الذيل رواه أيضاً أبو نعيم الحافظ في الحديث (٤٧) من ترجمة أمير المؤمنين الله من حلية الأولياء ١: ٧٦، والكليني في الكافي ١: ٣٦ برقم ٣ بسنده عن جعفر الصادق عن علي الله مع مغايرات، وهكذا الحراني في تحف العقول: ٢٠٤ مرسلاً، وابن لال في مكارم الأخلاق كما في كنز العمّال ١٠: ١٨١ برقم ٢٨٩٤٣ وابن الضريس وابن بشران وغيرهما كما في كنز العمّال ١٠: ٢٦١ برقم ٢٩٣٨٧.

وروي صدر الذيل عن عليّ، عن رسول الله ﷺ كما في كنز العمّال ١٠: ٢٦٢ برقم ٢٩٣٨٨ عن مصادر. وعن علىّ موقوفاً رواه الجوهري أيضاً كما في كنز العمّال ١٠: ٣٠٩ برقم ٢٩٥٤٦.

وروىٰ قوله: «ألا أحدّثكم...» أبو خيثمة النسائي في كتاب العلم: ٣٣. ومن طريقه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ٤٢: ٥١٠ عن يحيىٰ، عن عليّ ﷺ، ورواه الحافظ الذهبي في تذكرة الحفّاظ ١: ١٣ عن عاصم بن ضمرة، عن علىّ ﷺ.

وروى قوله: «ألا أحدّثكم» الدارمي في سننه ١: ٨٩ بسندين عن يحيىٰ بن عباد في باب من قال: العلم الخشية وتقوى الله.

وسيأتي أيضاً مرسلاً برقم ٣١٧ من هذا الكتاب فلاحظ.

وروىٰ قوله: «ألا أحدّثكم...» ابن عبدالبرّ في جامع بيان العلم وفضله ٢: ٤٤ بسنده عن أبسي مالك وأبي إسحاق، عن عليّ مرفوعاً بثُمّ قال: لايأتي هذا الحديث مرفوعاً إلّا من هذا الوجه، وأكثرهم يوقفونه على على على .

١. هكذا في الأصل، ورواه ثقة الإسلام الكليني قدّس الله نفسه في الحديث (٩) من «باب الصبر» من كتاب الإيمان والكفر من أصول الكافي ٢: ٨٦، وفي ص ٩٠ قال: [حدّثني] عليّ [بن إبراهيم] عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله على قال: دخل أمير المؤمنين صلوات الله عليه المسجد فإذا هو برجل على باب المسجد كئيب حزين، فقال أمير المؤمنين على «مالك؟» قال: ياأمير المؤمنين أصِبتُ بأبي [وأمي] وأخي، وأخشى أن أكون قد وجلت....

«يا أيّها الناس، إنّي أوصيكم بخمسٍ لو رحلتم فيهنّ المطية [الكانت لذلك أهلاً] \( الحفظوا عنّي ثنتين وثنتين وواحدة: لايرجونَّ أحد منكم إلّا ربّه، ولايخافنَّ أحدكم إلّا ذنبه، ولايستحينَّ أحد منكم إذا سئل وهو لايعلم أن يقول: لا أعلم، ولايستحيي أحد منكم إذا لم يعلم أن يتعلم. واعلموا أنّ الصبر في الأمور بمنزلة الرأس من الجسد، إذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد، وإذا فارق الصبر الأمور».

[ثُمَّ قال ﷺ]: «ألا أُحدَّثكم بالفقيه كلّ الفقيه ؟» قالوا: بلىٰ ياأمير المؤمنين، قال: «من لايقنّط الناس من رحمة الله، ولا يزيّن للناس معاصي الله، ولا يأمن علىٰ خير هذه الأُمّة عذاب الله تعالىٰ والله يقول: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا القَوْمُ الخَاسِرونَ ﴾ ٢».

[ثُمّ قال ﷺ]: «لاتنزلوا العارفين الموحدين المحدّثين الجنّة، ولاتنزلوا العارفين الجاحدين النارحتى يكون الربّ هو الذي يحكم بينهم يوم القيامة».

ثُمّ قال: «يا أيّها الناس، عليكم بالنمط الأوسط الذي يرجع إليه الغالي، وبه يلحق التالي» ٣.

[و]قال: «قال رسول الله صلى الله عليه: ويل للمُتَألِّين من أُمّتي الذين يقولون: فلان في الجنّة، وفلان في النار» ٤.

٦١ وروى جرير عن منصور [بن المعتمر]، عن مسلم البطين، عن عزرة التميمي، قال:

١. استدراك من نهج البلاغة.

٢. الأعراف: ٩٩.

٣. ونحوه في تفسير القرطبي ٢: ١٥٤ ذيل الآية: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ﴾، وروى صدره الخليل في
 العين ٧: ٤٤٢، والرازي في المحصول ٤: ٧٠.

وروي نحوه عن الباقر والرضا ﷺ كما في الكافي، وشرح الأخبار للقاضي نعمان، والتوحيد للصدوق.

٤. رواه ابن الأثير في أُسد الغابة ١: ٢٨٩ ترجمة جعفر العبدي، وقال: أخرجـه أبـو مـوسى. ومـثله فـي
 الجوامع الحديثية واللغوية المتأخّرة، والتألي هو: الحكم على الله.

٦١ ورواه محمد بن حميد عن جرير: سنن الدارمي ١: ٦٣.

ورواه أبو البختري وزاذان عن عليّ ﷺ: سنن الدارمي ١: ٦٢، وفيه: يابردها على الكبد، مرّة واحدة.

كتابه ﷺ إلى معاوية

قال أمير المؤمنين الله: «وأبردها على الكبد، وأبردها على الكبد» قالوا: وماذا يا أمير المؤمنين عليك السلام؟ قال: «أن يسأل الرجل عمّا لا يعلم فيقول: الله سبحانه أعلم».

### [كتابه الله الله معاوية جواباً عن مفاخراته المزعومة]

وأخبرنا أبو بكر الدريدي، قال: أخبرنا أبو معاذ عن دماد، عن أبي عبيدة، قال: كتب معاوية إلىٰ أمير المؤمنين أنّ لي فيضائل كشيرة: كيان أبي سيّداً في الجاهلية، وصرت ملكاً في الإسلام، وأنا صهر رسول الله، وخال المؤمنين، وكاتب الوحى!

فقال أمير المؤمنين: «أبالفضائل يفخر على ابن آكلة الأكباد، اكتب إليه ياغلام: وحــمزةُ ســيّدُ الشــهداءِ عــمّى يطيرُ مع الملائكةِ ابْنُ أُمّى مَسـوطٌ لحـمُها بـدَمي ولَـحمي فأيُّكُ مُ له سهمٌ كَسَهْمي صغيراً ما بـلغتُ أوانَ حِـلمِي»

مــحمّدُ النــبيُّ أخـى وصِــهري وجمعفرُ الذي يُسمى ويتضحى وبـنتُ مـحمدٍ سَكَـني وعِـرسي وسِــبطا أحــمدِ ولداي مــنها سبقتكُمُ إلى الإسلام طُرّاً

77

رواه ابن دريد في كتاب المجتبى: ٤٩، وعنه ابن عساكر في تاريخه ٤٢: ٥٢١.

ورواه أيضاً عن ابن دريد ابنُ كثير الدمشقى في آخر سيرة أمير المؤمنين من البداية والنهاية ٨: ٨. ورواه البلاذري في أنساب الأشراف ٥: ١١٩ في ترجمة رأس الفئة الباغية، والمسرتضىٰ فــي الفـصول المختارة: ٧٠، والعاصمي في زين الفتي ٢: ١٧٥ ـ ١٧٦ بأسانيده عن أبي الأسود والنجيب بن السري، وأبو الخير الحاكمي في الباب ٣٥ من الأربعين المنتقى بسنده عن النجيب، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٢: ٥٢٠ برقم ١٣٢٧ بسنده عن ابن السري، وابن المغازلي في المناقب ٤٠٤ برقم ٤٥٨ عن أبي عمر الزاهد، وسبط ابن الجوزي في الباب الثالث من تذكرة الخواص ١: ٤٤٨ عن ابـن الكـلبي، وغـيرهم، فلاحظ نهج السعادة ١٤: ٣٢٩\_ ٣٤١ وأيضاً، ٤: ١٦٥.

ورواه ياقوت في معجم الأدباء ١٤: ٤٨ في ترجمة أمير المؤمنين مرسلاً.

فقال معاوية عليه اللعنة: اخفوا هذا الكتاب، لايقرأه أهل الشام فيميلوا إلى ابن أبي طالب. صلوات الله عليه.

### [من كلام له الله في أشد ما خلق الله جل وعلا]

٦٣ أخبرنا أبوبكر بن الأنباري، قال: حدّثنا أبو عيسى الختلي، قال: حدّثنا الساجي عن الأصمعي، عن [عمر] بن أبي زائدة، عن عامر الشّغبِي، قال: قال أمير المؤمنين:

«أشدّ خلق الله عشرة: الجبال، والحديد ينحت الجبال، والنار تـذيب الحـديد، والماء يطفئ النار، والسحاب يحمل الماء، والريح تقطع السحاب، والرجل يستتر من الريح فيمضي لحاجته، والسكر يذهب بعقل الرجل، والنوم يبطل السكر، والهمّ يذهب بالنوم، فأشدّ خلق الله الهمّ».

٦٣ ورواه أيضاً الوزير الآبي في كلم أمير المؤمنين ﷺ من نثر الدرّ ١: ٢٨٣. وقال: والريح يفرق السحاب، والرجل يتّقي من الريح بيده فيبلغ حاجته...

ورواه الطبراني في الحديث (٩٠٥) من المعجم الأوسط ١: ٤٩٤. قال:

حدّثنا أحمد، قال: حدّثنا سعيد، قال: حدّثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه، عن الشعبي، عن الحارث، عن عليّ، قال: «أشدّ خلق ربّك عشرة: الجبال، والحديد ينحت الجبال، والنار تأكل الحديد، والماء يطفئ النار، والسحاب المسخّر بين السماء والأرض يحمل الماء، والريح تقلّ السحاب، والإنسان يتقي الريح بيده، ويذهب فيها لحاجته، والسكر يغلب الإنسان، وللنوم يغلب السكر، والهمّ يمنع النوم، فأشدّ خلق ربّك الهمّ».

ورواه الثقفي في الغارات ١: ١٨٢ عن عامر الشعبي أنَّه سأله \_ يعني ابن الكُوَّاء \_ فقال:...

ورواه الدينوري في المجالسة ٦: ٢٢٩ برقم ٢٥٩١ عن الحارث بن أبي أسامة، عن أبي نعيم، عن زكريا. عن عامر، وعنه ابن عساكر في تاريخه ٤٢: ٤٠١.

وقريباً منه رواه الشيخ الصدوق في باب «العشرة» من كتاب الخصال : ٤٤٠. ولكن جـعله مـن كــلام الإمام الحسن ﷺ.

وانظر إلى كلام الإمام الحسن في تحف العقول: ١٦٠.

### [ما روي عنه الله في عظمة الشمس]

وأخبرنا محمد بن علي ﴿ قال: حدّثنا عبدالله بن غنام النخعي، قال: حدّثنا الحسن بن مهران الإسكافي، قال: حدّثنا علي بن حفص المدائني، قال: حدّثنا حجّان بن علي العنزي، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين أنّه قال:

«إنّ الشمس إذا طلعت هتف معها ملكان موكّلان بها فيجريان ما جرت حتّىٰ إذا وقعت في قطبها».

قيل لأمير المؤمنين: وما قطبها؟ قال: «حذاء بطنان العرش فتخرّ ساجدة، حتّىٰ إذا قيل لها: امضي، مضت بقدرة الله تعالىٰ، فإذا طلعت أضاء وجهها سبع سماوات وقفاها لأهل الأرض».

قال: «وفي السماء ستون وثلاث مئة برج، كلّ برج منها أعظم من جزيرة العرب، للشمس في كلّ برج منها منزل تنزله، حتّى إذا وقعت في قطبها قام ملك بالمشرق في مدينة يقال لها: بلسان، وقام ملك بالمغرب بمدينة يقال لها: بلسان، قال المشرقي: اللّهم أعط مُنفقاً خلفاً، وقال المغربي: اللّهم أعط ممسكاً تلفاً ، حتّىٰ إذا صلّيت العتمة وذهب من الليل ما ذهب، تحجّرا في حجرات السماء، ثُمّ ناديا: ياباغي الخير أبشر، وياباغي الشرّ أقصر، حتّى إذا كان السحر ناديا: هل من تائب

٦٤ في الكافي ٤٢:٤ برقم ١ عن أبي جعفر ﷺ، قال: إنّ الشمس لتطلع ومعها أربعة أملاك: مـلك يـنادي: ياصاحب الشر، انزع وأقصر، وملك ينادي: أعط منفقاً خلفاً، وآت ممسكاً تلفاً، وملك ينضحها بالماء، ولولا ذلك اشتعلت الأرض.

وفي المصنّف لعبدالرزّاق ١٠: ٤٤٤ برقم ١٩٦٥٢ عن مجاهد نحو ما تقدّم باختصار.

١. هذه الفقرة أو ما أشبهها ورد عن رسول الله ﷺ في كتب الفريقين: في صحيح مسلم، ومسند أحمد،
 والأُصول الستة عشر، وصحيح البخاري، والمستدرك للحاكم، وغيرها.

يتاب عليه؟ هل من مستغفر يغفر له '؟ هل من راغب يرد بحاجته؟ هل من مظلوم ينتصر الله له؟ قال: ثمّ يتغمّدان ويقولان: إنّ ربّنا لغفور شكور، حتّى إذا تنفّس الصبح قالا: سبحان ذي العلم يرى ما في قعر الماء، فيقول ملك تحت الأرضين يقال له اردابيل: سبحانك '، فيقولان: يسبّح له الرعد والظلّ والبرق، والحصى والثرى، وما وضع في الأرحام وما لم يوضع، وما يعلم وما لا يعلمون».

ومثله في عيون أخبار الرضا ٢: ١١٦ برقم ٢١، والأمالي للصدوق: ٤٩٦ برقم ٦٧٦، والتوحيد له: ١٧٦ برقم ٧.

ولاحظ النوادر للراوندي: ٢٥٣ عن أنس مرفوعاً و٢٥٧ عن أبي هريرة، ومسند أحمد ٤: ٣١٢ وأيضاً ٥: ٤١١ عن رجل من أصحاب النبي على وسنن ابن ماجة ١: ٥٢١ برقم ١٦٤٢ عن أبي هريرة، وهكذا في سنن الترمذي ٢: ٩٥، وسنن النسائي ٤: ١٢٩ عن عتبة بن فرقد، ومستدرك الحاكم ١: ٢١٤ عن أبي هريرة، والمصنّف للصنعاني ٤: ١٧٦ عن عتبة، والمصنّف لابن أبي شيبة ٢: ١٩٤ عن عتبة، وبغية الباحث: ١١٢ برقم ٣١٧ عن عتبة، وسنن النسائي الكبرى ٢: ٦٧ برقم ٢٤١٧ و ٢٤١٨ عن عتبة، وصحيح ابن خزيمة ٣: ١٨٨ عن أبي هريرة، وأمالي المحاملي: ٢٠٠ عن عتبة، وصحيح ابن حبّان ٨: وصحيح ابن حبّان ٨؛ ١٢ عن أبي هريرة، والمعجم الأوسط ٢: ١٥٦ عن عتبة، وفضائل الأوقات للبيهقي: ١٤٠ و١٩٠٩ عن أبي هريرة وأبي مسعود، وغيرها.

١. في دعائم الإسلام ١: ١٨٠ عن الباقر والصادق على أنهما قالا: «إذا كانت ليلة الجمعة أمر الله عزّ وجلّ ملكاً، فنادى من أول الليل إلى آخره، وينادي في كلّ ليلة غير ليلة الجمعة من ثبلث الليل الآخر: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، يباطالب الخير أقبل، ياطالب الشرّ أقصر». وفي ص٢١٠ نحوه عن الباقر على .

٢. هكذا في الأصل.

قيل لأمير المؤمنين: ما ﴿لَمْ يُـولَدْ﴾ ما هـو؟ قـال: «مـا هـو مسـتودع فـي أصلاب الرجال».

ثُمّ قيل: ﴿مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ما هو؟ قال: «ما تحت التخوم السفليٰ، حتّى إذا صلّيت الغداة، قالا: أعطيت سائلاً ما سألك اليوم»، ثُمّ قرأ أمير المؤمنين اللهِ: ﴿يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ \.

## [قول أمير المؤمنين ﷺ في المعروف]

٦٥ أخبرنا الناصر للحق عليه السلام: قال: حدّثنا محمد بن [عليّ بن] خلف، قال: أخبرنا حسّان بن أبي شجاع عن الوليد بن صالح، قال: اجتمع على باب النبيّ صلى الله على على على باب النبيّ صلى الله على وجعفر والعبّاس وعمر، فتذاكروا المعروف.

فقال [علي] الله : «المعروف حصن من الحصون، وكنز من الكنوز، فلا يمنعك كفر من كفر ؛ فقد يشكرك عليه من لم يستمتع منه بشيء، وقد تدرك بشكر الشاكر ما أَضَاعَ الجحودُ الكافرُ» ٢.

١. الرحمن: ٢٩

ورواه الموفّق بالله الحسين بن إسماعيل الجرجاني في الحديث (٥٠٢) وما بعده مـن الاعــتبار وســلوة
 العارفين: ٦٢٨ ــ ٦٢٩، قال:

أخبرنا الشريف أبو جعفر محمد بن القاسم، أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد الروياني، وأبو جعفر محمد ابن عبدالحميد الطبري عن أبي الحسن عليّ بن مهدي الطبري، حدّثنا الناصر للحقّ...

ورواه ابن النجّار أيضاً عن ابن شهاب الزهري كما في كنز العمّال ٦: ٥٨٤ برقم ١٧٠١٤.

وفي دستور معالم الحكم للقضاعي: ٢٠ عن عليّ ﷺ: قد يدرك بشكر الشاكر ما يضيع بجحود الكافر. والفقرة الخاصّة بعليّ ﷺ أيضاً وردت في كنز العمّال ٦: ٥٨٨ برقم ١٧٠١٦ عن النرسي، وفي المحاسن والمساوئ للبيهقي: ١٥١ باختصار ومغايرة.

٢. وقريباً منه رواه الشريف الرضي في المختار (٢٠٤) من قصار نهج البلاغة.
 ورواه أيضاً ابن واضح اليعقوبي في أواخر كلم أمير المؤمنين إلى من تاريخه ٢: ١٩٩، ونهج السعادة ١٠:
 ٣٢، ط الارشاد.

وقال جعفر: [ما] بأهل المعروف من الحاجة إليه ما ليس للطالبين إليهم فيه؛ وذلك أنّك إذا فعلت معروفاً كان لك مجده وسناؤه وذكره ورفعته، فما بالك تطلب من غيرك شكر ما أتيت لنفسك؟!

وقال العبّاس: لايتمّ المعروف إلّا بثلاثة أشياء: بتعجيله وتصغيره وستره؛ لأنّك إذا عجّلته هنّأته، وإذا صغّرته فقد عظّمته، وإذا سترته فقد أتممته ٢.

وقال عمر: إنّ لكلّ شيء أنفاً، وأنف المعروف سَراحُه".

قال: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه فقال: «فيم كنتم؟» قالوا: كنّا في ذكر المعروف المعروف يارسول الله، فقال رسول الله: «المعروف معروف كاسمه، وأهل المعروف في الآخرة».

٦٠ وروي عن جعفر الصادق أنّه قال: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وكـلّ

 ١. في الاعتبار وسلوة العارفين: «ياأهل المعروف ومن»، وفي كنز العمّال: ياأهل المعروف إلى اصطناع ما ليس للطالبين إليهم فيه.

٢. وروي نحو هذا في الأمالي لابن دريد: ١٦٩ برقم ١٧٢ عن سفيان، عن جعفر الصادق ﷺ .

٣. في الاعتبار وسلوة العارفين: سراجه.

عنه الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٢٩. ونحوه ورد في الدعوات للراوندي: ١٢٦ برقم ٣٢.
 برقم ٣١٢، والكافي للكليني ٢: ١٥٧ برقم ٣٣.

ومثله ورد عن أبيه الباقر على: دعائم الإسلام ٢: ٣٢١ برقم ١٢١١، وينتهي بـ «وأوّل من يدخل الجنّة أهل المعروف»، والكافي ٤: ٢٩ برقم ٣ بصدر الحديث، وهكذا من لايحضره الفقيه ٢: ٥٦ برقم ١٦٨٧، وفي الأمالي للصدوق: ٣٢٦ برقم ٣٨٣ إلى «أهل المنكر»، وهكذا في كتاب الزهد للحسين بن سعيد: ٣١ برقم ٧٧، والاختصاص للمفيد: ٢٤٠ بصدره.

وعن رسول الله على في قرب الإسناد: ٧٦ برقم ٢٤٤، والكافي ٤: ٢٩ برقم ١، وتحف العقول للحرّاني: ٥٦، وأمالي الطوسي: ٦٠٣ برقم ١٠٤٩، وفي قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا: ٢٢ بـصدره، وفي ٢٥ بفقر تين منه، وبغية الباحث: ١٠٧ برقم ٣٠٠ بفقر تين، والمعجم الأوسط ١: ٢٨٩ بفقرات منه، وهكذا ٦: بفقر تين منه، وني الكبير ٨: ٢٦١ بسندين عن أبي أمامة بفقرات منه، ومسند الشهاب ١: ٩٤ برقم ١٠١ بصدره، وفي رقم ١٠٢ بفقرات منه، والكامل لابن عدي ١: ٣٧٦ بفقر تين منه في حديث، وتاريخ دمشق بعدره، وفي رقم ١٠٢ بفقرات منه، ولكلً من فقرات الحديث شواهد.

معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة أ، وأوّل الناس دخولاً إلى الجنّة أهل المعروف، وأوّل الناس دخولاً إلى النار أهل المنكر، وصدقة السرّ تطفئ غضب الربّ، وصِلة الرحم تزيد في العمر».

77 وأخبرنا أحمد بن هاشم، قال: حدّثنا سعيد بن عنبسة الخرّاز، قال: حدّثنا محمد ابن أبي بريدة، قال: حدّثنا جعفر بن محمد عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب على قال: قال رسول الله صلى الله عليه:

«اصنع المعروف إلى من هو أهله، وإلىٰ من هو ليس بأهله، فإن أصبت أهله فهو أهله و إلاّ كنت من أهله».

٦٨ وروى لنا أبو عبدالله الأزدي أن منشداً أنشد عبدالله بن جعفر الطيّار قول الشاعر:
 إنّ الصنيعة لاتكون صنيعة حتى تُصان لها طريق المَصْنَعُ

١. هذه الفقرة لم ترد في الاعتبار وسلوة العارفين. وإنّما ذكر الجرجاني بعد الحديث: عبيدالله بن الوليد زاد فيه: وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة، فقط.

٦١ وعنه الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٢٨.

ورواه المقرئ في جزء نافع بن أبي نعيم: ٤٥، وابن سلامة فـي مسـند الشــهاب ١: ٤٣٦ بــرقم ٧٤٧، والخطيب وابن النجار كما في كنز العمّال ٦: ٣٩٧ برقم ١٦٢٣٨.

وقريباً منه رواه ابن واضح اليعقوبي في أواخر كلم أمير المؤمنين من تاريخه ٢: ١٩٠٩.

وروي مثله عن الصادق ﷺ في الكافي ٤: ٢٧ برقم ٦، ومن لايحضره الفقيه ٢: ٥٥ برقم ١٦٨٣، والزهد للأهوازي: ٣٢ برقم ٨٣

عنه السيد أبو طالب في تيسير المطالب: ٣٣٧ باب ٣٧ ح٥، والجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين:
 ٦٢٩، وفيهما: حتّىٰ يصاب بها.

وورد البيت الأوّل في تاريخ دمشق ٢٧: ٢٩٤، وأنّ عبدالله بن جعفر أنشده، وورد في بعض المصادر نسبة البيت إلىٰ حسّان بن ثابت، وفي مصادر أُخر لم تسمّ قائله.

والبيتان الأخيران ذكرهما القرطبي في تفسيره ٥: ٣٨٣ مع مغايرة، قال: أنشدهما الرياشي.

والبيت الأوّل من البيتين المذكورين ورد في روضة الواعظين: ٣٧٢ دون نسبة، وهكذا في تاريخ دمشق ٣٣: ٢٩٧.

فقال عبدالله بن جعفر: أما إنّي أقول: يدُ المعروفِ غُنمٌ حيثُ كانت فعند الشاكرين لها جزاءً

## [قوله ﷺ في عظمة مكارم الأخلاق وقِصّة ابنة حاتم الطائي]

٦٩ وأخبرنا عليّ بن الحسن، قال: حدّثنا أبو بكر بن محمد بن عبدالرحيم السمرقندي،

79 ورواه السيد أبو طالب عن المؤلّف حرفياً في أماليه \_كما في الحديث الرابع من الباب (٣٤) من تيسير المطالب: ٣٢٨ ـ قال: أخبرنا أبو الحسن عليّ بن مهدي العلوي، قال: أخبرنا عليّ بن الحسن، قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن عبدالرحيم السمرقندي...

ولهذا الحديث أيضاً أسانيد ومصادر، وقريباً منه رواه أيضاً الموفّق بالله أبو عبدالله الحسين بن إسماعيل والد المرشد بالله في الحديث (٥١٠) من الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٤٧، قال:

أخبرنا الشريف أبو جعفر محمد بن القاسم [الحسني النسّابة]: حدّثنا أبو جعفر محمد بن عبدالحميد الطبري، حدّثنا أبو الحسن عليّ بن محمد بن مهدي، أخبرنا عليّ بن الحسين، حدّثنا أبو بكر محمد بن عبدالرحيم السمرقندي، حدّثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن لقمان، حدّثنا عليّ بن نصر بن حرب الهمداني، حدّثنا الحسين بن الربيع الكوفي عن عبدالحميد بن صالح البرجمي، عن زكريا بن عبدالله، عن أبيه، عن كميل بن زياد النخعي، قال: قال أمير المؤمنين:

«ياسبحان الله! ما أزهد كثيراً من الناس في الخير! عجبت لرجلٍ يأتيه أخوه المؤمن في حاجةٍ فلايرى نفسه للخير أهلاً، فوالله لو كنّا لانرجو جنّةً ولا ثواباً، ولانحذر عقاباً ولا ناراً، لكان من سبيل المرء أن ينهض لمكارم الأخلاق، ويطلب معاليها...

ورواه أيضاً أبو الفرج في «أخبار حاتم» من الأغاني ١٧: ٣٦٣. قال:

أخبرني بذلك أحمد بن عبيدالله بن عمّار، قال: حدّثني عبدالله بن عمرو بن أبي سعد، قال: حدّثني سليمان بن الربيع أتمّ من هذا، سليمان بن الربيع بن هشام الكوفي \_ووجدته في بعض نسخ الكوفيين عن سليمان بن الربيع أتمّ من هذا، فنسخته وجمعتها \_قال: حدّثنا زكريا بن عبدالله بن يزيد الصهباني عن أبيه، عن كميل بن زياد النخعى، عن عليّ الله قال:

«ياسبحان الله! ما أزهد كثير من الناس في الخير! عجبت لرجل يجيئه أخوه في حاجةٍ فلايرئ نـفسه للخير أهلاً! فلو كنّا لانرجو جنّةً ولانخاف ناراً، ولاننتظر ثواباً ولا نخشى عقاباً، لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق؛ فإنّها تدلّ علىٰ سبيل النجاة». قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن لقمان القُبّاني، قال: حدّثنا عليّ بن نـصر الهنائي، قال: حدّثنا الحسن بن الربيع الكوفي عن عبدالحميد بن صالح البرجمي، عن زكريا بن عبدالله بن يزيد أ، عن أبيه، عن كميل بن زياد النخعي، قـال: قـال أمير المؤمنين الله:

«ياسبحان الله! ما أزهدكثيراً من الناس في الخير! عجبت لرجلٍ يأتيه أخوه المؤمن في حاجةٍ فلا يرئ نفسه للخير أهلاً، فوالله أن لوكنّا لانرجو جنّةً ولا ثواباً، ولا نخشى لا أن نطلب مكارم الأخلاق؛ فإنّها تدلّ على سبيل النجاح».

وقام رجل، فقال: فداك أبي وأُمّي ياأمير المؤمنين، أسمعته من رسول الله على الله على الله على الله معتدلة منه، لما أتينا بسبايا طيء كانت في النساء جارية حمّاء حوراء العينين، لمياء عيطاء شمّاء الأنف، معتدلة القامة، درماء الكعبين، خُدَلَّجة الساقين، لفّاء الفخذين، خميصة الخصر، ضامرة الكشحين، مصقولة المتنين، فلمّا رأيتها أعجبت بها، فقلت: لأطلبنها إلى رسول الله على الوالد، وغاب الوافد، فإن رأيت أن أنسيت جمالها؛ لما سمعت من فصاحتها، فقالت: يامحمد، هلك الوالد، وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلّي عني فلاتُشمِتُ بي أحياء العرب؛ فإنّي بنت سيد قومي، كان أبي يفك العاني، ويحمي الذمار، ويَقْري الضيف، ويشبع الجائع، ويفرّج عن المكروب، ويطعم الطعام، ويفشي السلام، ولم يسرد طالب حاجةٍ قطّ؛ أنا بنت حاتم طيء. فقال لها رسول الله على «ياجارية، هذه صفة المؤمن، لو كان أبوك إسلامياً لترحّمنا عليه، خلّوا عنها؛ فإنّ أباها كان يحبّ مكارم الأخلاق، والله يحبّ مكارم الأخلاق». وللحديث مصادر وأسانيد أخر تقدّم بعضها في المختار (٦٦٥) من نهج السعادة ٩: ٢٠٦، ط١، ويأتي أيضاً بعضها في المختار (٦٦٥) من نهج السعادة ٩: ٢٠٦، ط١، ويأتي أيضاً بعضها في المختار (٦٦٥) من نهج السعادة ٩: ٢٠٦، ط١، ويأتي أيضاً بعضها في المختار (٦٦٥) من نهج السعادة على المختار (٥٢٤) في ١٤٠٤.

ورواه سليمان الربيع عن عبدالحميد: تاريخ دمشق ٣٦: ٤٤٥ ترجمة عبدالكريم بن عليّ بن أبي نـصر القزويني، وأيضاً ٣٦: ٢٠٢ ترجمة سفانة بنت حاتم، والأغاني ١٧: ٣٦٣ ترجمة حاتم، وكنز العمّال ٣: ٦٦٤ ذيل الحديث ٨٣٩٩ عن ابن النجّار.

ورواه عبدالرحمان بن جندب عن كميل: دلائل النبوّة للبيهقي ٥: ٣٤١، وشعب الإيمان للبيهقي ٦: ٢٤١. وتاريخ دمشق ٦٩: ٢٠٣ كلاهما عن الحاكم النيسابوري بسنده.

ورواه الحاكم النيسابوري كما في كنز العمّال ٣: ٦٦٤ برقم ٨٣٩٩، وكما تقدّم عن الدلائل وشعب الإيمان وتاريخ دمشق.

انسخة الخطية «زيد» وهو تصحيف.

٢. جملة: «ولا ثواباً ولانخشى» استدركها الناسخ بالهامش بعد ما وضع علامةً، لكن التصوير لم يف إلا بالأحرف الأولى من هذه الجملة، فأخذناها من نقل السيد أبي طالب عن المصنّف.

فقام إليه رجل، فقال: ياأمير المؤمنين، أسمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ فقال: «نعم، وما هو خير منه: لمّا أتينا السبايا طيّ وقفت جارية حَمَّاء حَوَّاء، لَعْسَاء لَمْياء، عَيْطاء، شَمَّاء الأنف، معتدلة القامة، دَرْمَاء الكعبين، خَدَلَّجة الساقين، لَقّاء الفخذين، خَمِيصة الخصرين، ضامرة الكشحين، فلمّا رأيتها أُعجبت بها، وقلت: لأطلبن الفخذين، خَمِيصة الخصرين، ضامرة الكشحين، فلمّا تكلّمَتْ نسيتُ جمالها؛ لما رأيت إلى رسول الله صلى الله عليه أن يجعلها في فيئي، فلمّا تكلّمَتْ نسيتُ جمالها؛ لما رأيت من فصاحتها، فقالت: يامحمد، إن رأيت أن تخلّي عنّي ولاتُشْمِت بي العرب؛ فإنّي ابنة سُرّة قومي، كان أبي يفك العاني، ويقري الضيف، ويشبع الجائع، ويفرج عن المكروب، ويُطعم الطعام، ويُفشي السلام، وما ردّ طالب حاجةٍ قطّ عنها، أنا ابنة حاتم الطائي. فقال النبيّ صلى الله عليه: هذه صفات المؤمن حقّاً، لو كان أبوك إسلامياً ترحّمنا عليه، فقال النبيّ صلى الله عليه: هذه صفات المؤمن حقّاً، لو كان أبوك إسلامياً ترحّمنا عليه، خلّوا عنها؛ فإنّ أباها كان يحبّ مكارم الأخلاق، والله سبحانه يحبّ مكارم الأخلاق. فقام أبو بُرُدَة، فقال: نعم يا أبا بُرُدَة، فقال: نعم يا أبا بُرُدَة، فقام أبو بُرُدَة، فقال: نعم يا أبا بُرُدَة، فقام أبو بُرُدَة، فقال: يارسول الله، الله يحبّ مكارم الأخلاق؟ فقال: نعم يا أبا بُرُدَة، فقال نعم يا أبا بُرُدَة،

قوله: «حمّاء» أي: سمراء، وكذلك «الحوّاء» من الحوّة في اللون، ومن هذا قيل لامرأة آدم: حَوّاء الله .

واللمياء واللعساء: سواد مستحسن في الشفة، قال ذو الرُّمَّة أ: لَمْياءُ في شفَتَيْها حُوَّةٌ لَعَسٌ وفي اللَّثَات وفي أنيابها شَنَبُ ٥

لاتدخلوا الجنّة ٢ إلّا بحسن الخلق».

١. في النسخة: (أتانا سبايا).

٢. في التيسير: ولايدخل الجنّة أحدٌ.

٣. في النسخة: سواد مستحسنين. وفي التيسير: سوادان مستحسن.

٤. هو أبو الحرث غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود، أحد فحول الشعراء، توفّي سنة ١٨٧هـ.
 وإنّما قيل له: (ذو الرُمّة) لقوله في الوفد: أشعث باقي رُمّة التقليد.

الرُّمَّة بالضم: الحبل البالي، وبالكسر: العظم البالي.

قال أبو عمرو ابن العلاء: فُتِحَ الشعر بامرؤ القيس، وخُتِمَ بذي الرُمّة.

٥. هذا البيت ورد في المغني لابن قدامة ٧: ٢٥٤، والأمالي للمرتضىٰ ٤: ١٦٤، والأحاديث الطوال للـطبرانـي:
 ٧٩، والمعجم الكبير ٢٢: ٢٦، والتبيان للطوسي ١٠: ٣٣٠، وتاريخ دمشق ٤٨: ١٧٣، وانظر ديوانه: ٣٢.

واللعس: هي الحوّة، فكرّر لما اختلفت اللفظتان، ويمكن أن يـقال: لمّـا ذكـر الحوّة خشي أن يتوهّم السامع سواداً قبيحاً، فبيّن أنّـه لعس، واللـعس يستحسن في الشفاه.

والدرماء: التي قد خفي العظم في ساقها، وغمض من كثرة اللحم. والخَدَلَّجة: ممتلئة الساقين سمناً ولحماً.

واللفّاء: من اللفف، وهو اجتماع اللحم على الفخذ.

والعيطاء: طويلة العنق.

والشمّاء: من الشمم في الأنف، وهو تطامن القصبة [وارتفاع الأرنبة] ١.

وقوله: «ضامرة الكشحين» الكشح والخصر واحد، وهو ما يلي الخاصرة، ومن هذا قيل: عدو كاشح؛ لأنه يعرض عنك، ويوليك كشحه، قال الأعشى:

ومن كاشح ظاهرٍ غمرُهُ إذا ما انْتَسَبْتُ له أَنْكَرَنْ ٢ وقال قوم: ربّما قيل للعدوّ كاشح؛ لأنّه يضمر العداوة في كشحه، وأنشدنا ابن الأنباري، قال: أنشدنا أبو العبّاس النحوي:

أأرضي بليلى الكاشحينَ وأبتغي من كرامة أعدائي لها وأُهينُها ويقال: فلان قد طوى كشحه عني، إذا أعرض، قال زهير أ:

وكان طوى كشحاً على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتقدّم

١. من تيسير المطالب: ٣٢٩ الباب (٣٤).

٢. وذكر هذا البيت في فتح القدير ٥: ٤٣٨.

٣. وفي النسخة: «وأرضى» والصواب ما أثبتناه، وقد ذكر البيت الخالديان في كتاب الأشباه والنظائر ٢:
 ٨٣. ط القاهرة. وأمالي القالي ١: ٣٢.

٤. والبيت في ديوانه: ٨٣ من قصيدة.

وقال النبيّ صلّى الله عليه: «أفضل الصدقة على ذي الرحمِ الكاشحِ» أي: المضمر للعداوة، والمولي بودّي عنه، من قولهم: «قد كشح فلان عن الماء» إذا كان أدبر عنه. وقولها: «سُرّة قومي» أي: خالصهم ومر تفعهم، وكذلك صبابة القوم وصميمهم. وقولها: «يفكّ العاني» أي: يطلق الأسير، والعناة جمع، من قوله جلّ وعزّ: ﴿وَعَنَتِ الوَّجُوهُ لِلحَيِّ القَيُّومِ ﴾ أي: خضعت وخشعت.

وقال النبيّ ﷺ: «النساء عُوان عند أزواجهنّ» ٣ أي: مأسورات في أيديهم.

## [بعض ما ورد في حسن الخلق وسوئه عن رسول الله عن برواية أمير المؤمنين إله وغيره]

٧٠ وأخبرنا محمد بن عليّ، قال: حدّثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدّثنا داود بـن عـمرو

أنظر لتخريجه الكافي للكليني ٤: ١٠، ومن لا يحضره الفقيه ٢: ٦٨ برقم ١٧٣٩، وثواب الأعمال: ١٤٢، وتهذيب الأحكام ٤: ١٠٦ برقم ٢٠٨، ومسند أحمد ٣: ٤٠٤، وسنن الدارمي ١: ٢٩٧، والمستدرك للحاكم ١: ٢٠٥، ومسند الحميدي ١: ١٥٧ برقم ٢٢٨، ولفظه مطابق تماماً لما ذكره المصنّف، وبغية الباحث: ١٠٧ برقم ٢٩٩، والآحاد والمثاني ٥: ٤٧٧ برقم ٣١٧٣ بلفظ المؤلّف، وهكذا ابن خزيمة في صحيحه ٤: ٧٨، والطبراني في الأوسط ٣: ٣٢٠، والمعجم الكبير ٣: ٢٠٣ برقم ٢٢٢٦، وأيضاً ٤: ١٣٨ برقم ٢٢٨٠، وفي مسند الشهاب ٢: ١٤٥ برقم ١٢٨٢، وفي أحكام القرآن للجصّاص ٢: ٦٠ و١٧٧، وعلل الدارقطني ٦: ١١٨ برقم ١٠١٧، وأسد الغابة ١: ١٦٢، وغريب الحديث لابن قتيبة ١: ١٧٧.

۲. طه: ۱۱۱.

٣. أنظر الخصال للصدوق: ٤٨٦، ومسند عبد بن حميد: ٢٧١ برقم ٨٥٨، وجامع البيان للطبري ٤: ٤١٣.
 وغيرها بألفاظ مختلفة.

ورواه عبيدالله القواريري عن يوسف: مسند أبي يعلىٰ ١: ٤٣٤ برقم ٥٧٥.
 ورواه محمد بن أبي بكر المقدمي عن يوسف الماجشون: صحيح مسلم ١: ٥٣٤ برقم ٧٧١، والسنن الكبرى للبيهقي ٢: ٣٢.

ورواه محمد بن عبدالملك عن يوسف: سنن الترمذي ٥: ٤٨٥ برقم ٣٤٢١، ومسند البرّار ٢: ١٦٨ برقم ٥٣٦.

«أَنّ رسول الله صلّى الله عليه كان يقول في دعائه: اللّهمّ اهدني لأحسن الأخلاق [إنّه] لا يهدي لأحسنها إلّا أنت، واصرف عنّي سيّئها [إنّه] لا يصرف سيّئها عنّي إلّا أنت».

ويروى عن سهل بن سعد الساعدي: أنّ رسول الله صلى الله عليه قال:

«إنّ الله تعالىٰ كريم يحبّ الكرم ومعالي الأخلاق، ويكره سفسافها» أي: دنيّها.

<sup>→</sup> ورواه یحییٰ بن حسّان عن یوسف: صحیح ابن خزیمة ۱: ۳۵۸ برقم ۷۲۳ باختصار.

ورواه عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة عن عمّه يعقوب الماجشون: المحلّىٰ ٤: ٩٥، ومسند أحمد ٢: ١٨٣ برقم ٨٠٣ برقم ٨٠٣ برقم ٧٢٩ مقروناً. وصحيح مسلم ١: ٥٣٤ بسرقم ٧٧١ (٢٠١) وصحيح ابن حبّان: ١٧٧٣، وصحيح ابن خزيمة: ٣٦٤، وشرح معاني الآثار ١: ١٩٩، وهكذا عند الطيالسي وابن أبي شيبة والدارمي وأبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وأبي يعلىٰ وابن الجارود وأبي عوانة وشرح معاني الآثار وسنن الدارقطني وسنن البيهقي.

ورواه عبدالله بن الفضل عن الأعرج: الأم للشافعي ١: ١٢٨، والمسند له: ٣٥، ومسند أحــمد ٢: ١٣٢ برقم ٧٢٩، والمصنّف لعبدالرزّاق: ٢٥٦٧ و٢٩٠٣، وسنن ابن ماجة: ١٠٥٤، وهكذا عند ابن خــزيمة وأبي عوانة وشرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار وابن حبّان والدارقطني والبيهقي.

رواه أبو حازم عن سهل بن سهل: السنن الكبرى للبيهقي ١٠: ١٩١، ومكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا:
 ١٩ برقم ٦، والمعجم الأوسط ٣: ٢١٠ برقم ٢٩٦٤، والمعجم الكبير ٦: ١٨١، والمستدرك للحاكم ١:
 ٨٤ بسندين، وتاريخ دمشق ٧: ٥، وحلية الأولياء ٣: ٢٥٥ في ترجمة سلمة بن دينار، وأيضاً ٨: ١٣٣ ترجمة الفضيل بن عياض.

ورواه مرسلاً جماعة في مصنّفاتهم، منهم: ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: ٢٥٠، واليـعقوبي فــي تاريخه ٢: ٩٧، والآبي في نثر الدرّ ١: ١٦٥.

ورواه موقوفاً جعفر الصادق الله: اختيار معرفة الرجال للكشي: ۲۷۷ برقم ٣٦٣ ترجمة الكميت. ورواه سعد بن أبي وقماص: مكمارم الأخملاق لابسن أبسي الدنسيا: ١٩ بسرقم ٨، وتماريخ دمشسق ١٤: ٢٨٨ ــ ٢٨٩.

ورواه جابر بن عبدالله: مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا: ٢٠ برقم ١٠، والمعجم الأوسط ٧: ٧٨ بــرقم ٦٩٠٢، وتاريخ دمشق ٣٦: ٣٦٧.

## [بعض ما ورد في المعروف عن النبيِّ وأمير المؤمنينﷺ وغيرهما]

٧٢ وأخبرنا أبو بكر السكّري ببغداذ، قال: أخبرنا [عبدالله] بن أبي سعد، قال: حدّثني عبدالرحيم بن زيد العميّ عن أبيه، عن أنس، قال: قال رسول الله عن: «المعروف يدور علىٰ يدى مئة رجل، آخرهم فيه كأوّلهم».

٧٣ وروىٰ عمّار بن زريق عن أمير المؤمنين ﷺ أنّه قال:

«من يصنع المعروف إذا وجده، يخلف الله سبحانه ما أنفق في الدنيا، ويضاعف له

← ورواه الحسين بن علي ﷺ: المعجم الكبير ٣: ١٣١ برقم ٢٨٩٤، والذرية الطاهرة للدولابي: ٩١، ومسند الشهاب ٢: ١٥٠ برقم ١٠٧٦، والكامل لابن عدي ٣: ٦، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٢٤٦.

ورواه أبو الدرداء: مسند الشهاب ٢: ١٥٠ برقم ١٠٧٥.

ورواه عليّ بن الحسين ﷺ مرفوعاً: مسند الشهاب ٢: ١٥١ برقم ١٠٧٧.

ورواه طلحة الخزاعي: المستدرك للحاكسم ١: ٤٨، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠: ١٩١، والمصنّف لعبدالرزّاق ١١: ١٤٣ برقم ٢٠١، ومصنّف ابن أبي شيبة ٦: ٢٥٤ برقم ١١، والكرم والجود للبرجلاني: ٣٤، ومكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا: ١٩ برقم ٧.

٧٢ ﴿ رُواهُ ابن النجَّارُ عَن أَنسُ كَمَا فَي كَنْزُ العَمَّالَ ٦: ٣٤٥ برقم ١٥٩٧٦ وفيه: يدور المعروف.

١. هكذا في النسخة، ولعل الصواب: «أبو محمد» وهو عبيدالله بن عبدالرحمان أبو محمد، له ترجمة في تاريخ بغداد، وسيروي عنه المصنّف في الحديث ٢٥٤ بكنية أبي محمد.

٧٣ 💎 وقريباً منه رواه الشريف الرضي في ذيل المختار (٢٣) من نهج البلاغة.

ورواه أيضاً بذيل ابن عبد ربّه في أواخر كتاب الياقوتة في كتاب العلم والأدب من العقد الفريد ٢: ٣٥٩. وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١: ٧٠، وذكر أنّه تكلّم ﷺ بهذا بعد ما تمّت له البيعة بالمدينة، وأنّه خرج إلى المسجد الشريف فصعد المنبر ... وذكر نحوه.

وروي عن الصادق ﷺ نحو ذيل الحديث: الكافي ٢: ٦٤٣ برقم ٦ باب التحبّب والتودّد إلى الناس. وفي الأمالي للطوسي: ٣٤٧ برقم ٧٩٧ عن صعصعة بن صوحان، قال: عادني عليّ أمير المؤمنين في مرضٍ. ثُمّ قال: «أنظر فلاتجعلنّ عيادتي إيّاك فخراً علىٰ قومك، فإذا رأيتهم في أمرٍ فلا تخرج منه؛ فإنّه ليس بالرجل غناء عن قومه، إذا خلع منهم يداً واحدةً يخلعون منه أيدياً كثيرة، فإذا رأيـتهم في خيرٍ

الأجر في آخرته، ولن يستغني [الرجل] عن عشيرته وإن كان ذا مال وولد، وعن مودّتهم وكرامتهم وحياطتهم من ورائه، وعطفهم عليه، ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم إذا أصابته مصيبة أو نزل به بعض مكاره الأمور، ومن ينزع يداً عن عشيرته فإنما ينتزع [منهم] يداً واحدة، وينتزعون عنه أيدياً كثيرة».

٧٤ وأخبرنا محمّد بن عليّ، قال: حدّثنا ابن أبي الدنيا عن أبيه، قال: حدّثنا عليّ بن عاصم عن خالد [بن مهران] الحدّاء، عن محمّد بن سيرين:

أنّ دهقاناً كلّم عبدالله بن جعفر ليكلّم أمير المؤمنين في حاجة، فكلّمه فقضاها،

46

<sup>→</sup> فأعنهم عليه، وإذا رأيتهم في شرّ فلاتخذلهم، وليكن تعاونكم علىٰ طاعة الله؛ فإنّكم لن تزالوا بخيرٍ ما تعاونتم على طاعة الله، وتناهيتم عن معاصيه».

وفي الدرّ المنثور للسيوطي ٣: ٣٤٣: وأخرج أبو الشيخ عن علي ﴿ أنّه خطب فقال: «عشيرة الرجل للرجل خير من الرجل لعشيرته؛ إنّه إن كفّ يده عنهم كفّ يداً واحدة، وكفّوا عنه أيدياً كثيرة مع مودّتهم وحفاظتهم ونصرتهم، حتى لربّما غضب الرجل للرجل وما يعرفه إلّا بحسبه، وسأتلو عليكم بذلك آيات من كتاب الله تعالى فتلاهذه الآية: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكُنْ شَدِيدٍ ﴾ قال علي ﴿ والركن الشديد: العشيرة، فلم يكن للوط ﴿ عشيرة، فوالذي لا إله غيره ما بعث الله نبياً بعد لوط إلّا في ثروة من قومه».

الظاهر أن هذا هو الصواب، وفي النسخة: «وأن يستغني».

ورواه ابن حبيب في المنمّق: ٣٧٦ قال: وروي عن ابن سيرين أنّ دهقاناً كلّم ابن جعفر في أن يكلّم له عليّاً على عليّاً على عليه عليه وقال: إنّا أهل البيت لانأخذ على معروفنا جزاءً.

ورواه من طريق المصنّف السيّد الموفّق بالله بن إسماعيل الجرجاني في الحديث (٥٠٣) من كتابه الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٢٩، ط١، قال:

حدّثنا الشريف أبو جعفر محمّد بن القاسم الحسني، قال: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن عبدالحميد عن أبي الحسن عليّ بن مهدي الطبري، قال: أخبرنا عليّ بن محمّد بن هاشم، قال: حدّثنا ابن أبي الدنيا عن أبيه، قال: حدّثنا عليّ بن عاصم عن خالد الحدّاء، عن محمد بن سيرين...

ورواه محمّد بن السري عن ابن أبي الدنيا، عن أبيه، عن عليّ بن عاصم، عن عاصم وخالد، عن هشام: أنّ دهقاناً كلّم عبدالله بن جعفر أن يكلّم عليّ بن أبي طالب في حاجة، فكلّمه فـقضاها، فأهـدى إليـه الدهقان أربعين ألفاً، فردّها عليه وقال: إنّا لانأخذ على المعروف ثمناً: تاريخ دمشق ٢٧: ٢٧٥.

فأرسل الدهقان إليه بألوف دراهمَ، فردّها عليه [عبدالله]، وقال: «إنّا أهل البـيت الانقبل على معروفنا ثمناً».

٧٥ وأخبرنا محمّد بن عليّ، قال: حدّثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدّثنا الحسن بن يحيىٰ عن كثير العنزي، قال: حدّثنا خزيمة أبو محمّد، قال: قال زيد بن عليّ الله :

ما من شيء أفضل من المعروف إلّا ثوابه، وليس كلّ من رغب فيه قدر عليه، ولا كلّ من قدر عليه تمّت السعادة على الطالب والمطلوب منه.

٧٦ وأخبرنا محمد بن عليّ، قال: حدّثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدّثنا عبدالله بن صالح،
 قال: حدّثنا أبو بكر بن عيّاش عن عبيدالله بن الوليد [الوصافي]، قال:

جاء رجل إلى الحسين بن علي الله أن يذهب معه في حاجة ، فقال: «إنّي معتكف» فمرّ إلى الحسن الله فأخبره بذلك، فقال: «والله لئن أمشي معك في حاجةٍ أحبّ إلى من اعتكاف شهر».

١. في الاعتبار وسلوة العارفين: أهل بيت.

٧٥ وفي الكافي ٤: ٢٦ بسندين في باب فضل المعروف ح ١ و٢، ونحوه في من لايحضره الفقيه ٢: ٥٥ برقم
 ١٦٨٦، وتحف العقول: ٣٦٣، وأمالى الطوسى: ٤٨٠ برقم ١٠٤٨.

عن الصادق على قال: «رأيت المعروف كاسمه، وليس شيءُ أفضل من المعروف إلا تـوابـه، وذلك يـراد منه، وليس كلّ من يرغب فيه يقدر عليه، ولا كلّ من يقدر عليه يؤذن له فيه، فإذا اجتمعت الرغبة والقـدرة والإذن، فـهناك تـمّت السـعادة للـطالب والمطلوب إليه».

ونحوه روي عن خالد بن صفوان: تاريخ دمشق ١٦: ١٠٨.

٧٦ ورواه البيهقي في الباب (٥٣) في الحديث (٧٦٥٢) من شعب الإيمان ٦: ١١٩.

ورواه ابن عساكر بسنده عن البيهقي في الحديث (٢٥٣) من ترجمة الإمام الحسن: ١٥١، ورواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج: ٤٨ باختصار، وقد روي بمعناه من طرق عن رسول الله ﷺ.

ورواه ابن عساكر أيضاً الحديث (٢٥٢) من ترجمة الإمام الحسن من تاريخ دمشق: ١٥٠، ط٠٠ ورواه أيضاً المرّي بسند آخر في ترجمة الإمام الحسن الله من تهذيب الكمال ٢: ٢٧١.

٧١ ويروىٰ أنّ جابر بن عبدالله دخل علىٰ أمير المؤمنين الله [يعوده في مرضه] فقال له: «ياجابر، قوام هذه الدنيا بأربع: بعالم يعمل بعلمه، وجاهل لايستنكف أن يتعلم، وغنيّ جواد بمعروفه، وفقير لايبيع آخرته بدنياه.

ياجابر، من كثرت نعمة الله عليه كثرت حوائج الناس إليه، فإن فعل ما يجب لله تعالى عرّضها للدوال المناء، وإن قصر لما يجب لله تعالى عليه عرّضها للزوال والفناء، ثُمّ أنشد قوله:

ما أحسن الدنيا وإقبالها من لم يواسِ الناسَ من فضلِها فاحذر زوالَ الفضلِ ياجابرُ فإنّ ذا العرشِ جزيلُ العطا

إذا أطلع الله مَنْ نالها عَلَمَ مَنْ نالها عَلَمَ مَنْ نالها عَلَمَ للإدبار إقبالها واعْطِ مِنَ الدنيا لمَنْ سالها يُسطعفُ بالحبّة أَمْ تَالها»

ورواه عنه الموفّق بالله السيّد حسين بن إسماعيل الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٧٤، ط١، وفيه [عن] جابر بن عبدالله [قال:] دخل عليَّ أمير المؤمنين عليَّ ﷺ، فقال: ياجابر ... إلى قوله: بدنياه. ورواه العاصمي في الحديث (١٤٧) في عنوان: «وأمّا علم المواعظ» من الفصل (٥) من زين الفتى: ١: ٢٢٥، ط١ مرسلاً.

ورواه الشريف الرضي بلا أبيات في المختار (٣٧٢) من الباب الثالث من نهج البلاغة.

ورواه أيضاً أبو طاهر أحمد بن محمّد السلفي في الجزء (٦) ممّا انتخبه من أصول كتب أبــي الحســين المبارك بن عبدالجبار الطيوري: ١٩ بسنده عن محمد بن عبدالرحمان بن ثوبان عن جابر.

ورواه الحموئي بزيادات من النثر والنظم في الحديث (٣٤١) في خاتمة الجزء الأوّل من فرائد السمطين ١: ٤٠٣، ط١ بسنده إلى البيهقي عن الحاكم، عن القاسم بن غانم... عن سيحان بن وداعة، عن جابر. وورد في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري ﷺ : ٤٠٢ برقم ٢٧٤ مع زيادات.

ورواه عبدالعزيز بن أحمد الورّاق عن مطين، عن أحمد بن يونس، عن زهير عن أبي الزبير، عن جابر: لسان الميزان ٤: ٢٤ ترجمة عبدالعزيز نقلاً عن الحاكم النيسابوري [في تاريخ نيسابور].

والأبيات وحدها ذكرها سبط ابن الجوزي في أواخر الباب (٥) من تذكرة الخواص ١: ٦٠٧، وابن حبّان في روضة العقلاء: ٢٥٧ بسنده عن محمّد بن أبي الدواهي، عن أبيه، والملاحم والفتن لابن طاوس: ٣٦١ برقم ٥٢٩ نقلاً عن مجموع محمّد بن الحسين المرزبان.

وسيأتي بمعناه برقم ٢٤٥ فلاحظ.

VV

### [في جوده الله وكونه لايرضى بذلة من يسأله]

٧٨ أخبرنا عليّ بن الحسن، قال: حدّثنا أبو الحسين الطبري، قال: حدّثني يحيى بن عبدالرحمان، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: حدّثنا نوح بن قيس عن سلامة الكندي، عن الأصبغ بن نباتة، قال:

جاء رجل إلى أمير المؤمنين الله فقال: إنّ لي اليك حاجة، وقد رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك، فإن قضيتها أحمد الله تعالى وأشكرك، وإن لم تقضها أحمد الله تعالى وأعذرك، فقال له أمير المؤمنين:

«اكتب حاجتك على وجه الأرض؛ لكي لا أرى ذُلّ المسألة في وجهك». فكتب الرجل: «إنّي فقير» فأمر له بحُلّة، فأنشأ الرجل يقول:

كسوتني حُلّة تَلىٰ محاسنُها فسوف أكسوك من حسن الثنا حُلَلا إن نلتَ حسن ثنائي نلت مَكْرُمَةً ولستَ تبغي بما قدّمتُه بدلا إنّ الثناء ليحيي ذكر صاحبه كالغيث يُحيي نداه السهلَ والجبلا لاتزهد الدهر في عرفٍ بدأت به فكلُ عبد سيجزيٰ بالذي فعلا

قال: فأمر له بمئتي درهم ، قال الأصبغ: قلت: ياأمير المؤمنين، حُلَّة ومئتا درهم ؟!

٧٨ ورواه أيضاً الشيخ الصدوق محمد بن عليّ بن الحسين رفع الله مقامه في الحديث (١٠) من المجلس (٤٦) من أماليه: ٣٤٨ برقم ٤٢٠ بسنده إلى أحمد بن المقدام العجلي، قال: يروىٰ أنّ رجلاً... ورواه أيضاً العاصمي: ٣٥٧ في كتاب زين الفتى مرسلاً ٢: ١٥٤ برقم ٣، وهكذا الفتّال النيسابوري في روضة الواعظين: ٣٥٧.

ورواه ابن عساكر في الحديث (١٣٢١) من ترجمة أمير المؤمنين من تــاريخ دمشــق ٤٢: ٥٢٢ بــرقم ١٣٢١ بسنده عن أبي زكريا الرملي، عن يزيد بن هارون، وهكذا الرافعي في التدوين ٣: ٣٥٣.

ورواه أبو موسى المديني في كتاب استدعاء اللباس من كبار الناس، كما في كنز العمّال ٦: ٦٣١ برقم ١٧١٤٦ عن الأصبغ.

١. في النسخة: عليك.

فقال: «نعم سمعت رسول الله عنه يقول: أنزلوا الناس منازلهم، وهذه منزلة الرجل عندي».

#### 

٧٥ وأخبرنا أبو بكر بن دريد، قال: حدّثنا محمّد بن حمّاد البغداذي، قال: حدّثنا القاسم [بن عبيدالله] الهمداني، قال: حدّثنا الهيثم بن عدي عن مجالد ١، عن الشعبي، قال: قال أمير المؤمنين على:

«إنّي لأستحيي من الله أن يكون ذنب أعظم من عفوي، أو جهل أعظم من حلمي، أو عورة لايواريها ستري، أو خَلَّة لايسدّها جودي».

#### [في بيان بعض نصائحه إلا]

٨ وأخبرنا أحمد [بن هاشم]، قال: حدّثنا الحسن بن [عليّ بـن] أحـمد الحـرّانـي

٧٩ وعنه السيّد أبو طالب في أماليه كما في ترتيبه تيسير المطالب: ٦٢ في الباب الثالث، ورواه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد ٢: ٣٠. ترجمة عبيدالله بن الحسن بسنده إلى ابن دريد.

ورواه القضاعي في دستور معالم الحكم: ٢٦.

ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه ١: ٣٩٨ ترجمة محمّد بن أحمد البغدادي المعروف بــابن الخشــن بسنده عن ابن دريد عنه عن القاسم بن عبيدالله، وعنه ابن عساكر في تاريخه ٤٢: ٥١٧ برقم ١٣١٧.

١. في تاريخ بغداد: أحمد.

٢. في النسخة: حدَّثنا عليّ بن الهاشم بن عدي عن خالد. والتصحيح بحسب رواية الخطيب.

وفي نقل السيّد أبي طالب: عليّ بن الهيثم بن عدي عن مجالد... يكون لي ذنب إليَّ أعظم...

 <sup>•</sup> ومثله بهذا السند الضعيف رواه عنه السيد أبو طالب في أماليه كما في الحديث (٥٥) في الباب الثالث من
 تيسير المطالب: ٥٣، ط١.

وللحديث مصادر وأسانيد. ولكن بأقصر ممّا هنا.

ورواه الثقفي في الغارات ١: ١٠٥ عن مختار التمّار.

ورواه أيضاً المعافى بن زكريا المولود ٣٠٣، المتوفّى عام ٣٩٠ه في المجلس (٩٨) من كتابه الجــليس الصالح ٤: ١٨٦، قال:

بالعسكر، قال: حدّثنا عثمان بن عبدالرحمان الحرّاني عن عيسى بن يونس السبيعي، عن مختار التمّار، عن أبي مطر البصري [عمرو بن عبيدالله الجهني]، قال:

كنت من شباب ذلك الزمان، فبينا أنا أمشي في المسجد وقد أسبلت إزاري أوأرخيت شعري، إذ نادى رجل من خلفي: «ياعبد الله، ارفع إزارك، واتّـقِ ربّـي السبحانه؛ فإنّه أنقىٰ لثوبك، وأبقىٰ لك، وخذ من شعرك إن كنت امراً مسلماً» [قال:

ج حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، قال: حدّثنا جعفر بن عبدالله المحمدي، قال: حدّثنا عمر بن محمّد بن عمر بن عليّ بن الحسين، قال: سمعت يحيئ بن عبدالله بن الحسين يقول: سمعت جعفر بن محمّد بقول: قدم شيخ من أهل البصرة: يقال له أبو مطر ... وساق الحديث إلى آخره، ثُمّ قال:

[وأيضاً] حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد. قال: حدّثني جعفر بن عبدالله، قال: حدّثنا عمر بن محمّد، قال: حدّثنا غالب بن عثمان الهمداني، قال: حدّثنا مختار بن نافع أبو إسحاق العكلي التمّار، قال: حدّثنى أبو مطر عمر بن عبدالله الجهني البصري...

ورواه أحمد في الفضائل: ٣٥ برقم ١. والزهد: ١٩١ برقم ٦٩٠. والمسند ٢: ٤٥٨ برقم ١٣٥٥ و١٣٥٦. والبيهقي في السنن الكبرئ ١٠: ١٠٧. وعبد بن حميد في مسنده: ٦٢ برقم ٩٦. والكوفي في المناقب ٢: ٥٠٢ برقم ١١٢٨ كلّهم عن محمّد بن عبيد. عن مختار.

ورواه مروان الفزاري عن المختار : مسند أحمد ٢: ٤٥٧ برقم ١٣٥٣.

ورواه المعافى بن عمران عن مختار : مسند أبي يعلىٰ ١: ٢٥٤ برقم ٢٩٥، فضائل أحمد: ١٢٦ برقم ١٨٦ من زيادة القطيعي.

وروي نحوه عن معاوية بن أبي سفيان بسند ضعيف: تاريخ دمشق ٥٩: ١٧٩، وتاريخ الطبري ٤: ٢٤٨. ورواه جابر عن أبي مطر: مناقب الكوفي ١: ٦٩٥ برقم ٥٥٩.

ورواه أبو المحياة عن أبي مطر: مسند أبي يعليٰ ١: ٢٧٤ برقم ٣٢٧.

ورواه معمر بن زياد عن أبي مطر: أمالي الطوسي في المجلس (١٣)، والحديث (١٠١).

وروى نحوه الحسين الشهيد: أمالي الطوسي في المجلس (١٣)، والحديث (٢٢).

 ١. هكذا في النسخة، ومثله في تيسير المطالب، وعبارة: «واتّق ربّي سبحانه» غير موجودة في كتاب الجليس الصالح.

٢. في تيسير المطالب: «وأتقى»، وفي الجليس الصالح: «وأتقىٰ لربك» وهذه اللفظة والسابقة مهملتان في النسخة.

٣. في مخطوطة التيسير: «وجزّ».

فالتفت الفق المحلك أنه أعرابي في إزار ورداء، ومعه دِرَّة، فجئت حتى قمت من خلفه، فقلت لامري من المسلمين: من هذا؟ فقال: أغريب أنت؟ فقلت: نعم، من أهل البصرة، فقال: هذا أمير المؤمنين! فمشيت خلفه حتى خرج من المسجد، فمر بأصحابه أم فقال: «ياأصحاب الإبل، بيعوا ولاتحلفوا؛ فإن اليمين تزيد البيع، وتَمْحَقُ البركة».

ثُمّ مشىٰ حتىٰ أتى أصحاب التمر، فإذا هو بجارية تبكي، فقال: «ياجارية، ما يبكيك؟» فقالت: بعثني مولاي بدرهم، فابتعت من هذا تمراً، فأتيتهم به، فلم يرضوه، فلمّا أتيته به أبىٰ أن يقبله، فقال: «ياعبد الله، إنّها خادم، وليس لها أمر، فاردد عليها درهمها، وخذ التمر». فقام إليه الرجل فلكزَه ، فقال له رجل من المسلمين: ويحك أتدري من هذا؟! هذا أمير المؤمنين! فدنا الرجل واصفر الونه]، وأخذ التمر ونثره، ورد إليها درهمها، ثُمّ قال: ياأمير المؤمنين ارْض عني، فقال: «ما أرضاني عنك إن أنت أصلحت أمرك».

ثُمّ مشىٰ حتّىٰ توسّطهم، فقال: «ياأصحاب التمر، أطعموا المساكين وابن السبيل؛ فإنّ ربحكم يربو».

ثُمّ مشىٰ حتّىٰ أتىٰ أصحاب السمك، فقال: «ألا لايباع في سوقنا ٦ طافٍ».

ثُمّ مشى حتى أتى قوماً يبيعون قُمُصاً من هذه الكرابيس، فابتاع قميصاً بثلاثة دراهم، فلبسه، فكان ما بين الرسغين إلى الكفين، فلمّا وضعه في رأسه، قال: «بسم الله،

١. ترميم من كتاب الجليس الصالح.

وفي تيسير المطالب: «بأصحاب الإبل».

٣. في التيسير: تريب. وفي مخطوطته: تربى، وفي الطبعة الحديثة: ٩١ «تُزيّن» ط مؤسّسة الإمام زيد بن على الثقافية.

٤. لكزه \_ من باب نصره \_ ضربه بجميع كقّه. وفي التيسير: فلم يعرفه الرجل وقام ليلكزه.

٥. في التيسير : فانخذل ، وفي الطبعة الحديثة: ٩١ «فانخزل» أي: ضعف وارتد.

٦. في التيسير: سوقكم.

والحمد لله الذي رزقني من الرِّياش ما أتجمّل به في الناس، وأواري به عورتي». فقالوا: يا أمير المؤمنين، أشيء قلته برأيك أم سمعته من رسول الله؟ فقال: «لا، بل سمعت من رسول الله ﷺ يقول هذا القول عند الكشوة».

ثُمّ مشىٰ حتّىٰ أتى المسجد، فدخل فيه، فجلس فيه، ثُمّ أخذ بلحيته، فقال: «ما يحبس أشقاها أن يَخْضِبَ هذه من هذا \_وأشار بيده إلىٰ رأسه \_ فـوالله مـاكـذَبتُ ولاكُذّبت».

فقام إليه رجل، فقال: ياأمير المؤمنين، أخبرني عن وضوء رسول الله، فدعا بكوزٍ من ماء فتوضّأ، فغسل يديه ثلاثاً، ثُمّ تمضمض واستنشق، ثُمّ غسل وجهه ثلاثاً، ثُمّ غسل ذراعيه ثلاثاً، ثُمّ مسح برأسه، ثُمّ غسل رجليه ثلاثاً، ثُمّ قال: «أين السائل عن وضوء رسول الله ؟» فقال الرجل: أنا، فقال: «هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه توضّاً» \.

١. هكذا في الأصل، ومثله في المجلس (٩٨) من الجليس الصالح ٤: ١٨٦، ط١ بسنده عن ابن عقدة.
 ورواه أيضاً السيّد أبو طالب في أماليه نقلاً من المصنّف عليّ بن مهدي الطبري كما في الباب الثالث من تيسير المطالب: ٥٣، ط١.

ورواه محمّد بن سليمان خالياً من هذه الزيادات الباطلة في الحديث (٥٥٩ و١١٢٨) في مناقب أمـير المؤمنين ١: ٦٩٥ و٢: ٥٠٢، ط٢.

وكيف يمكن أن يقال: إنّ رسول الله على كان يتوضأ بهذه الكيفية والقرآن ناطق بخلافها، كما في الآية السادسة من سورة المائدة، وهي قوله تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْمَعْبَينِ ... ﴾، وهي نص على المسح على تقدير، وظاهر على تقدير.

وكيف يمكن أن ينسب إلى أمير المؤمنين القول بغسل الرجلين في الوضوء مع استفاضة الأخبار عنه في أنّه قال بالمسح، ومع اتّفاق عترته على مسح الأرجل في الوضوء، وأمير المؤمنين هو الكاشف عن لسان العرب، ومدوّن علم النحو؛ كي تحفظ العرب استقامة لسانها، ويتعلّم غيرهم كيفية التلفّظ بالعربية على نهج الصواب، وهل يخفى على عارف باللغة أنّ قوله تعالى في الآية الكريمة يفيد مسح الرجلين في الوضوء؟! لأنّ قوله سبحانه: ﴿وأرجلكم﴾ قرئ بكسر اللام وفتحه: فعلى الأوّل الآية صريحة في المسح؛ لأنّه عطف على قوله: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾، وكذلك على قراءة فتح اللام في ﴿وأرجلكم﴾؛ لأنّه عطف على محلّ ﴿بوجوهكم﴾؛ لأنّه منصوب محلاً مفعولاً لقوله: ﴿امسحوا﴾، والعطف على المحلّ شائع في العربية. ومن أراد المزيد، فعليه بتفسير مجمع البيان والميزان.

ثُمّ قال أبو مطر: وكأنّي أنظر إلى الماء يهطل من لحيته علىٰ صدره.

ثُمَّ قال \! أتيته وقد ضربه ابن مُلْجَم لعنه الله، فسمعته يقول: «امشوا بي بين الأمرين، لاتسرعوا ولا تبطئوا. ولا تغالوا في كفني؛ فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: الكفن سلب سريع، إن يكن من أهل الجنّة، يكفّن من الجنّة، وإن يكن من أهل النار، يكفّن من النار».

قوله: «الرِّياش»: هو ما ظهر من اللباس، والريش والرِّياش واحد، مثل الدبغ والدباغ، واللبس واللباس، والحرم والحرام واحد، تقول: أعطاني الرجل بريشه، أي بكسوته، ومنه قوله جلّ جلاله: ﴿يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً ﴾ والرِّياش أيضاً: الخصب في المعاش، قال مطرف بن عبدالله: «لاتنظروا إلىٰ خفض عيشة الملوك وسعته وإلىٰ رياشهم، ولكن أنظروا إلىٰ سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم». ومن هذا ما قيل: ريش الطائر؛ لأنه لباسه.

### [فيما روي عنه إلله من لبسه الفرو]

٨١ وأخبرنا أبو بكر محمّد بن الفضل، قال: حدّثنا إسحاق بن راهويه، قـال: حـدّثنا المغيرة بن سلمة المخزومي عن هشيم، عن منصور بن زاذان، عن أميرالمؤمنين الله:

أنّه كان يلبس الفرو المبطّن بالثعالب؛ ليستدفئ به، فإذا كان وقت الصلاة نزعه ولم يصلّ فيه.

الفظة «قال» لم ترد في التيسير.

٢. الأعراف: ٢٦.

٨١ في عوالي اللآلي ١: ٣٤٨ برقم ١٢٩ روي عن عليّ بن الحسين ﷺ: «أنّه كان رجلاً صروداً، فكان تجلب
 له الفراء من بلاد العراق فيلبسها، فإذا أراد الصلاة نزعها».

وفي دعائم الإسلام ١: ١٢٦ عن الباقر على قال: «كان عليّ بن الحسين له جبّة من فراء العراق يلبسها، فإذا حضرت الصلاة نزعها...» وعن جعفر بن محمّد الله أنّه سئل عن فرو الشعلب والسُّنَّور و... قال: «يلبس، ولايصلَىٰ فيه».

#### [بيعه الله لسيفه]

۸۲ وأخبرنا محمّد بن عليّ، قال: حدّثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدّثنا خلف بن سالم، قال: حدّثنا يعلىٰ بن عبيد، قال: حدّثنا أبو حيّان عن مجمع ، عن أبي رجاء قال: خرج علينا أمير المؤمنين على في الشدّة ومعه سيف، فقال: «من يشتري هذا

۸۲ ورواه سفيان عن أبي حيان: تاريخ دمشق ٤٤: ٤٨٤ برقم ١٢٥١، المعرفة والتاريخ ٢: ٦٨٣. ورواه ابن نمير عن أبي حيان: فضائل أحمد: ٥١ برقم ٤٨. حلية الأولياء ١: ٨٣. ورواه أبو أسامة عن أبي حيان: حلية الأولياء ١: ٨٣.

ورواه أيضاً إبراهيم بن محمد الثقفي في الحديث (٣٤) من كتاب الغارات: ٣٩، قال: وأخبرني أحمد بن معمر الأسدي، قال: حدّثنا محمد بن فضيل عن الأعمش، عن مجمع، عن يزيد بن محجن التيمي، قال: أخرج علي الله سيفاً له، فقال: «من يشتري سيفي هذا؟ فوالذي نفسي بيده لو أنّ معي ثمن إزار لما بعته». قال [إبراهيم]: وأخبرني إبراهيم بن العبّاس، قال: حدّثنا ابن المبارك البجلي عن بكير بن عيسى، قال: حدّثنا أبو حيان يحيىٰ بن سعيد التيمى عن مجمع، عن أبى رجاء: أنّ علياً الله أخرج سيفاً له إلى السوق،

فقال: «من يشتري منّي هذا فلو كان معي ثمن إزار ما بعته». قال أبو رجاء: فقلت له: ياأمير المؤمنين، أنا أبيعك إزاراً، وأُنسئك ثمنه إلى عطائك [فقبل]، فبعته إزاراً إلى عطائه، فلمّا قبض عطاءه أعطاني حقّى.

ورواه زكريا بن يحيىٰ عن ابن فضيل: فضائل أهل البيت لأحمد ٤٣: ٢٠، الزهد لعبدالله بن أحمد ١٩٣: ٧٠١، وكلاهما من رواية عبدالله بن أحمد.

ورواه أبو عوانة عن الأعمش: مناقب الكوفي ١: ٦٩١ برقم ٥٥٦.

ورواه ابن سعد عن أبي رجاء مرسلاً: طبقات ابن سعد ٦: ٢٣٨.

ورواه أبو حيان عن أبيه: الاستيعاب ٣: ١١١٤.

وأشار البخاري في ترجمة يزيد بن محجن إلى هذه الرواية: التاريخ الكبير ٨: ٣٦٠.

وروىٰ نحوه عليّ بن الأقمر عن أبيه: المعجم الأوسط ٨: ٩٦ برقم ٧١٩٤، وفيه زيادة: «فوالله لقد جلوت به غير كربة عن وجه رسول الله ﷺ».

ورواه أبو معاوية عن أبي حيان: المصنّف لابن أبي شيبة ٨: ١٥٧ برقم ١٦، وفيه: عن مجمع، عن إبراهيم التيمي، عن يزيد بن شريك.

ورواه مجمع عن رجل منهم أو شيخ له: المعرفة والتاريخ ٢: ٦٨٢، والاعتبار وسلوة العارفين: ٩٠ باب في فضل الفاقة.

١. هذا هو الصواب، وفي النسخة: «حدّثنا ابن حيان عن أبي مجمع».

السيف منّي؟ فلو كان عندي ثمن إزار ما بعته»، فقلت له: يـاأمير المـؤمنين، إنّـي أبيعك وأُنسئك إلى عطائك، فبعته، فلمّا خرج عطاؤه قضاني ثمنه.

### [زهده ﷺ في ملبسه]

۸۳ وأخبرنا محمّد بن عليّ، قال: حدّثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدّثنا خلف، قال: حدّثنا عبدالصمد، قال: حدّثنا هلال بن خبّاب عن عمر، قال:

خرج أمير المؤمنين الله من القصر ومعه الدِّرة، وانطلق إلى بني آدم إلى الخيّاطين، فقال لخيّاط: «أعندك قميص سنبلاني؟» فأخرج [له] قميصاً غليظاً فلبسه، فكان إلى نصف ساقيه، ومدّ يديه فكأنّي أنظر إلى أطراف أصابعه فنظر وراءه وقفاه، فقال: «إنّ هذا القدر حسن، بكم هذا؟» فقال: بأربعة دراهم، فحلّها من ردائه، وأعطاها إيّاه.

٨٤ وأخبرنا محمد بن علي، قال: حدّثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدّثنا خلف بن سالم،
 قال: حدّثنا وكيع، [حدّثنا مسعر بن كدام] عن أبي بحر، عن شيخٍ لهم، قال:

رأيت علىٰ أمير المؤمنين إزاراً غليظاً، وقال: «اشتريته بخمسة دراهم، فمن أربحني فيه درهماً بعته»، ورأيت معه دراهم مصرورة ، قال: «هذه بقيّة نفقتنا من يَنْبُع».

مه ورواه أحمد بن حنبل عن عبّاد بن العوّام، عن هلال بن خبّاب، عن مولى لآل عصيفر، قال: رأيت عليًا خرج، فأتى رجلاً من أصحاب الكرابيس، فقال له: «عندك قميص سنبلاني ؟» قال: فأخرج إليه قميصاً فلبسه، فإذا هو إلى نصف ساقيه، فنظر عن يمينه وعن شماله، فقال: «ما أرى إلا قدراً حسناً، بكم هو ؟» قال: بأربعة دراهم ياأمير المؤمنين، قال: فحلها من إزاره، فدفعها إليه، ثمّ انطلق: تاريخ دمشق بكم هو ؟» قال: بأربعة دراهم ياأمير المؤمنين، قال: فحلها من إزاره، فدفعها إليه، ثمّ انطلق: تاريخ دمشق

٨٤ ورواه أحمد بن حنبل عن وكيع: فضائل أهل البيت: ٣٩ برقم ٨، والزهد: ١٩٢ برقم ٦٩٣.
 ١. في النسخة: مضروبة، والتصحيح بحسب رواية أحمد، ولاحظ الحديث المتقدم.

٨٥ وأخبرنا محمّد بن عليّ [بن هاشم]، قال: حدّثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدّثنا خلف بن سالم، قال: حدّثنا محمّد عن أبيه، وعن جدّه عن أبيه، [عن جدّه عليه]:

أنّ أمير المؤمنين كسا الناس، فكان في كسوته البُرْنُس، فسأله الحسين الله فأبى أن يعطيه، وقال: «استهموا عليه للقبائل». فاستهموا عليه، فصار لفتي من همدان.

### [ومن كلام له الله قاله للإمام الحسن الله ]

٨٦ وأخبرنا أبو بكر بن دريد، قال: حدّثنا إبراهيم بن بسطام الأزدي الورّاق، قال: حدّثني عقبة بن أبي الصهباء ١، قال:

لمّا ضرب ابن مُلْجَم أمير المؤمنين الله دخل عليه الحسن وهو باكٍ، فقال له أمير المؤمنين: «ما يبكيك يابني؟ فقال الحسن الله : وما لي لا أبكي وأنت في أوّل يوم من الآخرة وآخر يومٍ من الدنيا، فقال: يابنيّ، احفظ عنّي أربعاً وأربعاً، لايضرّك ما عملت معهن ٢.

٨٥ وعنه السيد أبو طالب في أماليه كما في التيسير: ٥٧، وما بين المعقوفتين منه. إلا أنّه فيه: محمّد بن محمّد
 ابن عليّ بن إبراهيم بن هاشم... وكان في الكسوة بُرْنُس.

٨٦ وعنه الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٧٥، والسيد أبو طالب في أماليه كما في آخر
 الباب (٥٦) من تيسير المطالب: ٤٢٠.

ورواه أيضاً الشريف الرضي في المختار (٣٨) من قصار نهج البلاغة.

ورواه أيضاً ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٢: ٥١٦ برقم ١٤٢٦، وفي ترجمة أمير المؤمنين من تاريخه، قال: أخبرنا أبو السعود أحمد بن محمّد بن عليّ بن محمّد المجلي، أنبأنا محمّد بن أحمد العكبري، أنبأنا أبو الطيب محمّد بن أحمد بن خلف بن خاقان. (ح) قال: وأنبأنا القاضي أبو محمّد عبدالله بن عليّ بن أيّوب، أنبأنا أبو بكر بن دريد عن إبراهيم بن بسطام الأزدي الورّاق...

١. الباهلي البصري البغدادي المتوفّى عام ١٦٧هـ.

٢. في التيسير: ٥٦٣ «معهن شيئاً» ط مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية.

فقال الحسن: وما هنّ ياأمير المؤمنين؟

فقال: اعلم أنّ أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب ' حُسن الخلق.

فقال الحسن: ياأبه هذه الأربع، فأعطني الأربع [الأُخر] ٢.

فقال: يابنيّ، إيّاك ومصادقة الأحمق؛ فإنّه يريد أن ينفعك فيضرّك، وإيّاك ومصادقة الكذّاب؛ فإنّه يقرّب عليك البعيد ويباعد عنك <sup>٣</sup> القريب، وإيّاك ومصادقة البخيل؛ فإنّه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإيّاك ومصادقة الفاجر؛ فإنّه يبيعك بالتافه اليسير».

### [فيما ذكر من طعام أمير المؤمنين]

۸۷ وروی سوید بن غفلة أنّه دخل علی أمیر المؤمنین الله القصر فإذا بین یدیه صَحْفَة فیها لبن حازر یجد ریحه من حموضته، وبیده رغیف ینظر إلی قشار الشعیر فی وجهه، ویکسر[ه بیدیه] أحیاناً، ویلقیه فی ذلك اللبن، فإذا غلبه یبسه كسره بركبته، قال: فقال لی: «هلم فأصب معنا من هذا الطعام»، فقلت له: إنّی صائم یاأمیر المؤمنین، فقال: «سمعت رسول الله صلی شعیه یقول: من صنعه الصوم من طعام یشتهیه أو شراب یشتهیه، فإن حقاً علی الله تعالی [أن] یطعمه من شمار الجنة، ویسقیه من شرابها».

١. في التيسير: وأكبر من الحسب.

٢. ما بين المعقوفتين إضافة من تاريخ دمشق ٤٢: ٥٦١.

٣. في التيسير: ويبعّد عنك القريب.

مرسلاً ابن شهر آشوب في المناقب ١: ٣٦٧ عن سويد بن غفلة.

ورواه الخوارزمي في المناقب: ١٦٨ برقم ١٣٠ عن البيهقي عن الحاكم... عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة.

ورواه صاحب الغارات، وجاء في آخر ما روى: قال: يعني رسول الله ﷺ: الغارات ١: ٨٨، تحقيق السيد جلال الدين المحدّث.

قال سويد: فقلت لخادمته وهي قائمة قريباً منه: ويحك يافضة، أما تتقين الله سبحانه في هذا الشيخ، فتنخلون له طعاماً؛ لما أرئ فيه من النَّخَالة؟! فقالت: والله لا نأثم ويؤجر، فقال لها أمير المؤمنين الله: «ما قال لك سويد؟» فأخبرته بذلك، فقال: «بأبي وأُمّي من لم يُنخل له طعام، ولم يشبع من خبز البرّحتى قبضه الله إليه».

#### [ومن حكمه ومواعظه؛]

٨٨ وأخبرنا محمّد بن عليّ [بن هاشم]، قال: حدّثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدّثنا عبدالرحمان بن صالح، قال: حدّثنا عمر بن شعيب الأنصاري، عن الحارث بن حصيرة، عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد قال: خطب أميرالمؤمنين الله أصحابه فقال:

«كونوا [في الناس] كالنحلة في الطير \؛ فإنّه ليس شيء من الطير إلاّ يستضعفها، ولو يعلم ما في أجوافها لم يفعل، خالقوا الناس بأخلاقكم وألسنتكم، وزايلوها بأعمالكم وقلوبكم؛ فإنّ لكلّ امريٍّ ما اكتسب، وهو يوم القيامة مع من أحبّ».

٨٨ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مداراة الناس ١: ٤١.

ورواه عن المؤلِّف السيِّد أبو طالب في أماليه كما في الباب (١٤) من تيسير المطالب: ١٨٥.

ورواه أيضاً الحافظ الدارمي في باب «اجتناب الأهواء» من سننه ١: ٩٤، وعنه ابن عساكر في الحديث (١٢٩٧) من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٣: ٢٨٠، ط٢.

ورواه الطبرسي في مشكاة الأنوار: ١٢٧ عن ربيعة بن ناجد مرسلاً إلىٰ قوله: «لم يفعل».

ورواه الحارث بن حصيرة عن أبيه عن عليّ ﷺ : الأمالي للمفيد: ١٣٠ برقم ٧ من المجلس (١٥).

ورواه الحارث بن حصيرة عن الأصبغ، عن عليّ ﷺ : الغيبة للنعماني: ٢٠٩ برقم ١٧ من الباب (١٢).

١. جاء في بحار الأنوار: «كالنحل في الطير» ثُمّ قال: «كالنحل في الطير: أمر بالتقية، أي: لاتظهروا لهم ما في أجوافكم من دين الحقّ، كما أنّ النحل لايظهر ما في بطنها على الطيور، وإلّا لأفنوها» بحار الأنوار ٥٢: ١٦٦، ط دار إحياء التراث العربي.

٨٩ وأخبرنا محمّد بن عليّ، قال: حدّثني ابن أبي الدنيا، قال: حدّثنا محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا خلف بن تميم، قال: حدّثنا عمرو بن [ال] رجا [ل الحنفي الكوفي]، قال: حدّثنا العلاء بن المسيّب، قال: حدّثنا أبو إسحاق عن عبد خير قال: قال أمير المؤمنين على العلاء بن المسيّب، قال: حدّثنا أبو إسحاق عن عبد خير قال: قال أمير المؤمنين على العلاء بن المسيّب، قال: حدّثنا أبو إسحاق عن عبد خير قال: قال أمير المؤمنين على العلاء بن المسيّب، قال: حدّثنا أبو إسحاق عن عبد خير قال: قال أمير المؤمنين على العلاء بن المسيّب، قال: حدّثنا أبو إسحاق عن عبد خير قال: قال أمير المؤمنين على العلاء بن المسيّب، قال: حدّثنا أبو إسحاق عن عبد خير قال: قال أمير المؤمنين على العلاء بن المسيّب، قال: حدّثنا أبو إسحاق عن عبد خير قال: قال أمير المؤمنين على المؤمنين على العلاء بن المسيّب، قال: حدّثنا أبو إسحاق عن عبد خير قال: قال أمير المؤمنين على العلاء بن المسيّب، قال: حدّثنا أبو إسحاق عن عبد خير قال: قال أمير المؤمنين على العلاء بن المسيّب، قال: حدّثنا أبو إسحاق عن عبد خير قال: قال أمير المؤمنين على العلاء بن المسيّب، قال: حدّثنا أبو إسحاق عن عبد خير قال: قال أمير المؤمنين على المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤم

«ليس الخير أن يكثر مالك [وولدك]، ولكنّ الخير أن يعظم حلمك، ويكثر علمك، ويكثر علمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربّك سبحانه، فإذا أحسنت حَمِدْتَ الله، وإذا أسأت الله تعالىٰ».

# [ما روي عنه الله من جَشُوبة عيشه]

٩٠ وروىٰ محمّد بن إسحاق عن يزيد بن زياد، عن محمّد بن كعب القـرظي، قــال:

۸۹ رواه الحافظ الدارقطني مسنداً في عنوان: «باب الرحال... والرجال» من المؤتلف والمختلف ٢: ١٠٦٢، قال: عمرو بن الرجال الحنفي كوفي، روى عن العلاء بن المسيّب وروى عنه خلف بن تميم. حدّثنا أبو القاسم عبدالله بن محمّد بن إسحاق المروزي، حدّثنا عليّ بن إشكاب، حدّثنا خلف بن تميم، حدّثنا عمرو بن الرجال الحنفي، حدّثنا العلاء بن المسيّب، حدّثنا أبو إسحاق عن عبد خير، عن عليّ بن أبي طالب، قال: قال عليّ بن أبي طالب:

«ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكنّ الخير أن يكثر علمك، وأن يعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربّك، إن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلّا لرجلين: رجل أذنب ذنوباً وهو يتدارك [تلك] بتوبة، ورجل سارع في الخيرات. ولايقلّ عمل مع تقوى، وكيف يقلّ ما يتقبّل؟!». ورواه أيضاً الشريف الرضي رفع الله مقامه في المختار (٩٤) من قصار نهج البلاغة.

ورواه أيضاً الإسكافي في المعيار والموازنة: ٢٥٠، والقضاعي في دستور معالم الحكم ١٤٠، وابسن عساكر في أماليه كما في كنز العمّال ١٦: ٢٠٨ برقم ٤٤٢٣٣.

ورواه أيضاً أبو نعيم في الحديث (٤٥) من ترجمة أمير المؤمنين من حلية الأولياء ١: ٧٥ بسـنده عـن الحسن بن عليّ، عن خلف بن تميم.

وروي مثله عن أبي الدرداء: المصنّف لابن أبي شيبة ٨: ١٦٧ برقم ٦، تاريخ دمشق ٤٧: ١٥٨ و١٥٩. ورواه هنّاد عن يونس بن بكير، عِن ابن إسحاق: سنن الترمذي ٤: ٥٩ برقم ٢٥٩١.

ورواً، أيضاً أحمد بن حنبل في الحديث (٦٨٧ و١١٣٥) في مسند عليّ ﷺ ٢: ١٠٢، و٣٥١، قال: حدّثنا أسود، حدّثنا شريك عن موسى الصغير الطحّان، عن مجاهد، قال: قال عليّ: «خرجت [أطلب حدّثني من سمع أمير المؤمنين إلله يقول:

«خرجت في يوم شاتٍ من بيت رسول الله صلى الله على، وقد أخذت إهاباً مدبوغاً، فخرقت وسطه، وأدخلته عنقي، وشددت وسطي [فَحَزَمْتُه] بخُوص نخل، وإنّي لشديد الجوع ـ ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه طعام لطعمت منه ـ فخرجت ألتمس [شيئاً]، فمررت بيهودي في مالٍ له وهو يستقي ببكرة، فاطّلعت عليه من ثلمة حائط، فقال: ياأعرابي، هل لك في كلّ دلو بتمرة؟ فقلت: نعم فافتح الباب، ففتح فدخلت، فأعطاني دلواً، فكلما نزعت دلواً أعطاني تـمرة، حـتّىٰ إذا امـتلأت كـفّي أرسلت الدلو، فقلت: حسبي، فأكلتها، ثُمّ كرعت في الماء فشربت، ثُمّ جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه فيه».

### [اهتمامه الله بعدم الإسراف في بيته]

٩١ وأخبرنا محمّد [بن عليّ]، قال: أخبرنا ابن أبي الدنيا، قال: حدّثنا خلف بن سالم،
 قال: حدّثنا مروان [بن معاوية] الفزاري، قال: حدّثنا الربيع بن حسّان التميمي ٢، عن جدّته أُمّ فروة، قالت:

كنت عند ليلى امرأة أمير المؤمنين على فدخل علينا أمير المؤمنين، فرأيته يلقط من الحجرة حبّ طعام من طعام قد نُشر، فنظرت إليه يلتقطه حبّة حبّة

<sup>﴿</sup> العمل]، فأتيت حائطاً قال: فقال [صاحب الحائط]: دلو بتمرة؟ قال: فدلَّيت حتَّى ملأت كفِّي، ثُمَّ أتيت الماء، فاستعذبت \_ يعني شربت \_ ثُمَّ أتيت النبيِّ ﷺ فأطعمته بعضه، وأكلت أنا بعضه».

وقريباً منه رواه أيضاً في الحديث (١١٣٥) من المسند.

ورواه أيضاً في الحديث (٣٥٤) من فضائل عليّ من كتاب الفضائل: ٢٢٨ عن مجاهد.

ورواه عبدالله بن أحمد في الزهد: ١٩٣ برقم ٧٠٠، وفضائل عليّ ﷺ : ٤٣ برقم ١٩.

ا. في النسخة: «مباتي» والتصحيح بحسب رواية الترمذي.

٩١ ورواه ابن شهر آشوب في المناقب ٢: ٧١ مرسلاً عن أُم فروة، وفيه: قد سبقتم.
 ٢. هكذا في النسخة، ولم أجد من ينعته بالتميمي.

# [كان يمشي في خمسة مواطن حافياً]

97 وأخبرنا الناصر للحق عليه السلام، قال: حدّثنا محمّد بن منصور المرادي، قال: حدّثنا أحمد بن عيسىٰ عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن أمير المؤمنين الله:

أنّه كان يمشي في خمسة [مواطن] حافياً، ويعلّق نعليه بيده اليسرى، وكــان يقول: «إنّها مواضع لله سبحانه، فأُحبّ أن أكون فيها حافياً»: يوم الفطر، ويوم النحر، وإذا راح إلى الجمعة، وإذا عاد مريضاً، وإذا شيّع جنازة.

# [اهتمامه بتقسيم الأموال وعدم تكديسها]

٩٣ وأخبرنا أبو بكر الأنباري، قال: حدّثنا أبو جعفر [محمد بن عثمان] بن أبي شيبة، قال: حدّثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: حدّثنا سفيان بن عميينة عن عمّار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، قال:

رأيت الغنم تَيْعر افي بيت المال في زمن أمير المؤمنين بالكوفة [فيقسمه]. قال: [و]قال الشعبي: كان أمير المؤمنين الله ينضحه ويصلّى فيه الم

٩٢ ورواه مرسلاً القاضي المغربي في دعائم الإسلام ١: ١٨٢، وأيضاً ١: ١٨٥، وما بين المعقوفتين منه، وابن شهر آشوب في المناقب ١: ٣٧٢.

<sup>9</sup>۳ ورواه نصر بن عليّ عن سفيان بن عيينة: فضائل أهل البيت لأحمد: ٤٨ برقم ٣٧ من رواية عبدالله، وما بين المعقوفتين منه، وتصحّف فيه: «سالم» بـ«عمّار».

وأمّا الفقرة الثانية فقد وردت بطرق وفي مصادر، فلاحظ الحديث (٥ و٧ و ٩ و ٢٨ و٣٨) مـن فـضائل أحمد، وما بهامشه من تعليق.

١. يعرت الشاة: صوّتت وصاحت.

٢. هذا هو المذكور في كثير من المصادر، وفي الأصل المخطوط: «ينضحه ونظر فيه».

### [ياحمراء يابيضاء... غرّي غيري]

٩٤ وروي أنّه أُتي بمالٍ، فكَوَّم كُوْمَةً من ذهب وكُوْمَةً من فِضّة، فقال:

«ياحمراء، يابيضاء احمري وابيضي، وغري غيري.

هذا جَنَايَ وخِيَارُهُ فيه وكلُّ جانِ يدُهُ إلىٰ فيه»

أخبرنا بهذا أبو بكر محمّد بن هارون، قال: حدّثنا عبدالله بن مسلم، قال: حدّثنا سهل بن محمّد عن الأصمعي، إلّا أنّه قال: «وهِجَانُه فيه» أي: خالصه، وكذلك الهِجَان في كلّ شيء هو: الخالص، قال الشاعر:

وإذا قيلَ مَـنْ هِـجَانُ قُـريشٍ كنتَ أنتَ الفتىٰ وأنتَ الهِجَانُ

92 ورواه أبو محمّد بن قتيبة في الحديث (٦) من غريب كلام أمير المؤمنين من غريب الحـديث ١: ٣٤٧ ومنه أخذ المصنّف.

وللحديث أسانيد ومصادر . ذكرنا أكثرها في قافية الهاء من نهج السعادة ١٤: ٢٠٦ ـ ٤١٨.

وبمثل ما هنا رواه ابن الأثير في مادّة: (جني) و(كوم) من النهاية: ٤١٦ منه.

ورواه جماعة عن على ﷺ، منهم:

الأصبغ بن نباتة: أمالي الصدوق: ٣٥٧ برقم ٤٤٠ من المجلس ٤٧، شرح الأخبار ٢: ٣٦١ برقم ٧١٧. ومرسلاً في الرقم ٧٢٢.

وجابر: أنساب الأشراف: ١١٨، ترجمة أمير المؤمنين ﷺ.

وزاذان: مناقب الكوفي ١: ٦٦٣ برقم ٥٣٤، والغارات: ٣٦ برقم ٢٩، مناقب آل أبي طالب.

والضحّاك بن مزاحم: الغارات: ٢٥.

وعليّ بن ربيعة الوالبي: فضائل أحمد: ٣٩ برقم ٧.

وعمرو بن نباتة: أنساب الأشراف برقم ١١٩ من ترجمة أمير المؤمنين 變.

وعنترة: الأموال لأبي عبيد: ٢٧٤ برقم ٦٧٥، والمصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٦٢١ برقم ١ في عنوان ما قالوا في عدل الوالي.

وكليب الجرمي: الغارات: ٢٦.

ومحمد الباقر: الأموال لأبي عبيد: ٢٧٥ برقم ٦٧٦، ومناقب الكوفي ١: ٦٨٩ برقم ٥٥.

والمسوّر: تاريخ دمشق ٤٢: ٤٧٨ برقم ١٢٤٠.

وأخو زبيد البامي: فضائل أحمد: ٤٥ برقم ٢٥.

ووالد أبي جبارة: مناقب الكوفي ١: ٧١١ برقم ٥٧٥.

وقوله: «هذا جَنَايَ وخِيَارُهُ فيه» مثل ضربه أمير المؤمنين ﷺ، وأصله لعمرو بن عديّ ابن أُخت جَذِيمَة الأبرش.

٩٠ وحديثه ما أخبرنا به أبو الحسن العروضي ببغداذ، قال: حـدّثنا اليـزيدي، قــال: حدّثنا محمّد بن حبيب عن ابن الأعرابي، عن المفضّل الضبّي، قال:

ذُكِرَ لَجَذِيمَة بن مالك الأبرش غلامٌ يقال له: عَدِي بن نصر اللخمي، له جمال وظرف، وأنّه نازل في أخواله إياد، فغزاهم جَذِيمَة، فصالحوه علىٰ أن يدفعوا إليه عديّاً، فدفعوه إليه، فأعْجِب به جَذِيمَة، وولّاه شرابه.

فأبصرته رقاشة أخت جَذِيمة، فهوته وراسلته، فقالت: اخطبني إلى الملك؛ فإنّ لك حسباً وموضعاً، قال عَديّ: لا أجترئ عليه، ولا على كلامه في ذلك، ولا أطمع في أن يزوّجنيك، فقالت: إذا جلس على شرابه، وحضره ندماؤه، فاسقه صِرْفاً، واسق القوم مِزَاجاً، فإذا أخذت الخمرة مأخذها من جَذِيمة اخطبني إليه؛ فإنّه لن يردّك، ولن يمتنع منك، وإذا زوّج فأشهد القوم، ففعل عَديّ ذلك كما أمرته، فلمّا أخذت الخمر مأخذها من جَذِيمة خطبها إليه، فأملكه إيّاها، وأشهد القوم، وانصرف إليها، وعرس بها من ليلتها، وأصبح مضرّجاً بالخَلُوق من فقال له جَذِيمة: ويلك ما هذه الآثار ياعدي ؟! فقال: آثار بالخَلُوق من فقال: وأيّ عروسٍ لك؟! فقال: عَروسي رَقاشة، فقال: من زوّجكها؟! فقال: الملك زوّجنيها. فضرب جَذِيمَة يده على جبهته، وأكبّ على الأرض ندماً وتلهّفاً، وخرج عَديّ على وجهه هارباً إلى إياد، وكان فيهم مستخفياً

وانظر للقِصّة القاموس المحيط ٣: ٢٥٩ ـ ٢٦٠، وتاريخ الطبري ١: ٤٤١ ـ ٤٤٣.

١. الذي في غريب الحديث وتاريخ الطبري والقاموس المحيط (رَقاشِ).

وفي تاريخ الطبري: «فأعرس بها».

٣. الخَلُوق: ضرب من الطيب، يُتّخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة:
 لسان العرب، مادّة (خلق).

حتى مات، وأرسل جَذِيمَة إلى أُخته، فقال لها:

حدِّثيني رَقاشِ لاتَكْذِبيني أبِحُرٍّ زَنَيتِ أَمْ بهجينِ أَمْ بهجينِ أَمْ بعبدٍ فأنتِ الهلُّ لِدُونِ أَمْ بعبدٍ فأنتِ الهلُّ لِدُونِ

فقالت: زوّجتني عربيّاً معروفاً شريفاً حسيباً، ولم تستأمرني في نفسي، ولم أكن مالكة لأمرى، فكفّ عنها [جَذِيمَة]، وعرّفته عذرها.

واشتملت على حبل، فولدت غلاماً، فسمّته عَـمْراً، حـتّىٰ إذا تـرعرع ألبسته وعطّرته وحلته طوقاً، وأزارته خاله، فلمّا رآه أُعْجِب به، وألقىٰ عليه محبّة، فكان يختلف [إليه] مع ولده.

فخرج جَذِيمَة بأهله في سنة خصبة، فضُربت له أبنية في رياض ذات زهر، وخرج عمرو مع ولد خاله يجتنون الكمأة، وعلى عمرو حلّته وطوقه؛ فلذلك قيل عمرو ذو الطوق، فكانوا إذا أصابوا [كمأة] حيّدة أكلوها، وإذا أصابها عمرو خبّأها، فانصرفوا إلى جذيمة يتعادون، وعمرو يقدمهم ويقول:

هذا جَنَايَ وخِيارُهُ فيه إذ كلُّ جانِ يدُهُ إلىٰ فيه

فضمه إليه، وأكرمه، وسرّ بقوله وفعله، فبينا هو ذات يوم يجتني وعليه ثيابه وطوقه إذ استطارته البحنُّ، فبعث جَذِيمة خاله في البلدان والآفاق يطلبه زماناً لايقدر عليه، وأقام الغلام في الجنّ سبع سنين، وأقبل رجلان أخوان يقال لأحدهما مالكُ، والآخرُ عقيل من الشام يريدان جَذِيمَة، وقد أهديا له طرفاً ومتاعاً، فلمّا كانا ببعض الطريق نزلا منزلاً، وفيه قَيْنة يقال لها: أمّ عمرو، فقدمت إليهما طعاماً، فبينما هما يأكلان إذ أقبل فتيّ عُرْيان شاب، قد تلبّد شعره،

١. في الأصل (كمأ) والتصحيح بحسب ما جاء في كتاب غريب الحديث وتأريخ الطبري وقاموس المحيط.
 ٢. استطارته الجنُّ: خطفته مسرعة.

٣. في تاريخ الطبري: «ظرفاً».

وطالت أظفاره، وساءت حاله، حتى جلس منهما، فمد الله يريد الطعام، فناولته القَيْنة كُرَاعاً فأكلها، فمد الشانية، فقالت القَيْنة: (يُعطى العبدُ الكُرَاعَ فيطمع في الذراع) فذهب مثلاً، ثُمّ ناولت الرجلين من شراب كان معهما، فأوكت زقها، فقال عمرو:

تَصدُّ الكأس عنَّا أُمُّ عمرٍ و كانَ الكأسُ مَجْرَاها اليمينا وما شَرُّ الثلاثة أُمَّ عمرٍ و بصاحبك الذي لاتَصْحَبينا

فقالا: اسقيه، فسقته كؤوساً، فقال له مالك: من أنت يافتى؟ فقال: أنا عمرو بن عَديّ، فمضيا إليه، فأخذاه وغسّلا رأسه، وقلّما أظفارَه، وأخذا من شعره، وألبساه ما كان معهما من الثياب، وقالا: ما كنّا لنهدي لجَذِيمَة هديّة أنفس عنده ولا أحبّ من ابن أُخته، فردّه الله تعالى إليه، فخرجا به حتّى وقفا به على باب جَذِيمَة، فبشّراه به، فسُرّ بذلك سروراً شديداً، فلمّا نظر إليه نبت عينه عنه، فقالوا له: كيف لاتنبو عينك عنه أيّها الملك، وقد ساءت حاله، وعفا شعره، فبعث به إلى أمّه، فهيّاته وألبسته أمّه الطوق، فلمّا نظر إليه جَذِيمَة، قال: كبر عمرو على الطوق، فأرسلها مثلاً، وقال للرجلين اللذين جاءا به: احتكما، فاختارا منادمته ما بقي وبقيا، فهما نديما جَذِيمَة اللذان يضرب بهما المثل في أشعار العرب، فقال أبو خُرَاش الهذلى:

لَعَمْري لقدْ " ملّتْ كبيشةُ طَلْعَتِي أَلْم تَعْلَمِي أَنْ قَـدْ تَـفَرَّقَ قـبلَنا وقال مُتمّم بن نويرة يرثي أخاه مالكاً:

وَكُنّا كندمانَيْ جَـذِيمَةَ حِـقْبَةً فَـلَمَّا تَـفَرَّقنا كَأَنّــى ومَـالِكاً

وإنّ ثــوائــئي عــنْدَهَا لقــليلُ خــليلا صــفاءٍ مـالكُ وعـقيلُ

من الدهر حتى قيل لَنْ يَتَصَدَّعا بِطُولِ اجتماعِ لم نَبِتْ ليلةً معا

١. جاءت في المخطوط لفظة «فجرته» فوق لفظة «فعد».

جاءت في المخطوط لفظة «فجرته» فوق لفظة «فمد» وربّما شطب عليها.

٣. في تاريخ الطبري: لَعَمْرُكَ ما ملَّتْ كَبيشةُ طلْعتي.

ثُمّ صار المُلك بعد جَذِيمَة إلىٰ ابن أُخته عمرو بن عديّ، وهو أوّل مـن اتّـخذ الحيرة منزلاً.

وأراد أمير المؤمنين الله بهذا المثل الذي ضربه: أنّه لم يتلطّخ في ذلك المال بشيء، ولم يصب منه الله فرّقه على مستحقّيه، كما أنّ عَمْراً حمل ما جناه من الكمأة إلى خاله جَذِيمَة، ولم يُصب منها شيئاً.

### [أمير المؤمنين إلى يضع عطاءً لقارئ القرآن]

٩٦ وأخبرنا محمّد بن هاشم، قال: حدّثنا عبدالرحمان بن سلمة الرازي، قال: حدّثنا عبدالملك بن هارون بن عنترة عن أبيه، عن جدّه، عن أمير المؤمنين الله أنّه قال: «من قرأ القرآن فله في بيت مال المسلمين مئتا دينار أن أعطيها في الدنيا، وإلّا أعطيها في الآخرة».

# [ومن خطبة للإمام الحسن الله يذكر فيها خصال أمير المؤمنين بعد وفاته]

٩٧ وأخبرنا أبو القاسم [عبدالله بن محمد البغوي] ابن بنت منيع، قال: حدّثنا الحسن بن

١. رسم الخط هكذا: يصبر ميه إليه، أو ما شاكله، على أن لفظة «إليه» كتبها فيما بعد فوق «ميه». وفيي غريب الحديث ١: ٣٤٧: يصبه.

<sup>97</sup> ورواه النزّال بن سبرة عن عليّ مرفوعاً: الكامل لابن عَديّ ٥: ١١٢، وعلّق عليه ابـن الجـوزي فـي الموضوعات ١: ٢٥٥ بقوله: إنّما هذا يروى من كلام عليّ في وإن كان لاتثبت الرواية به، أنبأنا زاهر بن طاهر، أنبأنا أبو بكر البيهقي، حدّثنا أبو عبدالله الحاكم، حدّثنا أبو الوليد الفقيه، حدّثنا الحسن بن سفيان، حدّثني عليّ بن سلمة، حدّثنا عبدالملك بن هارون...

الخطبة الإمام الحسن ﷺ هذه أسانيد ومصادر كثيرة جدًاً.
 وأشار أبو جعفر الكوفي إلى رواية إسرائيل عن أبي إسحاق، عن هبيرة في المناقب ١: ٦٧٦ برقم ٥٤٥.

محمّد بن الصباح، قال: حدّثنا شبابة بن سوار، قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن هبيرة، قال: خطب الحسن بن علي الله بعد وفاة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فقال:

«أيّها الناس، لقد فارقكم أمس رجل ما سبقه الأوّلون بعلم، ولايدركه الآخسرون، وكان رسول الله صلى الله عليه يبعثه ويعطيه الراية، ثُمّ لايرجع حستى يسفتح الله له، جسبريل عن يمينه، وميكائيل عن شماله، وما ترك بيضاء ولا صفراء إلّا سبع مئة درهم، فضلت من عطائه، وأراد أن يشتري بها خادماً».

<sup>←</sup> ورواه جماعة عن أبي إسحاق غير إسرائيل، وهذه أسماؤهم:

الأجلح الكندي: الطبقات الكبرى ٣: ٣٨، والمعجم الكبير ٣: ٨٠ برقم ٢٧٢٥، وذكر أخبار إصبهان ١: ٧٠ إشارة.

وإسماعيل بن أبي خالد: المعجم الكبير ٣: ٧٩ برقم ٢٧١٩ و٢٧٢٠، والمصنّف لابن أبي شيبة برقم ٤١ من فضائل عليّ ﷺ، وطبقات ابن سعد ٣: ٣٨، وذكر أخبار إصبهان ١: ٧٠، وحلية الأولياء ١: ٦٥، ومقتل أمير المؤمنين لابن أبي الدنيا: ٨٦ و ٩٠، والأمالي الخميسية ١: ١٤٢ ذيه عنوان الحديث السادس، وتاريخ دمشق ٤٢: ٥٨٧ برقم ١٤٩٧.

وزيد العمّي: تاريخ دمشق ٤٢: ٥٨٨ برقم ١٥٠١.

وزيد بن أبي أنيسة: المعجم الكبير ٣: ٨٠ برقم ٢٧٢٢، وذكر أخبار إصبهان ١: ٧٠ إشارة، ومـناقب الكوفي ١: ٦٧٤ برقم ٥٤٥، وتاريخ دمشق ٤٢: ٥٨٧ برقم ١٤٩٩.

وسفيان الثوري: المعجم الكبير ٣: ٨٠ برقم ٢٧٢٣، وذكر أخبار إصبهان ١: ٧٠ إشارة.

وشريك: مسند أحـمد ٣: ٢٤٦ بـرقم ١٧١٩، وفـضائله: ٩٨ بـرقم ١٣٨، والمـعجم الكـبير ٣: ٧٩ برقم ٢٧١٨.

وشعیب بن خالد: تاریخ دمشق ٤٢: ١٨٨ برقم ١٥٠٢.

وصدقة بن أبي عمران: المعجم الكبير ٣: ٨٠ برقم ٢٧٢١، وذكر أخبار إصبهان ١: ٧٠ إشارة.

وعلىّ بن عابس: المعجم الكبير ٣: ٨٠ برقم ٢٧٢٤، وذكر أخبار إصبهان ١: ٧٠ إشارة.

وعمرو بن ثابت: مسند البزّار ٤: ١٧٨ برقم ١٣٣٩.

ويزيد بن عطاء: المعجم الكبير ٣: ٧٩ برقم ٢٧١٧، وذكر أخبار إصبهان ١: ٧٠ إشارة.

ويونس أبو إسحاق: خصائص النسائي ٤٧: ٢٣. وبهامشه ثبت لسائر تخريجاته.

### [وممّا روي في زهده ﷺ]

٩٨ وأخبرنا أبو بكر [ابن] الأنباري، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الأسدي، قال: حدّثنا العبّاس بن الفرج الرياشي، قال: حدّثنا أبو عاصم، قال: حدّثنا معاذ بن [العلاء بن] عمّار، قال: حدّثنا أبي عن جدّي، قال: سمعت أمير المؤمنين الله يقول على المنبر:

«ما أصبت منذ وليت عملي هذا إلا هذه القويريرة أهداها إلي الدُهـقان» بـضمّ الدال، ثُمّ نزل إلى بيت المال، فقال: «خذ، خذ» وقال:

«أَفْلَحَ مَنْ كانتْ له قَوْصَرّه الله عَوْصَرّه الله عَلْ يومٍ مَرّه»

٩٨ وعند السيد أبو طالب في أماليد كما في تيسير المطالب: ٥٩ بـرقم ٢٤ مـن البـاب التـالث، وفـيد: إلا قويريرة ... خذوا خذوا، وقسّمه، ثُمّ تمثّل: أفلح ...

وهكذا رواه البلاذري في الحديث (١١٧) من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف ٢: ١٣٤، وقال: وحدّ ثني عمر بن شبّة، حدّ ثنا أبو عاصم، أخبرني معاذ بن العلاء عن أبيه، عن جدّه، قال: سمعت عليّاً وصعد المنبر يقول: «ما أصبت من عملي شيئاً سوى هذه القويريرة، أهداها إليَّ دُهقان»، ثُمّ نزل بيت الطعام، فقال: «خذ، خذ» ثُمّ قال:

«أَفْـلَحَ مـن كـانتْ له قَـوْصَرّه يأكـلُ مـنها كـلَّ يـومٍ مــرّه» ورواه المعافى بن زكريا عن أحمد بن محمّد الأسدي: تاريخ دمشق ٤٢: ٤٨٠ برقم ١٢٤٣. ورواه محمّد بن عبدالسلام الخشني عن الرياشي: الاستيعاب ٣: ١١٣.

ورواه ابن قتيبة عن الرياشي: غريب الحديث ١: ٣٧٢.

ورواه أبو قلابة عن أبي عاصم: تاريخ دمشق ٤٨٠ : ٤٨٠ برقم ١٢٤٤.

ورواه عمر بن شبّة عن أبي عاصم: أنساب الأشراف: ١٣٥ برقم ١١٧، ترجمة أمير المؤمنين ﷺ. ورواه العماد الطبري في بشارة المصطفىٰ: ٤٢٨ برقم ٦ من الجزء ١١ عن معاذ.

ورواه أبو عمرو بن العلاء عن أبيه: البداية والنهاية ٨: ٢.

١. القَوْصَرَّة: وعاء من قصب، يرفع فيه التمر من البواري: لسان العرب، مادّة (قصر).

«أَفَلَحَ مَـنْ كَـانتْ له مَـزَخَّه يَــزُخُّها ثُـمَّ يــنامُ الفَـخَّـد» \ ويروىٰ: حتّىٰ ينام الفخّد.

المَزَخَّة هاهنا: المرأة، وأصل الزخّ: الدفع، يقال: زُخَّ في قفا فلان حتّىٰ أخرج في الباب، ومَزخّة: مفعلة في ذلك؛ لأنّها موضع الزخّ، وهو: الجماع. والفَخَّة: الغطيط في النوم، يقال: فخّ يفخّ فخيخاً، إذا غطّ في نومه.

# [تسبيحة الزهراء ﴿ وبعض ما ورد في شدّة عيشه ﴿ ]

١٠٠ وأخبرنا أحمد بن هاشم، قال: حدّثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قــال: حــدّثنا

٩٩ غريب الحديث لابن قتيبة ١: ٣٧١.

ورواه الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء، عن أبيه، عن جدّه: معرفة علوم الحديث للحاكم: ١١٤ في آخر النوع الثاني والعشرين.

ورواه ابن دريد: تصحيفات المحدّثين للعسكري: ٢٨٦.

١. هذا هو الصواب الذي ذكرناه عن مصادر في حرف الخاء من الباب (٦) من نهج السعادة ١٤: ٩٥، وفي الأصل المخطوط: «يزخّها في كلّ يوم مرّة» ويروىٰ (مِزُخّة): لسان العرب، مادّة: (زخخ).

۱۰ ورواه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل: المصنّف ۷: ۳۸ برقم ۱۲ باب ما يقال في دبر الصلوات.
 ورواه يوسف بن موسى عن محمد بن فضيل: مسند البزّار ۳: ۹ برقم ۷۵۷.

وروى بعضه واصل عن ابن فضيل: سنن ابن ماجة ٢: ١٣٩٠ برقم ٤١٥٢.

ورواه حمّاد بن سلمة عن عطاء: الطبقات الكبرى ٨: ٢٥، ومسند أحمد ٢: ٢٠٢ برقم ٨٣٨، والدعاء للطبراتي: ٩٣ ـ ٩٤.

ورواه سفيان عن عطاء: مسند أحمد ٢: ٣٤ برقم ٥٩٦، ومسند الحميدي ١: ٢٥ برقم ٤٤. ورواه زائدة عن عطاء: مسند أحمد ٢: ٧٧ برقم ٦٤٣، وأيضاً ٢: ١٢١ برقم ٧١٥، وروي في كــليهما بفقرة منه، وهكذا في سنن النسائي ٦: ١٣٥، ودلائل النبؤة للبيهقي ٣: ١٦١ باب ما جاء فــي تــزويج فاطمة.

وأشار الدارقطني في العلل ٣: ٢٨٠ برقم ٢٠٦ إلىٰ طرق هذا الحديث، ومن جملتها هذا الطريق. ورواية عبدالرحمان بن أبي ليلىٰ عن عليّ ﷺ تجدها في سنن الدارمي ٢: ٢٩١، وصحيح البخاري ٦: [محمد] بن فضيل عن عطاء بن السائب [بن مالك]، عن أبيه:

أنّ أمير المؤمنين أتى فاطمة على فقال: «إنّي أشتكي صدري ممّا أمدّ بالغَرْب» فقالت فاطمة: «والله إنّي لأشتكي يدي ممّا أطحن بالرحى فقال أمير المؤمنين: «إئتى النبيّ صلى لله عليه، فقد أتاه سبي، فلعلّه يخدمك خادماً».

فانطلقت فاطمة إلى رسول الله، فسلمت عليه ثُمّ رجعت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه : «ما جاء بك؟» فقالت: «جئت لأسلم على رسول الله» فلمّا رجعت إلى أمير المؤمنين، قال لها: «ما لك؟» فقالت: «والله ما استطعت أن أكلم رسول الله من هيبته».

ثُمّ انطلق معها إلى رسول الله، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: «ما جاء

۱۹۳ ، وصحیح مسلم ۸: ۸۶ ، والمستدرك للحاكم ۳: ۱۵۱ ، ومسند عبد بن حمید ۱۵: ۳۳ ، والسنن الكبرئ للنسائي ٦: ۲۰۳ برقم ۱۰٦٥ ، و ۱۰۲۵ ، ومسند أبي يعلیٰ ١: ٢٣٦ برقم ۲۷۵ ، وأيضاً ١: ٢٨٦ برقم ۳٤٥ ، وأيضاً ١: ٤٢٦ برقم ۵۷۸ ، وصحیح ابن حببّان ١٢: ٣٣٩ ، والدعاء للطبرانی : ۹۱ ـ ۹٤ ، و تاریخ بغداد ۳: ۲۳۳ .

ورواه حصين عمن حدّثه، عن عليّ: مسند الحميدي ١: ٢٥ برقم ٤٥، والدعاء للطبراني: ٩٤. ورواه إبراهيم عن عليّ بالفقرة الأخيرة: تاريخ بغداد ١٢: ٢٣.

ورواه القاسم مولي معاوية عن عليّ: تاريخ دمشق ٥٠: ١٨.

ورواه عمارة وهبيرة وهانئ بن هانئ عن عليّ: تهذيب الكمال ٢١: ٢٥٣.

ورواه أبو مريم عن عليّ: أنساب الأشراف: ١٥٥ برقم ١٦٥، ترجمة أمير المؤمنين ﷺ.

هذا غيض من فيض، وللحديث مصادر وأسانيد كثيرة جدّاً، والمشترك منه بين الأسانيد متواتر.

ورواه الطبراني في الحديث (٧٠٦٠) من المعجم الأوسط ٨: ٣٠، ط١، قال:

حدّثنا محمّد بن يحيئ بن سهل بن عثمان، قال: حدّثنا حُبَيّبُ بن حَبيب عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ، قال: قالت فاطمة لعليّ: ياابن عمّ، شَقَّ عليّ العمل والرحىٰ، فكلّم النبيّ هُمْ، قال لها: نعم. فأتاهما نبيّ الله من الغد وهما نائمان في لحاف واحد، فأدخل رجله بينهما، فقالت فاطمة: يانبيّ الله، قد شقّ عليّ العمل، فإن أمرت لي بخادم ممّا أفاء الله عليك قال: أفلا أُعلِّمك ما هو خير لك من ذلك؟ تسبّحين ثلاثاً وثلاثين، واحمدي ثلاثاً وثلاثين، وكبّري أربعاً وثلاثين، فتلك مئة باللسان، وألف في الميزان؛ وذلك بأنّ الله يقول: ﴿مَنْ جاءَ بالحسنةِ فَلَهُ عَشْرُ أمثالِها ﴾ إلىٰ مئة ألف.

١. الغُرْب: الدلو العظيمة التي تُتَّخَذ من جلد ثور: لسان العرب، مادّة: (غرب).

بكما؟ لقد جاءت بكما حاجة!» فقال له أمير المؤمنين: «أجل يارسول الله، شكوت إلى فاطمة صدري ممّا أمدّ من الغَرْب، وشكت إليّ يدها ممّا تبطحن بالرحى، فأتيناك لتخدمنا خادماً ممّا أتاك» فقال صلى الشعليه: «لا، ولكنّي أبيعهم، وأنفق أثمانهم على أصحاب الصفّة، تطوى أكبادهم من الجوع ولا أجد ما أطعمهم».

فلمّا رجعا [و]أخذا مضجعهما من الليل، أتاهما النبيّ صلى الله وهما في خميل لهما \_والخميل: القطيفة البيضاء عليها ريش امن الصوف \_ وكان رسول الله صلى الله عليه حقرها بها ووسادة وقرية، وكان أمير المؤمنين وفاطمة صلوات الله عليهما حين ردّهما رسول الله صلى الله عليه وجدا في أنفسهما ما يشقّ عليهما الله فلمّا سمعا حسّ رسول الله صلى الله عليه ذهبا ليقوما، فقال النبيّ الهما: «مكانكما»، ثمّ جاء حتى جلس على طرف الخميل، ثمّ قال: «إنّكما جئتما إليّ الأخدمكما خادماً، وإنّي سأحدّثكما بما هو خير لكما من خادم: تحمدان الله تعالى من دبر كلّ صلاة عشراً، وتسبّحانه عشراً، وتكبّرانه عشراً، وتسبّحانه ثلاثاً وثلاثين، [وتحمدانه ثلاثاً وثلاثين، [وتحمدانه ثلاثاً وثلاثين، [وتحمدانه ثلاثاً وثلاثين إفقال عليّ: وثلاثين إذا أخذتما مضجعكما من الليل» [فقال عليّ: «فما أعلم أنّي تركتها بعد». فقال له عبدالله بن الكوّاء: ولا ليلة صفّين ؟!] قال أمير المؤمنين الله أقي تركتها بعد». فقال له عبدالله بن الكوّاء: ولا ليلة صفّين ؟!] قال أمير المؤمنين الله الله أهل العراق، ولا ليلة صفّين».

١٠١ وروى [عبدالله] بن المبارك، عن سُفْيان، عن أبي إسحاق:

أنّ أمير المؤمنين على كان ينزع الدلو بتمرة، ويشترط أنّها جَلْدَة.

والجَلْدَة: التمرة الصلبة، والجَلْدَة أيضاً من الأرضين: الصلبة، وقال الشاعر: وكنتُ إذا ما قُرِّبَ الزادُ مُؤلعاً بكل كُمِيْتٍ جَلْدَةٍ لم تُوسَّفِ

١. رسم الخطّ من الأصل في هذه الكلمة غامض. وفي مسند البزّار: والخميل: القطيفة.

٢. وفي مسند البزّار: وقد كان عليّ وفاطمة حين ردّهما شقّ عليهما.

<sup>..</sup> ١٠١ أخذه المصنّف من كتاب غريب الحديث لابن قتيبة ١: ٣٥٥ برقم ١٦ من كلام عليّ ﷺ. ورواه عبدالرحمان عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي حيّة، عن عليّ : سنن ابن ماجة ٢: ٨١٨ برقم ٢٤٤٧.

يعني بقوله: «بكلِّ كميت»: تمرة حمراء إلى السواد، [جَلْدَة]: صلبة، وقوله: «لم توسّف» أي: لم تقشّر، فإذا لم تتقشّر فهو عندهم أجود، قال النابغة الذُبياني:

صغار النوىٰ مَكْنُوزةً ليس قِشْرُها إذا طارَ قِشْرُ التمرِ عنها بطائرٍ

# [ومن كلام له على الإيمان وشُعبه]

١٠٢ وروىٰ أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنّه سُئل عن الإيمان، فقال:

«بُني علىٰ أربع دعائم: على الصبر، واليقين، والجهاد، والعدل.

١٠٢ نقل عنه الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٤٥.

وللحديث مصادر كثيرة يجد الطالب أكثرها في تعليقتنا على المختار (٣٠) من قصار نهج البلاغة. وصدره في المختار (٢٦٦) من القصار.

ورواه أيضاً ابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورواه أيـضاً اللالكـائي. كما رواه عنهما السيوطي في الحديث (١٣٨٠) من مسند أمير المؤمنين على من كتاب جـمع الجـوامـع ٣: ١٣٣.

ورواه قبيصة بن جابر الأسدي عن عليّ على كما في الحديث (١٣١٠) من ترجمة أمير المؤمنين على من ترجمة أمير المؤمنين على من تاريخ دمشق ٣: ٢٨٨، ط٢. والأمالي للمفيد: ٢٧٥ برقم ٣. وميزان الاعتدال ٢: ١٩٩.

ورواه أيضاً العلاء بن عبدالرحمان عنه كما عند الموفّق بن أجمد الخوارزمي مسنداً في الحديث (١٤) من الفصل (٢٤) من كتابه مناقب أمير المؤمنين ﷺ : ٢٥٣، والثقفي في الغارات ١: ١٣٥ \_ ١٤٤.

وسيأتي برواية عبدالله بن الحسن عنه في الحديث (١٢٤) في ضمن حديث طويل، فلاحظ.

ورواه الباقر عن أمير المؤمنين: الكافي ٢: ٥٠ باب صفة الإيمان.

ورواه سليم بن قيس عن أمير المؤمنين: الكافي ٢: ٣٩١ باب دعائم الكفر، بفقرة أخرى لم ترد في هذا الحديث، وهي الفقرة المرتبطة بدعائم الكفر والنفاق، لاحظ ما سيأتي برقم ١٢٤.

ورواه الأصبغ عن عليّ ﷺ: الخصال: ٢٣١.

ورواه سفيان عن غير واحد: الإيمان لابن أبي عمر العدني: ١١٨ باب دعائم الإيمان.

ورواه مرسلاً الحرّاني في تحف العقول: ١٦٤ ـ ١٦٧، والفتّال النيسابوري في روضة الواعظين: ٤٣.

والصبر منها على أربع شُعب: على الشوق، والشفق، والزهادة، والترقب. فمَنْ اشتاق إلى الجنّة، سلا عن الشهوات، ومَنْ أشفق من النار، لَهَا عن اللّذات، ومَنْ أرعد في الدنيا، هانت عليه المصيبات، ومَنْ ارتقب الموت، سارع إلى الخيرات.

واليقين منه علىٰ أربع شُعب: علىٰ تبصرة الفطنة، [و]تأوّل الحكمة، [وموعظة العبرة، وسنّة الأوّلين. فمَنْ أبصر الفطنة، تأوّل الحكمة] أ، ومَنْ عرف العبرة، عرف السنّة، فكأنّماكان في الأوّلين.

والعدل على أربع شُعب: على غائص الفهم، وشرائع الحكمة، وزهرة العلم، وروضته. فمَنْ فهم فسّر جميع العلم، ومَنْ علم عرف شرائع الحكمة ٢، ومَنْ حَلْمَ لم يفرّط في أمره وعاش في الناس حميداً.

والجهاد علىٰ أربع شُعب: على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصدق في المواطن، وشنآن الفاسقين ". فمَنْ أمر بالمعروف شدّ ظهر المؤمن، ومَنْ نهىٰ عن المنكر أرغم أنف المنافق، ومَنْ صَدَقَ في المواطن قضى الذي عليه، ومَنْ شنئ الفاسقين وغضب لله سبحانه غضب الله له، فذلك الإيمان وشعبه».

فقام السائل وقبّل رأس أمير المؤمنين صلوات الله عليه.

## [كلامه الله نظماً ونثراً في الصبر]

١٠٢ وأخبرنا محمّد بن عليّ بن هاشم، قال: حدّثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدّثنا الحسن بن

١. من الاعتبار وسلوة العارفين للجرجاني.

٢. في الاعتبار وسلوة العارفين: ومن عرف شرائع الحكمة، حَلُمَ.

٣. في الاعتبار وسلوة العارفين: الفاسدين.

<sup>...</sup> وعنه السيد أبو طالب في أماليه كما في تيسير المطالب: ٤٣٤ برقم ٥ من الباب (٦٠)، والجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٤٦.

عبدالرحمان عن هشام بن محمّد، عن أبيه، قال: قال أمير المؤمنين الله: «لو كان الصبرُ رجلاً لكان أجملُ الناسِ، فإنّ الجزع والجهل والشَرَه والحسد لفروعٌ، أصلها واحد».

١٠٤ وروي أنّ مالك الأشتر دخل على أمير المؤمنين فوجده يصلّي، فـقال له: يــاأمير المؤمنين عليها يقول: المؤمنين عليها اللهار؟! فأنشأ [أمير المؤمنين عليها] يقول:

وبالرَّوَاحِ على الحَاجَاتِ والبَكَرِ فالنُّجْحُ يَهْلِكُ بَيْنَ العَجْزِ والضَّجرِ للصَبْرِ عَاقِبةً مَحْمُوْدَةَ الأَثَرِ ا فاسْتَصْحَبَ الصَّبرَ إلّا فازَ بالظّفر اصبرْ على مَضَضِ الإِذْلَاجِ والسَّحَرِ لاتَـــضْجَرَنَّ ولاتُــعْجِزْكَ مَــطْلَبُهُ إنّــي رأيتُ وفــي الأيّــامِ تَـجْرِبةٌ وقَلَّ مَـنْ جَـدَّ فــي شَــيَءٍ يُـطَالِبُهُ

المحديث مصادر يجدها الباحث في حرف الراء من الباب (٦) من نهج السعادة ١٤: ١٦٦، ط١. ورواه النسفي في القند في ذكر علماء سمرقند: ٨٣ برقم ٩٤ عن النعمان بن سعد، عن عليّ الله ٢: ٤٧٥، وروى محمّد بن سليمان في الحديث (١٩٨٦) في أواخر الجزء (٧) من كتابه مناقب عليّ الله ٢: ٤٧٥، ط٢، قال: [روى] أبو أحمد، قال: حدّثنا يزيد بن محمّد الرقاشي، قال: حدّثنا عبدالصمد بن عبدالوارث، قال: حدّثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني، عن الأشتر أنّه دخل على عليّ بن أبي طالب بعد هَذْأة من الليل وهو قائم يصلّي، فقال: ياأمير المؤمنين، سهر بالليل وتعب بالنهار، والهمّ بين ذلك؟! فانفتل [أمير المؤمنين من صلاته] وأنشأ يقول:

اصبرُ على مَضَضِ الإدْلاجِ في السَّحرِ وفي الرَّواح على الحَاجَاتِ والبَكَرِ ورواه ابن عساكر في ترجمة عليّ ﷺ من تاريخ دمشق ٣: ٣٠٨ (١٣٤٧) بسنده إلى الحسن بن عليّ البصري، قال: أنشدنا عمر بن مدرك لعليّ...

ورواه سبط ابن الجوزي في التذكرة ١: ٤٧٨ باب زهد أمير المـؤمنين بسـنده عـن أبـي النــوار، عــن الأشعث بن قيس.

ورواه البيهقي في شعب الإيمان ٧: ٢٢٤ برقم ١٠٠٩٣ بسنده عن عمر بن مدرك.

ورواه القضاعي في دستور معالم الحكم: ٢٠١ باب (٩) عن الأحنف بن قيس.

ورواه العاصمي في زين الفتيٰ ٢: ٧٦ مرسلاً.

١. هذا البيت وتاليه نسبه ابن أبي الحديد في شرح النهج ١: ٣٢٣ والزمخشري في ربيع الأبرار ٢: ٥١٩ إلىٰ
أبي دحية أو أبي حية النميري.

# [وصيّة أمير المؤمنين الله لابنه محمّد بن الحنفيّة]

١٠٥ وروي أنّ أمير المؤمنين على كتب إلىٰ ابنه محمّد بن الحنفية:

«من الوالد الفاني أ، المقرّ للزمان، المدبر للعمر، المستسلم للدهر، الذامِّ للدنيا، الساكنِ مساكنَ الموتىٰ، الظاعنِ عنها إليهم غداً، إلى المولود المُؤمِّل ما لايُدرَك، الساكفِ سبيلَ مَنْ قد هلك، غَرَضِ الأسقام، ورهينةِ الأيّام، وعبدِ الدنيا، وتاجرِ الغرور، وغريمِ المنايا، وأسيرِ الموت، وقرينِ الأحزان، [وتوأمِ الهموم] ، ورصدِ الآفات، وصريع الشهوات، وخليفةِ الأموات.

أمَّا بعد \_يابنيِّ \_ فإنَّ فيما تبيَّنتُ من إدبار [الدنيا عنّي]، وجُمُوحِ الدهـ عـليّ،

١٠٥ ورواه الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٥٩ بأسانيد:

عن أبي الجارود وجابر وعمرو بن المقدام وجعفر بن محمد عن الباقر ﷺ .

وعن يوسف بن يعقوب بأنطاكية، عن بعض أهل العلم.

وعن الأصبغ، عن أمير المؤمنين.

وعن صباح بن يحيى المزني.

وعن داهر الرازي، عن جعفر الصادق.

وعن زين العابدين، عن أمير المؤمنين.

مع اختلاف في تسمية ابن أمير المؤمنين، والأكثر علىٰ أنّه الحسن ﷺ، وقيل: إنّه محمّد بن الحنفية.

ولاحظ مصادر الوصية في نهج السعادة ٧: ٨٥.

وفي تحف العقول للحرّاني: ٦٨ في عنوان كتابه إلىٰ ابنه الحسـن ﷺ، وهكـذا فـي خـصائص الأئـمّة للرضى: ١١٦.

ورواه أبو أحمد العسكري في الزواجر والمواعظ بسنده عن يوسف بن يعقوب بأنطاكية، عن بعض أهل العلم، قال: لمّا انصرف عليّ الله من صفّين إلىٰ قنسرين إلى ابنه الحسن. كما في كشف المحجّة لابن طاوس: ١٥٧، وكنز العمّال ١٦١: ١٦٧ برقم ٤٤٢١٥، وقرن بكتاب المواعظ كتاب وكيع.

١. في كثير من المصادر بحذف الياء، وكلُّ له وجه.

٢. في الأصل (قرن)، والتصحيح من سائر المصادر الأُخر.

٣. من كتاب الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٦٢، وفي نهج البلاغة، وكنز العمّال وشرح ابن أبي الحديد: (حليف الهموم).

وإقبال الآخرة إلي '، ما ينزع بي عن ذكر مَنْ سِوَاي، والاهتمام بما ورائي، غير أنّي حيث تفرّد بي دون هم الناس هم نفسي، فَصدّقني رأيي، وانصرف عنّي هواي، وصرّح إليّ محض أمري، وأفضىٰ بي إلىٰ جِدِّ لايدني به لعب، وصِدْقٍ لايشوبُهُ كَذِبٌ، وجَدْتُك بعضي، بل وجَدْتُك كلّي، حتّىٰ كأن لو أنّ شيئاً أصابك أصابني، وكأنّ الموت إذا أتاك أتاني، فعناني في أمرك ما يعنيني في أمر نفسي، كتبت إليك كتابى هذا.

يَّابِنيّ، إن بقيتُ أو فَنيتُ أُوصيك بتقوى الله تعالىٰ، ولزومِ طاعته، وعمارةِ قلبك بذكره، والاعتصامِ بحبله، وأيُّ شيء أوثقُ من سبب بينك وبين الله تعالىٰ إن أنت أخذت به ؟!

فأحي قلبك بالموعظة الحسنة، وأمِتْه بالزهد، وقوِّه باليقين، وذلِّلْه بالموت، وقرِّره بالفناء، وبَصِّره فجائع الدنيا، وحَذِّره صولة الدهر ونحسَ الأيّام، واعرض عليه أخبارَ الماضين، وذكِّره ما الصاب مَنْ كان قبله، وسِرْ في ديارهم وآثارهم، وانظر ما فعلوا وأين حلّوا، وعمّا قليل فإنّك تجدهم انقلبوا عن الأحبّة، وحَلُّوا دار الغربة، وكأنّك عن قليل قد صرت كأحدهم.

فأصلح مثواك، ولاتبع آخرتك بدنياك، ودع القول فيما لاتعرف، والنظر فيما

١. وجموح الدهر: استعصاؤه على الانقياد وتغلّبه. وفي الأصل كذا: «الدهر إليّ وإقبال الآخرة لديّ». وفي الحديث الثاني من عنوان «الحكايات الوعظية» من كتاب المقاصد السنية ٢: ١٦١، قال بعد ذكر سندين وذكر القطعة الأولى منه:

<sup>«</sup>فإنّ فيما تبيّت من إدبار الدنيا عنّي، وإقبال الآخرة إليّ، وجموح الدهر عليّ، ما يزعجني عن ذكر مَنْ سواي، والاهتمام بما ورائي، غير أنّي حيث تفرّد بي ـعن هموم الناسـهـمّ نـفسي، فَـصَدّقَنِي رأيـي، وصرفني [عن] هواي، وصرّح بي محض أمري، فأفضىٰ بي إلىٰ جِدٍّ لايكون فيه لعب...».

وهذا وإن كان في جلّ الروايات في كتاب أمير المومنين إلى الإمام الحسن الله ما ذكرناه فسي المختار (١١١) من نهج السعادة، فإنّ الكلام نفس الكلام، ولأجل أن لا أنسى دَرْجه في الطبعة القادمة في نهج السعادة، ذكر ته عن المقاصد السنية.

٢. في سائر المصادر: «بما».

لم تُكلَّف \، وأمسك عن طريق إذا خِفت ضلالته؛ فإنّ الكفّ عن الضلالة خير من ركوب الأهوال، وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكِر المُنكر بلسانك ويدك، وباين مَنْ فَعَلَه بجهدك، وتفقّه في الدين \، وعوّدْ نفسك الصبر على المكروه، ونِعْمَ الخُلُق الصبر، وألجئ نفسك في أُمورك كلّها إلى إلهك؛ فإنّك تُلجِئها إلى كهفٍ حريزٍ ومانع عزيز، وأخلص المسألة لربّك؛ فإنّ في يده العطاء والحرمان، وأكثر في الاستخارة، واحفظ وصيّتي، ولاتَذْهَبَنّ عنك صفحاً؛ فإنّ خير القول ما نفع.

واعلم يابنيّ، أنّه لاغنىً بك عن حسن الارتياد، وبلاغ الزاد مع خفة الظهر، فلا تحمل على ظهرك فوق بلاغك، فيكون عليك ثقلاً ووبالاً، وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك فيوافيك به حيث ما تحتاح إليه فاغتنمه؛ فإنّ أمامك عقبة كؤود لا محالة، وإنّ مهبطها يكون على جنّةٍ أو على نار، فارفه للنفسك قبل نزولك، وأحسن إلى غيرك كما تحبّ أن يحسن إليك، واستقبح لنفسك ما تستقبحه من غيرك، وارضِ من الناس ما ترضى بهم، ولاتقل بما لاتعلم، بل لاتقل بكلّ ما علمت.

واعلم يابني، أنّ الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن بدعائك، وتكفّل بإجابتك، وأمرك أن تسأله ليعطيك، وهو رحيم كريم، لم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه، ولم يلجئك إلىٰ من يشفع لك، ولم يمنعك إن أسأت من التوبة، ولم يعيّرك بالإنابة، ولم يعاجلك بالنقمة، ولم يفضحك حين تعرّضت للفضيحة، وفتح لك

١. وفي أوائل المختار (٣١) من الباب الثاني من نهج البلاغة: «والخطاب فيما لم تكلُّف».

٢. ومن قوله: «وتفقّه في الدين» مع كثير ممّا بعده رواه ابن عبد ربّه في رسالة أمير المؤمنين ﷺ إلىٰ ابـنه
 محمّد بن الحنفية، في عنوان: «مواعظ الآباء للأبناء» في أواخر الرقم ٣ من العقد الفريد ٣: ١٥١.

٣. الذي جاء في نهج البلاغة، والاعتبار، وغيرهما من المصادر: «وأخلصْ في المسألة».

٤. هذا هو الظاهر الموافق لما أشرنا إليه من نهج البلاغة، وفي مخطوطة نزهة الأبصار: «أمامه».

٥. أي: اختر لنفسك رغد العيش ولينه، وهو: الجنّة، وذلك بصالح الأعمال، أو اختر لنفسك مقاماً فيه راحة وسعة. وفي سائر المصادر: (ازتذ).

باب المتاب والاستعتاب ، ومتى شئت يسمع دعاك ونجواك ، فأفضِ إليه بحاجتك، وابثثه ذات نفسك ، وأسند إليه أمرك ، ولتكن مسألتك فيما ينفعك ، لا فيما يلزمك [حبالها] " فإنّك ليوشك أن ترى عاقبة أمرك حسناً أو قبيحاً .

واعلم يابنيّ، [أنّك] إنّما خُلقت للآخرة لا للدنيا، وللبقاء لا للفناء، وأنّك في منزل قُلْعَة ودار بُلْغَة، وطريق إلى الآخرة، وأنّك طريد الموت، فأكثر ذكر الموت الذي لا يفوته هاربه أ، واذكر ما تَهْجُمُ عليه، وتُفْضِي من بعد الموت إليه، واجعله أمامك حيث تراه، فيأتيك وقد أخذت حذرك منه، واذكر الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب الأليم؛ فإنّ ذلك يزهدك فيها ويصغّرها عندك، مع أنّها قد نَعَتْ لك نفسها، وتكشّفت عن مساوئها، فلاتغترّ بما ترىٰ من إخلاد أهلها إليها؛ فإنّهم كلاب عاوية، وأسود ضارية، يهاب بعضها بعضاً الإلى ويأكل عزيزها ذليلها، وكثيرها قليلها.

واعلم يابني، أنّ الله سبحانه قد أذن بخراب الدنيا وعمارة الآخرة، فإن تزهد فيما زهدتك فيه منها، وترغب عمّا رغبت عنها، فأنت أهل لذلك، وإن كنت غير قابل نصحي لك فاعلم علماً يقيناً أنّك لن تبلغ أملك، ولن تعدو أجلك، وأنّك في سبيل من كان قبلك، فاخفضْ في الطلب، وأجملْ في المكسب؛ فإنّه رُبّ طلب جرّ إلى حرب، وأكرمْ نفسك عن كلّ دنيّة وإن ساقتك إلى الرغائب أ؛ فإنّك لن تعتاض بما تبذل من

١. هذا هو الصواب، وفي النسخة: «باب المتاب والأسباب...».

 <sup>«</sup>وابثثه ذات نفسك» أي: اكشف له عمّا في نفسك.

٣. في الأصل (حنالها)، والظاهر أنّه صُحِّفَ (حِبَالُها) بـ(حنالها)، والحِبالة: المصيدة؛ فقد جاء فسي كـتاب الاعتبار وسلوة العارفين: «يلزمك حباله ويبقى عليك وباله». ويمكن أن تكون العبارة (خَـبَالها)، وقـد صُحِّفَ خبالها بـ(حنالها)، والخَبال: الفساد والعناء.

وكتب كاتب الأصل فوق قوله: «يفوته»: ينجو.

٥. وفي سائر المصادر: «وذكر».

٦. وكتب فوقها: في الدنيا.

٧. وفي نهج البلاغة، والاعتبار وسلوة العارفين: «يهرُّ بعضها على بعض».

٨. هذا هو الصواب، وفي الأصل: «وإن ساقتك إلى الرعب».

نفسك عوضاً، وإيّاك أن تُوجِف بك مطايا الطمع، ولا تأمن خدعة الشيطان فتقول: متى ما أرى ما أكره أدع، فهكذا هلك من كان قبلك.

وأملك عليك لسانك؛ فإنّ تلافيك ما فرّطت فيه من صمتك أيسر عليك من إدراكك ما فات من منطقك، واحفظ ما في الوعاء بشدّ الوكاء، وحسن التقدير مع القلّ أكفىٰ لك من الكثير مع الإسراف، والفقة مع الحرفة خيرٌ من ثروة مع الفجور \، [و] المرء أحفظ لسرّه، وربّ ساع بما يَضُرُّه.

وإيّاك والاتّكالَ على الأماني؛ فإنّها بضائع النّوكيٰ، وتثبّط عن الآخرة والأُوليٰ، وخيرُ حظّ المرء قرينٌ صالح، فقارن أهل الخير تكن منهم، وبَاينْ أهل الشرّ تَبِنْ عنهم، ولايغلبن عليك سوءُ الظنّ؛ فإنّه لن يدع بينك وبين خليلك صلحاً، ذكّ قلبك بالأدب كما تذكّى النار بالحطب.

كفر النعمة لؤم، وصحبة الأحمق شُؤم، وفي الكرم لِينٌ [و]شَيم، وربّ مشيمٍ بما يضرّه، لا تبيتن في أمرٍ على غرر، واعرف الحق لمن عرف لك، شريفاً كان أو وضيعاً، واطرح عنك واردة الهموم بعزائم الصبر، ومن ترك القصد خان ، ونِعْم حظ المرء القنوع، وفي القنوط يكون التفريط، ومن التوفيق الوقوف عند الحَيْرة، ونِعْم طارد الهم اليقين، مَنْ تعدّى الحق ضاق مذهبه، وكم من دنفٍ قد نجا، وصحيحٍ قد هوى! وقد يكون اليأس إدراكاً والطمع هلاكاً، الحياءُ سبيل كلّ جميل، استعتب من رجوت عتابه، ما أخلق من غدر بأن لايُوفى له، الفسادُ ينثر الكثير، والاقتصادُ ينمي اليسير، ليس كلّ طالب يصيب، ولا كلّ راكب يؤوب، ومن الكرم الوفاء بالذمم ومنع الحرم، مَنْ حَلْمَ ساد، ومَنْ تفهم ازداد.

امحَضْ أخاك النصيحة، حسنةً كانت أو قبيحة، وساعده على كلّ حال، وزل معه

١. والظاهر أنّه محرّف عمّا في نهج البلاغة: «والحرفة مع العفّة خير من الغنى مع الفجور».
 ٢. هكذا في ظاهر رسم الخطّ من الأصل، وفي نهج البلاغة: «من ترك القصد جار».

حيث زال. لاتصرمنَّ أخاك علىٰ ارتياب، ولاتقطعه دون استعتاب، وليس جزاء من سرّك أن تسوءه.

الرزق رزقان: رزق يطلبك، ورزق تطلبه، فإن لم تأته أتاك.

واعلم يابنيّ، إنّ ما لك من دنياك إلّا ما أصلحت به مثواك، فأنفق في خير، ولاتكن خازناً لغيرك، وإن كنت جازعاً على ما تلف في يدك، فلا تجزع على ما لم يصل إليك، ربّ بعيدٍ أقرب من قريب، الغريبُ من ليس له حبيب، وربّما أخطأ البصير قصده، وأصاب الأعمى رشده، قطيعة الجاهل عِدْل صلة العاقل، قلّة التوقي أشدّ زلّة، وعلّة الكذّاب أقبح علّة، الزلل مع العجل، ليس مع الاختلاف ائتلاف، والسلام عليك».

# [من كتاب له الله إلى سلمان الفارسي]

١٠٦ وأخبرنا أبو بكر الأنباري، قال: حدّثني أبي عن بعض أصحابه: أنّ أمير المؤمنين كتب إلى سلمان الفارسي:

«أمّا بعد، فإنّما مثل الدنيا مثل الحيّة ليّناً لمسها ثقيلاً سمّها ، فأقلل ممّا يعجبك منها؛ لقلّة ما يصحبك منها، ودع عنك همومها، لما أيقنت من فراقها، وكن آنس ما تكون بها أحذر ما تكون لها؛ فإنّ صاحبها كلّما اطمأنّ إلى سرور أشخصته فيه إلى مكروه، والسلام».

١. الذي ورد في نهج البلاغة، والاعتبار، وغيرها من المصادر: «إنّما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك».

١٠٦ وعنه الموفِّق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٥٨.

وللحديث أسانيد ومصادر يجد الباحث كثيراً منها في المختار (٣) وتاليد من نهج السعادة ٤: ١٠. ط٣. ورواه أيضاً الشريف الرضي في المختار (٦٨) من الباب الثاني من نهج البلاغة، وفيد: «فأعرض عمّا يعجبك فيها لقلّة ما يصحبك منها...».

٢. هكذا في الأصل، وفي المختار (٦٨) من باب كتب أمير المؤمنين من الباب الثاني من نهج البلاغة:
 «فإنّما مثل الدنيا كمثل الحيّة ليّن مسّها قاتل سمّها...».

وأيضاً رواه الشريف الرضي في المختار (١١٩) من قصار نهج البلاغة، وفيه: «مثل الدنيا كمثل الحيّة ليّن مسّها، والسمُّ الناقعُ في جوفها...».

# [ومن كلام له الله في ذمّ الدنيا]

۱۰۷ وروى المبرّد أنّ رجلاً قال لأمير المؤمنين وهو على المنبر: صف لنا الدنيا، فقال الله هذا الله وفي حرامها عقاب، «ما أصف من ادارٍ أوّلها عناء، و آخرها فناء، في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، مَنْ صحّ فيها مرض، ومَنْ مرض فيها برم ٢، ومَنْ استغنىٰ فيها فُتِنَ، ومَنْ افتقر فيها حَزِنَ».

# [نهيه عن النفاق والازدواجية]

١٠٨ وأخبرنا ابن دريد: أنّ ممّا أحفظ من كلام أمير المؤمنين:

«لاتكن ممّن يرجو الآخرة بغير عمل، ويؤخّر التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا قول الزاهدين، ويعمل فيها عمل الراغبين، إن أُعطي منها لم يشبع، وإن مُنع منها لم

١٠٧ رواه في الكامل ١: ١٩٩، وقد ذكرناه عنه حرفياً في المختار (٤) من مرسلات نهج السعادة: ١٠: ١٠. ورواه عن المصنّف الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٥٨.

وللكلام مصادر كثيرة جداً يجد الباحث كثيراً منها في موارد عديدة من نهج السعادة، وذكره أيضاً الشريف الرضي في المختار (٨٢) من خطب نهج البلاغة، وخصائص الأئمة: ١١٨، والحرّاني في تحف العقول: ١٠٨، والمرتضى في الأمالي ١: ١٠٧، والقضاعي في دستور معالم الحكم: ٣٢، والفتّال النيسابوري في روضة الواعظين: ٤٤٥، والجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٥ بسنده عن أبي بكر بن دريد، عن أبي حاتم، عن أبي عبيدة.

١. في الأصل (عن). وهو من خطأ النسّاخ؛ لأنّ الذي في الكامل وسائر المصادر (من) وليس (عن).

ومثله في الاعتبار وسلوة العارفين، وفي الكامل: «ندم».

١٠٨ وعنه الموفّق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٧٥ مع مغايرة في أوّله، وذكر صدره أيضاً في: ٤٣٥.
 ورواه الشريف الرضى في المختار (١٥٠) من قصار نهج البلاغة.

ورواه أيضاً الماوردي في أواسط الباب (٣٤) من كتاب أدب الدنيا والدين: ٦٤. ط١.

ورواه أيضاً القضاعي في الباب (٤) من دستور معالم الحكم: ٧٧. والحرّاني في تحف العقول: ١٥٧.

ورواه أيضاً أبو سعد الآبي في كتابه نثر الدرّ ١: ٢٧١، والعسكري في جمهرة الأمثال ١: ٢٧٢ (٣٧٥).

ورواه أيضاً الحصري في أواسط مقدّمة زهر الآداب ١: ٧٧، ط بيروت.

ورواه المتّقي بوجه لطيف نقلاً عن ابن النجّار في الحديث (٣٥٤٢) من كنز العمّال ٨: ٢٢٠ وروي نحوه عن ابن عباس أنّه قاله لابنه: أمالي المفيد: ٣٣٠. يقنع، يعجز عن شكر ما أُوتي، ويبتغي الزيادة فيما بقي، يَنْهىٰ ولاينتهي، ويأمر ولايأتمر، يُحبُّ الصالحين ولايعمل بعملهم، ويُبغِضُ الطالحين وهو منهم، يَكْرَهُ الموتَ له، إن مرض ظلّ نادماً، وإن صحّ الموتَ له، إن مرض ظلّ نادماً، وإن صحّ أَمِنَ لاهياً، يُعْجَبُ بنفسه إذا عُوفِيَ، ويَقْنَطُ إذا ابتُلي، تَعْلِبُه نفسه على الظنّ، ولايغلبها علىٰ ما يَستيقِن.

لايثق من الدنيا بما ضمن له، ولايعمل من العمل بما فرض عليه، إن استغنى فُتِنَ، وإن افتقر قَنِطَ ووَهَنَ، فهو من الذنب والنقمة موقر، يبتغي الزيادة ولايشكر، يتكلّف من الناس ما لم يؤمر، ويضع من نفسه ما هو أكثر '، يبالغ إذا قال، ويُقصّر إذا عَمِلَ، يخشى الموت، ولايبادر الفوت، يستكثر من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يَحْقِرُهُ من غيره، فهو على الناس طاعن، ولنفسه مُداهن، اللغو مع الأغنياء أَحَبّ إليه من الذكر مع الفقراء، يَحْكُمُ علىٰ غيره لنفسه، ولايحكم عليها لغيره، وهو يُطاع ويعصى، ويستوفى ولايُوفى».

### [وصيّته الله بالصبر والتقوى]

١٠٩ قال: ومن كلامه أيضاً ﷺ:

«لله امرؤً عمل صالحاً، وقدّم خالصاً، واكتسب مذخوراً، واجتنب محذوراً، ووقىٰ عرضاً، وأخذ عِوَضاً، كابر هواه فكذّب مناه، وجعل الصبر مطيّة نجاته، والتـقوىٰ عُدّة وفاته».

١. في الاعتبار: أكبر. وهكذا في التالي.

۱۰۹ ورواه الشريف الرضي في المختار (٧٦) من خطب نهج البلاغة، وخصائص الأثمة: ١١١، والحلواني في نزهة الناظر: ٥٠، والقيرواني في زهر الآداب ١: ٧٩.

ورواه أيضاً الموفّق بالله في أوائل «باب فنون من كلام أمير المؤمنين الله» من الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٥٦ نقلاً عن المصنّف، وفيه: رحم الله امراً... وبنى غرضاً وأخذ... كابد هواه... والتقوى قوّة زاده. ورواه القضاعي في دستور معالم الحكم: ٣٣.

# [قوله ﷺ: الناس في الدنيا رجلان]

١١٠ ومن كلامه أيضاً صلوات الله عليه:

«الدنيا دار ممرّ تؤدّي إلىٰ دار مقرّ، الناس فيها رجلان: رجل باع نفسه فأوبقها، وواحد ابتاع نفسه فأعتقها».

# [إيصاؤه الله الزاد للمعاد]

١١١ ومن كلامه أيضاً صلوات الله عليه:

«إنّكم مخلوقون اقتداراً، ومربوبون اقتساراً، ومضمّنون أجداثاً، وكائنون رفاتاً، ومبعوثون أفراداً، ومَدِينون حساباً، فرحم الله عبداً اقترف واعترف، ووَجِلَ فعَمِلَ، وحاذرَ فبادرَ، وعُمّر فاعتبر، وحُذِّر فازدجر، حثّ طلباً ونجا هرباً، وأفاد ذخيرةً وأطاب سريرةً، وتأهّب للمعاد، واستظهر بالزاد ليوم رحيله، ووَجْهِ سبيله، وحالِ حاجته، وموطن فاقته، فقدّم أمامه لدار مقامه.

فمهدوا لأنفسكم في سلامة الأبدان، فهل ينتظر أهلُ غضارةِ الشباب إلّا طولَ

١١٠ ورواه أيضاً الشريف الرضي طاب ثراه في المختار (١٣٣) من قصار نهج البلاغة، وفيه: «الدنيا دار ممر لا
 دار مقرّ، والناس فيها رجلان...».

ورواه أيضاً القضاعي في المختار (٨) من دستور معالم الحكم: ٣٧.

وذكره أيضاً ابن عبد البرّ في عنوان: «ذكر الدنيا» من كتاب بهجة المجالس ٣: ٢١٨، والآبي في نثر الدرّ ١: ٢٩٥، وفي الاعتبار وسلوة العارفين للجرجاني: ٥٥٦ نقلاً عن هذا الكتاب.

ورواه الرضي في خصائص الأثمّة: ١٠٣، ونحوه في الإرشاد للمفيد ٢٩٨:، والجمهرة لابسن دريــد ١: ١٢٥ بصدره.

١. في الاعتبار وسلوة العارفين: ورجل.

١١١ عنه الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٥٧، ورواه الشريف الرضي في الخطبة ٨٣ من نهج البلاغة.
وقريباً منه رواه الشريف الرضي طاب ثراه في أوائل الخطبة الغرّاء، وهو المختار (٨٣) من نهج البلاغة.
ورواه الحرّانى فى تحف العقول: ٢١٠، والقضاعي في دستور معالم الحكم: ٥٩.

الهرم، وأهلُ نضارةِ الصحّة إلّا نوازلَ السَّقَمِ، وأهلُ مـدَّةِ البـقاء إلّا مـفاجأةَ الفـناء، واقترابِ الفوت ودنوِّ الموت، وأَزَفِ الانتقال وإشفاء الزوال، وحفر الأنين ورشح الجبين وإمداد العرنين، وعَلَزِ القلق وقبضِ الرمق، وألمِ المضض وغُصصِ الجَرَض». الجبين وإعظه على:

«اتّقوا الله سبحانه تقيّة من شَمّرَ تجريداً، وجدَّ تشميراً ، وانكمش في مَهَل، وأشفق في وَجَل، ونظر في كَرّة المَوْئِل ٢ وعاقبةِ المصير ومغبّةِ المَرْجِع ، وكفى بالله منتقماً ونصيراً، وكفىٰ بالجنّة ثواباً ونوالاً، وبالنار عقاباً ونكالاً، وكفىٰ بكتاب الله حجيجاً وخصيماً».

## [تحذيره الله من الهوى وطول الأمل]

١١٢ وأخبرنا محمّد بن عليّ [بن هاشم]، قال: حدّثنا محمّد بن يونس البصري، قال: حدّثنا عبدالله بن عبدالوهّاب، قال: حدّثنا عليّ بن [أبي] عليّ اللهبـ[ــي] عن

١. في الاعتبار وسلوة العارفين: وأَزُوف الانتقال وإتيان الزوال وحفزة... وامتداد العرين.

١١٢ ورواه أيضاً الشريف الرضي رفع الله مقامه في المختار (٢١٠) من قصار نهج البلاغة. ورواه أيضاً الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول: ٢١١، والقضاعي في دستور معالم الحكم: ٦٥.

٢. هكذا في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٥٥، وفي النسخة: الهويل.

<sup>1</sup>۱۳ وعنه السيد أبو طالب في أماليه كما في تيسير المطالب: ٢١، أوّل الباب (٥٧)، وما بين المعقوفتين منه. ولهذا الكلام أو ما يقربه أيضاً مصادر كثيرة، ولكن عن أمير المؤمنين على رواه الشريف الرضي في المختار (٢٨ و٤٢) من خطب نهج البلاغة، وابن أبي شيبة في المصنّف ٧: ١١٩ في الحديث ٣٤٤٨٤، وأحمد في الزهد: ٢٠٨، وفي الفضائل في الحديث الرابع.

ورواه عبدالله بن عليّ عن اللهبي: ثواب الأعمال للصدوق: ١٦٦.

ورواه أيضاً البيهقي في الحديث (١٠٦١٤) في الباب (٧٠) من كتاب شعب الإيمان ٧: ٣٦٩، ط١. ورواه بسنده عنه وعن غيره ابن عساكر في الحديث (١١٠٨١) من تاريخ دمشق ٣: ٢٦٠، ط٢.

ورواه أيضاً بسنده عن البيهقي الخوار زمي في الحديث الأوّل من الفصل (٢٤) من مناقب أمير المؤمنين: ٣٦٣. وقريباً منه جدّاً رواه الشريف الرضي رفع الله مقامه في أوائل الخطبة الغرّاء، وهي المختار (٨٣) من خطب نهج البلاغة. ورواه اللهبي عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله مرفوعاً: الخصال: ٥١ برقم ٦٤، والكامل لابن عدي ٥: ١٨٥، والاعتبار وسلوة العارفين: ٣٨٤.

الصادق [جعفر] بن محمد، عن أبيه، [عن جده] ، عن أمير المؤمنين الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه:

«أخوف ما أخاف على أُمّتي الهوى وطول الأمل: أمّا الهوى فيصد عن الحق، وأمّا طول الأمل فيصد عن الآخرة، وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة، وهذه الآخرة مرتجلة قادمة، ولكلّ واحدة منهما بنون، فإن استطعتم أن تكونوا من أبناء الآخرة، فافعلوا، فأنتم اليوم في دار عمل ولا حساب، وأنتم غداً في دار حساب ولا عمل، وأنتم اليوم في المضمار وغداً في السباق، والسبّاق إلى الجنّة والمتخلّف إلى النار، و]بالعفو تنجون، وبالرحمة تدخلون، وبأعمالكم تقتسمون» ٢

# [كلامه عن الترغيب عن الدنيا]

١١٤ وروي عن جابر بن عبدالله أنّه قال: دخلت على أمير المؤمنين، فقلت له: ياأمير المؤمنين، عِظنى، فقال:

«ياجابر، اجعل الدنيا دار انتقال؛ فإنها دار زوال ومنزل بلاء، وهي كسحاب الصيف، وظلّ الغمام، وزهرة الربيع، وأحلام المنام. ياجابر، هي كالغذاء المشوب بالسمّ، قد رغب عنها الأولياء، وتنافس فيها الأشقياء، فأسعدُ الناس فيها أرغبهم عنها، وأشقاهم فيها أكلفهم بها. ياجابر، هي كالشبكة المنصوبة، تقنص من دخلها، وتخطئ من جاوزها».

١. ما بين المعقوفتين من تيسير المطالب.

في التيسير: تتسمون. وفي طبعة مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية: ٥٦٥ «تقتسمون» وهو موافق للمتن.

١١٤ وذكره أيضاً الموفّق بالله السيّد حسين بن إسماعيل الجرجاني في أوائل الباب (٦٦) من الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٥٦ نقلاً عن المصنّف.

٣. هذه اللفظة غير واضحة في النسخة، وفي الاعتبار وسلوة العارفين: تقبض.

٢١٢ ..... نزهة الأبصار ومحاسن الآثار

١١٥ وروي عن أمير المؤمنين الله أنّه قال:

«إنّ المؤمن جاد لله سبحانه بأعظم منازل الدنيا، وهي: الرئاسة، ورغب إلى الله تعالىٰ في أعظم منازل الآخرة، وهي: الجنّة».

## [كلامه الله في العفو عند القدرة]

١١٦ ومن كلامه أيضاً:

«إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه».

# [ما روي عنه ﷺ في كثرة الأولاد]

١١٧ وروي عن أمير المؤمنين أنّه قال: «من يَطُلُ أير أبيه يَنْتَطِقْ به».

هذا مثل ضربه على، وإنّما أراد من كثرت إخوته اشتدَّ ظهره، وعَزَّ بهم، وضرب المِنْطَقة \_إذ كانت تشُدّ الظهر \_مثلاً لذلك، قال الشاعر:

فَلَوْ شَاءَ رَبِّيْ كَانَ أَيْسُ أَبِيكُمُ طَوِيلاً كأيرِ الحارثِ بْنَ سَدُوسِ قال الأصمعي: كان للحارث بن سَدُوس واحدٌ وعشرون ذَكَراً، وكان ضِرار بن عمرو الضَّبيّ يقول: ألا إنّ شرّ حائلٍ أُمِّ، فزوّجوا الأُمّهات؛ وذلك أنّه صُرعَ فأخذته الرماح، فأشبَل عليه إخوته من أُمّه حتّىٰ أنقذوه.

[و]أشبل بمعنىٰ: عطف.

١١٥ عنه الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٥٦ نقلاً عن هذا الكتاب دون تصريح.

١١٦ ومثله حرفياً في المختار (١١) من قصار نهج البلاغة، وكتاب الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٥٦ عن المصنّف.

١١٧ رواه ابن قتيبة في غريب الحديث ١: ٣٥١ برقم ١٠، ومنه أخذ المصنّف. وكذلك رواه ابن قتيبة في (عيون الأخبار) في مقدّمة الكتاب باختصار.

وفي القاموس للفيروز آبادي ٣: ٢٨٥: «من يَطُلُ هَنُ أبيه ينتطقُ به».

## [نهيه عن مؤاخاة الفاجر والأحمق والكذّاب]

وروى عمارة بن ربيعة الجرمي أنّ أمير المؤمنين قال:

«لاتؤاخوا الفاجر والأحمق والكذَّابِ: فإنَّ الفاجر يزيِّن لك فعله، ويحبُّ لو أنَّك مثله، ويحسّن لك سوء خصالك، ولا يُعينك علىٰ دينك وأمر معادك، ومقاربته جفاء وقسوة، ومدخله عليك ومخرجه من عندك شَين، وعليك عار.

والأحمق يشير عليك ويجهد نفسه لينفعك، وربّما أراد نفعك فضرّك، فسكـوته خير من منطقه، وبُعده خير من قربه، وموته خير من حياته.

والكذَّاب لاينفعك معه عيش، ينقل حديثك، وينقل الأحاديث إليك، كلَّما نفدت بسطها بأُخرىٰ [يثير] به الضغائن في الصدور.

فاتَّقوا الله، وأحسنوا لأنفسكم النظر، وتصدّقوا على البائس الفقير، والقانع والمعترّ، وعلى إخوانكم من ذي القرابات بالفضل.

ومن رأى بأخيه خصاصة فليسدّها؛ فإنّ الله سبحانه يجعل له بذلك لسانَ صدق في الآخرين، وما عند الله خير للأبرار».

### [إيصاؤه المشط والادهان والكسوة الحسنة وغيرها]

وأخبرنا محمّد بن على، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد، قال: حدّثنا مجزأة بن محمّد، قال: حدَّثنا محمّد بن العلاء عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين أنّه قال: «عليكم بالمشط؛ فإنه يُذهِب بالهم، وتدهنوا؛ فإنه يذهب بالبؤس، والكسوة

111

ورواه جعفر الصادق عن أمير المؤمنين ﷺ: الكافي ٢: ٣٧٦ و ٦٣٩. ورواه مرسلاً الحرّاني في تحف العقول: ٢٠٥، وابن قتيبة في عيون الأخبار ٣: ٧٩، والمدائني كما في المجالسة، وجواهر العلم للدينوري ٤: ٢٢٥ (١٣٧٩)، وابن حمدون في تذكرته ٤: ٣٦١ (٩١٨ و٩١٩). لكلِّ فقرة من فقرات الحديث شواهد عن رسول الله وعلىّ وسائر أهل البيت ﷺ.

الحسنة تظهر الغنى، والصنيعة إلى الخادم تكبت الأعداء، وإنّ الضيف إذا نزل نزل برزقه، وإذا ارتحل ارتحل بذنوب أهل الدار، وإذا هبطتم أرض غربة فكُلُوا من بصلها؛ يذهب ويطرد عنكم وباءها، وإنّ العدس يرقّ القلب، ويسيل الدمعة، وإنّ العلائكة لتفرح بخروج الشتاء رحمةً للمساكين».

# [من خطبة له ﷺ في الزلزلة]

ا وأخبرنا الحسن بن عليّ، قال: حدّثنا محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن جعفر، قال: حدّثنا هشام بن وهب، قال: قرأت علىٰ عبدالكريم بن هارون، قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه علىٰ قالوا: كانت زلزلة علىٰ عهد أمير المؤمنين، فخطب الناس، وقال:

«ياأيّها الناس، ليست هذه الزلزلة التي وعدتم بها، تلك تذهل القلوب، وتطير الأفئدة، وتُشيب الولدان». ثُمّ قال:

«ياأيّها الناس، اشتدّ غضب الله سبحانه على ذوات البعولة، هتكن الستر، وأخفرن الأمانة، ورغبن عن البعولة إلى غيرهم، ووضعن الزينة في بيت غير أزواجهن، وواقعن السفاح، ولئن عادت ليهرب عليٌّ من بين أظهركم، ثُمّ لاترونه أبداً، ألا فقوّموا نساءكم، واستعينوا عليهن بالعري، ولا تواعدوهن لباس الحرير والسرف من الثياب، وذروا الربى أن كنتم مؤمنين، لعن الله أكلة الربى، لعن الله لابسات الحرير حاملات الذهب، لعن الله العالين، لعن الله الجبّارين، انزلوا عن المعاصي، وارتدعوا عن الكبائر».

١٢٠ لا عهد لي بمصدر آخر لهذا الحديث.

١. في الأصل «وذروا الري... ولعن الله أكلة الري» والظاهر أنَّه قد صُحِّف (الربيّ) بــ(الري).

ثُمّ رفع أمير المؤمنين على يديه، واستقبل القبلة بوجهه، ومدّ يده مدّاً حتى حاذت رأسه وهو لايزيد على أن يقول: «ربّنا، ظلمنا أنفسنا، فاغفر لنا، وارحمنا، ربّنا، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» تنحدر الدموع على خدوده ووجنتيه. ثُمّ قال للناس:

«هذا تضرّع الخضوع، وتعلمون ما تضرّع الخضوع؟ هو: الإقرار بالذنب، وانحدارُ الدموع على الوجنتين، وخشيةُ القلب عندما نزل العفو، هل تعلمون الما يقول الكم ربّكم سبحانه إذا رأى تضرّع الخضوع والإنابة؟ يقول: ملائكتي، ألا ترون عبادي ذرّية آدم الله تنضرّعوا بقلوب خاشعة، ودموع سائلة، وأيد باسطة، وإقرار بالذنوب علانية، يقولون: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتُرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ وحق علي أن لا أعذب من تضرّع مثل لنا وَتُرْحَمْنَا لَنكُونَنَ مِن الْخَاسِرِينَ ﴾ وحق علي أن لا أعذب من تضرّع مثل تضرّعهم، وقال مثل ما قال أبواه: آدم وحوّاء، اشهدوا ملائكتي، أنّي قد ملأت أيديهم من عفوي، وغمرتهم بمغفرتي، وأنعمتهم برضواني، ورددت عنهم عذابي». أيديهم من عفوي، وغمرتهم بمغفرتي، وأنعمتهم برضواني، ورددت عنهم عذابي».

«وإنّ هذه الزلزلة من إحدىٰ أُذني الحوت الذي كوّن الله سبحانه على ظهره البحار والصخرة والأرضين، واسمه في القرآن نون، وفي التوراة بلهار، وفي الإنجيل الريان، وفي السريانية كورا، تفسير ذلك: أن كوّرت الأشياء، وجعل كلها على ظهره، فإذا أراد الله تعالىٰ أن يخوّف العباد عند المعاصي الكبائر، أوحى الله سبحانه إلى دويب صغير كسَمّ الخياط وأصغر، فيدخل في إحدىٰ أُذنيه، فيقلقل الحوت، فيجد من ذلك غمّاً، فيحرّك الأُذن، فيتزلزل كلّ شيء فيه من الدويب فيسكن، وإنّ مِن أسفل أُذنيه إلىٰ أعلىٰ أُذنيه خمسَ مئة عام، فمن يصف سائر خلقه؟!

١. في النسخة: بل تعلموا. ولعل المراد بما جاء في النسخة من: «بل تعلمون» هو: (بل هل تعلمون). فتكون
 (بل) للترقي وحذف الاستفهام لدلالة السياق عليه.

٢. الأعراف: ٢٣.

والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنّه ليصير أحياناً من خشية الله حتى لايشعر بما على ظهره، وقد وكل الله به سبعين ألف ملك، جناح كلّ ملك مثل الدنيا سبع مرّات، يسبّحون معه، ويحفظونه أن لايزول ولايزيل ولايضطرب، حتى إذا كانت الزلزلة الكبرى أوحى الله إليه أن اغضب لربّك غضبةً، وزلزل بما على ظهرك، فيضطرب بقوّته، فيرمي الذي على ظهره، ويرجع الثور عن مستقر قراره، ويضرب البحار بعضها ببعض، فيموت ثلث أهل البحار فرقاً من شدّة ذلك التهويل، ويفعل بالأرض فعلها، وإنّها تكون على الأشرار، ومن قد نسي ذكر الجبّار، ولايذكر يوم الوعد والوعيد في دار القرار، ولايخاف من ذكر النار.

ألا فاعتبروا وارتدعوا وبادروا إلى التوبة، فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لئن عادت مثلها وأنا بين أظهركم، لأهربن على وجهي، ثُمّ لاتروني، ليس للمؤمنين بين الظالمين مستقر ولا قرار، إنّ ربّكم جلّ جلاله استعتبكم، فانظروا ماذا تردون عليه».

ثُمّ نزل أمير المؤمنين، ودخل بيته، فبكي بكاءً، [و]عرف الحزن في وجهه حولاً كلّما ذكر ذلك ارتعد وانتفض كما ينتفض صاحب الحُمّى النافض، وبقي حولاً لا يغتسل من نسائه ولاينام ليلاً، وكان يردد هذه الآية من أوّل ليلته إلى الصباح: ﴿ إِن تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ أ، وكان يقول: «لا أجد لهذه الزلزلة شيئاً أفضل من الصلاة والصدقة؛ لأنّ الله يقول: ﴿ قَدْ الله عَن تَزَكّى \* وَذَكَرَ السم رَبِّهِ فَصَلّى ﴾ آ» ثُمّ قال: «لا إله إلّا الله وحده لا شريك له».

١. المائدة: ١١٨.

٢. الأعلى: ١٤ و١٥.

# [ماروي عنه الله في تفسير الشر والخير]

۱۲۱ وروى أحمد بن عيسى العمري عن أبيه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه :

أن أمير المؤمنين مرض مرضاً شديداً ، فعاده إخوانه ، وقالوا له : كيف تجدك ياأمير المؤمنين ؟ قال : «بشرّ» فقالوا : سبحان الله ما هذا كلام رجل مثلك ! فقال : «يقول الله تعالى ذكره : ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ أ، والخير في الصحّة والغنى ، والشرّ في المرض والفقر» .

# [وفود أعرابي إلى أمير المؤمنين إلى يسأله حاجته]

۱۲۱ وأخبرنا عليّ بن محمّد، قال: حدّثنا أبو بكر السمرقندي، قال: حدّثنا عليّ بن معبد البغداذي، قال: حدّثنا رزق [الله] الكوفي عن محمّد بن عبيدالله، عن الأصبغ بن نباتة وكان صاحب شُرَط أمير المؤمنين بالكوفة أنّه قال:

وفد أعرابي إلى أمير المؤمنين \_وهو يومئذٍ بالكوفة \_ على ناقة تزفّ زفيفاً، يكاد مقاليع الجمر ينقلع من بين أجفانها، حتّى وقف بإزاء أمير المؤمنين، فقال:

١٢ في الدعوات للراوندي المتوفّى سنة ١٦٨ بسرقم ٤٦٩ عن جعفر الصادق الله : مرض أمير المؤمنين الله ، فعاده قوم، فقالوا له: كيف أصبحت ياأمير المؤمنين؟ قال: «أصبحت بشرّ» فقالوا: سبحان الله هذا كلام مثلك! فقال: «يقول الله تعالى : ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ ، فالخير: الصحّة والغنى ، والشرّ: المرض والفقر ، ابتلاءً واختباراً».

وفي ذيل الآية: ٣٥/الأنبياء من تفسير مجمع البيان للطبرسي٧: ٧٤: عن جعفر الصادق أنّ أمير المؤمنين على مرض، فعاده إخوانه، فقالوا: كيف تجدك ياأمير المؤمنين؟ قال: «بشرّ» قالوا: ما هذا كلام مثلك! قال: «إنّ الله تعالى يقول: ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾، فالخير: الصحّة والغنى، والشرّ: المرض والفقر».

١. الأنبياء: ٣٥.

١٢٢ لاحظ لسند هذا الحديث ما يأتي برقم ٢٠١.

السلام عليك يا أمير المؤمنين، قال: «وعليك السلام يا أخا العرب، من أين أقبلت؟ فإنّى أرى السمائم قد أحرقت حماليق عينيك».

فقال: من بلد نجد، وقوام زند، وأصحاب نبل، ومصاحبة فرقد، من بلد عجعجت فيه الخيل، وقلّ منه النيل، وجثا فيه الفقر بكَلْكَله، فسرت على إِرْقال مطيّتي حتى قدوني المن أبعد خطوطه، من بعد ماكان من أحاصيب البلد وفتيان الجلد، وركبان الخيل وجرّار ذيل، فكان أوّل المصائب علينا أنّا خرجنا من بلدنا نطلب الشجرة، ونستسقي الماء، حتى نزلنا بساحةٍ وكان بيننا وبينهم هَنَاتٌ متواهنات، في أيّام خاليات، فلمّا رأونا أتوا يجدّون السير كعدد النمل، فتقلّدنا الحَجَف على كلّ شجاع أَزَف، فما زالت المجادلة بيننا حتى لم يبق منّا إلّا شردمة قليلون، والآن ياأمير المؤمنين، نأيت عن السباسب، وأُلجئت إلى شرّ المكاسب.

فقال له أمير المؤمنين: «كُفيت يا أخا العرب، فما حاجتك؟» فقال: رَبيكَةُ ° سمن، وبردان يمانيان وأربع مئة درهم، فنادى جاريته: «يافضّة، ناوليه صاع دقيق، واصطبغيه، ووسّعيه في السمن، وقدّميه إلى الأعرابي». ففعلت.

فلمّا أن أكل قال: الحمد لله، فقال له: «أشبعت يا أخا العرب؟» فقال: نعم لو حضرني الحمد ، فقال له: «يا أعرابي، أيّما أحبّ إليك، الفقر أو الغنى ؟» قال: بل الغنى ، قال: «فهل قلت في الفقر [شيئاً ؟]» فأنشده قوله:

وَقَفْتُ بَبَابِ الشَّكِّ حتّىٰ اسْتَبَانَ ليْ وَصَحَّ بأنَّ الفَقْرَ ضَرْبٌ مِنَ الكُّفْدِ

١. هكذا في الأصل، والظاهر أنّه قد صُحِّف (قدومي) بـ(قدوني)، والمراد بـ(خطوطه) طُرُقه.

٢. هَنَات متواهنات. أي: خصال شرّ مضعفات.

٣. في النسخة: بحرون.

٤. الحَجَف: ضرب من التَّرسة، واحدها حَجَفَة، وقيل هي من الجلود خاصة. راجع: لسان العرب، مادّة: (حجف).

٥. دقيق وأقِط يخلط بسمن. راجع: القاموس المحيط، مادّة: ربك.

٦. هكذا في الأصل.

وَحَسْبُكَ أَنَّ اللهُ أَثْنَىٰ عَلَى الصَّبْرِ ا وَيَأْتِيْ عَلَى حِيْتَانِهِ نُـوَبُ الدَّهْرِ وأنّ الغِنَىٰ يُخْشَىٰ عَلِيهِ مِنَ الفَقْرِ ا وَلَابُدٌ مِنْ شَكُوىً إذا لَمْ يَكُنْ صَبْرِي كَمَا صَبَرَ العَطْشَانُ في البَـلَدِ القَـفْرِ صَبرْتُ وَكَانَ الصَّبرُ مِنِي سَجِيّةً أَلَم تَسرَ أَنَّ البَحْرَ يَنْضُبُ مَاؤُهُ الْمِنْ مَاؤُهُ الْمِنْ مَاؤُهُ الْمِنْ مَا أَنَّ الْفَقْرَ يُسرْجَىٰ لَهُ الْغِنَىٰ الله تَرَ أَنَّ الْفَقْرَ يُسرْجَىٰ لَهُ الْغِنَىٰ وَلاَ خَيْرَ فِي الشَّكُوكَىٰ إلى غيرِ مُشْتَكىً سَأَصْبِرُ مَحْزُوناً وإنْ كُنْتُ مُوجَعاً سَأَصْبِرُ مَحْزُوناً وإنْ كُنْتُ مُوجَعاً

فقال له أمير المؤمنين: «ياأعرابي، أمسك؛ فقد أبكيت العيون، وأفحلت القلوب». ثُمّ نادى بغلامه، فقال: «ياقنبر، ائتني بالكيس الفلاني، وبالبردتين اللتين أهديتا لي من صنعاء»، فأتى بذلك، فناوله الأعرابي، ثُمّ قال له أمير المؤمنين: «جزاك الله عن نفسك خيراً يا أخا العرب»، فقال له: يا أمير المؤمنين، أتيتك جائعاً فأشبعتني، وعارياً فكسوتني، وفقيراً فأغنيتني، وأنت تجزي عن نفسي خيراً! فقال: «نعم يا أخا العرب؛ لأنّ الذي أخذنا من ماء وجهك أكثر من الذي أعطيناك». وقوله: «تزفّ زفيفاً» أي: تسير سيراً، والزفيف والذميل والوقيف كلّ هذا سير الإبل.

قوله: «يكاد مقاليع الجمر ينقلع من أجفانها» أي: يكاد الشرار المتطايرة في النار [تنقلع] من أجفانها؛ لشدّة سيرها والحمل عليها.

وقوله: «إنّ السمائم قـد أحـرقت حـماليق عـينيك» السـمائم: جـمع سـموم، والحماليق: جمع حملاق، وهو أطراف أجفان العين وحواليها.

وقوله: «من بلد نجد» نجد موضع.

وقوله: «وقوام زند» أي: من عند قيامه بالزند، وهو: حجر النار.

١. أمالي المرتضىٰ ٤: ٩٥ ولم يسمّ قائله.

من قصيدة لأبي العتاهية المتوفّى سنة ٢١٠هـ، أنظر ديوانه: ١٧٢، ونهج السعادة ٧: ٤٤١، ط ١ بهذا البيت والسابق.

٣. هذه الإضافة يقتضيها السياق.

وقوله: «وفرقد» يعني به: نجماً في السماء.

وقوله: «وعجعجت فيه الخيل» أي: صاحت فيه الخيل.

وقوله: «وجثا فيه الفقر بكَلْكُله» أي: لزم فيه الفقر بصدره.

وقوله: «كلّ شجاع أَزَفّ» الزِّف: الريش، يقال: هَيْقٌ \ أَزَفُّ، لولد النعامة إذا كان عليه ريش.

#### [من كتاب له الله إلى ابن عبّاس يعظه فيه]

۱۲۲ وأخبرنا ابن الأنباري، حدّثنا أبي، قال: حدّثنا أحمد بن عبيد، قال: أخبرنا هشام [بن محمّد بن السائب] الكلبي عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، قال: ما وعظنى كلام ككلام كتب به أمير المؤمنين، فإنّه كتب إليّ:

«أمّا بعد، فإنّ المرء يسرّه إدراك ما لم يكن لِيُحْرِمه أ؛ ويسوؤه فوت ما لم يكن لِيُحْرِمه أي ويسوؤه فوت ما لم يكن لِيُدْرِكه ، فليكن سرورك ممّا أصبت فيه من حكم ومنطق ، وليكن أسفك على ما فرّطت فيه منهما ، وما نلت من الدنيا فلاتنعم به فرحاً ، وما فاتك منها فلاتكثر أسفاً ، وليكن فرحك ممّا أ قدّمت لنفسك من الخير قبل الفوت ، وليكن تحرّجك ممّا تخاف عاقبته بعد الموت ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ».

١. الهيق: ذكر النعام، ومن الرجال: الطويل.

١٢٣ وللكلام مصادر كثيرة يجدها الطالب في المختار (١٧١) من باب الكتب من نهج السعادة ٥: ٣١١ ـ ٣١٨. ورواه الحلواني في نزهة الناظر: ٤٢، ورواه الكليني في الكافي ٨: ٢٤٠ برقم ٣٢٧ عن عليّ بن أسباط، والحرّاني في تحف العقول: ٢٠٠ مرسلاً، وهكذا الباقلاني في إعجاز القرآن: ١٤٦، ونصر بن مزاحم في وقعة صفّين: ١٠٧، وابن دريد في الأمالي: ١٤٩.

ورواه أيضاً الشريف الرضي في المختار (٢٢ و٦٦) من الباب الثاني من نهج البلاغة، وفــي خــصائص الأئمّة: ٩٥.

٢. هكذا في الأصل من نزهة الأبصار ، وفي جميع المصادر أو جلّها : «لم يكن ليفوته ...».

ني النسخة: «بما».

في النسخة: «بما».

## [من خطبة له إلله بعدما دخل البصرة يُجيب مَنْ سأله عن أشياء]

١١ وأخبرنا عليّ بن الحسن، قال: حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد المعروف بابن عقدة، قال: أخبرنا محمّد بن الفضل البغداذي، قال: أخبرنا أبو إسماعيل أحمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن، حدّثني عمّي الحسن بن إبراهيم، قال: حدّثني أبي يحيىٰ بن عبدالله بن الحسن عن أبيه عبدالله بن الحسن، قال:

كان أمير المؤمنين يخطب بعدما دخل البصرة بأيّام، فقام إليه رجل بعدما حمد الله تعالى وأثنى عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني مَنْ أهل الجماعة، ومَنْ أهل الفرقة؟ ومَنْ أهل البِدْعَة، ومَنْ أهل السنّة؟ فقال:

«أمّا إذ سألتني فافهم عنّي، ولا عليك أن لاتسأل عنها أحداً بعدي:

أمّا أهل الجماعة فأنا ومن اتّبعني وإن قلّوا، وذلك الحقّ عن \ أمر الله وعن أمر رسول الله .

وأمّا أهل الفرقة فالمخالفون لي ولمن اتّبعني وإن كثروا.

وأمّا أهل السنّة فالمتمسّكون بما سنّه الله ورسوله وإن قلّوا.

وأمّا أهل البِدْعَة فالمخالفون لأمر الله ولكتابه ولرسوله، العاملون برأيهم وأهوائهم وإن كثروا، وقد مضى منهم الفوج الأوّل، وبقيت أفواج، وعلى الله قَصْمُها ٢ واستئصالها عن جديد الأرض.

۱۲۵ ورویناه بطوله فی المختار (۱۲۲) من نهج السعادة ۱: ۲۰۲ ـ ۱۳ ۵ عن مصادر. وانظر کنز العمّال ۱٦: ۱۸۵ برقم ٤٤٢١٦ عن يحيى بن عبدالله بن الحسن عن أبيه نقلاً عن وكيع.

<sup>1.</sup> كتب أولا: «في» ثُمّ كتب فوقها: «عن» مع علامة ظ.

٢. هذا هو الظاهر الذي نقله المجلسي قدّس الله نفسه عن شرح البحراني لنهج البلاغة، وفي النسخة وكتاب الاحتجاج: «وعلى الله قبضها...».

فقام إليه عمّار، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ الناس يذكرون الفيء، ويزعمون أنّ من قاتلنا فهو وماله وأهله وولده فيء لنا.

فقام رجل من بكر بن وائل يدعىٰ عبّاد بن قيس \_وكان ذا عارضةٍ ولسان شديد \_ فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما قسمت بالسويّة، ولا عدلت في الرعية! فقال: «ولِمَ ويحك؟!» قال: لأنّك قسمت ما في العسكر، ونزعت الأموال والنساء والذرّية! فقال: «يا أيّها الناس، من كانت به جراحة قليل[\_ة] فليداوها بالسمن» \. فقال عبّاد: جئنا نطلب غنائمنا فجاءنا بالترّهات!! فقال له أمير المؤمنين: «إن كنت كاذباً فلا أماتك الله حتّىٰ تُدرك غلام ثقيف».

فقال رجل من القوم: مَنْ غلام ثقيف؟ فقال: «رجل لايدع لله حرمةً إلّا انتهكها». فقيل له: أفيموت أو يُقتل؟ فقال: «يقصمه قاصم الجبّارين، قَتْلُهُ بموتٍ فاحشٍ، يحترق منه دبره؛ لكثرة ما يجري من بطنه. يا أخا بكر، أنت امرؤٌ ضعيف الرأي، أو ما علمت أنّا لا نأخذ الصغير بذنب الكبير، وأنّ الأموال كانت لهم قبل الفُرقة، وتزوّجوا على رِشْدَة، وولدوا على فطرة الإسلام، وإنّما لكم ما حوى عسكرهم، وما كان في دورهم فهو ميراث لذرّيتهم، فإن عدا علينا أحد منهم أخذناه بذنبه، وإن كفّ عنّا لم نحمل عليه ذنب غيره.

يا أخا بكر، أما علمت أنّ دار الحرب يحلّ ما فيها، وأنّ دار الهجرة يحرم ما فيها إلّا بحقّ، فمهلاً مهلاً رحمكم الله، فإن لم تصدّقوني وأكثرتم عليّ \_وذلك أنّه تكلّم في هذا غير واحد \_ فأيّكم يأخذ عائشة بسهمه؟!»

فقالوا: يا أمير المؤمنين، أصبت وأخطأنا، وعلمت وجهلنا، فنحن نستغفر الله تعالىٰ.

١. وفي كنز العمّال بعد هذا: «يا أخا بكر، لقد حكمتُ فيهم بحكم رسول الله ﷺ في أهل مكّة: قسم ما حوى العسكر، ولم يعرض سوئ ذلك، وإنّما اتّبعت أثره حذو النعل بالنعل».

ونادى الناس من كلّ جانب: أصبت يا أمير المؤمنين، أصاب الله بك الرشاد والسّداد. فقام عمّار، فقال: يا أيّها الناس، إنّكم والله إن اتّبعتموه وأطعتموه لم يضلّ بكم عن منهل نبيّكم الله قييس شعرة أ، وكيف لايكون ذلك وقد استودعه رسول الله علم المنايا والوصايا وفصل الخطاب، على منهاج هارون الله وقال له: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى، إلّا أنّه لانبي بعدي» فضلاً خصّه الله به؛ إكراماً منه لنبيّه الله حيث أعطاه ما لم يعط أحداً من خلقه. ثمّ قال أمير المؤمنين:

«أنظروا رحمكم الله، ما تُؤمرون به فامضوا له؛ فإنّ العالم أعلم بما يأتي به من الجاهل الخسيس الأخسّ؛ فإنّي حاملكم إن شاء الله إن أطعتموني على سبيل الجنّة وإن كان فيه مشقّة شديدة ومرارة عتيدة، والدنيا حلوة الحلاوة لمن اغترّ بها، من الشقوة والندامة عمّا قليل ".

ثُمّ إنّي أُخبركم أنّ جيلاً من بني إسرائيل أمرهم نبيّهم أن لايشربوا من النهر، فلجّوا في ترك أمره، فشربوا منه إلّا قليلاً منهم، فكونوا رحمكم الله من أُولئك القليل الذين أطاعوا نبيّهم، ولم يعصوا ربّهم ٤.

وأمّا عائشة فأدركها داء النساء، ولها بعد ذلك حرمتها الأُولى، والحساب على الله سبحانه، يعفو عمّن يشاء، ويعذّب من يشاء».

ورضى بذلك أصحابه، وسلَّموا لأمره بعد اختلاط شديد، وقالوا: حكمت فـينا

١. قِيْس شعرة: قدرها، يقال: بينهما قاس رمح، أو قِيْس رمح، أي: قدر رمح.

٢. هذا هو الصواب المذكور في كنز العمّال، وفي الأصل المخطوط: «علم المزايا والوصايا...».

٣. في النسخة كتب أوّلاً: «عمل قليلا» ثُمّ صحّحه بما أثبتناه مع علامة ظ، وفي كنز العمّال: «وإنّ الدنيا حلوة الحلاوة...».

٤. وهذا إشارة إلى قِصّة طالوت المذكورة في الآية (٢٤٩) من سورة البقرة، وإليك نـصّ الآيــة الكــريمة:
 ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً... ﴾.

\_والله \_بحكم الله ، غير أنّا جهلنا، ومع جهلنا لم نأت ما يكره أمير المؤمنين ١. فقام عبّاد بن قيس، فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الإيمان. فقال:

«نعم، إنّ الله تعالى ابتدأ الأُمور، واصطفىٰ لنفسه منها ما شاء، واستخلص منها ما أحبّ، فكان ممّا أحبّ أنّه ارتضى الإسلام، واشتقّه من اسمه، ونحله من أحبّ من خلقه، ثُمّ سنّه، وسهّل شرائعه لمن ورده، وكرّر أركانه عمليٰ مَنْ حماربه ٢، هيهات من أن يصطلمه مصطلم، جعله سِلماً لمن دخله، ونوراً لمن استضاء بـه، وبرهاناً لمن تمسُّك به، وديناً لمن انتحله، وشرفاً لمن عرفه، وحجَّةً لمن خاصم به، وعلماً لمن رواه ٣، وحكمةً لمن نطق به، وحبلاً وثيقاً لمـن تـعلّق بــه، ونـجاةً لمن آمن به.

والإيمان أصل الحق، والحقّ سبيل الهدى وسبقه ، جامع الحَلْبة، قديم العُـدّة، الدنيا مضماره، والقيامة حلبته ٥، فهو أبلج منهاج، وأنور سراج، وأرفع غاية،

١. وبعده في رواية السيوطي والمتّقي، وقال ابن يساف (بكسر الياء، وقد يفتح) الأنصاري:

ذاك زَيْعُ القلوب والأبصار لاتناجوا بالإثم في الإشرار إنَّـــتا الفـــىءُ مَـا تَـضِمُ الأوارُ ومَـــتَاع بــبَيْع أَيْــدِ التــجارِ قَدْ رَضَيْنًا لا خَيْرَ في الإكْتَارِ لا ولا أُخْــذَكُمْ لذاتٍ خِـمَار

إنّ رأياً رأيْ تُمُوهُ سَفَاها للخطاء الإيْسرَادِ والإصدارِ ليس زَوْجُ النسبيِّ تُنقَسمُ فَيْئَأ فاقْبِلُوا اليـومَ ما يَـقَولُ عـليُّ لَيْسَ ما ضَمَّتِ البيوتُ بـفيءِ من كُرّاع فـي عَسْكَـرٍ وسِـلاح ذاك هو ۚ فَـٰ يُتُكُمْ خُـٰ ذُوْهُ وقُـولُوا ۗ ليس في الحقّ قَسْمُ ذاتِ نِطَاقِ إِنَّهَا أَمَّكُمْ وإنْ عَظُمَ الخَطْبُ وجَــاءَتْ بــزَلَّةٍ وعِــثَارِ فَ لَهَا حُرْمَةُ النَّهِيُّ وحِلْقَاقُ عَلَيْنَا مِن سَلَّتُهَا ووقَّارُ

أقول: قافية البيت الرابع والأخير بالرفع، وهو ما يسمّى بالإقواء.

٢. وفي كنز العمّال: «ثُمّ شقّه فسهّل شرائعه لمن ورده، وعزّز أركانه».

٣. هذا هو الصواب، وفي الأصل المخطوط: «وعلماً لمن وراءه ...».

٤. وفي كنز العمال: «وسيفه...».

٥. وفي كنز العمّال: «والغنيمة حليته».

وأفضل رعاية، يسير ' لمن سلك قصد الصالحين، واضح البنيان، عظيم الشأن، [الأمن] منهاجه، الصالحات مناره، الفقه مصابيحه، المحسنون فرسانه.

فعظم ٢ السعداء بالإيمان، وخذل الأشقياء بالعصيان، من بعد إيجاد ٢ الحجّة عليهم بالبيان، إذ وضح لهم منار الحقّ وسبل الهدى، فتارك الحقّ مشوّه [ وجهه] أ ومسوّد يوم التغابن، داحضة حجّته عند فوز السعداء بالجنّة.

فبالإيمان  $^{0}$  يستدل به على الصالحات  $^{7}$ ، وبالصالحات يعمر  $^{7}$  الفقه، وبالفقه يرهب الموت، وبالموت تختم الدنيا، وبالدنيا تختم الآخرة^، وفي القيامة حسرة أهل النار، وفي ذكر أهل النار موعظة أهل التقوي، والتقوى غاية لايهلك من تبعها، ولايندم من عمل بها؛ [لأنّ] بالتقوى فاز الفائزون، وبالمعصية خسر الخاسرون، فليزدَجِر أهل النُّهيٰ، وليتذكّر أهل التقويٰ.

فإنَّ الخَلْق لا مَقْصَر لهم في القيامة دون الوقوف بين يدي الله سبحانه، مُرْقِلين في مضمارها نحو القصبة العليا إلى الغاية القصوي، مُهطِعين بأعناقهم نحو داعيها، قد شخصوا في مستقرّ الأجداث [والمقابر إلى الضرورة أبداً] ٩، لكلّ دار ١٠ أهلها

١. هكذا في الأصل، وفي كنز العمال: «وأفضل دعية، بشير لمن سلك قصد الصادقين».

٢. هكذا في الأصل، إلّا أنّ الكاتب كتب فوقه: «فعصم»، وفي كنز العمّال ونهج السعادة: «فعصم السعداء بالإيمان».

وفى كنز العمّال: «من بعد أتّجاه».

جملة: «فتارك الحق مشوه ومسود» سقطت عن طبعة كنز العمال.

وفي كنز العمّال: «والإيمان».

٦. وفي المختار (١٥٦) من نهج البلاغة: «فبالإيمان يستدل على الصالحات» من دون لفظة «به».

٧. في النسخة: «يعم» مهملة وكتب بالهامش: «يعلم» مع علامة ظ.

٨. وفي نهج البلاغة: «وبالدنيا تحرز الآخرة».

٩. ما بين المعقوفتين مأخوذ من كنز العمّال ونهج السعادة، وفي المختار (١٥٦) من نهج البـ اللغة: «قـد شخصوا من مستقرّ الأجداث، وصاروا إلى مصائر الغايات».

١٠. في النسخة: «لكلّ رأي».

[لايستبدلون بها ولاينقلون منها] ، قد انقطعت بالأشقياء الأسباب، وأُفضوا إلى عدل الجبّار، ولاكرّة لهم إلىٰ دار الدنيا فيتبرّؤوا من الذين آثروا طاعتهم على طاعة الله سبحانه، فاز السعداء بولاية الإيمان.

فالإيمان ٢ يابن قيس، على أربع [دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد.

فالصبر من ذلك على أربع دعائم: على] الشوق والشفقة والزهد والترقّب. فمن اشتاق إلى الجنّة سلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات، ومن زَهِدَ في الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات.

واليقين من ذلك على أربع دعائم: [على] تبصرة الفطنة، وموعظة العبرة، وتأويل الحكمة [وسنّة الأوّلين. فمن أبصر الفطنة تأوّل الحكمة، ومن تأوّل الحكمة] عرف العبرة، ومن عرف العبرة عرف السنّة، ومن عرف السنّة فكأنّماكان في الأوّلين فاهتدى عنه بالتي هي أقوم.

والعدل من ذلك علىٰ أربع دعائم: [على] غائص الفهم، وغمرة العلم، وزهرة الحكم، وروضة الحلم. فمن فَهِمَ فسّر جميل العلم ٥، ومن عَلِمَ عرف شرائع الحكم، ومسن عرف شرائع الحكم لم يضلّ، ومن حَلُمَ لم يُفرّط أمره، وعاش في الناس حكيماً حميداً.

والجهاد من ذلك على أربع دعائم: [على] الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصدق في المواطن، وشَنَآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شدّ ظهر المؤمن، ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق، ومن صَدَقَ في المواطن قضى الذي عليه، ومن شنأ الفاسقين غضباً لله غَضَبَ الله له».

١. مابين المعقوفتين مأخود من المختار (١٥٦) من نهج البلاغة.

٢. من هنا إلى قوله: «غضب الله له» تقدّم بسند آخر في الرقم ١٠٢ فلاحظ.

٣. وما بين المعقوفتين ساقط من النسخة. وكان محلَّها بياضاً ، وانظر: كنز العمَّال، ط مؤسَّسة الرسالة .

٤. في النسخة: «فاهتدوا».

٥. وفي كنز العمّال: «فمن فهم فسّر جميع العلم... وعاش في الناس حميداً».

فقام إليه عمّار، فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن الكفر علىٰ ما بُني، كما أخبر تنا عن الإيمان؟

فقال: «نعم يا أبا اليقظان، بُني الكفر على أربع دعائم: على الجفاء والعمى والغفلة والشكّ. فمن جفا احتقر الخلق، ومن جهر بالباطل مَقَتَ العلماء وأصرّ على الحنث العظيم.

ومن عَمِيَ نسى الذكر، واتَّبع الظنَّ، وطلب المغفرة بلا توبة ولا استكانة.

ومن غفل حاد عن الرُّشد، وغرّته الأماني، وأخذته الحسرة والندامة، وبدا له من الله ما لم يكن محتسباً.

ومن شكّ في أمر الله تعالىٰ عتا [عليه]، ومن عتا عليه أذلّه بسلطانه كما فرّط في أمره، واغترّ بربّه الكريم، والله واسع لما يوليه من العفو والتيسير.

ومن عمل بطاعة الله جلب بذلك ثواب الله، ومن تمادى في معصية الله ذاق وبال نقمة الله. فهذا لك \_ يا أبا اليقظان \_ عُقْبَىٰ لا عقبىٰ بعدها، وحياةً لا حياةً بعدها».

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، حدّثنا عن ميّت الأحياء!

فقال: «نعم، إنّ الله بعث النبيّين مبشّرين ومنذرين، فصدّقهم مصدّقون، وكذّبهم مكذّبون، فيقاتلون من كذّبهم، فمن صدّقهم فيما أظهره الله تعالى ومن صدّقهم فيظهرهم الله تعالى \، ثمّ تموت الرسل فتخلُف خلوف:

فمنهم منكر للمنكر بيده ولسانه وقلبه، فبذلك استكمل خصال الخير.

ومنهم منكر للمنكر بلسانه وقلبه، تارك له بيده، فقد تمسُّك بواحدة منهما.

ومنهم تارك له بيده ولسانه، فذلك ضيّع أشرف الخصلتين، فقد تمسّك بواحدة منهما.

ومنهم تارك له بيده ولسانه وقلبه، فذلك ميّت الأحياء».

١. وفي كنز العمّال: «فيقاتلون من كذّبهم بمن صدّقهم، فيظهرهم الله، ثمّ يموت...».

فقام إليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا على ما قاتلت الهؤلاء؟

قال: «قاتلتهم علىٰ نقض بيعتي، وقتلهم شيعتي من المؤمنين، مثل حكيم بن جبلة العبدي من عبدالقيس، وغيره من الأساورة ٢، بلا جناية كانت منهم ولا ذنب، غير انتظار قدومي والوفاء ببيعتي، فوالله لو لم يقتلوا إلّا رجلاً واحداً لحلَّ بذلك قتالهم، ولو أنّهم فعلوا ذلك بأبى بكر وعمر لقاتلهم».

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[أ]واجب هو؟

فقال: «نعم، سَمِعت رسول الله صلى الله على يقول: إنّما أهلك الله الأُمم السالفة قبلكم بتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لقول الله سبحانه: ﴿كَانُواْ لَا يَتْنَاهُوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ آوإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخُلُقان من خُلُق الله، فمن نصرهما نصره الله، ومن خذلهما خذله الله، وما أعمال البشر عكلها والجهاد في سبيله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلّا كنفثة في بحرٍ لجي، فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر؛ فإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله عند المنكر؛ فإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله عنه إلى المنكر المنكر؛ فإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر المنكر والنهي عن المنكر المنكر؛ فإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي والنهي والنهي عن المنكر والنهي والنه وال

وإنّ الأمر لينزل من السماء إلى الأرض كما ينزل قَطَر المطر إلىٰ كلّ نفس بما قدّر الله سبحانه لها من زيادة أو نقصان، في نفسٍ أو أهلٍ أو مال، فإذا أصاب أحدكم نقصان ٥ في شيء من ذلك، ورأى الآخر ذا يسار، فلايكونن له فـتنة؛ فـإنّ المـرء

١. كتب أوّلاً: «قتلت» ثُمّ كتب فوقها: «قاتلت» والسياق يستدعى الثاني.

٢. والأسوار، بالضم والكسر: قائد الفُرس، والجيد الرمي بالسهام، والثابت على ظهر الفرس. راجع: القاموس المحيط، مادة: (سور).

٣. المائدة: ٧٩.

٤. ورواه الشريف الرضي طاب ثراه في المختار (٣٧٤) من قصار نهج البلاغة وقال: «وما أعمال البرّ كلّها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلّا كنفثة في بحر لجيّ ...» وهو الظاهر.

ه. في كنز العمّال: «نقصاناً».

المسلم البريء من الخيانة لينتظر من الله إحدى الحسنيين ': إمّا ما عند الله وهو خير وأبقى، وإمّا رزقاً من الله يأتيه عاجلاً فإذا هو ذو أهل ومال، ومعه حسبه ودينه، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات والعمل الصالح حرث الآخرة، وقد يجمعها الله تعالىٰ لأقوام».

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن أحاديث البدع.

فقال: «نعم، سَمِعت رسول الله صلى الله عليه يقول: إنّ أحاديث البدع ستظهر من بعدي حتى يقول قائلهم: «قال رسول الله» وسمعت رسول الله» كلّ ذلك افتراء عليّ، والذي بعثني بالحقّ لتفترقن أُمّتي على أصل دينها وجماعتها على ثنتين وسبعين فرقة، كلّها ضالّة مُضِلّة تدعو إلى النار إلّا فرقة واحدة، فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله؛ فإنّ فيه نبأ من كان قبلكم، ونبأ من يأتي بعدكم، والحكم فيه بَيِّن، [و] تقضاء لله مبرم، فمن خالفه من الجبابرة قصمه الله، ومن ابتغى العلم في غيره أضلّه الله، وهو حبل الله المتين، ونوره النيّر ، وشفاؤه النافع، عصمة لمن تمسّك به، ونجاة لمن تبعّه، لا يَعْوَج فيقوم ، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلقه عكثرة الرد، وهو الذي سمعته الجنّ فلم تتناه السورة أن ولّوا إلى قومهم منذرين قالوا: يا قومنا فإنّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ من قال به صَدَق، ومن عمل به أُجِرَ، ومن حسّك به هُدِى إلى صراط مستقيم».

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن الفتنة، هل سألت عنها رسول الله صلى الله عليه ؟

١. ومثله في المختار (٢٣) من خطب نهج البلاغة، والحديث (١٢٩٢) من ترجمة أمير المؤمنين الله من تاريخ دمشق ٣: ٢٧١، ط٢.

٢. أضاف الكاتب الواو فيما بعد فوق السطر وكتب فوقها: (ظ).

٣. في كنز العمّال: المبين.

٤. الياء مهملة في النسخة، وهكذا التاء في الجملة السابقة.

٥. في النسخة: «فلم تتناهى» وهو من خطأ النسّاخ.

فقال: «نعم لمّا نزلت هذه الآية: ﴿ آلم ۞ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ \علمت أنّ الفتنة لاتنزل بنا ورسول الله صلى الله عليه حيّ بين أظهرنا، فقلت: يارسول الله، ما هذه الفتنة التي أخبرك الله بها؟ فقال: ياعليّ، إنّ أُمّـتي سيفتنون بعدي.

فقلت: يارسول الله، أوليس قد قلت لي يوم أُحد حيث استُشهِد من استُشهِد من المسلمين [وحيزت عنّي الشهادة] وشق ذلك عليّ، فقلت لي: أبشر فإنّ الشهادة من وراءك؟ ثُمّ قال لي: إنّ ذلك كذلك، فكيف صبرك إذا خُضِبَت هذه من هذا، وأومأ بيده إلىٰ لحيتي ورأسي، فقلت: بأبي أنت وأُمّي يارسول الله، ليس ذلك من مواطن الصبر، ولكن [من] مواطن البشرى والشكر فقال لى: أجل.

ثُمَّ قال لي: ياعليّ، إنّك باقٍ بعدي، ومبتلىً بأُمّتي، ومُخاصَم يوم القيامة بين يدي الله تعالىٰ فأعْدِ[دُ] للخصوم جواباً، فقلت: بأبي أنت وأُمّي، بيّن لي ما هذه الفتنة التي أبتلي بها؟ وعلىٰ ما أُجاهد بعدك؟ فقال لي: إنّك ستقاتل بعدي الناكثة والقاسطة والمارقة، وجلّاهم وسمّاهم رجلاً رجلاً، ثُمّ قال لي: وتجاهد أُمّتي علىٰ من خالف القرآن والسنّة، ممّن يعمل في الدين بالرأي، ولا رأي في الدين، إنّما هو أمر الربّ ونهيّهُ.

فقلت: يارسول الله، فأرشدني إلى الفَلْج عند الخصومة يوم القيامة، فقال: نعم، إذا كان ذلك فاقتصر على الهدى، إذا قومك عطفوا الهدى على الهوى، وعطفوا

۱. العنكبوت: ۱و ۲.

٢. ما وضعناه بين المعقوفتين أخذناه من المختار (١٥١) من خطب نهج البلاغة، وفيه بعده: «فشــق ذلك عليّ فقلتَ لي: أبشر؛ فإنّ الشهادة من ورائك، فقال لي: إنّ ذلك لكذلك، فكــيف صــبرك إذن؟ فـقلتُ: يا رسول الله ليس ذلك من مواطن الصبر، ولكن من مواطن البشرى والشكر...».

٣. جلّاهم، أي: كشفهم وبيّنهم وفي بعض المصادر: حلّاهم، أي: وصفهم. ويمكن أن تقرأ من دون تشديد.

٤. الفَلْج: الظفر والفوز.

القرآن على الرأي، فتأوّلوا برأيهم بتتبّع الحجج من القرآن المشتبهات الأشياء الكاذبة، عند الطمأنينة إلى الدنيا [والتهالك والتكاثر]، فاعطف أنت الرأى على القرآن، وإذا قومك حرّفوا الكلم عن مواضعه عـند أهـوال السـاهية، والأمـر الطالح، والقادة الناكئة، والفرقة القاسطة، والأُخرى المارقة، أهل الإفك المؤذي أ، والهوى المطغى، والشبهة الحالقة، فلاتَنْكُلُنَّ عن فضل العاقبة؛ فإنَّ العاقبة للمتّقين.

وإيّاك ياعليّ أن يكون خصمك أولين بالعدل والإحسان والتواضع لله، والاقتداء بسنتي، والعمل بالقرآن منك؛ فإنّ من فَلْج الربّ على العبد يوم القيامة أن يخالف [العبد] فرض الله سبحانه وسنّة "سنّها نبيّ، أو يعدل عن الحقّ ويعمل بالباطل، فعند ذلك يُملي لهم فيزدادوا إثماً، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمَاَّهُ ٤.

يا على، لا يكونن الشاهدون ٥ بالحق والقوّامون بالقسط عندك كغيرهم.

ياعليّ، إنّ القوم [سيفتنون و]يفتخرون بأحسابهم وأموالهم، ويزكّون أنـفسهم، ويَـمُنُّون بـدينهم عـلىٰ ربّـهم، ويـتمنّون رحـمته، ويأمنون عـقابه، ويسـتحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة، فيستحلُّون الخمر بالنبيذ، ويستحلُّون السحت بالهديّة، والربا بالبيع، ويمنعون الزكوات، ويظلمون البريء، ويتّخذون فيما بين ذلك أشياء من الفسق لايوصف صفتها، ويلى أمرهم السفهاء، ويكثر تبعهم على الجور والخطاء، فيصير الحقّ عندهم باطلاً والباطل حقّاً، ويتعاونون عليه، ويـزيّنون

١. وفي كنز العمّال: «وعطفوا القرآن على الرأي فتأولوه برأيهم تتبع الحجج من القرآن بمشتبهات الأشياء الكاذبة ...».

وفي كنز العمّال: «المردي».

٣. وفي كنز العمّال: (أو سنّة...).

٤. آل عمران: ١٧٨.

٥. وظاهر رسم الخط في النسخة: «المشاورون».

بألسنتهم، ويعيبون العلماء ويتّخذونهم سخريّاً.

فقلت: يارسول الله، فبأيّة المنازل هم إذا فعلوا ذلك، بمنزلة فتنة أو بمنزلة ردّة؟، فقال: بمنزلة فتنة [إلىٰ أن] ينقذهم الله تعالىٰ بنا أهل البيت عند ظهور السعداء من أولي الألباب، لا أنّهم يَدَعون الصلاة، ويستحلّون المحارم في حرم الله ١، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر.

ياعليّ، بنا فتح الله تعالى الإسلام وبنا يختمه، وبنا أهلك الله الأوثـان ومـن يعبدها، وبنا يقصم كلّ جبّار وكلّ منافق، حتّىٰ إنّا لنقتل في الحـقّ مـثل مَـنْ قُـتِلَ في الباطل.

ياعليّ، إنّما مثل هذه الدنيا مثل حديقة أُطعم منها فوج عاماً ثُمّ فوج عاماً، فلعلّ آخرها فوجاً أن يكون أثبتها أصلاً، وأحسنها فرعاً، وأجلاها حبراً ، وأكثرها خبراً، وأوسعها عملاً، وأطولها ملكاً.

يا عليّ، كيف تهلك أُمّة أنا أوّلها، ومهديّها أوسطها، والمسيح ابن مريم آخرها. يا علي، إنّما مثل هذه الأُمّة كمثل الغيث، لايدرىٰ أوّله خير أو آخره، وبين ذلك [نهج أ]عوج ٢، لست منه وليس منّى.

ياعليّ، وفي تلك الأُمّة يكون الغلول والخيلاء وأنواع المثالب ، ثُمّ تعرج هذه الأُمّة إلىٰ ماكان عليه خيار أوّلها، فذلك من بعد حاجة الرجل إلىٰ قـويمة امـرأتـه ـ يعني غَزْلَها ـ حتّىٰ أنّ أهل البيت ليذبحون الشاة وينتفعون منها برأسها، ويواسون ببقيّتها من الرأفة والرحمة بينهم» ٥.

١. وفي كنز العمّال ١٦: ١٩٦: «إلّا أن يَدَعوا الصلاة، ويستحلّوا الحرام في حرم الله...».

د وفي كنز العمّال: «وأحلاها جنيً ...».

٣. ما بين المعقوفتين أخذناه من كنز العمّال.

في كنز العمّال ١٦: ١٩٦: «المَثُلات».

٥. إلى هنا تم كلامه ﷺ فيما رويناه في المختار (١٢٥) من نهج السعادة ١: ٤٣٠. ومثله في كنز العمّال ١٦:
 ١٨٣ ـ ١٩٦، ط مؤسسة الرسالة.

١٢٥ ثُمّ انصرف على يومه ذلك، فلمّا كان من الغد، وصلّى الفجر قام خطيباً، فقال: «الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحاً لذكره، وسبباً للمزيد من فضله، ودليلاً علىٰ آلائه وعظمته.

عباد الله \(^1\), إنّ الدَّهر يجري بالآخرين من أهله كجريه بالماضين، لايعود ما قد مضى، ولا يبقى سرمداً [ما] \(^1\) فيه لأهله، آخر أفعاله كأوائله، متشابهة أموره، متواترة أعلامه، فكأنَّ الساعة تحدو بهم كحدو الزاجر \(^1\) بِشَوْله، قد زايل من الخالق أعلامه، وأظهر لهم إنْ عقلوا أفعاله، فمن نزع نعشه لغيره \(^1\) تحيَّر في الظلمات، وارتبك في الهلكات، وخلّىٰ بينهُ وبين الشبهات، ومدّت له شياطينه في طغيانه، وزيَّنوا له أفعاله، فالجنَّة غاية المشتاقين، والنّار غاية المفرِّطين.

اعلموا عباد الله أنَّ التَّقُوىٰ دار حِصْنٍ حصينٍ، والفجور دار حِصْن ذليلٍ؛ لايسمنع أهله ولايحول من لجأ إليه، ألا بالتَّقوىٰ يقطعُ جهد الخطايا، وبالصَّبْر علىٰ طاعة الله ينال ثواب الله، وباليقين تدرك [الـ]خاية القصوىٰ.

عباد الله، إنَّ الله سبحانه لم يحظر علىٰ أوليائه ما فيه النَّجا إِذ دلَّهم عليه، ولم يقنطهم من رحمته لعصيانهم إِيّاه إِن تابُوا إِليه.

عباد الله، الله الله في أعزِّ الأَنفس عليكم وأحبِّها إليكم؛ فإنَّ الله سبحانه قد أوضح سبيل الحقِّ وأبان تبيانه، فشقاوةٌ لازمةٌ [أ]و سعادةٌ دائمةٌ، فتزوَّدوا في أيّام الفناء [لأَيّام البقاء] °

١٢٥ والخطبة رواها الشريف الرضي في المختار (١٥٧) من نهج البلاغة.

١. في النسخة كتب فوقه ما ظاهره: «واصوبه ان لا إله».

٢. ما بين المعقوفتين مأخوذ من نهج البلاغة، وهي إضافة يقتضيها السياق.

٣. في الأصل: «الراجر».

٤. وفي المختار (١٥٧) من نهج البلاغة: «فمن شغل نفسه بغير نفسه تحيّر في الظلمات...».

٥. لفظتا «لأيام البقاء» مأخوذتان من المختار المتقدّم الذكر من نهج البلاغة ولفظة: «قد» أضافها الكاتب بين السطرين مع علامة (ظ)، وفي نهج البلاغة: «قد دُلِلْتم على الزاد، وأُمرتم بالظّعن، وحُثِثْتُم على المسير ، فإنّما أنتم كركب وقوف، لايدرون متىٰ يؤمرون بالسير ...».

و قد قدرتم على الزّاد، وأُمرتم بالسَّفر، وحثثتم على السير، فإنَّما أنتم كركبٍ وقوفٍ [لايدرون] متى يُؤمرون بالمسير.

ألا ما يصنع بالدُّنيا من خلق للآخرة، وما يصنع بالمال من علم أنَّه عن قليلٍ سيُسْلَبُه، وتبقىٰ عليه تبعته، وحسابه عند الله، إنَّه ليس لما وعد الله من الخير مَتْرَكُ، ولا لما نهىٰ عنه من الشرِّ مهربُّ.

عباد الله، احذروا يوماً تمحّص فيه الأعمال، ويكثر فيه الزلزال والأهوال، ويشيب فيه الولدان، ويكون فيه مصادر الخلائق على الشّقوة [أ]و السّعادة بالأعمال، ألا فلاتركبنَّ الشكَّ بعد اليقين، ولاتهلكوا أنفسكم بعد معاينة الحقّ المبين. اعلموا عباد الله أنَّ عليكم راصداً من أنفسكم، وعيوناً من جوارحكم، وحفّاظ صدقٍ في ذاتكم، يحفظون عليكم أعمالكم وعدد أنفاسكم، ما يستركم منهم ليلً داج، ولايكنُّكم منهم سترٌ ذو رتاج \'، فكلُّهم شهودٌ عليكم بما جنت أنفسكم.

أفاتَقوا الله عباد الله؛ فإنَّ غداً من اليوم قريبٌ، ما أسرع الساعات في اليوم، وما أسرع الأيّام في الشُّهور، وما أسرع الشُّهور في السّنة، وما أسرع السنين في العمر، وإنَّما يعاتب اللبيب، ويوعظ من يعقل، ولا خير فيمن لا عقل له، يذهب اليوم بما فيه، ويأتي غداً لكي تتوبوا فيه، لكأنَّ كلَّ امرئٍ منكم قد حضر موضع وحدته من الأرض، فيا له من بيت وحدةٍ، ومنزل وحشةٍ، ومفرد غربةٍ!

ألا فاحذروا عباد الله ممَّن يزعم أنَّه ينصحكم وهو لنفسه غاشٌ، واحذروا من قد أتعب نفسه، وأظهر حرصه، وغلبت عليه شهوة سكره وغشاوة بصره.

عبادالله، كيف يضحك ويفرح من هذه حاله، فكأنَّ الصَّيحة قد أتتكم، والساعة قد غشيتكم، وأجبتم المنادي، وأهطعتم إلى الداعي، ينتظر لكم فصل القضاء [و]قد

١. وفي نهج البلاغة: «أن عليكم رصداً من أنفسكم وعيوناً من جوارحكم، وحقاظ صدقي يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم، لاتسترُكُم منهم ظلمة ليل داجٍ ، ولا يُكِنّكم منهم باب ذو رتاج ، وإن غداً من اليوم قريب ...».

برزتم للواحد القهّار، وقد زاحت عنكم الأباطيل، واضمحلَّت عنكم العِلل، واستحقَّكم الحقائق، وصدرت بكم الأُمور مصادرها، ولا يسأل يومئذ حميمٌ حميماً، ذلك يومٌ طويل المدَّة، يومٌ كان شرُّه مستطيراً، ذلك يومٌ تشخص فيه الأبصار، وتذهل فيه العقول، وتظهر فيه الدَّواهي، فمن سالمٍ ناجٍ، ومُكَرْدَسٍ هاوٍ ٢ في النّار وبئس المصير».

قال [الراوي]: وانصرف [أمير المؤمنين] يومه [ذلك] "، فلمّا كان من الغد صلّىٰ بهم الفجر، واجتمع إليه الناس، فقام خطيباً فحمد الله وأثنىٰ عليه، وقال:

«الحمد لله الذي ابتدأ الأُمور بقدرته، وفصل بينها بعزَّته، وأمضاها بمشيئته، لا معقِّب لحكمه، ولا رادَّ لقضائه، [و] لايمتنع منه شيءٌ يريده؛ ولايفوته شيءٌ يطلبه، وهو السَّميع البصير.

عباد الله، إنَّ أحقَّ من اتُبع كلامه، وحفظ وصيَّته، وعمل بأمر[ه]، الله الواحد القهّار العليُّ الجبّار، علّام السِّرِّ وأخفىٰ، الذي منَّ علينا بمعالم الدِّين، واحتجَّ علينا بالقرآن العظيم، يدين بالحقِّ وهو خير الفاصلين.

ألا <sup>4</sup> فاذكروا هادم اللَّذات، ومنغِّص الشَّهوات، وقاطع الأمنيات، عند المساورة للأعمال <sup>6</sup> القبيحة، [و]استعينوا علىٰ أداء والجب حقِّه [و] علىٰ أما لايحصىٰ من معدود نعمته وكرامته.

واحذروا ما حذَّركم الله سبحانه ممّا لايدوم نعيمه، ولاينجو سليمه، ولايتمُّ لأحدٍ سروره، ولايؤمن فجائعه وروعاته وسوآته. واحذروا ما قد علمتم أنَّ غـايته إلىٰ زوالٍ، واعملوا بالصَّبر، واعتبروا بالعبر ومزاجر النذر في مواطن الدَّهر، فإنَّ من فعل

١. وفي نهج البلاغة: «واستحقّت بكم الحقائق» وهكذا في جواهر المطالب، لابن الدمشقي الشافعي ١: ٣٠٩.

٢. في القاموس: المكردس: الملزّز الخلق، أي: منضمّاً بعضه إلى بعض.

٣. هذا هو الظاهر المناسب لما تقدّم، وفي الأصل: «وانصرف يوماً».

من هنا ورد في ذيل خطبة له ﷺ في نهج البلاغة برقم ٩٩ إلىٰ قوله: «وما لايحصىٰ من».

في النسخة: «المشاورة بالأعمال».

وكتب الكاتب فوقها «بما» ظ.

ذلك وقى الرَّديٰ والعاهات، وعصم من الفتن والآفات.

واعلموا الله أنَّ ملاحظة المنيَّة نحوكم دانيةٌ، فكأنَّكم بمخالبها [و]قد نشبت [فيكم] وقددهمكم منها مفظعات الأمور ومصلدات المحذور، ثُمَّ صرتم إلىٰ وحشــة القبور، ضامنةً لكم حتّىٰ تؤدِّيكم إلىٰ برزخ القيامة بالنَّفخ في الصُّور ٢، والقيام بزجرة النَّبور، فصرتم في عرصة الموعود، مع كلِّ امريِّ منهم سائقٌ وشهيدٌ، قد أشرقت الأرض بنور ربِّها، ووضع الكتاب، وجيء بالنَّبيِّين والشُّهداء، وقضى بينهم بـالحقِّ وهم لايظلمون، وذلك يوم التلاق، يوم يكشف عن ساق، يوم قد كوِّرت فيه الشَّمس، وانتثرت فيه نجوم السَّماء، وسالت فيه جبال الأرض، وتعطَّلت فيه العشار، وسجِّرت فيه البحار، وتطايرت فيه [الكتب] ، وتطوى فيه السَّماوات، وتزوى فيه الأرضون، ويبرز فيه أهلُ السَّماوات، وتصطفُّ فيه الخلائق، ينتظرون فصل الخطاب بين الأخيار والأشرار، ذلك يومٌ يزيح فيه علل الظلمة، ويثبت الله فيه حجج البررة، وينادى فيه المنادى: ﴿ احشُرُوا الَّذِين ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُم ﴾ إلى قوله: ﴿ [ وَقِفُوهُم ] إِنَّهُمْ مَّسْئُولُونَ ﴾ أ ذلك يومٌ تصير فيه القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظَّالمين من حميم، ذلك يوم ينزل فيه بأهل النّار من سطوات الله ونقمته ما لا طاقة لهم بها، ويبدو لهم من عجائب عقوباته ما لم يكونوا يحتسبون ، ذلك يوم تبرز فيه الجحيم بلهبها وغضبها ٥ [و]ندائها وزفيرها، وتغيُّظها وشهيقها، بظلمتها وكلوحها وزبانيتها، وما قد أعدَّ الله سبحانه فيها. واستظهر واعباد الله بزاد التَّقويٰ، فكفيٰ بالله لعباده جازياً ومثيباً».

١. وهذه القطعة جاءت أيضاً في آخر المختار: (٢٠٤) من خطب نهج البلاغة إلى قوله: «بزاد التقوى»، مع اختصار للكثير من فقراته. وفيه: «ملاحظ المنيّة نحوكم دانية، وكأنّكم بمخالبها وقد نشبت فيكم، وقد دهمتكم فيها مفظعات الأُمور ومعضلات المحذور» وهو الظاهر، وما وضعناه في المتن بين المعقوفين فمنه.

هذا هو الصواب، وفي الأصل: «والصور…».

٣. ومحلّه في النسخة بياض قدر كلمتين.

٤. الصافات: ٢٢ ـ ٢٥.

٥. وهنا بياض في النسخة قدر كلمة أو كلمتين.

## [قوله البيت المن أحب أهل البيت الله المناها]

١٢٧ وروي عن أمير المؤمنين ﷺ أنّه قال: «من أحبّنا أهل البيت فليعدّ للفقر جلباباً أو تجفافاً».

١٢٧ وهذا أيضاً رواه الشريف الرضي قدّس الله نفسه في المختار «١١٢» من قصار نهج البلاغة، ورواه الموفّق بالله المرفق بالله المربياني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١٥ عن المصنّف.

وبمعناه في حديث طويل رواه الصفّار في بصائر الدرجات: ٤١٠. والأهوازي في المؤمن: ١٦. وفي معاني الأخبار للصدوق: ١٨٢ عن أحمد بن المبارك، قال: قال رجل لأبي عبدالله ﷺ: حديث يروىٰ: أنّ رجلاً قال لأمير المؤمنين ﷺ: إنّي أحبّك، فقال له: أعد للفقر جلباباً. فقال: «ليس هكذا قال،

إنَّما قال له: أعددتَ لفاقتك جلباباً يعني يوم القيامة.

وأيضاً ورد نحو ما ذكره المصنّف في الاختصاص للمفيد: ٣١٦\_ ٣١٢.

وفي غريب الحديث لابن سلام ٣: ٤٦٦ ذكر الحديث بمثل لفظ المؤلف، وقال: وقد تأوّله بعض الناس على أنّه أراد: من أحبّنا افتقر في الدنيا، وليس لهذا وجه؛ لأنّا قد نرى من يحبّهم فيهم ما في سائر الناس من الغنى والفقر، ولكنّه عندي إنّما أراد فقر يوم القيامة، يقول: ليعدّ ليوم فقره وفاقته عملاً صالحاً ينتفع به في يوم القيامة، وإنّما هذا منه على وجه الوعظ والنصيحة له، كقولك: من أحبّ أن يصحبني ويكون معي فعليه بتقوى الله واجتناب معاصيه، فإنّه لايكون لي صاحباً إلّا من كانت له هذه حاله، ليس للحديث وجه غير هذا.

واستدرك عليه ابن قتيبة \_من ناحية المعنىٰ \_ في إصلاح الغلط: ٥١، ومنه أخذ المصنّف. ورواه السيد المرتضى في الأمالي ١: ١٣. وذكر كلام ابن سلّام وابن قتيبة، وروىٰ بمعناه ابن شهر آشوب في المناقب ١: ٣٨٦، وقال: قال الحميري:

قال أبو عبيدة وثعلب: أي، استعد جلباباً من العمل الصالح والتقوى يكون لك جُنّة من الفقر يوم القيامة، وقال آخرون أي: فليرفض الدنيا، وليزهد فيها، وليصبر على الفقر، يدلّ عليه قول أمير المؤمنين: ومالي لا أرئ منهم سيماء الشيعة؟! قيل: وما سيماء الشيعة يا أمير المؤمنين؟ قال: «خمص البطون من الطوى، يبس الشفاه من الظمأ، عمش العيون من البكا».

وسيعيده المصنّف ثانية برقم ١٧٨، فلاحظ.

وقد تأوّل بعض الناس هذا الحديث علىٰ أنّه من أحبّنا افتقر في الدنيا.

وليس لهذا وجه؛ لأنّا نرى من يحبّهم فيهم كما يكون في سائر الناس من الغنى والفقر، والقول الصحيح فيه: إنّه أراد: من أحبّنا أهل البيت فليرفض الدنيا وطلبها، وليزهد فيها، وليصبر على الفقر والتقلّل، فكنّىٰ عن الصبر بالجلباب؛ لأنّه يستر الفقر كما يستر الجلباب البدن.

ا البجلي عن عبرنا محمد بن عبليّ، قال: حدّثنا عليّ بن عبّاس البجلي عن عبّاد بن يعقوب الأسدي، قال: أخبرنا عليّ بن هاشم [بن البريد] عن أبيه، قال: حدّثني عبدالرحمان بن قيس الأرحبي عن رجلٍ من قومه، قال:

كان أمير المؤمنين على قاعداً في الرحبة، فأطال الحديث، ثُمّ قام فتعلّق بثوبه رجل من همدان، فقال: «قد حدّثتكم حديثاً وقال: «قد حدّثتكم حديثاً كثيراً» قال: أجل، إنّه كثير فلم أحفظ، فحدّثني حديثاً جامعاً ينفعني الله به، فقال أمير المؤمنين:

«حــدتني رســول الله ﷺ: أنّـي أرِدُ وشــيعتي رواءً، ويَــرِدُ عـدوّنا ظـماءً، خذها إليك قصيرة من طويلة: أنت مع من أحـببت، ولك مـا اكـتسبت، أرسـلني يا أخا همدان».

١٢٨ ورواه الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١٤ قال: وروىٰ عبّاد بن يعقوب الأسدي... ثُمّ ذكر الحديث مع مغايرات في نصّ الحديث.

ورواه المغربي في شرح الأخبار ٣: ٤٥٠ برقم ١٣١٧ مرسلاً عن عبدالرحمان بن قيس، والصفيد في أماليه: ٣٣٨ برقم ٤ من المجلس ٤٠ بسنده عن إسماعيل بن أبان، عن عليّ بن هاشم، وعنه الطوسي في الأمالي ١: ١١٥ ـ ١١٦ من المجلس الرابع برقم ٣٣.

وأشار البخاري إلى سند الحديث في التاريخ الكبير ٥: ٣٣٩ برقم ١٠٨٤ ترجمة عبدالرحمان بن قيس.

١. في النسخة: الأزدي، والتصحيح بحسب ما يأتي برقم ١٨١ وبحسب ترجمته ومصادر تخريجه.

## [كلامه ﷺ في سبب حبّ الدنيا]

۱۲۹ وروي أنّ رجلاً قام إليه، فقال: يا أمير المؤمنين، ما بالنا نحبّ الدنيا؟ قال: «لأنّـــا منها، وهل يُلام الرجل بحبّه لأبيه وأُمّه؟!»

وأنشدنا ابن الأنباري لبعضهم:

نحن بنو الدنيا ودنيا أُمّنا شيخة سوءٍ أبداً تغمّنا وأنشدنا أبو عبدالله الأزدي، قال: أنشدنا ثعلب:

ونحن بنو الدنيا خُـلقنا لغـيرها وماكنت منه فهو شيء محبّب ا

## [قوله ﷺ في عزّ طاعة الله وذلّ معصيته]

١٣٠ وروي عن أمير المؤمنين ﷺ أنّه قال:

«من أراد عزّاً بلا عشيرة، وهيبةً بلا سلطان، وغنىً بلا مالٍ، فليخرج من ذلّ معصية الله إلىٰ عزّ طاعته؛ فإنّه واجدٌ ذلك كلّه».

۱۲۹ ورواه عنه السيد أبو طالب في أماليه كما في تيسير المطالب: ٣٤٠ باب ٣٧ برقم ١٦، والموفّق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١٢، وفيه: مالنا، ورواه الآبي في نثر الدرّ ١: ٢٨٤. وروئ بمعناه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٨: ٢٩٠، وأيضاً ١٨: ٣٢٧.

١. وذكر هذا البيت مع مغايرة ما الرامهرمزي في أمثال الحديث: ٥١ ولم يسمّ قائله، وذكره ابن أبي الحديد
 ٢٩٠ ، ونسبه إلى محمّد الحميري، وهكذا في ١٨ : ٣٢٧.

والمبرّد في الكامل ١: ٢٧٠ مع مغايرات.

وقد روي بمعناه وببعض ألفاظه عن الصادق ﷺ.

#### [كلامه على في محامد الدنيا]

١٣١ وروي أنّ ذاكراً ذكر عند أمير المؤمنين الدنيا وذمّها، فقال له:

«إنّ الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عبرة لمن فهم عنها، ودار غنيّ لمن تزوّد منها، فيها مهبط وحي الله ومسجد أنبيائه ومصلّىٰ أوليائه، اكتسبوا بها الجنّة، ونالوا فيها الرحمة.

فأيّها الذامّ للدنيا، المغترّبغرورها، متى استذمّت لك الدنيا، أم متى غرّتك ؟ أبمنازل آبائك من البلى، أم بمضاجع أُمّهاتك من الثرىٰ ؟ كم قد علّلت بيدك! وكم مرّضت بكفّك! تبتغي له الأطباء، و تلتمس له الدواء، ولا يغني عنه بكاؤك، ولا ينفعك أحباؤك». ثُمّ التفت إلى المقابر، فقال: «يا أهل الغربة، و[يا]أهل التربة: أمّا المنازل فقد شُكنت، وأمّا الأزواج فقد نُكحت، و[أمّا] الأموال فقد قُسمت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم ؟»

ا رواه الشريف الرضي في نهج البلاغة برقم ١٣١ من الحكم، وفي خصائص الأئمة: ١٠١، والحرّاني في تحف العقول: ١٨٧، والأهوازي في الزهد: ٤٧، وألفاظه قريبة من رواية المصنّف، والمغربي في شرح الأخبار ٢: ٢٢٣ برقم ٤٤٥ وذكره إلى قوله: «ولايغني عنك بكاؤك» وقال: في خطبة له معروفة، والمفيد في الإرشاد ١: ٢٩٦ أيضاً إلى قوله: «ولايغني عنك بكاؤك» والطوسي في الأمالي: ٩٩٤ برقم ١٣٣١، وذكر تمام ما ذكره المصنّف هنا، وأضاف: ثمّ أقبل على أصحابه، فقال: «والله لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أنّ خير الزاد التقوى، والإسكافي في المعيار والموازنة: ٢٦٨ إلى: «أحباؤك» والحلواني في نزهة الناظر: ٦٦ دون قوله في السلام على أهل القبور ومع مغايرات، والخطيب في تاريخ بغداد ٧؛ ٢٩٧ بسنده عن جعفر الصادق، عن آبائه مع مغايرة في ترجمة الحسن بن أبان، وابن مروان الدينوري في المجالسة ٤: ٨٥ برقم ١٦١١ بسنده عن عاصم بن ضمرة، عن علي ﷺ إلى قوله: «بكاؤك» وابن أبي الدنيا في ذمّ الدنيا: ٧٤٧ عن معاذ الحدّاء، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٤: ٩٨ ٤ عن معروف المكّي، وأيضاً مع ذيل الحديث، واليعقوبي في تاريخه ٢: ٨٠٤ إلى قوله: «أحباؤك» والجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٢٤ عن الأصبغ إلى قوله: «أحباؤك» والشجري في الأمالي الخميسية ٢: ١٦١ مثل رواية الطوسي في الأمالي عن جابر بـن عبدالله، عن علي ﷺ ولذيل الحديث لاحظ الحديث التالي ما بهامشهد.

### [قوله الله عند مروره بأهل القبور]

۱۳۲ وروى ميمون بن مهران عن أبي الأسود الدؤلي، عن أمير المؤمنين أنّه مرّ بأهـل القبور، فقال:

«السلام عليكم ورحمة الله يا أهل الغربة، ويا أهل التربة، إنّ المنازل بعدكم قد سكنت، وإنّ الأموال قد قُسمت، والأزواج قد نُكحت، هذا خبر ما عندكم».

فأجابه هاتف وهو يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين، أمّا خبر ما عندنا: فما أكلنا ربحنا، وما قدّمنا وجدنا، وما خلّفنا خسرنا. فـقال: فالتفت أمير المؤمنين إلى أصحابه وتلاهذه الآية: ﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ﴾ ١.

#### [قوله الله عند مروره بإيوان كسرى]

١٣٣ وروي أنّ أمير المؤمنين لمّا هم بمسيره إلى صفّين نـزل الإيـوان، فـرأى

١٣٢ رواه ابن حبّان في الثِقات ٩: ٢٣٥ في ترجمة هشام بن كامل البيوردي، بسنده عن أنس، قال: لمّا ماتت فاطمة دخل عليّ، فقال:

لكلّ اجتماعٍ من خليلين فُرْقَةً وكلّ الذي دون الفراق قليلُ وإن افتقادي واحداً بعد واحدٍ دليلٌ على أن لايدومُ خليلُ

فلمًا حُملت الجنازة قام في المقبرة، قال: «السلام عليكم يا أهل البلاء، أموالكم قُسمت، ودوركم سُكنت، ونساؤكم نُكحت، فهذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم ؟» فهتف هاتف من قبرٍ : وعليك السلام، ما أكلنا ربحنا، وما قدّمنا وجدنا، وما خلّفنا خسرنا.

وروى نحوه الرضي في نهج البلاغة برقم ١٣٠ من قصار الحكم، وفي خصائص الأثمّة: ١٠٢، والفتّال في روضة الواعظين: ٤٩٣ عن الصادق عن أمير المؤمنين، والحرّاني في تحف العقول: ١٨٨ وهو جزء من الحديث السالف عنده.

١. البقرة: ١٩٧.

١٣٣ وللحديث مصادر كثيرة يجد الطالب كثيراً منها في المختار (١٩٢) من نهج السعادة ٢: ٧٤، وانظر وقعة صفين: ١٤٠. والمعيار والموازنة للإسكافي: ١٣٢. والعقوبات لابن أبسي الدنسيا ١: ٣٧٩، ونسقل عسنه

[الحرّ] بن سهم بن طريف التميمي [الربعي] قائماً ينظر إلىٰ بـناء الأعـاجم، وهـو يتمثّل بهذا البيت:

دارٌ تخيّرها لطيبِ مـقيظِها \ كَعْبُ بْنُ مامةَ وابنُ أُمَّ دُوَّادِ فقال أمير المؤمنين: «هلّا قلت كما قال الله تعالىٰ: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾» ` ثُمّ قال:

«إنّ هؤلاء قوم لم يشكروا النّعِم فسلبوا دنياهم بالمعصية، فإيّاكم وكفر النعمة لاتحلّ بكم النقمة».

وهذا البيت المتمثّل به للأسود<sup>٣</sup> بن يعفر، وقد أنشدنا ابن الأنباري هذا الشعر له:

ماذا أؤمّلُ بعد آلِ مُحرَّقٍ أرضَ الخَورُنقِ والسّديرِ وبارقٍ الرضَ الخَورُنقِ والسّديرِ وبارقٍ نـزلوا بأنقرةٍ يسيلُ عليهمُ أرضٌ تخيرها لطيب مقيظها جرت الرياحُ على محل ديارهم فأرى النعيمَ وكلَّ ما يلهيٰ به

تسركوا مسنازلَهم وبسعد إيسادِ والقصرِ ذي الشُّرُفاتِ من سِنْدادِ المُ ماءُ الفراتِ يسجيءُ من أطْوادِ كَسغبُ بُنُ مامةً وابنُ أمّ دُوَّادِ فكأنسهم كانوا عسلى مسيعادِ يسوماً يسصيرُ إلىٰ بسلىً ونفادِ آ

<sup>→</sup> الخطيب في تاريخه ١: ١٣٢، والفتوح لابن أعثم ٢: ٤٦٧، والأغاني ١٣: ١٨، ومناقب الكوفي ٢: ٤٦٧ برقم ١٨ ١٠٥، وتاريخ بغداد ٩: ٢١٣ في ترجمة سنان بن يزيد، والمستدرك للحاكم ٢: ٤٤٩، والاعتبار وسلوة العارفين: ٢٣٢ مرسلاً عن سنان بن يزيد.

١. الذي ورد في جلّ المصادر (مقيلها)، وفي المحاسن والأضداد للجاحظ ١: ٥٤ (نسيمها).

٢. الدخان: ٢٥ \_ ٢٦.

٣. في النسخة: الأسود.

٤. نهر عظيم بالسواد كان عليه قصر مشرف. معجم ما استعجم ١: ٢٠٤.

٥. في النسخة: فات، وفي بعض المصادر: «فإذا».

٦. هذه الأبيات وردت في مصادر شتّىٰ.

# [كلامه ﷺ في الرزق والغنى والفقر]

١٣٤ وروي عن أمير المؤمنين على أنَّه قال:

«[يابن آدم] لاتحمل هم يومك الذي لم يأتك على يومك الذي أنت فيه؛ فإنّه إن يكُ بقي من أجلك يأت الله فيه تعالى برزقك، واعلم أنّك لاتكسب [من المال] شيئاً فوق قوتك إلاكنت [فيه] خازناً لغيرك».

١٣٥ وأنشدنا ابن دريد عن الرِّياشي الأمير المؤمنين:

دليلُك أنّ الفقرَ خيرٌ من الغنى وأنّ قليلَ المالِ خيرٌ من المثري لقاؤك مخلوقاً عصى الله للفقرِ لقاؤك مخلوقاً عصى الله للفقرِ

## [قوله الله فيمن أثنى عليه]

١٣٦ وروي عنه أنّه قال إذا مُدح في وجهه: «اللّهُمَّ أنت أعلم منهم بنفسي، وأنا أعــلم

١٣٤ ﴿ رُواهُ المبرِّدُ فِي الكاملِ ١: ٢٠٦. وما وضعناه بين المعقوفتين منه.

وللكلام مصادر يجد الطالب كثيراً منها في المختار (٣٣)، وما علّقناه عليه من باب الوصايا من نهج السعادة ٨: ٢١٩، ط الإرشاد، ورواه عن المصنّف الموفّق بالله في كتابه الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١٣. ورواه أيضاً أبو منصور بن الحسين الآبي في الحديث (١٦٤) من كلم أمير المؤمنين المؤفّق في كتاب نثر الدرّ: ٢٦٥، ط١، والشريف الرضي في نهج البلاغة برقم ٢٦٧ من باب قصار الحكم، وخصائص الأثمّة: ١١٥، ونحوه في الرقم ٣٧٩ من حكم نهج البلاغة مع تفصيل، وفي من لا يحضره الفقيه للصدوق ٤: ٣٨٦ في ضمن وصية له.

ورواه التنوخي في الفرج بعد الشدّة ١: ٣٧ مثل رواية المصنّف تقريباً، والحلواني في نزهة الناظر: ٥٢. ورواه عنه الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١٣.

١. الرّياشي هو أبو الفضل العبّاس بن الفرج البصري النحوي المؤرّخ، قتله صاحب الزنج بالبصرة سنة ٢٥٧هـ.
 ١٣٦ ورواه عنه الموفّق بالله في كتاب الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١٣ وفيه: أعلم بنفسي منّي وأنا...

بنفسي منهم، فاغفر لي ما لايعلمون، واجعلني خيراً ممّا يظنّون».

١٢ وأثنىٰ عليه رجل وهو له متّهم، فقال له أمير المؤمنين:

«أنا دون ما قلت، وفوق ما في نفسك».

#### [كلامه الله في الحلم وعمل الخير]

١٣٨ وروي عنه أنّه قال:

«أوّل عِوض الحليم في حلمه أنّ الناس أنصاره على الجاهل».

١٣٩ وروي عنه أنّه قال لرجل: «لاتعملنّ شيئاً من الخير رياءً، ولاتتركنّه حياءً».

جـ ورواه البلاذري مع تاليه في الحديث (٢٣١) من ترجمة أمير المؤمنين ﷺ من أنساب الأشراف ٢: ١٨٨، ط ١.

ورواه أيضاً الشريف الرضي طاب ثراه في المختار (١٠٠) من قصار نهج البـــلاغة، ونــحوه فـــي أمـــالي المرتضىٰ ١: ١٩٨.

> ١٣٧ ورواه البلاذري في الحديث (٢٣١) من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف ٢: ١٨٨. ورواه الشريف المرتضىٰ في آخر المجلس (٢٠) من أماليه ١: ٢٧٤.

> > . ورواه الشريف الرضى في المختار (٨٣) من قصار النهج.

ورواه ابن عساكر في تاريخه ٤٢: ٥١٨ برقم ١٣٢٠ و١٣٢١ بسندين.

١٣٨ وعنه في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١٤، وفيه: «من حلمه».

ورواه أيضاً ريحان بن عبدالله من المناقب والمثالب: ٣٧.

ورواه أيضاً الشريف الرضي في المختار (٢٠٦) من قصار نهج البلاغة، وفي خــصائص الأثــمّة: ١١٥، والكراجكي في كنز الفوائد: ١٤٧، والقضاعي في دستور معالم الحكم: ٢٥.

وفي ذيل المختار (٢٢٤) من قصار نهج البلاغة: «وبالحلم عن السفيه تكثر الأنصار عليه».

ورواه أيضاً ابن قتيبة بلفظ: «إنّ الناس أنصاره على الجهول» كما في كتاب السؤدد من عيون الأخبار ١: ٢٨٥. ورواه أيضاً ابن أبي الدنيا المتوفّى عام ٢٨١ه في أوّل الفصل الرابع من كتاب الحلم: ٢٥، قال: حدّثني الحسين بن عبدالرحمان [قال:] ذكر عبدالله بن صالح، عن مسلم العجلي، قال: قال عليّ بن أبي طالب: «أوّل عِوض الحليم من حلمه أنّ الناس كلّهم أعوانه على الجاهل».

١٣٩ عنه في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١٤، ومثله في كنز الفوائد: ٣٣ في خطبته لهمام. وورد مثله عن رسول الله ﷺ: تحف العقول: ٥٨، وعن زين العابدين: الكافي ٢: ٢٣١.

### [مجابهته الله لمن نافق في ثنائه]

١٤٠ وروي أن رجلاً جاءه، فقال له: إنّي أحبّك حبّاً خالصاً ١ فقال له: «إنّي أبغضك بغضاً خالصاً» فقيل له: لو رددت عليه جواباً أحسن من هذا كان خيراً، فقال: «أجده قد نافقني في قوله هذا» فقال الرجل: صدقت، وقد زال عن ٢ قلبي ما كان فيه، فقال له: «إنّي أحبّك الآن».

### [قوله الله الموت وزيارة القبور وبعض ما نسب إليه من الشعر]

١٤١ وأخبرنا محمّد بن عليّ [بن هاشم]، قال: حدّثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدّثني عبدالعزيز بن بحر، قال: حدّثنا أبو عقيل [يحييٰ بن المتوكّل] عن محمّد بن نعيم [موليٰ

١٤٠ عنه في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١٤، وتحف العقول: ٥٨.

١. في الاعتبار زيادة: وودّاً ماحضاً.

٢. في الاعتبار وسلوة العارفين: من.

١٤١ ورواه السيّد أبو طالب عن عليّ بن مهدي هذا في أماليه كما في تيسير المطالب: ١٥٢ أواخـر البـاب العاشر، وما بين المعقوفتين منه.

ورواه مرسلاً السيّد الموفّق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١٤، وفيه: «ندامة أحدكم» ثُمّ ذكر إسناداً آخر غير ما ذكره المصنّف للحديث، قال: أخبرنا أبو الحسين الحسن بن محمّد الوبري، أخبرنا أبو بكر الجعابي، حدّثنا القاسم، حدّثنا أبي عن أبيه محمّد بن عبدالله، عن أبيه محمّد بن عمر، عن أبيه عمر بن علي علي هذا الحديث، إلّا أنّه قال: «أعظم الخطايا الكذب» بدل قوله: «وأعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب».

وروى ابن أبي الدنيا بهذا الإسناد في الصمت: ٢٢٨ الفقرة الأُولى، وهكذا في مكارم الأخلاق: ٥٣ برقم ١٤٣ لكن بتمامه.

ورواه المتّقي في كنز العمّال ١٦: ٢٦٨ برقم ٤٤٣٩١ باختصار عن الصمت لابن أبي الدنسيا، والتـوبيخ لأبي الشيخ.

ورواه أبو نعيم باختصار بالفقرة الأُولىٰ والثانية في ذكر أخبار إصبهان ٢: ٣٢٦ في آخر حـرف السيم بسنده عن لوين، عن أبي عقيل.

عمر]، عن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، عن أبيه، عن أمير المؤمنين أنّه قال: «زين الحديث الصِدق، وأعظم الخطايا عند الله [سبحانه] اللّسان الكذوب، وشرّ العذيلة عذيلة أحدكم نفسه عند الموت، وشرّ الندامة ندامة المرء يوم القيامة».

١٤٢ وروي أنّ أمير المؤمنين كان يزور قبر النبيّ صلى الله عليه وقبر فاطمة الله في كلّ أسبوع مرّة، وينشد:

إلى اللهِ أشكو لا إلى الناسِ إنّني أخلّايَ لو غيرُ الحمامِ أصابكم

۱٤٣ وروي له هذان البيتان:

ألا أيُّها الموتُ الذي لستَ تاركي أراكَ بـــصيراً بــالذين أُحِـبُّهمْ

أرى الأرضَ تبقىٰ والأخلّاءُ تَذْهَبُ عتبتُ ولكنْ ما على الموتِ مَعْتَبُ

أرِحْني فقد أفنيتَ كلَّ خليلِ كأنَّك تَـنْحُو نـحوَهم بـدليلِ

١٤٢ ورواه عنه السيد الموفق بالله في أواخر كتابه الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١٢، ط١.
ورواه عنه أيضاً السيد أبو طالب في أماليه كما في تيسير المطالب: ٨٧في الحديث الثالث من الباب الخامس.
ورواه أيضاً ابن شهر آشوب في المناقب ١: ٢٠٧ دون ذكر لمصدره.

وفي تاج العروس في مادّة حمم: أنشدنا غير واحد من الشيوخ:

أخسلاي لو غيرُ الحمامِ أصابكم عتبتُ ولكنْ ما على الموت مَعْتَبُ وفي سراج الملوك للطرطوشي: ٣٣ بعد ذكره أبيات لأمير المؤمنين ﷺ في رثاء فاطمة ﷺ علىٰ قافية اللام ذكرناها في ذيل الرقم ١٤٢ و ١٤٤ قيل: ولمّا نفض يديه من ترابها تمثّل بقول بعض بني ضبّة:

أقولُ وقد ف اضت دموعيَ حَسْرةً أرى الأرضَ تبقىٰ والأخلَاءُ تَـذْهَبُ أخــلَايَ لو غيرُ الحمامِ أصـابكم عتبتُ ولكنْ ما على الموتِ مَـعْتَبُ

هذا، وسيعيده المصنّف باختصار برقم ١٦٨، فلاحظ.

١٤٣ وعنه في كتاب الاعتبار وسلوة العارفين: ٢١٢، وما بين المعقوفتين منه.

وفي الدرجات الرفيعة: ٢٨٢: وفي رواية أخرى أنّه لمّا بلغ قتل عمّار أمير المومنين ﷺ جاء حتّىٰ وقف علىٰ مصرعه، وجلس إليه، ووضع رأسه في حجره، وأنشد... وذكر البيتين.

وفي كفاية الأثر: ١٢٣ بعد ذكر نحو ما تقدّم عن الدرجات الرفيعة: وأنشأ يقول:

ياموتُ كم هذا التفرّقِ عـنوةً فلستَ تُبقى للـخليلِ خـليلا

## ١٤٤ وأنشد له أيضاً في ذكر الموت:

حـــياتُك أنــفاسٌ تُـعَدُّ فكــلّما مضىٰ نَفَسٌ منها انتقصت به جُزْءا فتصبحُ في نقصٍ وتـمسي بـمثلِهِ ومالكَ مـن عـقلٍ تَـحُسُّ بـه رُزْءا ويحيك ما يُـفْنيكَ فـي كـل ليـلةٍ ويحدوكَ حادٍ ما يـريدُ بكَ الهـُـزءا

ويروى أنّ أمير المؤمنين على وقف على قبر فاطمة بعد [ما] دفنها [وواراها]، وأنشأ يقول:

لكلّ اجتماعٍ من خليلين فُرْقة وكلّ الذي دونَ الفراقِ قليلُ
وإنّ افتقادي فاطم بعد أحمدٍ دليلً على أن لايدوم خليلُ
ستُعْرِضُ عن ذكري وتنسى مودّتي ويَحْدِثُ بعدي للخليل خليلُ

← وبدله في نسخة:

ألا أيَّها الموتُ الذي ليس تاركي أرِحْني فقد أفنيتَ كلَّ خليلِ أراكَ بـــصيراً بــالذين أُحِـبُّهم كأنّك تــمضي نــحوهم بــدليلِ

ورواهما الأصمعي عن شيخ من نجد، وأنّهما من إنشائه: تاريخ بغداد ٦: ٢٦٩ في ترجمة إسحاق بـن إبراهيم الباجسراوي.

ورواهما سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص ٢: ٣٦٠.

ورواهما الميبدي في حرف اللام في شرح الديوان المنسوب إلىٰ أمير المؤمنين: ٦٧٩، وأنّه أنشدهما في شهادة عمّار، وفيه: أراك مضرّاً.

وفي سراج الملوك للطرطوشي بعد ذكره ما قاله في رثاء فاطمة، والذي ذكرناه في ذيل الحديث (١٤٤): وقال على :

> ألا أيُّها الموتُ الذي ليس تــاركي أرِخُـني فـقد أفـنيتَ كـلَّ خــليلِ أراكَ بــــصيراً بـــالذين أُحِــبُّهم كأنّك تـــنحو نــحوَهم بـــدليلِ

١٤٤ وعنه الموفّق بالله في كتابه الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١٢، وذكرها ابن عساكر في تاريخه ٦: ٣٤٧ مع مغايرة من إنشاد عليّ بن محمّد النضري، وذكر القرطبي في تفسيره ١١: ١٥٠ نحو الأوّل والثالث، ولم يسمّ قائلها، ونسبها ابن عبد البرّ في بهجة المجالس وأنيس المجالس ١: ٢٤٧ إلى محمود الورّاق.

١٤٥ وللأبيات مصادر يجدها الباحث في حرف اللام من الباب (٦) من نهج السعادة ١٤: ٢٧٢، ط١.
ورواه عن المصنّف الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١٢، وما بين المعقوفين منه، إلا
أنّه لم يذكر البيت الأوّل، ولعلّه حدث السقط عند الطبع أو الاستنساخ.

﴿ وذكرها الصدوق في الأمالي في الحديث العاشر من المجلس ٧٤ بسنده عن عبدالرحمان الهمداني: لمّا دفن عليّ بن أبي طالب ﷺ فاطمة ﷺ قام على شفير القبر وذلك في جوف الليل؛ لأنّه كان دفنها ليلاً. ثُمّ أنشأ يقول:...

وفي مناقب آل أبي طالب ٣: ١٣٩ عن عبدالرحمان الهمداني وحميد الطويل أنّه على أنشأ على شفير قبرها:

برد الهموم الماضيات وكيلُ وكلُ الذي دونَ الفراقِ قليلُ دليلٌ على أن لايدوم خليلُ ذكرتُ أبا ودّي فستُ كأنّىني لكلّ اجتماعٍ من خليلين فُـرْقةُ وإنّ افتقادي فاطماً بـعد أحـمدٍ

فأجاب هاتف:

وليس له إلّا المـــماتُ ســبيلُ وإنّ بـــقائي بــعدكم لقــليلُ فــإنّ بكـاءَ البـاكـياتِ قــليلُ ويـحدثُ بـعدي للـخليل بـديل يسريد الفستىٰ أن لايسدوم خسليلُه فسلابد من مسوتٍ ولابسد من بسلىً إذا انقطعتُ يوماً من العسيش مدّتي ستُعْرِضٌ عن ذكري وتنسىٰ مودّتي

وفي العقد الفريد لابن عبد ربّه ٣: ١٧٤: قال المدائني: لمّا دفن عليّ بن أبـي طـالب كـرّم الله وجـهه فاطمةَ ﷺ تمثّل عند قبرها. فقال:

وكــلُّ الذي دونَ المــماتِ قــليلُ دليــلُ عــلىٰ أن لايــدوم خـليلُ لكل اجتماعٍ من خليلين فُرْقةُ وإن افتقادي واحداً بعد واحدٍ

وفي مروج الذهب للمسعودي ٢: ٢٩١: ولمّا قبضت جزع عليها بعلها عليّ جزعاً شديداً، واشتدّ بكاؤه، وظهر أنينه وحنينه، وقال في ذلك:

رُقةً وكلَّ الذي دونَ المعاتِ قليلُ الله دونَ المعاتِ قليلُ الله دليلُ على أن الايدوم خليلُ

لكل اجتماعٍ من خليلين فُرْقةٌ وإنّ افتقادي فاطماً بعد أحمدٍ

وفي الثِقات لابن حبّان ٩: ٢٣٤ في ترجمة هشام بن كامل بسنده عن أنس، قال: لمّا ماتت فاطمة دخل عليّ. فقال:

لكلّ اجتماعٍ من خليلين فُرْقة وكللّ الذي دونَ الفراقِ قليلُ وإنّ افتقادي واحداً بعد واحدٍ دليلٌ على أن لايدوم خليلُ

فلمًا حملت الجنازة قام في المقبرة، قال: السلام عليكم يا أهل البلاء... وقد ذكرنا تتمّة الحديث في ذيل الرقم ١٣٢، فراجع.

← وفي ترجمة شُقْرًان السلاماني الشاعر المعاصر للوليد بن يزيد المرواني في تاريخ دمشق ٢٣: ١٢٣ عن المرزباني، قال: وله يرثى أخاه:

ذكرت أبا أروى فستُ كأنّني بردّ الأُمور الماضياتِ وكيلُ لكلّ اجتماعٍ من خليلين فُرقة وكسلُ الذي دونَ الفراقِ قبليلُ فإنّ افتقادي واحداً بعد واحدٍ دليلٌ عبلىٰ أن لايدوم خبليلُ

وأيضاً في: ١٢٦ عن تعلب وابن الأعرابي لشُقْرَان السلامي:

ذكرت أبا أروى فبتُ كأنني برد الأمورِ الماضياتِ دليلُ لكلّ اجتماعٍ من خليلين فُرقة وكللُ الذي دونَ الفراقِ قليلُ وإنّ فراقى واحداً بعد واحدٍ دليلُ علىٰ أن لايدوم خليلُ

ونحوه في الأمالي لابن دريد: ٩٨ عن الأصمعي لشُقْرَان العذري يرثي أخاه.

وفي تنبيه الغافلين للحاكم الجشمي: ٤١: ولمّا توفّيت قال عليّ ﷺ شعراً:

لا خيرَ بعدكِ في الحياة وإنّما أبكي مخافة أن تطولَ حياتي نفسي علىٰ زفراتها محبوسةً ياليتها خرجتْ مع الزفراتِ

ثُمَّ أَخَذَ في جهازها ودفنها، وهو يقول:

لكلّ اجتماعٍ من خليلين فُرْقةً وكـلُّ الذي دونَ الفراقِ قـليلُ وإنّ افتقادي فاطماً بعد أحـمدٍ دليـلُ عـلىٰ أن لايـدوم خـليلُ

ولمّا أقبل من قبرها زار [قبر] رسول الله ﷺ، وقال:

«إنّ الصبر لجميل إلّا عليك، وإنّ الجزع لقبيح إلّا عليك، وإنّ المصيبة بك لجليلة، وما بعدك لجلل ».

وفي تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٨: ١٣٣ في ترجمة عبدالله بن الحسن بن عبدالرحمان البزّاز بسنده عن سعيد بن المسيّب، قال:

دخلنا مقابر المدينة مع عليّ بن أبي طالب [ الله ف] قام عليّ إلى قبر فاطمة، وانصرف الناس، قال: فتكلّم، وأنشأ يقول:

لكلّ اجتماعٍ من خليلين فُـرْقةً وإنّ بـــقائي بــعدكم لقــليلُ وإنّ افتقادي واحداً بـعد واحــدِ دليـلٌ عــلىٰ أن لايــدوم خــليلُ أرىٰ عــللَ الدنــيا عــليّ كــثيرةً وصاحبُها حتّى المــماتِ عــليلُ

ثُمّ نادى: يا أهل القبور من المؤمنين ... وما بين المعقوفتين من مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .

﴿ وَابِنَ عَسَاكُرَ فِي تَارِيخُهُ أَيْضًا ٤٢: ٥٢٧ برقم ١٣٤١ بسنده عن أبي عمرو بن العلاء، عن أبيه، قال: وقف علىّ بن أبي طالب علىٰ قبر فاطمة، فأنشأ يقول:

> برد الهموم الماضيات وكيلُ وكلُّ الذي قبلَ المماتِ قليلُ دليلٌ على أن لايدوم خليلُ فإنَّ غناء الناكساتِ قليلُ

ذكرتُ أبا أروىٰ فبتُ كأنّني لكلّ اجتماعٍ من خليلين فُرْقةُ وإنّ افتقادي واحداً بعد واحدٍ إذا انقطعتْ يوماً من العيش مدّتي

وفي الموفّقيات للزبير بن بكّار: ١٩٣ عن المدائني، قال: لمّا فرغ عليّ بن أبي طالب على من دفن فاطمة ابنة رسول الله ﷺ... قام على القبر، وأنشأ يقول:

وكلُّ الذي دونَ المسماتِ قىليلُ دليـلُ عـلىٰ أن لايـدوم خـليلُ لكلّ اجتماعٍ من خليلين فُـرْقةُ وإنّ افتقادي واحداً بـعد واحــدٍ

وفي التعازي والمراثي للمبرّد: ٢٠٥، قال:

قال أبو القاسم بن قيس العامري: لمّا دفن عليّ بن أبي طالب الله فاطمة صلوات الله عليها، تمثّل عند قبرها [عنه]:

وإنّ افتقادي واحداً بعد واحدٍ دليلٌ علىٰ أن لايــدوم خــليلُ ونحوه باختصار في الكامل للمبرّد ٣: ١٣٩٠. وما بين المعقوفتين منه، وعنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٠: ٢٨٨ مع زيادة بيت قبله:

وفي دستور معالم الحكم للقضاعي: ١٩٧ في الباب التاسع: وقال ﷺ :

أرىٰ عللَ الدنيا علي كثيرةً وصاحبُها حتى المماتِ عليلُ لكلّ اجتماعٍ من خليلين فُرْقةٌ وكلَّ الذي دونَ المماتِ قليلُ وإنّ افتقادي واحداً بعد واحدٍ دليلٌ علىٰ أن لايدوم خليلُ

وفي زين الفتى للعاصمي ٢: ٧٥ برقم ٣٤٠: وروي أنّ المرتضىٰ رضوان الله عليه: لمّا دفن فاطمة الزهراء رضى الله عنهما أنشأ يقول:

لكلّ اجتماعٍ من خليلين فُرْقةً وكلّ الذي دونَ الفراقِ قليلُ وإنّ افتقادي فاطماً بعد أحمدٍ دليلٌ على أن لايدوم خليلُ

وفي كشف الغمّة للإربلي ٢: ٢٥٢ نقلاً عن كتاب ابن بابويه الصدوق في حديث طويل عن أسماء بنت عميس في وفاة فاطمة، وإخبار علىّ بذلك، قال:

→ فوقع علي ﷺ على وجهه يقول: بمن العزاء يابنت محمّد، كنت بك أتعزّى، ففيم العزاء من بعدك، ثُمّ، قال:
 لكلّ اجتماعٍ من خليلين فُـرْقةٌ وكــلُّ الذي دونَ الفـراقِ قــليلُ

وإنّ افتقادي واحداً بعد واحدٍ دليـ لُ عـلىٰ أن لايـدوم خـليلُ

ولاحظ أيضاً المصابيح لأبي العبّاس الحسني: ٢٧٠ برقم ١٢٩. وزهر الآداب للقيرواني ١: ٨٢.

وفي سراج الملوك للطرطوشي: ٣٣: وروي أنّ عليّ بن أبي طالب ﴿ لمَّا رأَىٰ فاطمة رضي الله عـنها مسجّاة بثوبها بكيٰ حتّىٰ رُثى له، ثُمّ قال:

لكلّ اجتماع من خليلين فُرْقة وإنّ الذي دونَ الفراقِ قليلُ أرى عللَ الدنيا عليّ كثيرة وصاحبُها حتّى المماتِ عليلُ وإنّ افتقادي واحداً بعد واحدٍ دليلُ على أن لايدوم خليلُ

وقال ﷺ : ألا أيُّها الموت الذي ليس تاركي ... فلاحظ ما تقدّم في ذيل الرقم ١٤٣.

وفي مقتل الحسين للخوارزمي ١: ٨٣ بسنده عن البيهقي، عن الحاكم النيسابوري بسنده، عن موسىٰ بن جعفر الكاظم، عن آبائه... لمّا ماتت فاطمة عليه عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه يرثيها:

لَكُلَّ اجتماعٍ من خليلين فُرْقة وكَــلُّ الذي دونَ الفراقِ قــليلُ وإنَّ افتقادي فاطماً بـعد أحــمدٍ دليـلُ عــلىٰ أن لايــدوم خــليلُ

قال: وذكر الحاكم أنَّ فاطمة ﷺ لمَّا ماتت أنشأ عليَّ ﷺ يقول:

نفسي علىٰ زفراتها محبوسة ياليتها خرجتُ مع الزفراتِ لا خيرَ بعدك في الحياة وإنّما أبكي مخافة أن تطول حياتي

أقول: رواه الحاكم في المستدرك ٣: ١٦٣ إلىٰ قوله: «خليل».

وروىٰ شيخ الإسلام الحموئي في فرائد السمطين ٢: ٨٧ باب (١٩) من السمط الثاني برقم ١ بسنده إلى الحافظ أبي نعيم الإصبهاني بسنده عن نبيط بن شريط، قال: لمّا توفّيت فاطمة بنت رسول الله ﷺ أنشأ علىّ بن أبى طالب ﷺ يقول:

لكلّ اجتماعٍ من خليلين فُرْقةً وإنّ مـماتي بـعدكم لقـريبُ وإنّ افتقادي فاطمأ بعد أحـمدٍ دليلُ عـلىٰ أن لايـدوم حـبيبُ

وفي بعض نسخ الكتاب: من حبيبين فرقة... افتقادي واحداً بعد واحد...

وفي تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ٢: ٣٥٩: وصلّى عليها عليّ، وقيل: العبّاس، ودفنها ليلاً بالبقيع، ولمّا دفنها على ﷺ أنشد:

لكلّ اجتماع من خليلين فُرْقةً وكللَّ الذي دونَ الفراقِ قليلُ وإنّ افتقادي فاطماً بعد أحمدٍ دليلٌ علىٰ أن لايدوم خليلُ ١٤٠ وروى الأعمش عن خيثمة، عن سويد بن غفلة أنّ أمير المؤمنين كان ينشده هذه الأبيات:

إلّا التي كان قبلَ الموتِ بانيها وإن بانيها المسرِّ خابَ بانيها] وإن بسناها بشرِّ خابَ بانيها] واعلم بأنّك بعد الموتِ تجنيها

لا دارَ للمرءِ بعدَ الموتِ يسكنُها [فإن بناها بخيرٍ كان مُعتبطاً فاغرش أُصولَ التقىٰ ما دمتَ مجتهداً

١٤٧ وروي لأمير المؤمنين ﷺ:

فلن تقطع الدَّهر إلّا بِهمْ فلا تأكلُ الشهدَ إلّا بسَمْ فلن تلبسَ الحمدَ إلّا بذمْ فإنّ المعاصي تزيلُ النعمْ تـوقعْ زوالاً إذا قيلَ تمْ

ه مومك بالدهر مقرونة مسلومة مسلوة دنياك مسمومة ملابشك اليوم مذمومة إذا كنت في نعمة فارعَها إذا تم شيء دنا النقصة

١٤٦ ورواه أيضاً الموفّق بالله الحسين بن إسماعيل في أواخر كتابه سلوة العـارفين: ٦١١، ط١، ومـا بـين المعقوفتين أخذنا منه.

وذكرها الميبدي في الديوان: ٧٨٨ كذا:

أنّ السلامة منها تركُ ما فيها إلّا التي كان قبلَ الموتِ بانيها وإن بناها بشرِّ خابَ ثاويها حتى سقاها بكأس الموتِ ساقيها

النفش تبكي على الدنيا وقد عَلِمتْ لا دارَ للـمرءِ بـعدَ المـوتِ يَسْكُنُها فـإن بـناها بـخيرٍ طـابَ مسكـنُها أيــنَ المـلوكِ التــي كـانتْ مسـلَطةً

١٤٧ ورواه الحموثي في الفرائد ١: ٤١٨ باب (٧٠) من السمط الأوّل بسنده عن الأصمعي، عن جعفر الصادق، عن آبائه بزيادة بيتين في أوّله.

ورواه أيضاً الحسين بن إسماعيل الجرجاني في كتابه الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٧ و ٦١١ عن المصنّف، وفيه: «همومك بالعيش».

وروى الأبيات التي ذكرها المصنّف ابن عساكر في تاريخه ١٠٣:٥١ في ترجمة محمّد بن أحمد بـن الليث الرافعي بنقص بيت وتقديم وتأخير ومغايرة لما حكاه عن بشر الحافي من أنّه رآهـا عـلىٰ بـاب ناووس، وهو: صندوق من خشب أو نحوه، يضع النصارىٰ فيه جثّة الميت.

وروى الميبدي نحو هذه الأبيات في الديوان المنسوب إلىٰ أمير المؤمنين: ٧٠١ ــ ٧٠٢ مـع مـغايرة كثيرة وزيادات.

١. وفي نقل الموفّق بالله: «بدا».

#### [قوله المعصية والإخوان والصديق]

١٤٨ وروىٰ أبو حبرة [شيحة بن عبدالله الضبعي] عن أمير المؤمنين أنّه قال:
 «جزاء المعصية الوهن في العبادة، والتغيير أفي اللذّة».

قيل: وما التغيير في اللذّة؟ قال: «لاينال شهوة حلالاً إلّا جاءه ما ينغّصها عليه».

١٤٩ ويرويٰ أنّه قال:

«عليكم بالإخوان؛ فإنّهم عُدّة الزمان في الدين والدنيا، ألم تسمعوا إلى قول أهل جهنّم: ﴿فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ \* وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ \* ".

120 - ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة ٢٤٤ (١٣٥) وعنه المتقي في كنز العمّال ٤: ٢٧٠ بــرقم ١٠٤٥٠، وابن عساكر في الحديث (١٣١٩) من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٣: ٢٩٢، ط٢، وفي ط دار الفكر ٤٢: ٥١٨، قال:

حدّثني محمّد بن هارون، أنبأنا أبو عمير بن النحّاس، أنبأنا حجّاج بن محمّد، أنبأنا أبو البيداء عن شهاب بن صالح، عن أبي حبرة \_وكان من أصحاب عليّ \_ عن عليّ قال: «جزاء المعصية الوهن في العبادة، والضيق في المعيشة، والنغص في اللّذة» قيل: وما النغص في اللّذة؟ قال: «لاينال شهوة حلالاً إلّا جاءه ما ينغّصه إيّاها».

ورواه الدولابي عن ابن النحاس: الكني والأسماء ١: ٢٠٢ (٧١٩).

ورواه ابن أبي حاتم عن عليّ بن الحسين، عن ابن النحّاس: تفسير ابن كـثير ٣: ٥٤١، والدرّ المـنثور ٥: ٢٣٣.

١. وفي تفسير ابن كثير: والتعسّر، وفي كنز العمّال: والنغص، وفي الدرّ المنثور: والمنغص، وفي تـاريخ دمشق ٤١: ٥١٨: والنفس، وفي الكنى: والنغس، وفي التوبة: والتعسّر، وفي تاريخ الخلفاء ١: ٧٤ نقلاً عن ابن عساكر: والنقص.

١٤٩ وعند الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١١، وفيد: ألم تسمع الله تعالى يـقول في حقّهم.

ورواه الراوندي في لبّ اللباب كما في مستدرك الوسائل ٨: ٣٢٣ برقم ٩٥٥٩، والطبرسي في مشكساة الأنوار: ٣٢٩، والمناوي في فيض القدير ٥: ٥٢٥ بصدره دون الاستشهاد بالآية، والقرطبي في تفسيره ١١٦: ١٦٣.

۲. الشعراء: ۱۰۰ و ۱۰۱.

#### ١٥٠ وروى عنه أنّه قال:

«لايكون الصديق صديقاً حتّىٰ يحفظه في ثلاثة أشياء: في نكبته، وغيبته، وبعد وفاته».

### ١٥١ وأنشد أبو يحيىٰ لأمير المؤمنين:

 أخوكَ الذي إن أجْهَضَتْكَ مُلِمَّةً وليس أخوكَ بالذي إن تشعّبت

#### ١٥٢ وروى عنه أنّه قال:

«ثلاثة لايعرفون إلّا في ثلاثة مواطن: لايعرف الأخ إلّا عند الحاجة، ولا الحليم إلّا عند الغضب، ولا الشجاع إلّا عند اللقاء».

١٥٠ ورواه أيــضاً أبــو ســعد الآبــي فــي الحكــمة (٢٠٠) مـن حكـم أمـير المـؤمنين فــي نــثر الدرّ ٥: ٣٠٥.

ورواه الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١٢ عن المصنّف، وفيه: «من ثلاثة أشياء: في غيبته، ونكبته، وبعد وفاته».

ونحوه في نهج البلاغة من بـاب قـصار الحكـم (١٣٤). وخـصائص الأتـمّة: ١٠٣، ودسـتور مـعالم الحكم: ٧٥.

وذكره الجرجاني أيضاً في الاعتبار وسلوة العارفين: ٣٤٨ عن محمّد بن عليّ الباقر ﷺ.

<sup>101</sup> وللأبيات مصادر يجدها الطالب في حرف الميم من الباب (٦) من نهج السعادة ١٤: ٣٦٢. ورواه عن المصنّف الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١١.

ورواه الطبري في تاريخه ٤: ٤٥ في حديث، ونصر بن مزاحم في وقعة صفّين: ٥٣٢، وابن قتيبة فـي عيون الأخيار ٣: ٣٦٣.

١٥٢ ورواه أبو سعد الآبي في الحكمة (١٦٦) من كلم أمير المؤمنين من نثر الدرّ ١: ٣٩٥، ط ١، والموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦١١ نقلاً عن المصنّف دون تصريح.

وروىٰ نحوه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١١: ٢١٩ ولم يسمّ قائله، والسيوطي في الدرّ المنثور ٥: ١٦٥ عن لقمان ﷺ، وابن عساكر في تاريخه ١٠٨: ١٠٨ في ترجمة خالد بن صفوان، قال: وأوصىٰ حكيم ولده...، وفي سير أعلام النبلاء للذهبي ٦: ٢٢٦ نسبه إلىٰ خالد بن صفوان، وكأنّه استعجل في الاقتباس من تاريخ دمشق.

#### [خطبته المعروفة بالشيقشيقية]

١٥٣ وروي أنّه خطب خطبةً فيها ذكر الخلافة، وقال في آخرها:

«فلمّا نهضتُ بالأمر نكثت شرذمة، ومرقت طائفة، وقسط آخرون، كأن لم يسمعوا الله يقول: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ الملى والله لقد سمعوه، ولكن راقتهم دنياهم، وأعجبهم زِبْرِجُها.

والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، لولا حضور الحاضر ، ولزوم الحجّة [بـوجود الناصر]، وما أخذ الله على ولاة الأمر أن لايقارّوا على كِظّة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أوّلها، ولألفوا دنياهم أهون عندي من عفطة عنز» ٤.

١٥٢ ورواها كاملة أبو سعد منصور بن الحسين الآبي المتوفّى ٢٦١ه في الحديث (١٧) من حكم أمير المؤمنين من نثر الدرّ ١: ٢٧٤، وللكلام مصادر وأسانيد وشواهد يجد الطالب كثيراً منها في المختار (٣٠٨) من نهج السعادة ٢: ٢١٦ ـ ٤٢٤، ط الإرشاد. فقد رويناها عن الصدوق في معاني الأخبار وعلل الشرائع، وعن تذكرة الخواص، وعن ابن مردويه وغيرهم والطرائف لابن طاوس: ٤١٧ ـ ٤٢٢ عن مصادر.

١. القصص: ٨٣.

٢. في النسخة: الناضر،

٣. هذا هو الظاهر الموافق للمختار (٣) من نهج البلاغة، وفي الأصل: «كظمة».

٤. والخطبة كما أوردها السيد الشريف الرضي برقم ٣ في نهج البلاغة:

<sup>«</sup>أما والله لقد تقمّصها فلان، وإنّه ليعلم أنّ محلّي منها محلُّ القطب من الرحا، ينحدر عنّي السيل، ولايرقى إليَّ الطير، فسدلت دونها ثوباً، وطويت عنها كشحاً، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذّاء، أو أصبر علىٰ طَخية عمياء، يهرم فيها الكبير، ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتّىٰ يلقى ربّه!

فرأيت أنّ الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذيّ، وفي الحلق شجاً، أرى تراثي نـهباً، حـتّىٰ مضيّ الأوّل لسبيله، فأدلى بها إلى فلانِ بعده. ثُمّ تمثّل بقول الأعشى:

شتّان ما يومي علىٰ كورها ويـومُ حـيّان أخـي جــابر

فياعجباً!! بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخرَ بعد وفاته \_لشدّ ما تشطّرا ضرعيها! \_ فصيّرها في

ثُمّ ناوله رجل من السواد كتاباً قطع به كلامه، فلمّا فرغ من قراءته قال له ابن عبّاس: إن رأيت أتممت مقالتك من حيث أفضيت إليها، فقال: «هيهات يابن عبّاس، إنّها شِقْشِقَة هدرت ثُمّ قرّت».

قوله «نكثت شرذمة» أي: نقمت فرقة قليلة.

قوله: «مرقت طائفة» أي: خرجت طائفة عن الحقّ.

قوله: «قسط آخرون» أي: حاد آخرون. وأقسط: إذا عدل.

قوله: «راقتهم دنياهم» أي: أعجبتهم. وهذا شيء رائق، أي: معجب.

حوزةٍ خشناء يغلُظ كَلْمُها، ويخشُن مسها، ويكثُر العثار فيها، والاعتذار منها، فصاحبها كراكب الصعبة إنْ
 أشنق لها خَرَم، وإن أسلس لها تقحَّم، فَمُنيَ الناس لعمرُ الله بخبطٍ وشِماسٍ، وتلوّنٍ واعتراضٍ، فصبرتُ
 علىٰ طول المدّة، وشدّة المحنة، حتىٰ إذا مضىٰ لسبيله جعلها في جماعة زعم أنّى أحدهم.

فيا لله وللشورى! متى اعترض الريب فيّ مع الأوّل منهم، حتّى صرت أُقرن إلى هذه النظائر! لكنّي أسففتُ إذ أسفّوا، وطرتُ إذ طاروا، فصغا رجل منهم لضغنه، ومال الآخر لصهره، مع هَنٍ وهَنٍ إلىٰ أن قام ثالث القوم نافجاً حِضْنَيْه، بين نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خِضْمَةَ الإبل نبتةَ الربيع، إلىٰ أن انتكث عليه فتله، وأجهز عليه عمله، وكبت به بطنته!

فما راعني إلا والناس كغرف الضبُع إليَّ، ينثالون عليَّ من كل جانبٍ، حتى لقد وَطِئ الحسنان، وشُق عِطفاي، مجتمعين حولي كربيضة الغنم. فلمّا نهضتُ بالأمر نكثت طائفة، ومرقت أُخرى، وقسط آخرون كأنهم لم يسمعوا الله سبحانه يقول: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ بلى! والله لقد سمعوها ووعوها، ولكنهم حَلِيت الدنيا في أعينهم، وراقهم زِبْرِجُها!

أما والذي فلق الحبّة، وبرأ النسمة، لولا حضور الحاضر، وقيام الحجّة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألّا يقارّوا على كِظّة ظالمٍ، ولا سَغَب مظلومٍ، لألقيتُ حبلها علىٰ غاربها، ولسقيتُ آخرها بكأس أوّلها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهدَ عندي من عَفْطَة عنز!

قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته، فناوله كتاباً [قيل: إنّ فيه مسائلَ كان يريد الإجابة عنها]، فأقبل ينظر فيه [فلمّا فرغ من قراءته] قال له ابن عبّاس: يا أمير المؤمنين، لو اطّرَدَتْ خطبتك من حيث أفضيتً!

فقال: «هيهات يابن عبّاس! تلك شِقْشِقَة هدرتْ ثُمّ قرّت»

قال ابن عبّاس: فوالله ما أسفتُ على كلام قط كأسفي على هذا الكلام ألّا يكون أمير المؤمنين على بلغ منه حيث أراد.

قوله: «أعجبهم زبرجها» أي: جمالها.

«فلق الحبّة» أي: شقّها، ثُمّ أنبت منها نباتاً ، من قولهم: مررت بحَرَّة أفيها فُلُوق، واحدها فَلْق، أي: كسرة، وفلان يألِق الخبز، أي: كسرة، وفلان يَفْلِقُ الشعر نصفين، لمن يدقّق النظر.

وقوله: «برأ النسمة» أي: خلق الخلق، أنشدنا ابن الأنباري لأبي هرمة: وكلُّ نفسٍ علىٰ سلامتِها يُسمِيتُها اللهُ ثُسمَّ يَسبْرَؤُها أي: يخلقها.

وقوله: «لألقيت حبلها على غاربها» أي: لخليت الأمر وتركته، وأصل ذلك: أنّ الناقة إذا أرادت أن ترعى وعليها خطامها ألقاه صاحبها على غاربها \_وهو مقدّم سنامها \_ وبقيت ليس عليها خطام؛ لأنّها إذا رأت الخطام لم يهنئها شيء للحبل، وكانت العرب في الجاهلية تطلق بهذه الكلمة بما فيها من الإهمال والترك.

وأنشدنا أبو عبدالله الأزدي:

فلمّا عَـصَيتُ العـاذلينَ ولم أُطِع مقالتَهمْ أَلقُوا علىٰ غاربي حـبلي وقوله: «أهون عندي من عفطة عنز» قال الخليل: العَفْطُ والعَفِيطُ: نثر الصبيان المأنوفها كما تنثر الحمار، قال: ويقال في المـثل: مـا لفـلان عـافطة ولا نـافطة، فالعافطة: النعجة، والنافطة: العنز؛ لأنّها تَنْفِط نفيطاً.

وأخبرنا ابن الأنباري، قال: أخبرنا أبو العبّاس النحوي أنّ العرب تقول: ما له عافطة ولانافطة ، فالنّفظة: التي تخرج من أنف الشاة ، والعَفْط: الذي يخرج من أسفلها . وأمّا الشِقْشِقَة: فلحمة طويلة كلسان البقر يخرجها الإبل من أفواهها إذا هدرت ، ولاتكون ذلك في البّخاتي، إنّما هي للعِرَاب خاصّةً ، ثُمّ اختلفوا في تفسير اللحمة:

١. الحَرّة: أرض ذات حجارة سود نَخرات كأنّها أُحرقت بالنار. لسان العرب، مادّة: (حرر).

٢. هكذا في الأصل، وفي كتاب العين ٢: ١٨ «نثرة الضأن بأنوفها كنثر الحمار، وفي المثل: ما لفلان عافطة ولا نافطة. العافطة: النعجة، والنافطة: العنز والناقة...» ط دار ومكتبة الهلال.

فقال بعضهم: هي لها تها، وقال بعضهم: هي ريَّتها، ولا يعرف ذلك منها إلَّا عند الاهتياج.

#### [كتابه إلى عمرو بن سلمة وتوصيته له بالرفق بدهاقين بلده]

الكرحبي]: هروئ نقلة الأخبار أنّ أمير المؤمنين كتب إلى عمرو بن سلمة [الأرحبي]: «إنّ دهاقين بلادك شكوا منك جَفْوةً وغلِظَة، فلم أرَهم أهلاً أن يُدنَوا؛ لشركهم، ولا أن يبعدوا لعهدهم، لكن منزلة بين الأمرين، ألبسهم جلباباً من اللّين تَشُوبُه بطَرَف من الشدّة، من غير ما أن يظلموا، ولاتنقض لهم عهداً، ولا تأخذ الجزية من أطفالهم، فبذلك أُمرنا، والله المعين».

#### [كتاب معاوية إلى أمير المؤمنين وجوابه الله الم

100 وذُكِرَ أنّ معاوية كتب إلى أمير المؤمنين: أمّا بعد، فإنّا لو عَـلِمْنا أنّ الحـرب تبلغ بنا وبك ما بلغت، لم يَجْنِ بعضنا على بعض، وإن كنّا قد غُلبنا عـلىٰ عـقولنا فقد بقي لنا منها ما يُرىٰ به ما مضى، ويصلح به ما بقي، وقد كنت سألتك الشام علىٰ أن لاتلزمني لك طاعة، وأنا أدعوك اليوم إلىٰ ما دعـوتك إليـه أمس؛ فـإنّك لاترجو من البقاء إلّا ما أرجو، ولاتخاف من الفناء إلّا ما أخاف، وقـد والله رقّت

۱۵۶ وقريباً منه رواه أيضاً اليعقوبي في سيرة أمير المؤمنين من تاريخه ۲: ۲۰۲. ورواه أيضاً البلاذري في الحديث (۱۸۰) من سيرة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف ۲: ۱٦١. ورواه أيضاً الشريف الرضى في المختار (۱۹) من الباب الثانى من نهج البلاغة.

<sup>100</sup> ورواه سليم بن قيس في كتابه: ٣٣٦، والكراجكي في كنز الفوائد: ٢٠٠، والشريف الرضي في نهج البلاغة برقم ١٧ من باب الكتب، ونصر بن مزاحم في وقعة صفّين: ٤٧١، وابن قـتيبة فـي الإمامة والسياسة ١: ١٣٨، والخوارزمي في المناقب: ٢٥٥، والمسعودي في مروج الذهب ٣: ١٣، والدينوري في الأخبار الطوال: ١٨٧.

١. في المخطوط: «يره» والصواب ما أثبتناه، وفي الجزء (١٢) من كتاب صفّين: ٤٦ «فقد بقي لنا منها ما نندم به علىٰ ما مضىٰ...».

الأجناد '، وذهبت الرجال، ونحن بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضل، والسلام. فأجابه أمير المؤمنين: «أمّا بعد، فقد ورد كتابك تذكر فيه أنّك لو علمت أنّ الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يجنها بعضنا على بعض، فإنّا وإيّاك نلتمس غاية لم نبلغها بعد. وأمّا طلبك الشام فإنّي لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس، وأمّا استواؤنا في الخوف والرجاء فلستَ بأمضى على الشكّ منّي على اليقين، وليس أهل الشام على الدنيا بأحرص من أهل العراق على الآخرة.

وأمّا قولك: إنّا بنو عبد مناف فكذلك نـحن، وليس أُمـيّة كـهاشم، ولا حـرب كعبدالمطلب، ولا أبو سفيان كأبي طالب، ولا الطليق كالمهاجر، ولا المبطل كالمحق، وفي أيدينا فضل النبوّة التى قتلنا ودعونا بها العزيز، والسلام».

### [قوله الله القيس بن سعد عندما ولاه مصر وكتابه إلى أهل مصر]

١٥٦ وذكر أبو مخنف لوط بن يحيئ أنّ أمير المؤمنين لمّا ولّي الأمر دعا قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، فقال له:

«سِر ٢ إلىٰ مصر فقد وليّتكها، واخرج إلىٰ رحلك، فاجمع من ثِقاتك ٣ ومن أحببت

١. هكذا في كنز الفوائد للكراجكي، ووقعة صفين، والإمامة والسياسة للدينوري وسناقب الخوارزسي،
 ومروج الذهب، والأخبار الطوال، وفي النسخة: دقت الأجياد، وفي كتاب سليم: الأكباد، وفي مناقب آل
 أبي طالب: الأجساد، وفي شرح ابن أبي الحديد: فارقت الأجناد.

١٥ ورواه البلاذري في الحديث (١٥٩) من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف ٢: ٣٨٩، ط١، بتحقيقنا، قال: حدّثنا عبّاس بن هشام الكلبي عن أبيه، عن أبي مخنف لوط بن يحيئ في إسناده، قال: لمّا بويع عليّ دعا قيس بن سعد بن [عبادة] الأنصاري، فولاه المغرب، فشخص إلى مصر ومعه أهل بيته حتّى دخلها، فقرأ على أهلها كتاباً من عليّ إليهم ... ثُمّ ذكر مضمون كتاب أمير المؤمنين، ولم يذكره حرفياً. ولكن الكتاب أورده الثقفي حرفياً في الحديث (١٠٢) من الغارات كما في تلخيصه: ١٢٧. وذكرناه حرفياً في المختار (١٣) من باب الكتب من نهج السعادة ٤: ٣٥، ط الإرشاد.

ورواه الطبري في تاريخه ٣: ٥٥٠.

٢. كذا في الغارات، وفي النسخة: «مر».
 ٣. وفي كتاب الغارات «فاجمع مِن ثقاتك مَنْ أحببت» وفي تاريخ الطبري: «واجمع إليه ثقاتك ومن أحببت».

أن يصحبك، حتى تأتيها ومعك جند؛ فإن ذلك أرغم لعدوك، وأعز لوليّك، فإذا أنت قدمتها إن شاء الله فأحسن إلى المحسن، واشتد على المريب، وارفق بالعامّة والخاصّة؛ فإنّ الرفق يمن».

فقال له قيس بن سعد: رحمك الله يا أمير المؤمنين قد فهمت ما ذكرت، أمّا قولك: «اخرج إليها بجند»، فوالله لئن لم أدخلها إلّا بعزّ جند أتيتهم بها من المدينة لا أدخلها أبداً، وأنا أدع لك ذلك، فإن احتجت إليهم كانوا قريباً منك، وإن أردت أن تبعثهم إلى وجهٍ من الوجوه كانوا عدّةً لك، وأنا أسير إليها بنفسي وأهل بيتي، وأمّا ما أوصيتني به من الرفق والإحسان، فإنّ الله هو المستعان على ذلك.

فخرج قيس بن سعد في سبعة نفر من أصحابه حتى دخل مصر، فصعد المنبر فجلس وأمر بكتابٍ معه من أمير المؤمنين الله فقرئ على أهل مصر:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالله عليّ أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين. سلام عليكم، فإنّى أحمد إليكم الله كثيراً الذي لا إله إلّا هو.

أمّا بعد، فإنّ الله سبحانه بحسن صنعه وتقديره وتدبيره اختار الإسلام ديناً لنفسه وملائكته ورسله، وبعث به الرسل إلىٰ عباده، وخصّ به من انتجب من خلقه، فكان ممّا أكرم الله سبحانه به هذه الأُمّة وخصّهُم به من الفضيلة أن بعث محمّداً على يعلّمهم الكتاب والحكمة والفرائص والسنّة، وأدّبهم لكيما يهتدوا، وجمعهم لكي لا يجوروا، فلمّا قضىٰ من لا يتفرّقوا، وزكّاهم لكيما يتطهّروا، ووفقهم لكي لا يجوروا، فلمّا قضىٰ من

١. هذا هو الظاهر، وفي الأصل المخطوط: «أتيتم بها...».

٢. كتب أوّلاً: «ما» ثمّ كتب فوقها «لا» مع علامة ظ، واختلفت نسخ الغارات في ضبط هذه اللفظة بين «كيما لا» وبين «كي لا».

٣. هكذا في الأصل، وفي تاريخ الطبري بتحقيق محمد أبو الفضل ٤: ٣٧٢: «ورفّهم» والمراد: نعّمهم. ط دار إحياء التراث العربي. وفي تاريخ الطبري بتحقيق عبدالله عليّ مهنّا ٤: «ورفّههم» ط منشورات مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات ـبيروت ـ لبنان.

ذلك ما العليه قبضه الله إليه صلَّى الله عليه ورحمته وبركاته، إنَّه حميد.

ألا وإنّ القوم جاؤوني فبايعوني، وأنا أُشهد الله وأستعينه على التقوى، ألا وإنّ الكم علي التقوى، ألا وإنّ لكم علينا العمل بكتابه سبحانه وسنّة رسوله صلّى الله عليه، والقيام بحقّه، والنصح لكم في المغيب ٢، والله المستعان وحسبنا الله ونِعْم الوكيل.

وقد بعثت إليكم قيس بن سعد بن عبادة أميراً، فوازروه وكانفوه، وأعينوه على الحقّ، وقد أمرته بالإحسان إلى محسنكم، والشدّة على مريبكم، والرفق بعوامّكم وخواصّكم، وهو ممّن أرضىٰ هديه، وأرجو صلاحه ونصيحته، أسأل الله لنا ولكم عملاً زاكياً، وثواباً جزيلاً، ورحمة واسعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ثُمّ إنّ قيس بن سعد قام على المنبر خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ثُمّ صلّى على النبيّ صلّى النبيّ صلى النبيّ صلى النبيّ صلى الماطل، وكبت الطالمين.

أيّها الناس، إنّا بايعنا أمير المؤمنين خير من نعلم بعد نبيّنا على فقوموا أيّها الناس، فبايعوا، فأجابه الناس إلى ذلك، واستقاد له مصر.

[فكتب معاوية وعمرو بن العاص إلى من على نزعتهما من أهل الكوفة، فأشاعا بأنّ قيساً استنكر قتل عثمان، وبايع معاوية على الطلب بدم عثمان، فلم يصدّقهم أمير المؤمنين ومدح قيساً بالاستقامة، فلم يقبل أهل الكوفة، فأصرّوا وألحّوا على أمير المؤمنين بعزل قيس ونصب محمّد بن أبي بكر على مصر، فلم يجد أمير المؤمنين بدّاً من عزل قيس فعزله] ٢.

١. في الأصل: «ماله عليه» والذي أثبتناه من كتاب الغارات، وتاريخ الطبري، وشرح ابن أبي الحديد، ونهج السعادة.

الذي ورد في تاريخ الطبري، وفي الغارات، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ونهج السعادة: «الغيب».
 استدراك منّا لترميم ما حصل في النسخة من سقط، وأقرب شيء إلى الساقط من الأصل ما رواه البلاذري في الحديث (٤٦٦) من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف ٢: ٥٠٥، قال: وحدّثني زهير بن حرب أبو خيثمة وأحمد بن إبراهيم الدورقي، قالا: حدّثنا وهب بن جرير بن حازم عن أبيه

# [عهده ﷺ إلىٰ محمّد بن أبي بكر حين و لاه مصر، ثُمّ كتابه إليه في جوامع الأحكام]

۱۵۷ وجّه بدله محمّد بن أبي بكر، وكتب له عهداً، فلمّا قدم عليه قرأه، وكان عهده: بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما عهد عبدالله عليّ أمير المؤمنين إلى محمّد بن أبي بكر حين ولاه مصراً:

→ جرير بن حازم، قال: سمعت محمّد بن سيرين قال:

بعث عليّ قيس بن سعد بن عبادة أميراً على مصر، فكتب إليه معاوية وعمرو بن العاص كتاباً أغلظا فيه وشتماه، فكتب إليهما بكتاب لطيف قاربهما فيه، فكتبا إليه يذكران شرفه وفضله، فكتب إليهما بمثل جوابه كتابهما الأوّل. فقالا: إنّا لانطيق مكر قيس بن سعد، ولكنّا نمكر به عند عليّ، فبعثا بكتابه الأوّل إلى عليّ، فلمّا قرأه قال أهل الكوفة: غدر والله قيس فاعزله، فقال عليّ: «ويحكم أنا أعلم بقيس، إنّه والله ما غدر، ولكنّها إحدى فعلاته» قالوا: فإنّا لا نرضى حتى تعزله، فعزله وبعث مكانه محمّد بن أبي بكر، فلمّا قدم عليه قال [قيس لمحمّد]: إنّ معاوية وعمرو سيمكران بك، فإذا كتبا إليك بكذا فاكتب بكذا، فإن فعلا كذا، ولا تخالف ما آمرك به، فإن خالفته قُتلت.

ورواه أيضاً الحافظ أبو بكر عبدالله بن محمّد بن أبي شيبة في كتاب الإمارة أو الأُمراء من السفر: ١٢. من كتاب المصنّف ٦: ٢٠٧ تحت الرقم ٣٠٧٠٠، قال:

حدّثنا أسود بن عامر، قال: حدّثنا جرير بن حازم، قال: سمعت محمّد بن سيرين قال: بعث عليّ بن أبي طالب قيس بن سعد أميراً على مصر، قال: فكتب إليه معاوية وعمرو بن العاص بكتاب، فأغلظا له فيه، وشتماه وأوعداه، فكتب إليهما بكتاب لأن يغار بهما ويطمعهما في نفسه، قال: قال: فلمّا أتاهما الكتاب كتبا إليه بكتاب يذكران فضله، ويطمعانه فيما قبلهما. فكتب إليهما بجواب كتابهما الأوّل يغلظ، فلم يدع شيئاً إلاّ قاله، فقال أحدهما للآخر: لاوالله مانطيق نحن قيس بن سعد، ولكن تعال نمكر به عند علي، قال: فبعثا بكتابه الأوّل إلى عليّ قال: فقال له أهل الكوفة: غدر والله قيس بن سعد فاعزله، فقال عليّ: «ويحكم أنا والله أعلم، هي إحدى فعلاته» فأبوا إلاّ عزله، فعزله وبعث محمّد بن أبي بكر.

فلمّا قدم [محمّد] على قيس بن سعد قال له قيس: أنظر ما آمرك، إذا كتب إليك معاوية بكذا وكذا فاكتب إليه بكذا وكذا فاكتب إليه بكذا وكذا، وإذا صنع كذا فاصنع كذا، وإيّاك أن تخالف ما أمرتك به، والله لكأنّي أنظر إليك إن فعلت قُتلت، ثُمّ أُدخلت جوف حمار فأحرقت بالنار. قال: فَفُعل ذلك به.

ورواه الحرّاني في تحف العقول: ١٧٦، والثقفي في الغارات ١: ٢٢٤، والطبري في تـــاريخه ٣: ٥٥٦. والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣٩٢. أمره بتقوى الله سبحانه، والطاعة له في سرّه وعلانيته، وخوف الله في المغيب والمشهد، وباللِّين على المسلم '، والغلظة على الفاجر، وبالعدل على أهل الذمَّــة، وبالإنصاف للمظلوم، وبالشدّة على الظالم، وبالعفو عن ٢ الناس، وبالإحسان ما استطاع، [و] الله يجزى المحسنين ويعذَّب المجرمين.

وأمره أن يدعو من قبله إلى الطاعة والجماعة؛ فإنّ  $^{1}$  لهم في ذلك من العاقبة وعظيم المثوبة ما لايقدّرون قدره، ولايعرفون كنهه. وأمره أن يجبى الخراج علىٰ ما كان يجبىٰ من قبل، لاينقص منه، ولايبتدع فيه، ثُمّ يقسمه بين أهله علىٰ ماكانوا يقسمون عليه من قبل، وأن يلين لهم جناحه، وأن يواسـ[ــى بينهم] في مـجلسه ووجهه، وليكن القريب والبعيد عنده سواءً في الحقّ.

وأمره أن يحكم بين الناس بالحقّ، وأن يقوم بالقسط، ولايتّبع الهوىٰ، ولايخاف في الله لومة لائم؛ فإنّ الله مع من اتَّقيٰ، وآثر طاعته، وأمره علىٰ ما سواه، والسلام. ثُمَّ إِنَّ محمَّد بن أبي بكر قام خطيباً، فحمد الله سبحانه وأثنىٰ عليه، ثُمَّ قال: أمَّا بعد، فالحمد لله الذي هدانا وإيّاكم لما اختلف فيه من الحقّ، وبصّرنا وإيّاكم ما عمى عنه الجاهلون، ألا وإنّ أمير المؤمنين ولّاني ثغوركم، وعهد إلى ما قد سمعتم، وأوصاني بكثير [منه] ٦ مشافهة، وأن لا ألوكم خيراً وأعمالاً [في] رضا الله وطاعته، فاحمدوا الله سبحانه على ماكان من ذلك، لأنّه هو الهادي له، وإن رأيتم من ذلك عملاً بغير حقّ ٧

ا. في كتاب الغارات وتحف العقول وأنساب الأشراف: «وباللّين للمسلم».

٢. في النسخة: على. وما أثبتناه من كتاب الغارات وتحف العقول والطبري وأنساب الأشراف.

٣. ما بين المعقوفتين مأخوذ من الغارات والطبري. وفي أنساب الأشراف: «فإنّ الله».

٤. في النسخة: وإنَّ. وما أثبتناه من كتاب الغارات وتحف العقول والطبري.

٥. ما بين المعقوفتين مأخوذ من كتاب الغارات. وفي كتاب الأنساب: «ويواسي بين الناس».

٦. ما بين المعقوفتين من تاريخ الطبري.

٧. في النسخة: «في ذلك عملاً عن الحقّ إن بعا فارفعوه» وما أثبتناه من كتاب الغارات، إلّا أنّه جاء فـيه: «فادفعوه» بدل من «فارفعوه».

فارفعوه إليّ؛ فإنّي بذلك أسعد، وأنتم بذلك جديرون، وفّـقنا الله وإيّـاكـم لصـالح الأعمال برحمته.

١٥٨ وذكر أبو مِخْنَف عن سليمان بن أبي راشد الأسدي، عن عبدالرحمان بن عبيد:

وعنه الموفّق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٨٤. وهذه القطعة رواها أيضاً محمّد بن إبراهيم الثقفي في كتاب الغارات كما في ذيل الحديث (١٠٦) في ص١٤٢، ط١٤٦، وفي ط١: ج١، ص٢٢٧. ولي كتاب الغارات كما في ذيل الحديث (١٠٦) في ص١٤٨، فقد رويناه عن أمالي المفيد في الحديث (٣) من المجلس ٣١، ونهج البلاغة برقم ٢٧ من باب الكتب، وتحف العقول: ١٩، وبشارة المصطفى: ٥٢، وتنبيه الخواطر لورّام: ١٢ و ٤٨٩.

وروى البلاذري في الحديث (٤٥٨) من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف ٢: ٣٨٩، ط ١، ببيروت، قال: وبويع عليّ بن أبي طالب بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنهما، فولّىٰ قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري مصر، وكان رجلاً جواداً أديباً، فقال ابن أبي سرح: أبعد الله ابن أبي حذيفة، بغىٰ علىٰ ابن عمّه، وسعىٰ عليه حتّىٰ ولّى بعده من لم يمتّعه بسلطان بلدة حولاً ولا شهراً، ولم يره لذلك أهلاً. وهكذا روى البلاذري في الحديث (٤٥٩) من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف ٢: ٣٨٩، قال: وحدّثني عبّاس بن هشام الكلبي عن أبيه، عن أبي مخنف لوط بن يحيى في إسناده، قال: لمّا بويع عليّ دعا قيس بن سعد الأنصاري، فولاه المغرب، فشخص إلى مصر ومعه أهل بيته حتّىٰ دخلها، فقرأ على أهلها كتاباً من عليّ إليهم، ذكر فيه محمّداً في وما خصّه الله به من نبوّته وأنزل عليه من كتابه، وأكرم به المؤمنين من أتباعه، ثمّ ذكر أبا بكر وعمر، فوصف فضلهما وعدلهما وحسن سيرتهما وعلمهما، وترحّم عليهما. قال: ثمّ ولي بعدهما والٍ أحدث أحداثاً، وجد الناس بها عليه مقالاً، فلمّا نقموا غيّروا، ثمّ عليهما. قال: فاستهدي الله بالهدئ، وأستعينه على التقوىٰ.

وأعلمهم توليته قيس بن سعد بن عبادة؛ لما ظنّ عنده من الخير، ورجا من قصده وإيثاره الحقّ في أُموره، وتقدّمه إليه في العدل والإحسان، والشدّة على المريب، والرفق بالخاصّة والعامّة، وأمرهم بموازرته ومكانفته ومعاونته على الحقّ والعمل به.

[قال:] فقام الناس فبايعوا عليّاً، واستقاموا لقيس إلّا رجلاً يقال له: يزيد بن الحارث، وكان معتزلاً في قرية هناك، فبعث إلى قيس: إنّا لانبايعك، ولاننتزي عليك في سلطانك، فابعث عاملك؛ فإنّ الأرض أرضك، ولكنّا نتوقّف حتّىٰ ننظر إلىٰ ما يصير أمر الناس.

ووثب مَسْلَمَة بن مُخَلَّد الساعدي من الأنصار، فنعى عثمان، ودعا إلى الطلب بدمه، فأرسل إليه قيس: ويحك أعَلَيَّ تثب؟! فوالله ما أُحبّ أن أقتلك ولي ملك مصر والشام، فكُفّ، فتاركه. وجبى قيس الخراج وليس أحد ينازعه.

أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلىٰ أمير المؤمنين يسأله أن يكتب له جوامع من الحلال

وسار عليّ إلى الجمل وقيس بمصر، وصار من البصرة إلى الكوفة وهو بمكانه، فكان أثقل خلق الله على معاوية، فكتب إليه قبل خروجه إلى صفّين: «إنّكم نقمتم على عثمان إثرة رأيتموها وأشياء سوى ذلك أنكر تموها، وأنتم تعلمون أنّ دمه لم يكن لكم حلالاً، فركبتم عظيماً وجئتم أمراً إدّاً، فأمّا صاحبك فقد استيقنّا أنّه الذي ألّب الناس عليه، وأغراهم به، وحملهم على قتله، فهو ينتفي من ذلك مررّة، ويقرّ به أخرى». ودعاه إلى الطلب بدم عثمان، فكتب إليه قيس: «قد فهمت كتابك، وأمّا قتل عثمان فإنّي لم أقاربه ولم أتّصف به، وأمّا صاحبي فلم أطّلع منه على ما ذكرت، وأمّا ما دعوتني إليه فإنّ لي فيه نظراً وفكرة، وأنا كافّ [عنك] ولن يأتيك عنّى شيء تكرهه».

ثُمّ كتب إليه معاوية كتاباً آخر ، فأجابه قيس عنه، ولم يقاربه فيما أراد من الالتواء على عليّ ، والطلب بدم عثمان ، فكتب إليه معاوية : «يايهودي ابن اليهودي!».

فأجابه قيس: «ياوثن ابن الوثن، دخلتم في الإسلام كارهين، وخرجتم منه طائعين». فلمّا يئس [معاوية] منه كتم ما كتب به إليه، وأظهر أنّ قيساً قد أجابه إلى المبايعة، ومتابعته على ما أراد، والدخول معه في أمره، فكتب على لسانه: للأمير معاوية، من قيس بن سعد، أمّا بعد فإنّ قتل عثمان كان حدثاً في الإسلام عظيماً، وقد نظرت لنفسي وديني فلم أره يسعني مظاهرة قوم قتلوا إمامهم مسلماً محرماً برّاً تقيّاً، فنستغفر الله لذنوبنا، ونسأله العصمة لديننا، وقد ألقيت إليك بالسلم، وأجبتك إلى قتال قتلة إمام الهدى

فشاع في الناس أنّ قيساً قد صالح معاوية وسالمه، وسار به الركبان إلى العراق، وبلغ ذلك عليّاً، فاستشار عبدالله بن جعفر بن أبي طالب في أمره، فأشار عليه بعزله، فإنّه ليروّي في ذلك، ويصدّق بما بلغه مرّة ويكذّب أُخرى، حتّى ورد عليه كتاب من قيس بخبر الكناني وأهل القرية التي هو فيها، وبخبر ابن مُخلّد، وما رأى من متاركتهم والكفّ عنهم، فقال له ابن جعفر: مُره يا أمير المؤمنين بقتالهم؛ لتعرف حاله في مواطأة القوم على ما تركوا من بيعتك، ويصح لك حقّ ما بلغك أو غير ذلك، ففعل وكتب إليه بذلك، فأجابه قيس: إنّي قد عجبت من سرعتك إلى محاربة من أمرتني بمحاربته من عدوّك، ومتى فعلت ذلك لم آمن أن يتساعد أعداؤك ويترافدوا، ويجتمعوا من كلّ مكان، فيغلظ الأمر، وتشتد الشوكة.

قال له ابن جعفر: ألم يصح لك الآن الأمر؟ فولَّ محمّد بن أبي بكر مصر يكفك أمرها، واعزل قيساً؛ فإنّه بلغني أنّه يقول: إنّ سلطاناً لايقوم إلّا بقتل مَسْلَمَة بن مُخَلَّد لسلطان سوء وكان ابن جعفر أخا محمّد بن أبي بكر لأُمّه أسماء بنت عميس، تزوّجها جعفر، ثُمّ خلف عليها أبو بكر فعزل [عليّ] قيساً، وولّى محمّداً، فلمّا ورد محمّد مصر، غضب قيس، وقال: والله لا أقيم معك طرفة عين، وانصرف إلى المدينة، وقد كان مرّ في طريقه برجل من بني القين، فقراه وأحسن ضيافته، وأمر له بأربعة آلاف درهم، فأبى وقد كان مرّ في طريقه برجل من بني القين، فقراه وأحسن ضيافته، وأمر له بأربعة آلاف درهم، فأبى

والحرام، والسنن والمواعظ، وهو إذ ذاك بمصر عامل له، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم

لعبد الله عليّ أمير المؤمنين من محمّد بن أبي بكر، سلام عليك، فإنّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلّا هو.

أن يقبلها، وقال: لا آخذ لقراي ثمناً. وكان قيس أحد الأسخياء الأجواد.

فلمّا ورد [قيس] المدينة أتاه حسّان بن ثابت شامتاً \_وكان عثمانياً \_ فقال له: نزعك عليّ وقد قــتلت عثمان، فبقي عليك الإثم، ولم يحسن لك الشكر! فقال له: يا أعمى القلب والعين، لولا أن أُوقع بين قومي وقومك شرّاً لضربت عنقك، اخرج عنّي. وكان حسّان من بني النجّار من الخزرج.

ثُمّ إنّ قيس بن سعد خرج وسهل بن حنيف جميعاً حتّىٰ قدما على عليّ بالكوفة، فخبّره الخبر، وصدّقه [عليّ] وشهد معه صفّين، وشهدها سهل أيضاً.

ولمَّا قدم محمَّد بن أبي بكر \_رضي الله تعالى عنهما\_ مصر قرأ عهد، علىٰ أهلها....

كما رواه إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: ١٤١ ط٢: عن الحارث بن كعب، عن أبيه، قال: كنت مع محمد بن أبي بكر حيث قدم مصر. فلمّا أتاها قرأ عليهم عهده: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد الله عبدالله عليّ أمير المؤمنين إلى محمّد بن أبي بكر حين ولاه مصر: أمره بتقوى الله في السرّ والعلانية، وخوف الله في المغيب والمشهد، وباللّين للمسلم، وبالغلظة على الفاجر، وبالعدل على أهل الذمّة، وبالإنصاف للمظلوم، وبالشدّة على الظالم، وبالعفو عن الناس، وبالإحسان ما استطاع، والله يجزي المحسنين. وأمره أن يدعو من قبله إلى الطاعة والجماعة؛ فإنّ لهم في ذلك من العاقبة وعظيم المثوبة ما لايقدّرون قدره، ولا يعرفون كنهه. وأمره أن يجبي خراج الأرض على ما كان تجبى عليه من قبل، ولا ينتقص ولا يبتدع، ثُمّ يقسمه بين أهله كما كانوا يقسمونه عليه من قبل. [وأمره] أن يلين لهم جناحه، وأن يساوي بينهم في مجلسه ووجهه، وليكن القريب والبعيد عنده في الحقّ سواءً. وأمره أن يحكم بين طاعته على ما سواه، والسلام».

وكتبه عبيدالله بن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ لغرة شهر رمضان [سنة] ستّ وثلاثين.

ورواه أيضاً ابن عبد ربّه في عنوان: «يوم صفّين» من العسجدة الثانية من العقد الفريد ٥: ٨١، ط بيروت، وفي طبعة دار الكتاب العربي ٤: ٣١١.

ورواه أيضاً أبو الفرج في ترجمة الإمام الحسن ﷺ من مقاتل الطالبيّين: ٦٦.

وفي الغارات ١: ٢٢٧: وكتب محمّد بن أبي بكر إلىٰ عليّ بن أبي طالب ﷺ وهو إذ ذاك بمصر عــاملها لعلىّ يسأله جوامع من الحرام والحلال، والسنن والمواعظ، فكتب إليه:

أمّا بعد، فإن رأى أمير المؤمنين \_ أراني الله فيه وجماعته من المؤمنين أفيضل سرورنا \_ أن يكتب إليّ كتاباً فيه فرائض وأشياء يبتلي بها مثلي في القضاء بين الناس فعل، فإنّ الله سبحانه يعظم لأمير المؤمنين الأجر، ويُحسن له بذلك الذخر. فكتب إليه جواباً عن كتابه:

من عبد الله عليّ أمير المؤمنين إلى محمّد بن أبي بكر، سلام [الله] عليك. أمّا بعد، فقد وصل إليّ كتابك، فقرأته وفهمت ما سألتني عنه، فأعجبني اهتمامك بما لابدّ لك منه، و[ما] لايصلح للمسلمين غيره، وعلمت أنّ الذي أخرج ذلك منك رأي غير مدخول، وتدبير "غير ضعيف، وقد بعثت إليك بأبواب

لعبدالله أمير المؤمنين من محمد بن أبي بكر، سلام عليك، فإنّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو.
 أمّا بعد، فإن رأى أمير المؤمنين \_ أرانا الله وجماعة المسلمين فيه أفضل سرورنا وأملنا فيه \_ أن يكتب لنا كتاباً فيه فرائض وأشياء ممّا يبتلي به مثلي من القضاء بين الناس فعل؛ فإنّ الله يعظم لأمير المؤمنين الأجر، ويحسن له الذخر.

فكتب إليه على ﷺ:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالله أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب إلىٰ محمّد بن أبي بكر وأهل مصر، سلام عليكم، فإنّي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلّا هو.

أمّا بعد، فقد وصل إليّ كتابك، فقرأته وفهمت ما سألتني عنه، وأعجبني اهتمامك بـما لابـدّ مـنه، ومــا لايصلح المسلمين غيره، وظننت أنّ الذي دلّك عليه نيّة ورأي غير مدخول ولاخسيس، وقد بعثت إليك أبواب الأقضية، جامعاً لك فيها [ما أرت]، ولاقوّة إلّا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وكتب إليه عمّا سأله من القضاء، وذكر الموت والحساب، وصفة الجنّة والنار، وكتبٍ في الإمامة، وكتب في الوضوء، وكتب إليه في مواقيت الصلاة، وكتب إليه في الركوع والسجود، وكتب إليه في الأدب، وكتب إليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكتب في [الصوم و] الاعتكاف، وكتب إليه في الزنادقة، وكتب إليه في نصراني فجر بامرأة مسلمة، وكتب إليه في أشياء كثيرة لم يُحفَظ منها غير هذه الخصال، وحدّثنا ببعض ما كتب إليه.

العتبار وسلوة العارفين: «من».

٢. من الاعتبار وسلوة العارفين، وهكذا التالي.

٣. في النسخة: «وتريني» والتصحيح بحسب نقل صاحب الاعتبار وسلوة العارفين عنه.

أقضية ' جامعة لك فيها جماع ما أردت، ولا قوّة إلّا بالله، وحسبنا الله وعليه توكّلنا.

أمّا بعد، فعليك بتقوى الله سبحانه لقيامك ومقعدك، وسرّك وعلانيتك، فإذا قضيت بين الخصمين فاقضِ بما في كتاب الله سبحانه [وتعالىٰ]، فإن هو لم يتبيّن لك فعليك بسنّة رسوله، فإن لم تجد فيها فاقضِ بما قضى به الصالحون من أسلافك، فإن لم تجد فاستشر فيه إخوانك من ذوي الرأي [والورع، واجتهد معهم رأيك ثُمّ أمضِ قضاءك] ؟ فإنّ القضاء فريضة محكمة، نزل بها القرآن من عند الرحمان، وسنّة سنّها رسول الله صلى الله عليه، فإذا قضيت بين الناس فاخفض الهم جناحك ، وليّن لهم جنابك، وابسط لهم وجهك، وواسِ بينهم في اللحظة والنظرة حتى لايطمع العظماء في حيفك لهم، ولاييأس الضعفاء من عدلك عليهم، وأن تسأل المدّعي البيّنة، وعلى المدّعيٰ عليه اليحين، فمن صالح أخاً صُلحاً فأجزه له صلحاً ، إلّا أن يكون يحلّ حراماً أو يحرّم حلالاً.

وآثر الفقهاء وأهل الصدق والوفاء والورع على أهل الفجور والكذب والغدر، وليكن الصالحون الأبرار إخوانك، والفاجرون الغادرون أعداءك، وليكن كل شيء فيما عندك من أمر دينك آثر عندك من غيره؛ فإن أحبّ إخواني إليّ أكثرهم لله ذكراً، وأشدهم منه خوفاً، وأنا أرجو أن تكون منهم.

وأُوصيك بتقوى الله فيما أنت عنه مسؤول، وعمّا أنت إليه صائر؛ فإنّ الله سبحانه [وتعالىٰ] قال: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ﴾ ` وقال: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةُ﴾ `

١. في النسخة: «قضية» والتصحيح بحسب نقل صاحب الاعتبار عنه.

٢. من كتاب الاعتبار وسلوة العارفين.

٣. ومن قوله: «فاخفض لهم جناحك، وليّن لهم جنابك» إلى قوله: «من عدلك عليهم» رواه الشريف الرضي في صدر المختار (٢٧) وآخر المختار (٤٦) من الباب الثاني من نهج البلاغة.

في الاعتبار وسلوة العارفين: «جانبك».

٥. في الاعتبار وسلوة العارفين: «فأجز له صلحه، إلّا أن يكون صلحاً يحل...».

٦. آل عمران: ١٨٥.

٧. المدّثر: ٣٨.

وقال: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ١.

واعلموا عباد الله أنّ الله سبحانه سائلكم عن الصغير والكبير من أعمالكم، فإن يعذّب فبظلمنا، وإنْ يعفو فهو الرحمان الرحيم ٢.

واعلموا عباد الله أنّ أقرب ما يكون العبد إلى المغفرة والرحمة حين يعمل بطاعته، ويناصحه في التوبة، فعليكم بتقوى الله سبحانه. فإنّها تجمع من الخير ما لا خير غيرها، ويدرك بها من الخير ما لايدرك بغيرها خير الدنيا والآخرة، قال الله تعالىٰ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ ٣.

واعلموا عباد الله أنّ المؤمن يعمل بثلاث خصال من الأعمال: منها ليثاب في الأُولىٰ والأُخرىٰ، فالله يثيبه بعمله في دنياه وآخرته، فقال الله تعالىٰ لإبراهيم ﷺ: ﴿وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ٤.

وإِمّا ليكفّر عنه سيّئاته؛ فإنّ الله يكفّر عنه بكلّ خطوة سيّئة <sup>٥</sup> يقول الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ أفإذا كان يوم القيامة حُسِبت حسناتهم، ثُمّ أُعطوا بكلّ واحدة عشرة أمثالها إلى سبع مئة ضعف، قال الله تعالىٰ: ﴿فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُّفَاتِ آمِنُونَ ﴾ فارغبوا عباد الله فيما رغبكم، ورغبوا فيه إخوانكم، واعملوا به، وتحاضّوا عليه.

واعلموا عباد الله أنّ المتّقين ذهبوا بعاجل الخير وآجله، وشاركوا أهل الدنيا في دنياهم، ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم، قال الله تعالىٰ: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ

١. الحجر: ٩٢ و٩٣.

٢. في الاعتبار وسلوة العارفين: «فهو أرحم الراحمين».

٣. النحل: ٣٠.

٤. العنكبوت: ٢٧.

٥. في الاعتبار وسلوة العارفين: «سيئاته بكلّ حسنة سيئة».

٦. هود: ١١٤.

۷. سیأ: ۳۷.

الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ [فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ] ﴿ ٢ ، سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت، وأكلوها بأفضل ما أكلت، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم، فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون، وشربوا [مِنْ] ٣ أفضل ما يشربون، ولبسوا من أفضل ما يلبسون، وسكنوا من أفضل ما يسكنون، وتزودوا من أفضل ما يتزودون، وركبوا أفضل ما يركبون، وأصابوا لذة أهل الدنيا في دنياهم مع أنهم جيران الله غداً، يتمنون عليه، لاتُرد لهم دعوة، ولاينُقص لهم نصيب، ففي هذا عباد الله ما يشتاق إليه من كان له عقل.

واعلموا عباد الله أنّكم إذا اتّقيتم الله وحفظتم نبيّكم الله في أهل بيته فقد عبدتموه بأفضل ما ذُكِرَ، وشكرتموه بأفضل ما شُكِرَ ، وأخذتم بأفضل الصبر والشكر، واجتهدتم بأفضل الاجتهاد، وإن كان غيركم أطول منكم صلاةً وأكثر منكم صياماً، إذا كنتم أتقى لله آ، وأنصح لأوليائه، ولأمر آل رسول الله على قال الله عز وجل : ﴿قُل لا مَنَا الله عَلَيْهِ أَجْراً إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ وقال [تعالى ]: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الله فَا تَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ألله ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ألله الله ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله عَفُورٌ رَّحِيمٌ ألله ويَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله عَنْ الله عَنْ الله ويته الله ويتفور لَكُمْ وَالله عَنْ الله عَنْ الله ويتفور لَكُمْ وَالله عَنْ ويله ويقور الله ويتفور لَكُمْ وَالله عَنْ الله ويتفور لَكُمْ وَالله ويتفور لَهُ ويتفور لَهُ ويتفور لَكُمْ وَالله ويتفور لَهُ ويتفور لَهُ ويتفور لله ويقور الله ويتفور لَهُ ويتفور لله ويتفور لَهُ ويتفور لَور ويتفور لَهُ ويتفور لَهُ ويتفور الله ويتفور لَهُ ويتفور

واحذروا عباد الله الموت وقربه، واحذروا سكراته، وأعدّوا له عدّته؛ فإنّه يأتي بأمر عظيم، وخير لايكون معه شرّ، وبشر ٩ لايكون معه خير أبداً، فمن أقرب إلى

١. من الاعتبار وسلوة العارفين.

٢. الأعراف: ٣٢.

٣. من الاعتبار وسلوة العارفين.

٤. في الأصل: «لقيتم»، والمثبت بحسب نقل الاعتبار وسلوة العارفين، ويؤيّده السياق.

٥. في الاعتبار وسلوة العارفين: «فقد عبدتموه بأفضل ما شكر عبد، وقد أخذتم بأفضل ما شكر».

٦. في الاعتبار وسلوة العارفين: «إذا كنتم أتقياء لله» وهكذا فيما كتبه الكاتب أوّلاً هنا، وفي أمالي المفيد:
 «فأنتم أتقى لله عزّ وجلّ منهم وأنصح لأُولى الأمر، احذروا عباد الله».

۷. الشوری: ۲۳.

۸. آل عمران: ۳۱.

في الاعتبار وسلوة العارفين: «وشر».

الجنّة من عاملها، ومن أقرب إلى النار من عاملها، وليس أحد من الناس يـفارق روحه جسده حتّىٰ يعلم إلىٰ أيّ المنزلتين يصير، إلى الجنّة أو إلى النار، أعدوّ لله سبحانه أو وليّ له، فإن كان وليّاً لله سبحانه فُتحت له أبواب الجنّة، فنظر إلىٰ ما أعدّ الله له فيها، فاشتغل بها، وكلّ ذلك يكون عند الموت.

اعلموا عباد الله أنّ الموت ليس منه ٢ فوت، فاحذروه قبل وقوعه، وأعـدّوا له عدّته؛ فإنّكم طرداء الموت، إن قمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، وهو ألزم بكم من ظلّكم، الموت معقود بنواصيكم.

وأكثروا ذكر الموت عندما راعتكم "أماني الدنيا أنفسكم؛ فإنّه كفى بالموت واعظاً؛ فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه يتقول: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعنى: الموت.

واعلموا عباد الله أنّ ما بعد الموت لمن لم يغفر الله له برحمة أشدّ من الموت: عذاب القبر، فاحذروا ضيقه وظلمته وغربته، إنّ القبر يتكلّم كلّ يوم يقول: أنا بيت الوحدة، أنا بيت الغربة، أنا بيت الدود، أنا بيت التراب، وإنّما القبر روضة من رياض الجنّة، أو حفرة من حفر النيران.

وإنّما العبد المسلم إذا دُفن قالت له الأرض: مرحباً وأهلاً، لقد كنت من أحبّ خلق الله يمشي ٦ على ظهري، فأمّا إذا وليتك وصرت إليّ لتعلم كيف أصنع بك، فينفسح

ا. في الاعتبار وسلوة العارفين: «أم».

٢. في النسخة: «فيه».

٣. وربّما قرئت: «راقتكم» وفي رواية الشيخ المفيد في الحديث (٣) من المجلس (٣١) من أماليه:
 «فأكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم أنفسكم إليه من الشهوات...» وفي الاعتبار وسلوة العارفين:
 «نازعتكم أماني».

في الاعتبار وسلوة العارفين: «ويرحمه».

٥. هكذا في نقل الاعتبار عنه، وفي النسخة: «وإنّ».

٦. في الاعتبار وسلوة العارفين: «تمشي». وهكذا في التالي.

له مدّ بصره، ويفتح له <sup>١</sup> باب إلى الجنّة.

وإذا دُفن الكافر قالت له الأرض: لا مرحباً ولا أهلاً، لقد كنت من أبغض خلق الله يمشي على ظهري، فأمّا إذا ولِيتُك وصرت إليّ ستعلم كيف أصنع بك، فيضيق عليه موضعه حتّىٰ تلتقي أضلاعه في حفرته، وهي [من] المعيشة التي قال الله: ﴿ [وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ ] مَعِيشَةً ضَنكاً ﴾ آفإنّه ليسلّط عليه في قبره حيّات تهشم عظمه، لو أنّ واحدةً منهنّ نفخت [نفخةً] نفي الأرض لم ينبت زرع أبداً.

واعلموا عباد الله أنّ أنفسكم وأجسادكم الرقيقة الناعمة التي يؤلمها اليسير [من الأذي] وضعيفة عن هذا، فإن استطعتم أن ترجعوا وتتركوا ماكره الله لكم فافعلوا؛ فإنّه لا حول ولا قوّة إلّا بالله.

واعلموا عباد الله أنّ ما بعد القبر أشدّ من القبر يوم يشيب فيه الصغير، ويسكر فيه الكبير من غير شراب، ويسقط فيه الجنين، و ﴿تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ ﴿يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ﴾ آن شرّ ذلك اليوم وفزعه استطار حتى فزعت الملائكة الذين ليس لهم ذنوب، والسبع الشداد، والجبال الأوتاد، والأرض المهاد ﴿وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴾ وتغيّرت ﴿فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ ٢، وكانت الجبال سراباً بعد ماكانت صُمّاً صلاباً ٨، وَنُفخَ فِي الصُّورِ ففزع كَالدِّهَانِ ﴾ ٢ ، وكانت الجبال سراباً بعد ماكانت صُمّاً صلاباً ٨، وَنُفخَ فِي الصُّورِ ففزع

الاعتبار وسلوة العارفين: «فتفسح له مدّ بصره، وتفتح له باباً».

٢. من الاعتبار وسلوة العارفين.

٣. طّه: ١٢٤.

٤. من الاعتبار وسلوة العارفين.

٥. ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.
 وفي أمالي الشيخ المفيد: «ياعباد الله، إنّ أنفسكم الضعيفة وأجسادكم الناعمة الرقيقة التي يكفيها اليسير تضعف عن هذا...».

٦. اقتباس من الآيات: في الحجّ: ٢، والإنسان: ١٠ و٧.

٧. الآية من الحاقة: ١٦، والرحمن: ٣٧.

٨. في الاعتبار وسلوة العارفين: «بعد أن كانت جبالاً صمّاً».

مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ [إلّا من شاء الله] فكيف من يعصي بالسمع والبصر ، واللسان واليد والرجل، والبطن والفرج، إن لم يغفر الله له ويرحمه من شر ذلك اليوم ؟! فإن صار إلى النار صارت إليه، فحرّها شديد، وشرابها صديد، وقعرها بعيد، وعذابها جديد، ومقامعها حديد، لايفتر عذابها، ولا يموت ساكنها، دار ليس لله [سبحانه] فيها رحمة، ولا تسمع لهم فيها دعوة، ولا يستجاب لهم عند كربة ٥.

اعلموا عباد الله أنّ مع هذا رحمة الله التي لاتعجز عن العباد، وجنّة عرضها [كعرض] السماوات حتى لايكون معها شرّ أبداً، بلذّة لاتملّ، ومجمع لايتفرّق أبداً، قد جاوروا الرحمان، وقام بين أيديهم الغلمان، بصِحاف من ذهب فيها الفاكهة والريحان.

[ف] عال رجل: يانبيّ الله، إنّي رجل أحبّ الخيل، فهل في الجنّة خيل؟ فقال: والذي نفس محمّد بيده، إنّ فيها لخيلاً من ياقوت أحمر، عليها سروج الذهب تركبون. فقال رجل: يانبيّ الله، إنّي رجل يعجبني الإبل، فهل في الجنّة من إبل؟ فقال: نعم، والذي بيده نفس محمّد إنّ فيها لنجائب من ياقوت أحمر، عليها رحائل الذهب. فقال رجل: يانبيّ الله، هل في الجنّة صوت حسن؛ فإنّي رجل يعجبني الصوت الحسن؟ فقال: نعم، والذي بيده نفس محمّد إنّ الله سبحانه ليأمر لمن أحبّ كلّ شجرة الحسن؟ فقال: نعم، والذي بيده نفس محمّد إنّ الله سبحانه ليأمر لمن أحبّ كلّ شجرة

١. من الاعتبار وسلوة العارفين، وهو اقتباس من الآية: ٨٧ من سورة النمل والآية: ٦٨ من الزمر.

٢. هكذا في الاعتبار، وفي الأصل: «من يغض السمع...» وفي الغارات: ١٥٢: «فكيف بمن يعصيه بالسمع والبصر واللسان واليد...» وهو أظهر.

وفي أمالي الشيخ المفيد: «فكيف من عصى بالسمع والبصر ...».

٣. في النسخة: «وإن».

٤. من الاعتبار وسلوة العارفين.

٥. هكذا في الاعتبار وسلوة العارفين، وفي الأصل: «عند كونه ...».

٦. من الاعتبار وسلوة العارفين.

لاعتبار وسلوة العارفين: «وتجمع» وفي النهج: «ومجتمعها».

أن تسمعه صوتاً بالتسبيح والتقديس، فلم السمع الآذان صوتاً أحسن منه؛ وإن فيها لسوقاً فيها صور الرجال والنساء، فيركب الهل الجنّة، فإذا أعجب أحدهم الصورة قال: يارب، اجعل صورتي مثل هذا، فيجعل صورته عليها، ثُمّ إذا أعجبه صورة المرأة منهنّ، قال: يارب، اجعل لفلانة \_ لبعض أزواجه \_ هذه الصورة، فيرجع إليها وقد صارت تلك الصورة كما اشتهى ...

وإنّ أهل الجنّة زوّار الرحمان في كلّ جمعة، فيكون أقربهم منه علىٰ منابر مس ياقوت، ويكون الذين هم علىٰ أثرهم علىٰ منابر من زبرجد، ثُمّ الذين يكون علىٰ أثرهم علىٰ منابر من لؤلؤ، ويكون [الذي] علىٰ أثرهم علىٰ منابر من ذهب، ثُمّ الذي علىٰ أثرهم علىٰ أثرهم علىٰ منابر من فضّة، ثُمّ الذي يكون علىٰ أثرهم علىٰ منابر من مسك، فبينما هم كذلك [ينظرون] إذ أقبلت سحابة تغشاهم، فتمطر عليهم من النعمة والبهجة واللذّة ما لا يعلمه إلّا الله سبحانه [وتعالیٰ] مع أنّ أكبر منه رضوانه الأكبر.

فلو أنّ الله سبحانه لم يخوّفنا إلّا ببعض ما خوّفنا من الشرّ، ولم يشوّقنا إلّا ببعض ما شوّقنا إليه من الخير، لكنّا محقوقين أن يشتدّ خوفنا ممّا لا طاقة لنا به، ولا صبر [لنا] ٩ عليه، وأن يشتدّ شوقنا إلىٰ ممّا لا غنى به، ولابدّ منه ١٠.

١. في الاعتبار وسلوة العارفين: «فلا».

ني الاعتبار وسلوة العارفين: «يركب».

٣. في الاعتبار وسلوة العارفين: «يشتهي».

٤. في النسخة: «منابرهم».

٥. وفي الاعتبار: «الذي هم».

٦. في الاعتبار وسلوة العارفين: «ثُمّ الذين يلون... مسك فبينا».

٧. من الاعتبار وسلوة العارفين.

٨. من الاعتبار وسلوة العارفين.

٩. من الاعتبار وسلوة العارفين.

١٠. في الغارات، وفي الاعتبار وسلوة العارفين: «ما لا غنيَّ لنا عنه، ولابدّ لنا منه، فإن...».

وإن استطعتم أن يشتد خوفكم من ربّكم، وأن يحسن به ظنّكم فافعلوا؛ فإنّ العبد إنّما يكون حسن ظنّاً بالله سبحانه أشدّهم خوفاً له.

واعلم يامحمد بن أبي بكر، أنّي قد ولّيتك أعظم أجنادي في نفسي: أهل مصر، فإذا ولّيتك ما ولّيتك من أمرهم فأنت محقوق أن تخالف فيه على نفسك ، وأن تحذر فيه على دينك وإن لم تكن إلّا ساعة من الدهر، فإن استطعت أن لاتسخط ربّك برضا أحدٍ من خلقه فافعل؛ فإنّ في الله خلفاً من غيره، وليس شيء [خلفاً] من الله، اشـ[-ت]ـد على الظالم وخذ عليه ، ولِن لأهل الخير وقرّبهم، واجعلهم بطانتك وإخوانك.

ثُمَّ أُنظر صلاتك كيف هي؛ فإنّك إمام أ، وليس من إمام يصلّي بقوم فيكون في صلاتهم نقص إلّاكان عليه أوزارهم، ولاينقص من صلاتهم شيء، ولايتمّمها إلّاكان له مثل أُجورهم، ولاينقص من أُجورهم شيء.

وانظر إلى الوضوء فأتمّه؛ فإنّه من تمام الصلاة، ولا صلاة لمن لا وضوء له.

فإذا أردت الوضوء للصلاة فاغسل كفّيك ثلاثاً، ثُمّ تمضمض ثلاثاً، ثُمّ استنشق ثلاثاً، ثُمّ اغسل يدك اليسرىٰ ثلاثاً، ثُمّ اغسل يدك اليسرىٰ ثلاثاً، ثُمّ اغسل رجلك اليمنىٰ ثلاثاً، ثُمّ اغسل رجلك اليمنىٰ ثلاثاً،

١. ومثله في أواخر المختار (٢٧) من الباب الثاني من نهج البلاغة.

وفي الحديث (١١٠) من كتاب الغارات: ١٤٤، والمختار (٥٣) من باب الكتب من نهج السعادة ٤: ١١٢: «فأنت محقوق أن تخاف فيه علىٰ نفسك، وتحذر فيه علىٰ دينك ولو كان ساعة من نهار...»

وانظر شرح المختار (٦٧) من نهج البلاغة، من شرح ابن أبي الحديد ٦: ٦٦.

٢. في النسخة: في، وفي الاعتبار وسلوة العارفين: «وليس شيء خلفاً من الله، شُدّ على الظالم، وجد عليه، ولاين أهل...».

٣. في الاعتبار وسلوة العارفين: صلواتك.

٤. في الاعتبار وسلوة العارفين: إمام القوم.

## ثُمّ اغسل رجلك اليسرى ثلاثاً؛ فإنّي رأيت رسول الله صلى الله عليه توضّاً هكذا ١، وقال

١. ومن قوله: «فإذا أردت الوضوء... ثمّ اغسل وجهك ثلاثاً، ثمّ اغسل يدك اليمنى ثلاثاً ... ثمّ امسح برأسك وأذنيك ظاهرهما وباطنهما، ثمّ اغسل رجلك اليمنى ثلاثاً، ثمّ اغسل رجلك اليسرى ثلاثاً ...» ذكره في كتاب الغارات أيضاً باختلاف طفيف، وهذا آخر لفظه: «ثمّ يدك اليمنى ثلاث مرّات إلى المرفق... ثمّ اغسل رجلك اليسرى ثلاث مرّات ...» وهي من الزيادات المقحمة في هذا الحديث: إذ اليمنى ثلاث مرّات، ثمّ اغسل رجلك اليسرى ثلاث مرّات ...» وهي من الزيادات المقحمة في هذا الحديث: إذ كيف يمكن إسناد هذه الكيفية إلى رسول الله على وكتاب الله الذي نزل عليه حاكم بخلاف هذه الكيفية ؟! وكيف يصح أن يقال: إنّ أمير المؤمنين قال هذا القول وهو وارث علم النبي على وكاشف أسرار العسربية ومدوّن أساس النحو، وعترته الذين عاشوا معه طول عمره وعمرهم ينقلون عنه خلاف ما في هذه القطعة المزيدة في هذه الرواية ؟! وينقلون عنه قوله على: «الوضوء غسلتان ومسحتان» وعنه على أخذ تلميذه حبر وكان يقول أيضاً: ما أجد في كتاب الله إلا المسح.

وروايات رجوع ابن عبّاس عن القول بالمسح إلى القول بالغسل من متفرّدات الذين يجوّزون العدول عن حكم القرآن إلىٰ آراء بعض أهل الرأي، وابن عبّاس منزّه عن ذلك.

ونعم ما أفاده العلّامة بحر العلوم في درّته عن لسان علماء أهل البيت ﷺ حيث قال:

إنّ الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا

ومن أراد مزيداً من التوضيح فليراجع كتاب الانتصار لعلم الهدى السيّد المرتضى، وتفسير الآية (٦) من سورة المائدة من تفسير مجمع البيان.

وقد روى ابن سعد في أواخر ترجمة محمّد بن الحنفية من الطبقات الكبرى ٥: ١١٥، وعنه الذهبي في ترجمة محمّد بن الحنفية من سير أعلام النبلاء ٤: ١١٥، ط دار صادر، قال: أخبرنا محمّد بن الصلت، قال: حدّننا ربيع بن المنذر عن أبيه، قال: كنّا مع ابن الحنفية، فأراد أن يتوضّأ وعليه خفّان، فنزع خفّيه، ومسح على قدميه. وروى أبو الفرج الإصبهاني في ترجمة يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن على من كتاب مقاتل الطالبيين: مهدد ١٤٠ قال: وكان قد صحبه [أي: يحيى بن عبدالله بن الحسن] جماعة من أهل الكوفة، فيهم ابن الحسن بن صالح بن حيّ، كان يذهب مذهب الزيدية البترية في تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان في ستّ سنين من إمار ته، ويكفّره في باقي عمره، ويشرب النبيذ، ويمسح على الخفّين، وكان يخالف يحيى في أمره، ويفسد أصحابه. قال يحيى بن عبدالله: فأذن المؤذن يوماً وتشاغلت بطهوري، وأقيمت الصلاة، فيلم ينتظرني، وصلّى بأصحابي، فخرجت، فلمّا رأيته يصلّي قمت أصلّي ناحيةً ولم أصلّ معه؛ لعلمي أنّه يمسح على الخفّين، فلمّا صلّى [ابن الحسن بن صالح] قال لأصحابه: علام نقتل أنفسنا مع رجل لايرى الصلاة معنا، ونحن عنده في حال من لاير ضي مذهبه ؟!

ومن أراد المزيد فعليه بمراجعة تعليقتنا على المختار (٢١١) وما بعده من نهج السعادة ٩: ١١٠ ـ ١١٨.

رسول الله ﷺ: الوضوء نصف الإيمان.

ثُمَّ أنظر مواقيت الصلاة في الوقيتها، ولاتعجّل بنها قبل وقيتها الفراغ، ولا تؤخّرها عن وقتها لشغل؛ فإنّ رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه، فيقال: [يارسول الله الله] أخبرني عن الصلاة؟ فقال على: أتاني جبريل على فأراني أوقات الصلاة، أراني وقت الظهر حين زالت الشمس، وكانت على حاجبك الأيمن، ثُمَّ صلّ العصر حين كان ظلّ كلّ شيء مثله، ثُمَّ صلّ المغرب حين غربت الشمس، ثُمَّ صلّ العشاء الآخرة حين غاب الشفق، ثُمَّ صلّ الفجر حين طلع الفجر، ثُمَّ أتاني يوماً آخر، فصلّى الظهر حين كان ظلّ كلّ شيء مثله، ثُمَّ [صلّى] العصر حين كان ظلّ كلّ شيء مثله، ثُمَّ إصلّى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل الأول، ثُم صلّى الفجر في الفجر عين ذهب ثلث الليل الأول، ثُم صلّى الفجر في الفجر في الفجر في الفجر في الفجر في الفجر في الفري المعرب لوقتٍ واحد، ثُمَّ صلّى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل الأول، ثُم صلّى الفجر فأسفر بها قليلاً غير أنّ النجوم مشتبكة بادية، ثُمَّ قال [جبريل]: يامحمّد، الصلاة فيما بين هذين الوقتين حسن، والفضل في الوقت الأول.

فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه يصلّي، فإن استطعت ـ ولا قوّة إلّا بالله ـ أن تلزم السنّة المعروفة فاسلك طريق القوم الذي ساروا، لعلّك تقدم معهم غداً.

ثُمَّ أنظر ركوعك وسجودك؛ فإنّ رسول الله كان من أتمّ الناس ركوعاً وسجوداً، وأخفّهم لذلك، كان إذا ركع قال: سبحان ربّى العظيم ثلاث مرّات، وإذا رفع صلبه قال: سمع الله لمن حمده، ربّنا لك الحمد مل السماوات ومل الأرض ومل ما شئت من شيء بعد، ثُمّ يكبّر ويسجد، فإذا سجد قال: سبحان ربّي الأعلى ثلاث مرّات.

ا. في الاعتبار وسلوة العارفين: «ثُمّ انظر صلاتك لاتقدّم وقتها».

٢. من الاعتبار وسلوة العارفين.

٣. هكذا في الاعتبار وسلوة العارفين، وفي النسخة: «إذ آن».

ي . وربّما قرئت: «العتمة»، وربّما كتبها أوّلاً: العتمة، فغيّرها إلى العشاء، وستأتي قريباً بلفظة «العشاء» دون تشويش وترديد.

واعلم أنّ كلّ شيء من عملك تبع لصلاتك، واعلم أنّ من ضيّع الصلاة فإنّه لغير الصلاة من شرائع الإسلام أضيع.

أسأل الله الذي يمنّ ويرحم أن يجعلنا وإيّاك ممّن يحبّ ويرضى؛ حـتّىٰ يـعيننا وإيّاك علىٰ شكره وذكره وحقّه، وجعلنا وإيّاك من المتّقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

جعلنا الله وإيّاكم من المتقين [الذين لا خوف عليهم] وممّن يحبّ ويرضى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه: إنّي لا أخاف على أُمّتي مؤمناً ولامشركاً، أمّا المسؤمن فيمنعه الله بإيمانه، وأمّا المشرك فيقمعه الله بشركه، ولكنّي أخاف على أُمّتي منافق القلب عالم اللسان، يقول ما تعرفون، ويفعل ما تنكرون 4.

١. في الاعتبار وسلوة العارفين: «فإنّه لايستوي المرتضى إمام الهدى وإمام الردى، ووصي النبي على وعدق النبي على النبي الله الله ...».

٢. من الاعتبار وسلوة العارفين.

٣. في الاعتبار وسلوة العارفين: «ولكنّي أخاف كلّ منافق عالم اللسان».

ولهذا الحديث مصادر وشواهد، ورواه أيضاً الثقفي في أواخر هذه الوصية من الغارات: ١٥٧، ط٢.
 ورواه أيضاً العسكري في المواعظ كما في أواسط مسند عليّ من جمع الجوامع ٢: ١٢٤.

ورواه الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ١٨٠ برقم ١٥٠ باب في النفاق والرياء بسنده عن أبــي إسحاق عن الحارث عن أمير المؤمنين.

ورواه أيضاً الطبراني في ترجمة محمّد بن يحيىٰ من المعجم الصغير ٢: ٩٣، ط دار الكتب العلمية ببيروت، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى بن سهل بن محمّد العسكري، حدّثنا سهل بن عثمان، حدّثنا عباد بن بشير الكوفي، حدّثنا أبو إسحاق عن الحارث، عن عليّ كرّم الله وجهه في الجنّة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّي

واعلم يا محمّد بن أبي بكر أنّ أفضل الفقه الورع في دين الله سبحانه، [أعاننا الله وإيّاك علىٰ شكره وأداء حقّه] (والعمل بطاعته، إنّه سميع قريب.

وأُوصيك بتقوى الله في سرّ أمرك وعلانيته ، وعلىٰ أيّ حالٍ كنت عليه. جعلنا الله وإيّاك من المتّقين.

واعلم أنّ الدنيا دار فناء، والآخرة دار بقاء، رزقنا الله وإيّاك بصر ما بصرنا وفهم ما فهمنا، حتّىٰ لانقصر عمّا أمرنا، ولانتعدّاه إلىٰ ما نهانا عنه؛ فإنّه لابدّ لك من نصيبك من آخرتك إلىٰ نصيبك من دنياك، فإن عرض لك أمران أحدهما الآخرة

لا أتخوّف على أُمّتي مؤمناً ولا مشركاً: أمّا المؤمن فيحجزه إيمانه، وأمّا المشرك فيقمعه كفره، ولكسن
 أتخوّف عليكم منافقاً عالم اللسان، يقول ما تعرفون، ويعمل ما تنكرون». قال الطبراني: لم يروه عن أبي
 إسحاق إلّا عباد بن بشير.

ورواه أيسضاً الطبراني في الحديث ( ٧٠٦١) من المعجم الأوسط ١: ٣١، ط ١، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى ... قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّي لا أتخوّف على أُمّتي مؤمناً ولا مشركاً: أمّا المؤمن فيحجزه إيمانه، وأمّا المشرك فيقمعه كفره، ولكنّي أتخوّف عليهم منافقاً عالم اللسان، يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون». قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا عباد بن بشير.

ورواه أيضاً عمران بن حصين الصحابي كما في ترجمة عبيدالله بن معاذ من سير أعلام النبلاء ١١: ٣٨٥، قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق، أخبرنا الفتح بن عبدالسلام، أخبرنا محمد بن عمر القاضي ومحمد بن أحمد الطرائفي ومحمد بن علي، قالوا: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة، أخبرنا عبيدالله بن عبدالرحمان، حدّثنا جعفر بن محمد، حدّثنا عبيدالله بن معاذ، حدّثنا أبي، حدّثنا حسين المعلم عن ابن بريدة، عن عمران بن حصين في، قال: قال رسول الله على: «إنّ أخوف ما أخاف عليكم بعدي كلّ منافق عليم اللسان».

ورواه أيضاً عمر بن الخطّاب كما في مسنده في الحديث (٣١٠ و٣١٠) من مسند أحمد ١: ٢٢ و٢٤، ط١، وفي ط شاكر ١: ٢١٧ و٢٨٩.

وللحديث شواهد كثيرة، بعضها رواه ابن أبي شيبة في المصنّف ١٥: ١٤٣، ورواه أحمد وأبسو يـعلىٰ والترمذي والدارمي أيضاً.

١. من الاعتبار وسلوة العارفين.

٢. في الاعتبار وسلوة العارفين: «أوصيك بتقوى الله في سرائرك وعلانيتك» وعليه فالجملة متصلة بالجملة السابقة ومتفرّعة عليها، غير مستقلة.

والثاني الدنيا، فابدأ بأمر الآخرة.

فإن استطعت يامحمد بن أبي بكر أن تعظم رغبتك في الخير، وتحسن فيه نيتك فافعل، فإن الله سبحانه يعطي العبد على قدر نيّته إذا أحبّ الخير وأهله وإن لم يعمله كأن قد عمله بن فإنّ رسول الله صلى الله عليه حين خرج من غزوة تبوك قال: لقد كان بالمدينة أقوام ما سرتم من سير والقطعتم وادياً إلّا كانوا معكم، حبسهم المرض، كانت لهم نيّة في ذلك ...

جعلنا الله وإيّاك ممّن يحبّ ويرضيٰ.

وأُوصيك <sup>1</sup> بتقوى الله ثمّ بسبع خصال من جوامع الإسلام: تخشى الله تعالىٰ في سرّك وعلانيتك، ولا تقضِ في أمرٍ واحدٍ بقضائين، فيختلف <sup>٥</sup> عليك أمرك، وتزلّ عن الحقّ، وأحبّ لعامّة رعيتك <sup>٦</sup> ما تحبّ لنفسك وأهل بيتك، [واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، [واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك) <sup>٧</sup>.

وألزم [أمرك]^ الحجّة عند الله، وأصلح رعيّتك، ولاتخف في الله لومــة لائــم، وأقم وجهك، وانصح للمرء إذا استشارك.

واجمعل نفسك لقريب المسلمين وبعيدهم، وأمر المعروف وانه عن

<sup>1.</sup> في الأصل: «يحسن».

٢. في النسخة : «وإن لم يعلمه كان قد علمه». والمثبت حسب كتاب الاعتبار وسلوة العارفين وحسب السياق.

٣. ولهذا الحديث مصادر وأسانيد، ذكرنا بعضها في تعليق المختار (٢٨٥) من خطب نهج السعادة ٢: ١٤١،
 وفي تعليق المختار (٥٣) من باب الكتب ٤: ١١٢، ط٣.

٤. في الاعتبار وسلوة العارفين: أوصيك بتقوى.

٥. في الاعتبار وسلوة العارفين: «فيختلط... ويزلك».

٦. كذا في الاعتبار وسلوة العارفين وأمالي المفيد، وفي النسخة كتب أوّلاً: «وأحب بخاصة رعايتك» تُـمّ
 كتب فوقه: «بخاصتك وعامّتك».

٧. من الاعتبار وسلوة العارفين وأمالي المفيد.

٨. من الاعتبار وسلوة العارفين.

٩. في الاعتبار وسلوة العارفين: «ومر».

المنكر، واصبر على ما أصابك.

وعليك بالاعتكاف؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله اعتكف في العشر الأواخر مسن شهر رمضان، واعتكف العشر الأواسط منه، وأري ليلة القدر في العشر الأواخر أ، وقال إله عن صامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال: من صام رمضان ثم صام بعده ستاً من شوال فكأنه صام السنة كلها.

أحسنوا يا أهل مصر مؤازرة محمّد، واشتملوا علىٰ طاعته؛ حتّىٰ تردوا حـوض النبيّ صلّىالله عليه.

فلمّا ورد هذا الكتاب على محمّد كان ينظر فيه ويفتي به، فلمّا ظهر عليه وقتل أخذ عمرو [بن العاص] كتبه، فبعث بها إلى معاوية، وكان ينظر فيه، فقال له الوليد ابن عقبة يوماً: مر بهذه الأحاديث فلتحرقن! فقال له معاوية: لا أمّ لك ، أتأمرني أن أحرق علماً مثل هذا؟!، فما سمعت بعلم أصحّ منه.

١. من قوله: «من شهر رمضان ــ إلى قوله: ـ في العشر الأواخر» كان مكتوباً بخط الأصل في وسط سطرين من الأصل المخطوط، ولم يرد في كتاب الاعتبار وسلوة العارفين. وإليك لفظه في عنوان: «الصوم والاعتكاف» من تتمة الحديث في كتاب الغارات: ١٥٨، ط٢، قال: فإنّ رسول الله على عكف عاماً في العشر الأوسط من شهر رمضان، فلما كان العام الثالث رجع من بدر، فقضى اعتكافه، فنام فرأى في منامه ليلة القدر في العشر الأواخر كأنّه يسجد في ماء وطين، فلما استيقظ رجع من ليلته وأزواجه وأناس معه من أصحابه، ثم إنهم مطروا ليلة ثلاث وعشرين، فصلى النبي على حين أصبح، فرئي في وجه النبيّ الطين، فلم يزل يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله. وقال النبيّ على عام رمضان ثم صام ستة أيّام من شوّال فكأنّما صام السنة.

٢. من الاعتبار وسلوة العارفين.

نى الاعتبار وسلوة العارفين: «فكان».

في الاعتبار وسلوة العارفين: «لا أرئ ذلك».

## [كتابه الله الأشتر بعدما خرجت البغاة على محمد بن أبي بكر]

١٥٩ وروي أنّ أمير المؤمنين لمّا بلغه وثوب أهل مصر على محمّد، فقال: «ما لمصر إلّا أحد رجلين: إمّا قيس بن [سعد بن] عبادة، وإمّا مالك الأشتر».

وكان قيس على شرطته، والأشتر على عمله بالجزيرة، فكتب [إليه]:

«أمّا بعد، فإنّك ممّن أستظهر به على إقامة الدين، وأقمع به نخوة الأثيم، وأسّد به الثغر المخوف، وقد كنت ولّيت محمّداً بلاد مصر، فخرجت عليه بها خوارج وهو غلام حَدَثٌ ليس بذي تَجْربة في الحرب، فاقدمْ عليّ؛ لننظر في ذلك بما ينبغي، واستخلفْ على عملك أهل الثقة والنصيحة من أصحابك».

فأقبل مالك إليه حتى وصل إلى ما عنده، فحدّثه حديث أهل مصر، وقال له: «ليس لها غيرك، أُخرج إليها، فإنّي [إن] لم أُوصك اكتفيت برأيك، واستعن بالله على ما أهمّك ٢، واخلط الشدّة باللين، وارفق ماكان الرفق أبلغ».

فخرج الأشتر من عنده [فأتى رحله، فتهيّأ للخروج إلى مصر] ٣.

وبلغ معاوية خبره، فبعث إلى رجلٍ من الدهاقين، فقال له: إنّ الأشتر قد وُلِّيَ مصر، فإن أنت كفيتنيه لم آخذ منك خراجاً ما بقيت وبقيت، فاحتل له ما قدرت عليه. وكان هذا الرجل يُدعىٰ جانستان عليه الىٰ مال وفصاحة ورواية شعر،

١٥٩ ولكتابه ﷺ إلى الأشتر رضوان الله عليه مصادر كثيرة، وذكره الشريف الرضي في المختار (٤٦) من الباب الثاني من نهج البلاغة، والثقفي في الغارات ١: ٢٥٧، وعنه المفيد في الأمالي: ٧٩.

١. ما بين المعقوفتين من الغارات والطبري.

في الأصل: «ألهمك» وما أثبتناه من الغارات والطبرى. وهو الصواب.

٣. ما بين المعقوفتين أخذناه من الغارات وتاريخ الطبري ٤: ٧١ وسياق الحديث أيضاً يستدعيه.

٤. وفي تاريخ الطبري: «الجايستار رجل من أهل الخراج ...».

فاستقبل الأشتر إلى القُلْزُم \، وقال له: هذا منزل طعام وعلف، فالمبيت عندنا هذه الليلة، فنزل به الأشتر، فأتاه بعلف وطعام، وسقاه شربة عسل قد جعل فيها سمّاً، فلمّا شربها مات الأشتر.

وأقبل معاوية يقول: يا أهل الشام، إنّ عليّاً قد وجّه الأشتر إلى مصر، فادعوا الله ليكفينا أمره.

فلمّا ورد الخبر بهلاكه قام خطيباً، فقال: كان لعليّ يدان: قُطعت إحداهما يـوم صفّين، يعني: عمّاراً، وقُطعت الأُخرى اليوم، وهو مالك بن الحارث الأشتر! وقال حين بلغه الخبر: يابردها على الفؤاد! إنّ لله جنوداً منها العسل!!

### [كتابه الله أهل مصر مع مالك الأشتر، وتلهّفه الله لمقتل مالك]

ولمّا بلغ أمير المؤمنين خبره جعل يتلهّف ويتأسّف، ويقول: «مالك! وما مالك؟! لو كان من الجبل لكان فِنْداً، أو كان من الحجر لكان صَلْداً، أما والله ليهدّن موته عالماً، على مثل مالك فلتبكي "البواكي، وهل موجود كمالك؟!».

فما زال يتلهّف حتّىٰ قال علقمة بن قيس النخعي: ظننّا أنّه المصاب به دوننا. وقد كان كتب إلىٰ أهل مصر له:

«من عبدالله أمير المؤمنين إلى الأُمّة ٤ الذين غضبوا لله سبحانه حين عصي في

١. القُلْزُم: بلد قديم بُني في موضعه السّويس. وبحر القُلْزُم: البحر الأحمر. المعجم الوسيط، مادّة: (قلزم).

<sup>17</sup>۰ أنظر نهج البلاغة رقم ٤٤٣ من قصار الحكم، ورقم ٣٨ من باب الكتب، والغارات ١: ٢٦٥، والاختصاص للمفيد: ٧٩، ورجال النجاشي: ٢٠٣، وتاريخ دمشق ٥٦: ٣٩٠ في ترجمة مالك، وتاريخ الطبري ٤: ٧٢. والمختار (٢٩٥) وتواليه من خطب نهج السعادة ٢: ٣٧٧ ــ ٣٨٥، ط٣.

ني الأصل: «في» وهو من خطأ النسّاخ.

٣. في الأصل: «فلتبك» وهو من خطأ النسّاخ.

٤. في تاريخ الطبري: «إلى أمّة المسلمين».

الأرض، وضرب الجور بأرواقه \على البرّ والفاجر، فلا حقّ يستراح إليه، ولا منكر يتناهىٰ عنه.

أمّا بعد، فقد بعثت إليكم عبداً من عبيد الله، لاينام أيّام الخوف، ولا ينكل عن الأعادي ٢، حذار الدوائر، أشدّ على الكفّار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا؛ فإنّه سيف من سيوف الله، لا نابي الضربة ٣، ولا كليل الحدّ، فا أمركم أن تتقدّموا فتقدّموا، وإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم بالإحجام فأحجموا؛ فإنّه لايفعل فعلاً إلّا بأمري، وقد آثرتكم بـ[ه على الهدى، نفسي ٤؛ لنصيحته [لكم]، وشدّة شكيمته على عدوّكم، عصمكم الله على الهدى، وثبتكم على التقىٰ» ٥.

ومالك "هذا أحد المخلصين فيه، والباذلين مهجته دونه، والناصحين له، والمنتدبين لأمره، والقائمين بحقه، وهو الذي أبلى بلاء حسناً، وقاتل قتالاً شديداً يوم الجمل حتى صابره ابن الزبير وصارعه، ودعا أصحابه إلى قتاله، فتجنب أصحابه ضربه؛ مخافة أن يصيب عبدالله، وجعل يقول: اقتلوني ومالكاً، والقوم لا يعرفون الأشتر بمالك، فكفوا أيديهم عنه إبقاءً على عبدالله، فلمّا انفصل الأمر بينهم

١. الكلمة غير واضحة، وهي قريبة ممّا أثبتناه. وهكذا في الطبري. وأرواق: جمع رَوْق. والعراد: رمى الجور بأثقاله. راجع: لسان العرب، مادّة: (روق).

٢. وللكتاب مصادر كثيرة يجدها الطالب في ذيل المختار (١٢٨) من نهج السعادة ٥: ٥١ ـ ٥٦، ط٣، وهذا هو الصواب المذكور في تاريخ الطبري، والمختار (٣٨) من الباب الثاني من نهج البلاغة، وفي الأصل:
 «لاينام أيام الحقّ، ولاينكل الخوف عن الأعادي...».

٣. وفي نهج البلاغة: «فإنّه سيف من سيوف الله، لا كليل الظُّبة، ولا نابي الضريبة...».

في النسخة كأنها: «آثر تكم لنفسي».

٥. في الغارات: «عصمكم الله بالحق، وثبتكم باليقين» وفي تاريخ الطبري: «عصمكم الله بالهدى، وثبتكم على اليقين».

٦. في النسخة: «وهو مالك». وسيأتي في الرقم ١٦٤: «وعدي هذا» مما يبين أنّ «هـو» هـنا من زيادة الناسخ.

عرفوا أنّ مالكاً هو الأشتر، فندموا على تركه ١.

١٦١ وذكر المبرّد أنّ الأشتر ذُكر عند بعض الوزراء، فقال: ذلك رجلٌ هزمت حياته أهل الشام، فهزم موته أهل العراق، بمعنىٰ أنّهم ضعفوا بموته.

وأنشدنا ابن الأنباري للأشتر في معاوية:

بَقَيْتُ وَفْرِيَ وانحرَفتُ عنِ العُلا ولَـقِيتُ أضيافِي بوجهِ عبوسِ إِن لَمْ أَشُنَّ على ابنِ هندٍ غارةً لم تخط يوماً من نِهابِ نُفُوسِ خيلاً كأم ثالِ السَّعالي ضُمَّراً تغدو بفتيان الكريهةِ شوسِ خيلاً كأم ثالِ السَّعالي ضُمَّراً تغدو بفتيان الكريهةِ شوسِ حَـرُ الحديدِ عليهم فكأنهم لهباتُ نارٍ أو شُعاعِ شُمُوسِ

١٠ وذهبت عينه يوم اليرموك، فعزّاه أمير المومنين، فقال له:

«أعاضك الله من شكوئ عينك وصحّة بصرك نوراً تمشي به يوم القيامة، حيث لايهتدي للخُلُوص من ظلمته إلّا من رَحِمَ ربُّك».

١. وسيعيد خبر مصارعة الأشتر لابن الزبير برقم ٣٦٠، فلاحظ. وانظر شرح الأخبار للمغربي ١: ٣٩٧ برقم ٣٤٠، ومناقب آل أبي طالب ٢: ٣٤٤، والمصنّف لابن أبي شيبة ٨: ٦٩٣ و ٧٠٥، والأخبار الطوال للدينوري: ١٥٠، وتاريخ دمشق ٥٦: ٣٨٢ ـ ٣٨٦ في ترجمة الأشتر، وتهذيب الكمال ٢٧: ١٢٨، وأنساب الأشراف: ٢٤٢ برقم ٢٩٩، وتاريخ الطبري ٣: ٥٢٨ ـ ٥٣٦، والمنتخب من ذيل المذيل للطبري: ١٤٨، والإمامة والسياسة لابن قتيبة ١: ٩٦، والجمل للمفيد: ١٨٧ و ١٩٧ و ١٩٧٠.

وفي تهذيب الكمّال ٢٧: ١٢٩: وقال يعقوب بن داود \_ذكر له الأشتر \_: ذاك رجلُ هدمت حياته أهل الشام، وهدمت وفاته أهل العراق.

قال أبن أبي الحديد المدائني في شرح نهج البلاغة ٢: ٢١٣: لله أُمّ قامت عن الأشتر، لو أنّ إنساناً يقسم أنّ الله تعالى ما خلق في العرب ولا في العجم أشجع منه إلّا أُستاذه على الما خشيت عليه الإثم، ولله درّ القائل وقد سئل عن الأشتر: ما أقول في رجلٍ هزمت حياته أهل الشام، وهزم موته أهل العراق...

<sup>171</sup> وذكر هذه الأبيات الخوارزمي في المناقب: ٢٣٢، وفيه: «لقيت وفري ... لم تخل يوماً ... السعالي شزّباً يعدو ببيض في الكريهة ... حمى الحديد... ومضان برق» والزبيدي في تاج العروس ٤: ١٧٢ بالبيت الأخير، وهكذا ٥: ٩٨، وفيهما: «حمي الحديد» وابن منظور في لسان العرب ٦: ١١٣ دون البيت الأوّل، وفيه: «لم تخل يوماً ... شرّباً تعدو ببيض في ... حمي الحديد... ومضان برق أو شعاع».

<sup>.</sup> ١٦٢ لم أجده في مصدر آخر.

# [كتابه إلى محمد بن أبي بكر بعد أن نصّب مالك الأشتر أميراً على أهل مصر]

١٦٣ وروي أنّ محمّداً لمّا بلغه أنّ أمير المؤمنين بعث الأشتر إلى مصر شَقَّ ذلك عليه، فكتب إليه أمير المؤمنين عند مهلك الأشتر:

«أمّا بعد، فقد بلغتني موجدتك من تسريحي الأشتر إلى عملك، وإنّي لم أفعل ذلك استبطاءً لك في الجهد، وازدياداً لك في الجدّ، ولو نزعت ما تحت يدك لولّيتك ما هو أيسر عليك في المؤونة، إنّ [الرجل] الذي كنت ولّيته أمر مصر كان رجلاً لنا ناصحاً، وعلى عدونا شديداً، فرحمة الله عليه، فقد استكمل أيّامه، ولاقى حمامه، ونحن عنه راضون، فرضي الله عنه، وضاعف له الثواب، وأحسن له المآب، فاجهد لعدون ، وشمّر للحرب، وادع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأكثر ذكر الله والاستعانة به».

فلمّا وصل الكتاب إليه أجابه بأن قال: قد انتهى إليّ كتاب أمير المؤمنين وفهمته، وليس أحد من الناس بأرضى من أمير المؤمنين بتقدّمتي أ، وقد خرجت وعسكرت، وآمنت الناس، إلّا من نصب لنا حرباً، وأظهر لنا خلافاً، وأنا متّبع أمره وقائم به، والله المستعان على كلّ حال.

ثُمّ إنّ [ابن العاص المبعوث من قبل] معاوية احتال على محمّد بن أبي بكر حتّى لله

<sup>177</sup> وللكلام مصادر، ورواه الشريف الرضي في المختار (٣٤) من الباب الثاني من نهج البلاغة. ونحن أيضاً رويناه عن مصادر في المختار (١٣٠) من بـاب الكـتب مـن نـهج السـعادة ٥: ١١٠، ط الإرشاد.

١. من رواية الطبري.

٢. كذا في النسخة، وفي تاريخ الطبري ٥: ٩٧: بأرضى مني برأي أمير المؤمنين، ولا أجهد على عدوه ولا أرأف بوليه مني، وقد خرجت... ونحوه في رواية الثقفي في الغارات.

أخذه وقتله \، فجزع أميرالمؤمنين لذلك، وجعل يـقول: «رحـم الله مـحمّداً، قـد جهد نفسه، وقضىٰ ما عليه». وقال: «إنّه كـان لي ربـيباً، وكـان لبـنيّ أخاً، وكـنت أعدّه ولداً» \.

# 

١٦٤ وروي أنّه قال لعديّ بن حاتم وقد ذهبت عينه يوم الجمل:

«أعلمت ما أعاض الله تعالىٰ من ذهبت كريمته في طاعته؟» فـقال: لا، فـقال: «نوراً يمشي به في ظلمه، وذوو العيون النجل عمي عن سلوكها» فقال عديّ: حسبي بها عوضاً.

وعديّ هذا كنيته أبو طريف، وهو أحد المخلصين له، والمتصرّفين له في طاعته، والمجيبين لأيامه، وفُقئت عينه يوم الجمل في طاعته، وقُتل ابنه طريف قــدّامـه، وبقى عدي بلا عقب ٣.

١. وانظر تفصيل مقاله مع العاصي ابن العاصي في تاريخ الطبري، والكامل لابن الأثير، وغيرهما.

٢. وراجع الغارات ١: ٣٠١، وشرح ابن أبي الحديد ٦: ٩٤ عن المدائني، وأنساب الأشراف ٣: ١٦٨.
 وتاريخ الطبري ٥: ٩٧.

ا استأذن عدي بن حاتم بإسناده عن يحيى الغساني، قال: استأذن عدي بن حاتم على على معاوية وعنده عبدالله بن الزبير، فقال له عبدالله: بلغني ... أنّ عند هذا الأعور جواباً، فلو شئت هجته، فقال: ... في أيّ يوم فُقئت عينك ياأباطريف؟ فقال له: في اليوم الذي قُتل فيه أبوك، وكشفت فيه استك، ولَطَم فيه على قفاك وأنت منهزم!

وبإسناده عن الهيئم بن الربيع قال: دخل عدي بن حاتم على معاوية وكانت عينه أُصيبت يوم الجمل، فقال ابن الزبير: هجه فإنَّ عنده جواباً ... قال له ابن الزبير: متى أُصيبت عينك ياأبا طريف؟ قال: يوم قُتل أبوك، وضُربت على قفاك وأنت مولّي، فضحك معاوية وقال له: ما فعلت الطرفات ياأباطريف؟ قال: قُتلوا، قال: ما أنصفك ابن أبي طالب، أن قُتل بنوك معه وبقي له بنوه!! قال: إن كان ذلك لقد قُتل وبقيت أنا من بعده.

ولاحظ الحديث التالي.

٣. والظاهر أنّه سهو من المؤلّف، ولاحظ ما سيأتي برقم ٣٥٩.

. نزهة الأبصار ومحاسن الآثار

# [قول معاوية لعديّ بن حاتم: ما أبقىٰ لك الدهر من حبّ على؟]

وذكر: أنّ معاوية قال له يوماً: ما أبقىٰ لك الدهر من حبّ عليّ ؟ فقال:

إنّ حبّه يتجدّد في القلب، وإنّ ذكره يتردّد في اللسان.

فقال [معاوية] لأصحابه: إنّ طيئاً وغفاراً كانوا جراديّين، لا يحجّون بيتاً ولا يعظّمون لله تعالى حرمة ، فقال عديّ: صدقت، حيث كان البيت لاينفع قربه ولايضرّ بعده، فما أزهدنا فيه! فأمَّا إذا نفع قربه وضرّ بعده فقد غلبنا الناس عليه، ثمّ خرج وهو يقول:

يحاولني معاوية بن حرب وليس إلى الذي يهوى سبيل

يــذكّرني أبــا حســن عــليّاً وحظّى في أبي حسـن جــليل

وفي الفتوح لابن أعثم ٣: ١٣٤: لمّا كان بعد مقتل على ﴿ أُقبِل عدي بن حاتم فدخل عـلىٰ مـعاوية وعنده عمرو بن العاص ورجل من بني الوحيد، فسلّم عدي فردّوا عليه السلام، فـقال له مـعاوية: أبــا طريف، ما الذي أبقي لك الدهر من ذكر على بن أبي طالب؟ فقال عدي: وهل يتركني الدهر أن لا أذكره؟! قال: فما الذي بقى في قلبك من حبّه؟ قال عدي: كلَّه وإذا ذُكر ازداد، فقال معاوية: ما أريد بـذلك إلَّا إخلاق ذكره! فقال عدي: قلوبنا ليست بيدك يامعاوية، فضحك معاوية ثم قال: يامعشر طيء، إنَّكم ما زلتم تشرفون الحاجّ ولاتعظّمون الحرم! فقال عدي: إنّا كنّا نفعل ذلك ونحن لانسعرف حسلالاً ولانسنكر حراماً ، فلمّا جاء الله عزّ وجل بالإسلام غلبناك وأباك على الحلال والحرام ، وكنّا للبيت أشدّ تعظيماً منكم له. فقال معاوية: عهدي بكم يامعشر طيء وإنّ أفضل طعامكم الميتة، فقال عمرو بن العاص والرجل الذي عنده من بني الوحيد: كفّ عنه يا أميرالمؤمنين فإنّه بعد صفين ذليل! فقال عدي: صدقتم، ثمّ خرج عدي من عند معاوية وأنشأيقول:

> وليس إلى الذي يرجو سبيل وحظّی فی أبی حسن جــليل علىٰ تلك التبي أخفي دليل جـراديّون ليس لنا عقول ويكفى مثله مننى القليل

يحاولني معاوية بن حرب يــذكّرني أبــا حسـن عــليّاً يكاشرني ويعلم أنّ طرفي ويسزعم أنسنا قسوم جسفاة وكان جموابم عندي عتيدأ

وذكر أبياتاً أخرى وكلاماً.

علىٰ ما في الضمير له دليل جراديّون ليس لنا عقول ويكفي مثله شيء قليل يكاسرني ويعلم أنّ طرفي ويرعم أنّنا قرم سفاه فكان جوابه عندي يسيراً

## [قوله على المعمّرين]

١٦٦ وروي عن زيد بن عليّ الله: أنّه قصد رجلاً معزّياً، فقال: أخبرني والدي، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه،

«من طال عمره كانت مصيبته في أحبابه ، ومن قصر عمره كانت مصيبته في نفسه».

# [قوله الله في تسلية الأشعث على أخيه]

١٦٧ وذكر أنّه عزّى الأشعث بن قيس علىٰ أخيه، فقال: «إن تحزن عليه فقد استحقّت

١٦٠ في الدعوات للراوندي : ٢٨٧ برقم ١٩ عنه ﷺ : من قصر عمره كانت مصيبته في نفسه، ومن طال عمره تواترت مصائبه، ورأىٰ في نفسه وأحبّائه ما يسوؤه.

ونسب نحو هذا الكلام إلىٰ عبدالرحمان بن أبي بكرة، كما في تاريخ بغداد ٩: ٣٩١، وتاريخ دمشق ٣٦: ١٤ فلعلّه أخذه منه.

١٦٧ ورواه الشريف الرضي في المختار: (٢٩١) من قصار نهج البلاغة، وقال ﷺ وقد عزّى الأشعث بن قيس عن ابن له، إلىٰ أن قال: «جرىٰ عليك القدر وأنت مأزور...».

وقريباً منه رواه ابن عبد ربّه في عنوان: «التعازي» من كتاب التعازي والمراثي من العقد الفريد ٢: ١٩٧، ط٢ بمصر، وفي ط دار الكتاب العربي ٣: ٣٠٣: قال عبدالله بن الأهتم: مات لي ابن وأنا بمكّة، فجزعت عليه جزعاً شديداً، فدخل عليّ ابن جريج يعزّيني، فقال لي: يا أبا محمّد، اسل صبراً واحتساباً قبل أن تسلو غفلةً ونسياناً كما تسلو البهائم.

ثمّ قال ابن عبد ربّه: وهذا الكلام لعليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه [قاله] يعزّي به الأشعث بن قيس في ابنٍ له، ومنه أخذه ابن جريج، وقد ذكره [أيضاً] حبيب [بن أوس الطائي أبو تمّام] في شعره فقال:

وقال عليّ في التعازي لأشعث وخاف عليه بعض تلك المآتم أتصبر للبلوى عزاءً وحسبةً فتؤجر أم تسلو سُلُوَّ البهائم

الرحم ذلك منك، مع أنّك إن جزعت جرى عليك القدر وأنت موزور، وإن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور». ثمّ قال ':

أتصبر للبلوىٰ عزاءً وحسبةً فتؤجر أم تسلو سلوّ البهائم أخلقنا رجالاً للتجلّد والأسيىٰ وتلك الغواني للبكا والمآتم

وروي عنه أنّه قال لمّا مات رسول الله صلى الله عليه:

171

إلى الله أشكو لا إلى الناس إنّني أرى الأرض تبقى والأخلّاء تذهب

[ ← ثمّ قال ابن عبد ربّه] أتىٰ عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه لأشعث يعزّيه عن ابنه فقال: إن تحزن فقد استحقّت ذلك منك الرحم، وإن تصبر فإنّ في الله خلفاً من كلّ هالك، مع أنّك إن صبرت جرىٰ عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرىٰ عليك القدر وأنت آثم.

ورواه المبرّد في الكامل ٣: ١٣٦١ مع مغايرات، والطرطوشي في سراج الملوك: ٢٣١.

وقريباً منه جدّاً بزيادات في صدره وذيله رويناه في المختار: (١٠٨٦) من نهج السعادة ١٠: ٣٧٧ عن تحف العقول: ٢٠٩.

ورواه الكليني \_ من غير الأبيات \_ في الحديث (٤٠) من كتاب الجنائز من الكافي ٣: ٢٦١. ومثله في المختار: (٢٣) من نهج السعادة ١٠: ١٩، ط ١ نقلاً عن المبرّد محمّد بن يزيد، وعنه أيضاً كما في المختار: (٢٥) من نهج السعادة ٢٠: ٢٠: «وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور» وبدون ذكر الشعر. وانظر تاريخ اليعقوبي ٢: ١٨٥.

١. كذا في النسخة، والظاهر أنّه سهو من المؤلّف أو لِمَن روىٰ له، والمعروف أنّها لأبي تمام حبيب بن أوس
 الطائي كما ذكره ابن عبد ربّه في العقد الفريد، كما تقدّم في الهامش السالف.

السواب، وفي النسخة: «فيوجر من يسلو سلو البهائم».

وفي نهج البلاغة برقم ٤١٤ من قصار الحكم أنّه قال للأشعث معزّياً : «إن صبرت صبر الأكارم وإلّا سلوت سلوّ البهائم». وفي شرح ابن أبي الحديد ٢٠: ٥٠: أخذ هذا المعنىٰ أبو تمام، بل حكاه فقال :

وقال علي في التعازي لأشعث وخاف عليه بعض تلك المآثم أتصبر للبلوئ عزاءً وحسبةً فتؤجر أم تسلو سلو البهائم وانظر ديوانه ٣: ٢٥٨، وفي سراج الملوك: ٢٣١ بعد ذكر الحديث: ونظمه أبو تمام فقال:

وقال علي في التعازي لأشعثٍ وخاف عليه بعض تلك المآئم أتصبر للبلوي عزاءً وحسبة فتؤجر أم تسلوا سلوّ البهائم

خلقنا رجالاً للـتجلُّد والأسـى وتلك الأيـامي للـبكا والمآتـم

تقدّم برقم ١٤٢ فلاحظ وفيه أنّه كان يزور قبر النبيّ وقبر فاطمة اللِّيِّ في كلّ أسبوع مرّة، وينشد هذا.

#### 

## [قوله الله في تسلية بعض المصابين]

۱٦٩ وذكر العتبي: أنّ أمير المؤمنين كان إذا عزّىٰ في ميّت قال: «صلّى الله علىٰ محمّد وآله، كان أعزّ مفقود ١، فأعظم الله أجركم، ورحم ميّتكم».

١٧٠ وروي: أنَّه كان يقول عند المصيبة:

«اصبروا صبر الأحرار، وإلّا سلوتم سلوّ الأغمار».

# [خطبته الغرّاء في الحثّ على الجهاد حينما أغارت خيل معاوية على الأنبار]

۱۷۱ ويروئ: أنّه انتهىٰ إليه أنّ خيلاً لمعاوية وردت الأنبار، وقتلوا عـاملاً له يـقال له: حسّان بن حسّان، فخرج مغضباً حتّىٰ أتى النخيلة، واتّبعه الناس فرقى ربوة مـن الأرض، فحمد الله وأثنىٰ عليه وصلّىٰ علىٰ نبيّه ثمّ قال:

«أمّا بعد، فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنّة، فمن تركه رغبةً عنه ألبسه الله الذلّ، وسيما ٢ الخسف؛ ودُيّث بالصغار، وقد دعو تكم إلىٰ حرب هؤلاء القوم ليلاً ونهاراً

انسخة: «مفقوداً».

الحكم البلاغة باب الحكم برقم ٤١٣: «من صبر صبر الأحرار، وإلا سلا سلو الأغمار»، وفي غرر الحكم للآمدي ٣: ٤ برقم ٣٧١٣ عنه ﷺ: «إن صبرت صبر الأحرار، وإلا سلوت سلو الأغمار».

وللخطبة أسانيد عديدة ومصادر وثيقة يجد الباحث كثيراً منها في ذيل المختار: (٣٢٥) من نهج السعادة الدومة الإرشاد، ولاحظ الكافي ٥: ٤ برقم ٦، والتهذيب للطوسي ٦: ١٢٣ برقم ٢١٦، وروضة الواعظين: ٣٦٣، والغارات ٢: ٤٧٥، وتيسير المطالب: باب ١٨٦، ١٤: ونهج البلاغة الخطبة: رقم ٢٧، وأنساب الأشراف ٣: ٢٠١ (٤٩٠)، وغريب الحديث لابن قتيبة ٢: ١٣٧ ببعضه، والأغاني ١٥: ٢٦٦، والكامل للمبرد ١: ١٩، ودعائم الإسلام ١: ٣٩٠، والعقد الفريد ٤: ١٣٦، والأخبار الطوال: ٢١١، ونثر الدرّ ١: ٢٩٧.

٢. سيأتي في نهاية الحديث تعليق المصنّف على هذه اللفظة.

وسرّاً وعلانية ، وقلت لكم: اغزوهم من قبل أن يغزوكم ، فوالذي نفسي بيده ما غزي قومٌ في عقر دارهم إلّا ذلّوا ، فتخاذلتم وتواكلتم ، وثقل عليكم قولي ، واتّـخذتموه وراءكم ظهريّاً ، حتّىٰ شنّت عليكم الغارات .

هذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار، وقتلوا حسّان بن حسّان ورجالاً منهم كثيراً ونساءً، والله لقد بلغني أنّه كان يدخل على المرأة المسلمة والمعاهدة \_ يعني الذمّية \_ فينزع أحجالها ورعاثها، ثمّ انصرفوا موفورين لم يُكُلم أحد منهم كلماً، فلو أنّ امراً مسلماً مات من دون هذا أسفاً، ماكان عندي فيه ملوماً، بلكان عندي به جديراً.

فيا عجباً من جد هؤلاء [القوم] في باطلهم وفشلكم عن حقّكم، حتى أصبحتم غرضاً تُرمون ولاترمون، ويُعلى عليكم ولاتغيرون، وتُغزون ولاتغزون، ويُعلى الله وترضون، إذا قلت لكم: اغزوهم في الشتاء، قلتم: هذا أوان قُرِّ وصر الوإن قلت لكم: اغزوهم في الصيف، قلتم هذه حمّارة القيظ، أنظرنا ينصرِمَن الحر عنّا! فإذا كنتم من الحر والبرد تفرون، كنتم والله من السيف أفر، ياأشباه الرجال ولا رجال، أحلام أطفال وعقول ربّات الحجال.

والله، لقد أفسدتم عليّ رأيي بالعصيان، ولقد ملأتم جوفي غيظاً، حتى أود أنّ الله أخرجني من بين أظهركم وقبضني إلى رحمته من بينكم، حتى لقد قالت قريش: إنّ ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب!! لله أبوهم، هل منهم من أحدٍ أشد لها مراساً وأعلم بها مني "؟! ولقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، ولقد نيّفت على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع».

فقام إليه رجل ومعه أخوه فقال: ياأمير المؤمنين، أنا وأخي هذا كـما قـال الله

ا. سيأتي في الشرح بلفظ: «من تظافر هؤلاء القوم» فلاحظ.

وفي المختار: (٢٦) من نهج البلاغة «حلوم الأطفال...».

٣. وفي نهج البلاغة: «وهل أحد منهم أشد لها مراساً، وأقدم فيها مقاماً مني؟...».

تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّيَ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾ ﴿ فمرنا بأمرك، فوالله لننتهين إليه ولو حال بيننا وبينه جمر الغضا وشوك القتاد.

فدعا له بخير، ثمّ قال: «وأين تبلغان ممّا أريد؟».

قوله: «سيما الخسف» كذا حدِّث في الحديث ، وزعم المبرّد أنه «سيم الخسف» من قوله تعالى: ﴿يَسُومُونَكُمْ شُوْءَ الْعَذَابِ ﴾ ومعنى قوله: «سيما الخسف» أي: علامة، من قوله تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾ وقال: ﴿مُسَوِّمِينَ ﴾ أي: معلّمين ٧.

«وحسّان» إن أخذته من «الحسن» صرفته، وإن أخذته من «الحسّ» لم تصرفه؛ لاّنه حينئذٍ فعلان فلا ينصرف في المعرفة، وينصرف في النكرة لاّنه ليست له فعلى، فهو بمنزلة سعدان وسرحان.

«وديِّث بالصغار» أي: ذُلِّل، يقال للبعير إذا ذلّلته الرياضة: بعير مديَّث، أي مذلَّل. وقوله: «في عقر دارهم» أي: في أصل دارهم، والعقر: الأصل، ومن هذا ما قيل: ما لفلان عقار، أي: أصل مال.

وروي عن رسول الله أنّه قال: «من باع داراً أو عقاراً، فلم يرد ثمنه في مـــثله، فذلك مال قمن أن لايبارك الله فيه» ^ أي: خليق.

١. المائدة: ٢٥.

٢. وفي الكامل للمبرد: هكذا حدّثوناه.

<sup>&</sup>quot;. هي الكامل ١: ٣١ وكافّة ما سيأتي مأخوذ منه، مع اختصار ومغايرات طفيفة.

٤. البقرة: ٤٩، والأعراف: ١٤١، وإبراهيم: ٦.

٥. الفتح: ٢٩.

٦. الآية: ١٢٥ من آل عمران: ﴿ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلانٍ مِنَ الْمَلآثِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ .

٧. قال ابن أبي الحديد: والصحيح (سيم الخسف) وتأويله: أُوليَ الخسف وكُلُّف إيَّاه، والخسف: الذَّلَّة والمشقّة.

٨. روى نحوه أحمد في المسند ٣١: ٣٦ (١٨٧٣٩) وأيضاً ٢٥: ١٦٦ (٥٨٤٢) وابن ماجة فـي سـننه ٢: ٨. روى نحوه أحمد في المسند ٣: ٣٦ (١٤٥٨)، والطحاوي في شرح ٨٣٢ (٢٤٩٠)، والدارمي في سننه ٢: ٣٧، وأبو يعلى في مسنده ٣: ٢٤ (١٤٥٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩: ٢٠٦ (٩٤٤٩)، والطبراني في الكبير ٦: ٥٥ (٥٥٢٦) والبيهقي في السنن ٦: ٣٤ وغيرها.

وقوله: «تواكلتم» مشتقّ من وكلت الأمر إليك، أي جعلته إليك.

وقوله: «واتّخذتموه وراءكم ظِهْرِياً» أي: رميتم به وراء ظهوركم، يقال في المثل: لاتجعل حاجتي منك ظِهرياً، أي: لاتطرحها غير ناظر إليها.

وقوله: «حتى شنّت عليكم الغارات» أي: صبّت، يقال: شننت الماء على رأسه، وشننت الشراب في الإناء، أي: صببته، وفي كلام العرب: فلمّا لقي فلان فلاناً شنّه بالسيف، أي: صبّه عليه صبّاً.

وقوله: «فينزع أحجالها ورعائها» يعني: الخلاخيل، واحدها: حـجل، ويـقال للقيد: الحجل؛ لأنّه يقع في ذلك الموضع.

وقوله: «ورعاثها» فهي الشنوف، الواحد: رعثة، وجمعها: رعاث.

وقوله: «ثمّ انصرفوا موفورين» من الوفر، أي: لم ينل أحد منهم بأن يُرزأ في بدنٍ ولا مال، يقال: فلان موفور وذو وفر، أي: ذو مال، وقال حاتم:

وقد علم الأقوام لو أنّ حاتماً أراد ثراء المال كان له وفر الوقوله: «لم يُكلم أحد منهم كلماً» أي: لم يُخْدَش.

وقوله: «من تضافر ٢ هؤلاء القوم» أي: تعاونهم.

وقوله: «هذا أوان قرِّ وصرِّ» الصرّ: شدّة البرد.

وقوله: «حمّارة القيظ» وهو الصيف، وحمّارته: اشتداد حرّه واحتدامه.

وقوله: «عقول ربّات الحجال» نسبهم إلى ضعف النساء، قال الله تعالى: ﴿ أَوَمَن يُنَشَّو فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ ٣.

١٠. من قصيدة لحاتم الطائي، انظر ديوانه ص٥٠، والأغاني ١٧: ٣٨٤، وتـاريخ دمشـق ١١: ٣٧٦، وتـاج
العروس ٧: ١٩٨ (عذر).

٢. لم يرد بهذا اللفظ فيما تقدّم من نصّ الخطبة، وإنّما أخذ المصنّف النصّ من مصدرٍ آخر، والشـرح مـن
 الكامل للمبرّد، فحصل بعض الاختلاف.

٣. الزخرف: ١٨.

### [كتاب عقيل إلى أمير المؤمنين وجوابه]

١٧٢ وروي أنّ عقيلاً كتب إليه:

لعبدالله عليّ أمير المؤمنين من عقيل.

سلام [الله] عليك.

أمّا بعد، فإنّ الله جارك من كلّ سوء، وعاصمك من كلّ مكروه على كلّ حال. واعلم أنّي خرجت معتمراً، فلقيت عبدالله بن أبي سرح في نحوٍ من أربعين راكباً من أبناء الطلقاء مصدرين ركابهم من قديد فلقلت لهم وعرفت المنكر في وجوههم -: أين ياأبناء المرتابين؟ أبمعاوية تلحقون؟ عداوة تريدون بها إطفاء نور الله وتغيير أمره؟ فأسمعني القوم وأسمعتهم، فسمعت أهلها يقولون: إنّ الضحّاك بن قيس الفهري أغار على الحيرة وأصاب ما شاء من أموال أهلها أنّ الضحّاك بن قيس الفهري أغار على الحيرة وأصاب ما شاء من أموال أهلها إلاّ الضحّاك إلاّ الحياة في دهرٍ جنى عليك ما أرى، وما الضحّاك إلا

١٧٢ ورواه السيد أبو طالب \_عن المصنّف \_ في أماليه كما في الباب الثالث من تيسير المطالب: ٦٢. ط ١، وما بين المعقوفتين منه.

وللحديث مصادر كثيرة يجدها الباحث في ذيل المختار: (١٥٩) من باب الكتب من نهج السعادة ٥: ٢٧٤، ولاحظ الغارات: ٢٩٥ برقم ١٥٧، والإمامة والسياسة لابن قتيبة: ٥٥، ونهج البلاغة برقم ٣٦ من باب الكتب، والأغاني ٢١: ٢٦٨، والعقد الفريد ٢: ١٧٦، وأنساب الأشراف ٢: ٣٣٢ في ترجمة عقيل، والمعيار والموازنة للإسكافي ١٧٩ ـ ١٨٠.

١. في التيسير: تعالىٰ أجارك... مكروه أعلمك أنّي.

خيره. النسخة: «وكأنهم من مزيد» والتصويب من تيسير المطالب وغيره.

٣. في التيسير: أين ياأبناء الطلقاء؟ أبالشام...

كذا في أصلي، وفي كتاب تيسير المطالب نقلاً عن أمالي السيّد أبي طالب نقلاً عن عليّ بن مهدي الطبري: «فسمعتهم يقولون: إنّ الضحّاك بن قيس الفهري أغار على الحيرة وأصاب من أهلها ما شاء».

٥. في تيسير المطالب: جرّ.

فقع بقَرْقَرٍ \، وقد ظننت حين بلغني ذلك أنّ أنصارك خذلوك، فاكتب إليّ يابن أبي برأيك وأمرك، فإن كنت الموت تريد تحمّلت إليك ببني أخيك وولد أبيك، فعشنا معك ما عشت؛ ومتنا معك ما متّ، فوالله ما أحبّ أن أبقي بعدك فواقاً، وأيم الله الأعزّ الأجلّ إن عيشاً أعيشه كني هذه الدنيا بعدك لغير هنيء ولا مريء ولانجيع، والسلام.

فأجابه [على ١١٤]

أمّا بعد، فكلاك الله كلاء ة من يخشى بالغيب أنّه حميد مجيد، قدم عليّ عبيدالله بن عبدالرحمان الأزدي بكتابك تذكر أنّك لقيت ابن أبي سرح في [نحو] أربعين راكباً من أبناء الطلقاء متوجّهين إلى المغرب، وإنّ ابن أبي سرح طال والله ما كاد الإسلام وضلّ عن كتاب الله وسنّته وبغاها  $^{\circ}$  عوجاً، فدع ابن أبي سرح وقريشاً وتراكضهم في الضلالة، وتجاولهم في الشقاق، فإنّها قد اجتمعت على حرب أخيك اجتماعها على حرب رسول الله صلّى الله على معهلوا حقّي، وجحدوا فضلي، ونابذوني العداوة، ونصبوا لى الحرب، وجدّوا في إطفاء نور الله.

اللّهم فاجز قريشاً [عَنّي] الجوازي، فقد قطعت رحمي، وظاهرت عليّ، وسلبتني سلطان ابن أمّي، وسلّمت ذلك إلىٰ من ليس مثلي في قرابتي، وحقّي في الإسلام، وسابقتي التي لايدّعي أحد مثلها.

١. الفقع -كفلس وحبر - ضرب من أردأ الكمأ. وقرقر -كجعفر -: الأرض المستوية، يقال للرجل الذليل:
 هو فقع قرقر؛ لأنّ الدواب تنجله بأرجلها.

٢. في النسخة: عشنا عيشة.

٣. من التيسير ، وهكذا ما بعده .

٤. كذا في أصلي، وفي التيسير والمختار: (٣٦) من نهج البلاغة: «من يخشاه...».

٥. في مخطوطة التيسير: وبغاهما.

٦. وفي المختار: (٣٦) من الباب الثاني من نهج البلاغة: «فدع عنك قريشاً وتركاضهم في الضلال،
 وتجوالهم في الشقاق، وجماحهم في التيه».

وأمّا الذي ذكرت من إغارة الضحّاك على الحيرة، فهو أذلّ من أن يكون مرّ بجنباتها، ولكن جاء في جريدة خيل فلزم الظهر، وأخذ على السماوة حتى مرّ بواقصة، فسرّحت إليه جنداً من المسلمين، فلمّا بلغه ذلك ولّى هارباً، فاتّبعوه ولحقوه ببعض الطريق وقد اصفرّ حتى طفلت الشمس للإياب، ثم اقتتلوا قتالاً شديداً، فلم يصبروا إلّا قليلاً، فقُتل من أصحاب الضحّاك بضعة عشر رجلاً، ونجا جريضاً بعد ما أخذ منه بالمخنق فلأياً بلأى ما نجا.

وأمّا ما سألتني أن أكتب إليك برأيي، فإنّ رأيي جهاد الظالمين ٢ حتّىٰ ألقى الله، لايزيدني كثرة الناس حولي عزّةً، ولا بُعدهم ٢ عنّي وحشةً، لأنّي محق، والله مع المحق، والله ما أكره الموت على الحقّ، لأنّ الخير كلّه بعد الموت لمن عقل ودعا إلى الحقّ.

وأمّا ما عرضت عليّ من مسيرك إليّ بِبَنِيْكَ وولد أبيك فانّه لا حاجة لي في ذلك، أقم راشداً مهدياً، والله ما أحبّ أن يهلكوا معي لو هلكت، فلاتحسبنّ ابن أمّك ولو أسلمه الناس يتخشّع ويتضرّع ، وما أنا إلّا كما قال أخو بنى سليم:

صبور على ريب الزمان صليبُ فيشمت عادٍ أو يُساء حبيبُ

فإن تسأليني كيف أنت فإنني يعز علي أن يرى بي كآبة

١. في التيسير: فسرّحت إليهم... فتبعوه ولحقوه في بعض الطريق وقد أمعن.

٢. في التيسير: جهاد القوم مع المسلمين حتَّىٰ.

٣. في التيسير: ولا نفورهم.

٤. في التيسير: عرضة.

٥. في التيسير: فوالله.

٦. هذا هو الصواب، وفي أصلي المخطوط: «يخشع ولايتضرع» وكتب فوقه بين السطرين: «ينضرع».
 وفي نهج البلاغة: «ولاتحسبن ابن أبيك ولو أسلمه الناس متضرّعاً متخشّعاً...» وفي التيسير: «ينخشع أو يتضرّع».

#### ومن كتاب له الله

#### إلىٰ عمّاله الذين كانوا في ممرّ جيشه]

١٧٣ وكتب أمير المؤمنين الله إلى العمّال الذين يطرأ عليهم الجيش ١٠

من عبدالله على أمير المؤمنين إلى من مرّ به الجيش:

أمّا بعد، فقد سرّحت جنوداً هي مارّة بكم إن شاء الله، وقد أوصيتهم بما يجب عليهم وما يجب لكم عليهم وكفّ الأذي عنكم، وأنا أبرأ إليكم وإلى ذمّتكم من معرّة الجيش إلّا من جوعة المضطرّ لايجد عنها مذهباً إلى شبعته، فامنعوا من تناول منها ظلماً عن الظلم، وخذوا على أيدي سفهائكم في التعرّض للجيش ومضادّتهم أ، واحذروا في الله تعالى الغير [و]الادهان وترك القيام بالحقّ، فإنّ دعوة المظلوم ليس لها دون الله حجاب، وأنا بين أظهر الجيش، فارفعوا إليّ مظالمكم، وما عراكم ممّا يغلبكم من الجيش وما أنتم بسبيله إن شاء الله.

١٧٣ ورواه أيضاً السيّد الموفّق بالله السيّد حسين بن إسماعيل الجرجاني في آخـر كـتابه الاعـتبار وسـلوة العارفين: ٦٤١، ط١.

وروى نحوه الشريف الرضي قدس الله نفسه في المختار: (٦٠) من باب الكتب من نهج البلاغة. ورويناه في باب الكتب من نهج السعادة ٤: ٢٣٥، ط٣ عن نهج البلاغة ووقعة صفين.

١. كذا في أصلي، وفي المختار: (٦٠) من الباب الثاني من نهج البلاغة: «إلى العمّال الذين يـطأ الجـيش عملهم» وهو الظاهر.

في الاعتبار وسلوة العارفين: كتب أمير المؤمنين إلى عمّاله الذين يزحفهم الجيش، ويأتيهم العسكسر ويطوي عليهم.

٢. في النسخة: ومصادّتهم.

وفي الاعتبار وسلوة العارفين: «خذوا على يدي سفهائكم في التعرّض للجيش ومصارفهم؟ واحذروا من الله تعالى من الادّهان...».

# [ومن كتاب له الله الني ابن عبّاس بعد ما أخذ من بيت مال البصرة ما أخذ]

١٧٤ وروي أنّه كتب إلىٰ ابن عبّاس حين أخذ من مال البصرة ما أخذ، لمّا ولآه عليها وانقلب منها إلىٰ مكّة:

«إنّي أشركتك في أمانتي، ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي، فلمّا رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب، والعدو قد حَرب، قلبت لابن عمّك ظهر المجن بفراقه مع المفارقين، وخذلانه مع الخاذلين، واختطفت ما قدرت عليه من أموال الأُمّة اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى».

[وفي الكتاب] : «فضح رويداً، فكأن قد بلغت المدى، وعرضت عليك أعمالك بالمحل الذي به ينادي المغتر بالحسرة، ويتمنّى المضيّع التوبة والظالم الرجعة».

قوله: «قد حرب» أي غضب، يقال: حرب الرجل يحرَب حَرباً، وحرَّبته أنا أي: أغضبته، وأسد محرب أي مغضب.

وقوله: «قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ» هذا مثل يُضرب به لمن كان [ل] صاحبه على مودّة أو رعاية ثمّ حال عن ذلك، والمجنّ: الترس.

وقوله: «اختطاف الذئب الأزَل دامية المعزىٰ» إنّما خصّ الدامية دون غيرها لأنّ في طبع الذئب محبّة الدم، فهو يؤثر الدامية علىٰ غيرها، ويبلغ به طبعه في ذلك أنّه

<sup>1978</sup> ورواه الشريف الرضي رفع الله مقامه بزيادات جيّدة في المختار: (٤١) من الباب الثاني من نهج البلاغة، ورويناه أيضاً عن مصادر في المختار: (١٧٠) وما حوله من باب الكتب من نهج السعادة ٥: ٣٠٣ وما حولها ط الإرشاد، فلاحظ رجال الكشي ١: ٢٧٩، وأنساب الأشراف ١٧٤: برقم ٢٠٠ في ترجمة أمير المؤمنين، وغريب الحديث لابن قتيبة ١: ٣٦٨ والمصنّف اعتمد عليه وكافة الشرح المذكور هنا موجود فيه، وعيون الأخبار لابن قتيبة ١: ٥٧، وأيضاً ٢: ٨٢ بفقرة منه، ومجمع الأمثال للميداني ٢: ١٠١ برقم فيه، وعيون الأخبار لابن قتيبة الفريد ٥: ١٠٢ - ١٠٠ في عنوان خروج ابن عبّاس على عليّ.

يرى الذئب وبه دم، فيثب عليه ليأكله، قال الشاعر ١:

وكنت كذئب السوء لمّا رأىٰ دماً بصاحبه يوماً أحال عن الدم وقال آخر:

إنّي رأيتك كالورقاء يوحشها قرب الأليف وتغشاه إذا عقرا والورقاء: الذئب ويستوحش منه، فإذا عُقر وثب عليه.

وقوله: «ضحّ رويداً» هذا مثل، وهو كما تقول: اصبر قليلاً قليلاً، ويقال: أصله من تضحية الإبل، وهو تغديتها، يقال: ضحّيتها إذا غدّيتها.

وقال زيد الخيل:

ولو أنّ نــصراً أصلحت ذات بـينها لضحّت رويداً عـن مـظالمها عــمرو أي: لكفّت عمرو أنفسها عن ظلمها، ونصر وعمرو حيّان من بني أسد.

# [كلامه الله المحاوية، عندما وجّهه إلى معاوية، ثمّ كتاب معاوية إلى أمير المؤمنين ثمّ جواب أمير المؤمنين له]

١٧٥ ويروىٰ أنّ أمير المؤمنين الله وجّه جرير بن عبدالله البجلي إلى معاوية يأخذه بالبيعة، فقال له:

«إنّ حولي من ترى [من أصحاب رسول الله ﷺ] من المهاجرين والأنصار،

١. وهو الفرزدق، انظر ديوانه ٢: ٢٦٦، وترتيب اصلاح المنطق ١٤ وغيرهما.

١٧٥ الكامل للمبرّد ١: ٤٣٢ ـ ٤٣٢.

وللحديث مصادر، يجد الطالب كثيراً منها في المختار: (٤٨) من باب الكتب من نهج السعادة ٤: ٩٤؛ وفي ط وزارة الإرشاد: ١٠٠، ولاحظ وقعة صفين: ٥٦، وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٩: ١٢٧، والعقد الفريد ٣: ١٠٦، والإمامة والسياسة ١: ١٢١، ومناقب آل أبي طالب ٣: ١٩٣، والأخبار الطوال: ١٥٧.

ورواه أيضاً مع التالي السيد حسين بن إسماعيل الجرجاني المتوفّىٰ قريباً من عام (٤٣٠هـ) في أوّل باب فنون من كلام أمير المؤمنين ﷺ في أواخر سلوة العارفين: ٥٥٣، ط١.

٢. من الكامل.

ولكنّي اخترتك القول رسول الله صلّى الله عليه: «خير ذي يـمن» ، ائت مـعاوية وخذه " بالبيعة».

فقال له [جرير]: والله [ياأمير المؤمنين] عما أدّخرك من نصرتي شيئاً ، وما أطمع لك في معاوية ، فقال [علييّ]: «إنّما قصدي حجّة أُقيمها [عليه]».

فلمّا أتاه جرير دافعه معاوية، فقال له جرير: إنّ المنافق لايصلّي حتّىٰ لايجد من الصلاة بُدّاً، ولا أراك ° تبايع حتّىٰ لاتجد من البيعة بُدّاً.

فقال له معاوية: إنّها ليست بخدعة الصبي عن اللبن، إنّه أمر له ما بعده، فأبلعني ريقي. فناظر [معاوية] عمراً فطالت المناظرة بينهما، فألحّ عليه جرير، فقال له معاوية: ألقاك بالفصل في أوّل مجلس .

ثمّ كتب إلى أمير المؤمنين:

من معاوية بن صخر إلىٰ عليّ بن أبي طالب:

أمّا بعد، فلعمري إن بايعك القوم الذين بايعوك وأنت بريء من دم عثمان كنت كأبي بكر وعمر [وعثمان رضي الله عنهم] وإنّك أغريت بعثمان المهاجرين وخذلت عنه الأنصار، فأطاعك الجاهل وقوي بك الضعيف، فقد أبى أهل الشام إلا قتالك حتّى تدفع إليهم قَتَلة عثمان، فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين.

ولعمري ما حجّتك عليّ كحجّتك على طلحة والزبير، لأنّهما بايعاك ولم أبايعك،

١. في النسخة: «اخترك».

٢. مسند أحمد ٣١: ٥١٦ (١٩١٨٠) وبهامشه ثبت لسائر مصادره.

٣. في الكامل: فخذه.

٤. من الكامل وهكذا ما قبله وما بعده.

٥. في الكامل: ولا أحسبك.

٦. في النسخة: المجلس. والمثبت حسب رواية المبرّد في الكامل، وبعده فيه: ثم كتب لعمرو بمصر طعمة
 وكتب عليه: ولاينقض شرط طاعة، فقال عمرو: ياغلام اكتب: ولاتنقض طاعة شرطاً...

٧. من الكامل.

وما حجّتك على أهل الشام كحجّتك على أهل البصرة، فإنّ أهل البصرة أطاعوك ولم يطعك أهل الرسول، وموضعك من ولم يطعك أهل الشام. وأمّا شرفك في الإسلام، وقرابتك من الرسول، وموضعك من قريش، فلست أدفعه \.

فلمّا ورد الكتاب أجابه عليّ بقوله:

### [بسم الله الرحمن الرحيم

من علىّ بن أبى طالب إلىٰ معاوية بن صخر $^ extsf{Y}$ 

أمّا بعد، فقد أتىٰ منك كتاب امرئ ليس له بصر يهديه ولا قائد مرشد "، دعاه الهوىٰ فأجابه ، وقاده فاتّبعه . زعمت أنّه إنّما أفسد عليك بيعتي خطيئتي في عثمان! ولعمري ماكنت إلّا رجلاً من المهاجرين، أوردت كما أوردوا وأصدرت كما أصدروا، وماكان الله ليجمعهم علىٰ ضلال، ولا [ل] نيضربهم بالعمىٰ .

وبعد، فما أنت وعثمان؟! إنّما أنت رجل من بني أُميّة، وبنو عثمان أولى بمطالبة دمه، فإن زعمت أنّك أقوى على ذلك، فادخل فيما دخل فيه المسلمون ثمّ حاكم القوم إليّ.

وأمّا تمييزك بينك وبين طلحة والزبير، وبين أهل الشام وبين أهل البصرة، فلعمري ما الأمر فيما هُناك إلّا سواء، لأنّها بيعة شاملة، لايستثنى فيها الخيار، ولايستأنف فيها النظر.

١. وفي الكامل بعده: ثمّ كتب إليه في آخر الكتاب بشعر كعب بن جُعيد. ثم ذكر بعضه، وقال: وفي آخر
 هذا الشعر ذمّ لعلي بن أبى طالب في أمسكنا عنه.

٢. من الكامل.

٣. ومثلها سيأتي في شرح المصنّف لهذه اللفظة، وفي الكامل في الموردين: «يرشده».

ورواه الشريف الرضي قدّس الله نفسه في المختار : (٧) من الباب الثاني من نهج البلاغة وفيه :

أمًا بعد فقد أتتني منك موعظة موصّلة، ورسالة محبّرة، نَمَّقتُها بضلالك، وأنصيتها بسوء رأيك، وكـتاب امرئ ليس له بصر يهديه ولا قائد يرشده، قد دعاه الهوى فأجابه وقاده الضلال فاتّبعه...

٤. من الكامل.

وأمّا شرفي في الإسلام، وقرابتي من الرسول \، وموضعي من قريش، فلعمري لو استطعت دفعه لدفعته.

قوله: «فما أنت وعثمان» فالرفع فيه الوجه، لآنه عطف اسماً ظاهراً فأجراه مجراه، وليس هاهنا فعل فيحمل على المفعول، فكأنّه قال: فما أنت وما عثمان؟ هذا تقديره في العربية، ومعناه ٢ لست منه في شيء.

وقوله: «ليس له بصر يهديه» فمعناه: يقوده، والهادي: هو الذي يتقدّم فيدلّ، والعنق يسمّى الهادي لتقدّمه، قال الأعشىٰ ":

إذا كان هادي الفتىٰ في البلا د صدر القناة أطاع الأميرا وقوله: «ولا قائد مرشد» أي: ولا قائد يقوده فيرشده.

# [ما روي عنه ﷺ في أصحاب الرسّ]

1۷٦ وأخبرنا أحمد بن هاشم، قال: حدّثنا محمّد بن عيسى الدامغاني، قال: حدّثنا أبو الصلت الهروي، قال: حدّثنا عليّ بن موسى الرضا، [عن أبيه]، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علىّ بن الحسين، أنّه قال:

بينا أمير المؤمنين قبل أن يقتل بثلاث جاءه رجل من أشراف بني تميم يقال له: عمرو، فقال: أخبرني عن أصحاب الرسّ في أيّ عصر كانوا؟ وأين كانت منازلهم؟ ومن كان ملكهم؟ وهل بعث الله إليهم رسولاً أم لا؟ وبماذا أُهلكوا؟ فإنّي أجد في

١. في الكامل: من رسول الله ﷺ.

٢. في النسخة: ومعنى، والتصويب حسب مصدر المصنّف الكامل للمبرّد ١: ٤٣١.

٣. في غريب الحديث لابن سلام ١: ٢٥٢: وقال الأعشى يذكر عشاه ومشيه بالعصا.

<sup>1</sup>٧٦ والحديث رواه أيضاً الشيخ الصدوق محمّد بن عليّ بن الحسين مطوّلاً في الباب (٣٨) من كتاب علل الشرائع: ٤٠، ط الغري، قال: حدّثنا أحمد بن زياد الهمداني في ، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيد، قال: حدّثنا أبو الصلت عبدالسلام بن الصالح الهروي ...

ورواه أيضاً في الباب ١٦ من عيون أخبار الرضا ١: ١٨٣.

كتاب الله ذكرهم ولا أجد خبرهم، فقال:

«لقد سألتني عن حديث ما سألني عنه أحد قبلك ولايحدّث فيه البعدي، وما في كتاب الله آية إلّا وأنا أعرف تفسيرها، وفي أيّ مكان نزلت من سهل أو جبل، وفي أيّ وقت في ليل أو نهار، إنّ هاهنا لعلماً جمّاً الله وأشار إلى صدره ـ ولكن طلابه يسير، وعن قليل تندمون لو فقدتموني.

كان من قصّتهم ياأخا تميم أنهم كانوا يعبدون شجرة صنوبرة يـقال لها: شاه درخت ، كان يافث بن نوح غرسها على شفير عين يقال له: روشا، وكانت أنبتت لنوح بعد الطوفان، وإنّما سمّوا أصحاب الرسّ لأنّهم رسّوا نبيّهم في الأرض، وذلك بعد سليمان، وكانت لهم اثنا عشر قرية على شاطئ نهر يـقال له: الرسّ مـن بـلاد المشرق، ولم يكن في الأرض يومئذ نهر أغزر ولا أعذب منه، ولا قُرى أكثر ولا أعمر منها، تسمّى إحداهن «آبان» والثانية «آذر» والثالثة «دي» والرابعة «بهمن» والخامسة «اسفندار» والسادسة «فرو [ر]دين» والسابعة «أرديبهشت» والثامنة «خرداد» والتاسعة «تير» والعاشرة «مرداد» والحادي عشر «شهريو [ر]» والثاني عشر «مهر» .

وكان أعظم مدائنهم اسفندار، وهي التي [بنى فرعون إبراهيم ﷺ، وبها العين والصنوبرة، وقد غرسوا في كلّ قرية منها حبّة من طلع تلك الصنوبرة] ينزلها ملكهم، وكان يسمّىٰ تركودا بن عابور بن دارن بن نمرود بن كنعان ٧.

۱. وربّما قرئت: «يحدث عنه».

٢. لهذه القطعة من الحديث أيضاً مصادر جمة.

٣. أي الشجرة الكبيرة. وفي النسخة: سادخت.

في النسخة: «أنبطت».

٥. وهذه أسماء الأشهر الاثني عشر للسنة الفارسية كما سيأتي في الحديث.

٦. ما بين المعقوفتين مأخوذ من كتاب علل الشرائع.

٧. وفي علل الشرائع: «وكان يسمّى تركوذ بن غابور بن يارثين بن سازن بن نمرود بن كنعان» وفي عيون أخبار الرضا مثله إلا أن فيه: يارش.

وقد أجروا إلىٰ عند تلك الصنوبرة ماءً، فنبتت الحبّة وصارت شجرةً عظيمة، وحرّموا ماء العين فلايشربوا منها ولا أنعامهم، فمن فعل ذلك قتلوه ويقولون: هذا الماء حياة إلهنا، وقد جعلوا في كلّ شهر من السنة في كلّ قرية منها عيداً ليجتمع إليها، فيضربون على الشجرة التي لها كلة من حرير فيها من أنواع الصور '، ثمّ يأتون بشاة وبقرة فيذبحونهما ترباناً للشجرة، ويشعلون فيها النار بالحطب، فإذا سطع دخان تلك الذبائح وغبارها وحال بينهم وبين النظر إلى السماء، خرّوا للشجرة سجّداً من دون الله، فيبكون ويتضرّعون إليها أن يرضىٰ عنهم، وكان الشيطان يجيء فيحرّك أغصانها ويصيح من ساقها صياح الصبيّ: أنّي قد رضيت عنكم عبادي، فطيبوا نفساً وقرّوا عيناً، فيرفعون رؤوسهم عند ذلك، ويشربون الخمور، ويضربون بالمعازف، ويأخذون في الدستبند، [ف] يكونون علىٰ ذلك يومهم وليلتهم ثمّ ينصرفون.

وإنّما سمّت العجم شهورها بـ«آبان ماه وآذر ماه» اشتقاقاً من أسماء القرى، فإذا كان عيد القرية العظمى اجتمع إليها صغيرهم وكبيرهم، فضربوا على الصنوبرة سرادق من ديباج عليها من أنواع الصور، له اثنا عشر باباً، كلّ باب لأهل قرية منه، يسجدون للصنوبرة، ويقرّبون لها الذبائح أضعاف ما قرّبوا للشجرة التي في قراهم، فيجيء إبليس لعنه الله عند ذلك فيحرّك الصنوبرة تحريكاً شديداً، ويتكلّم في جوفها كلاماً جهورياً، ويعدهم ويمنيهم بأكثر ما وعدتهم ومنتهم الشياطين كلّها، فيرفعون رؤوسهم من السجود وبهم من الفرح والنشاط ما لايعد، فيكونون على ذلك اثني عشر [يوماً ولياليها] بعدد أعيادهم في سائر السنة، فيرفون.

فلمّا طال كفرهم بالله وعبادتهم غيره، بعث الله إليهم نبيّاً من بني إسرائيل، من ولد يهودا بن يعقوب، فلبث فيهم زماناً طويلاً يدعوهم إلىٰ عبادة الله سبحانه ومعرفة

١. في النسخة: «الموز».

٢. في النسخة: «فيذبحوها» وفي العلل والعيون: بشاة وبقر فيذبحونها..

ربوبيّته فلا يتّبعونه، فلمّا رأىٰ شدّة تماديهم في الغيّ والضلال، وتركهم قبول قوله وما دعاهم من الرشد والنجاح، قال: ياربّ، إنّ عبادك أبوا إلّا تكذيبي والكفر بك، وغدوا يعبدون شجرةً لاتنفع و لاتضرّ، وإبليس سحرهم أجمع، فأرهم قدرتك وسلطانك.

فأصبح القوم وقد يبس الشجر كلّها، ففظعوا به 'وهالهم ذلك، وصاروا فرقتين: فرقة قالت: سَحَر آلهتكم هذا الرجل الذي يزعم أنّه رسول ربّ السماء إليكم؛ ليصرف وجوهكم عن آلهتكم إلى إلهه، وفرقة قالت: لا، بل غضبت آلهتكم حين رأت هذا الرجل يعيبها ويدعوكم إلى عبادة غيرها، فحجبت حسنها وبهاءها عنكم لكى تعظموها، فانظروا فيهم!

فأجمع رأيهم على قتله، واتّخذوا أنابيب من رصاص طوال واسعة الأفواه، ثمّ أرسلوها من قرار العين إلى أعلى الماء، واحدة فوق الأخرى مثل البرابخ أ، ونزحوا ما فيها من الماء، ثمّ حفروا في قرارها من الأرض بئراً عميقة ضيّقة المدخل، وأرسلوا فيها نبيّهم وألقموا فاها صخرة عظيمة، ثمّ أخرجوا الأنابيب من الماء وقالوا: نرجو الآن أن ترضىٰ عنّا آلهتنا إذا رأت أنّا قتلنا من يعيبها ويقع فيها، ويصدّ عن عبادتها، ودفنّاه تحت كبيرها يشتفى منه، فيعود لنا نورها ونضرتها كماكان.

فبقوا عامّة يومهم يسمعون أنين نبيّهم وهو يقول: ترى يــاربّ ضــيق مكــاني وشدّة كربي وقلّة حيلتي، فعجّل بقبض روحي، ولاتؤخّر إجابة دعوتي، حتّى مات.

فقال تعالىٰ لجبريل: انظر إلىٰ عبادي هؤلاء الذين غرّهم حلمي وأمنوا مكري وعبدوا غيري وقتلوا رسولي هل يقومون لغضبي أو يخرجو[ن] من سلطاني، فأنا المنتقم ممّن عصاني ولم يخش عقابي، وإنّي حلفت بعزّتي لأجعلنّهم عبرةً للعالمين. فلم يشعروا وهم في عيدهم إلّا بريح عاصف شديد الحمرة، فتحيّروا فيها وذعروا

١. لعلُّ هذا هو الصواب، وفي النسخة: «فقطعونه» وفي العلل والعيون: فهالهم ذلك وقطع بهم.

٢. جمع البريخ ما يعمل من الخزف للبئر ومجاري المياه.

٣. في النسخة: يقول: ستراً يارب، وفي علل الشرائع والعيون: وهو يقول: «سيّدي قد ترى ضيق مكاني».

منها، وتضام 'بعضهم إلى بعض ثم صارت الأرض من تحتهم كحجر كبريت يتوقّد ناراً، وأظلّتهم سحابة سوداء مظلمة، فانكبّت عليهم كالقبّة جمرة تـتلهّب، فـذابت أبدانهم كما تذوب الرصاص في النار، نعوذ بالله من غضبه ونزول نقمته».

# [ما روي عنه الله في بعض الأطعمة]

۱۷۷ وروىٰ زيد بن الحباب، عن عيسى بن الأشعث، عن جويبر، عن الضحّاك، عـن النزّال بن سبرة، عن أمير المؤمنين أنّه قال:

«من ابتدأ غذاءه لا بالملح أذهب الله عنه سبعين نوعاً من البلاء، ومن أكل [كلّ يوم] سبع تمرأت عجوة قتلت كلّ دابة في جسده، ومن أكل كلّ يوم إحدى وعشرين زبيبة [حمراء] لم ير في جسده شيئاً يكرهه، واللحم ينبت اللحم، والشريد طعام العرب، والشفارجات تعظم البطن وترخى الإليتين، ولحم البقر داء، ولبنها شفاء،

١. في النسخة: «وتضاض...».

۱۷۷ ورواه بهذا الإسناد ابن قتيبة في غريب الحديث ١: ٣٤٣ برقم ٣ من حديث أمير المؤمنين، إلّا أنّه ذكر الحديث من قوله: «من أراد البقاء» وفيه: «وليقلل غشيان».

ورواه حمزة بن سويدعن زيد بن الحباب بتمامه : دستور معالم الحكم : ١٥٧ آخر الباب السابع وفيه : «سبعين باباً من الشر ... دابة في بطنه ... وشحمها دواء ... من الداء مثله والسمك يذيب الجسد ولن تستشفى» .

ورواه البيهقي عن الحاكم النيسابوري عن أبي العبّاس الأصم عن الحسن بن عليّ بن عثمان عن زيد بن الحباب بإسناده عن عليّ الله كما في فرائد السمطين ١: ٣٩٩

ورواه وكيع عن الفضل بن سهل عن زيد بن الحباب ...: كنز العمّال ١٠: ٨٧ برقم ٢٨٤٧٢ عن ابن السني وأبي نعيم في الطب وعبدالرزاق.

٢. في النسخة: غداءه.

٣. الشفارجات: الأطباق يكون عليها الصحاف والقصاع، والمراد ما فيها، وفي النسخة: «والعاسفات حات» مع إهمال النقاط، وفي بعض نسخ الكافي: الفاشفارجات، وفي بعضها: «الفشفرجات» وهو ما يقدّم إلى الضيف قبل الطعام، كما في هامش حديث آخر في بحار الأنوار ٦٣: ٨٢، وفي مادة «شفج» من تاج العروس: الشفارج: الطبق يجعل فيه الفيخات والسكرّجات، فارسي معرّب، وهو الذي يسمّيه الناس بيشبارج ... ذكره ابن الجواليقي في كتابه المعرّب، وقال: هي ألوان اللحم في الطبائخ. وفي فرائد السمطين: والبشارجات.

وسمنها دواء، والشحم يخرج مثليه من الداء.

[ولم يستشف الناس بشيءٍ أفضل من السمن، والسمك يذيب الجسد، وقراءة القرآن والسواك يذهب البلغم]\، ولم تستشف النفساء بشيءٍ أفضل من الرطب، والمرء يسعىٰ بجدّه، والسيف يقطع بحدّه.

ومن أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء، وليقلّ غشيان النساء، وليخفّف الرداء». قيل: ياأمير المؤمنين، وما خفّة الرداء؟ قال: «قلّة الدين».

[قال ابن قتيبة: أمّا] قوله: إنّ الرداء هو الدين فمذهب حسن في [اللغة و] وجه صحيح؛ لأنّ الدين أمانة، وأنت تقول: هو لك عليّ [و]في عنقي حتّىٰ أُودّيه إليك، فكأنّ الدين لازم في العنق، والرداء فموقعه على صفحتي العنق، فسمّي الدين رداء وكنّى به، قال الشاعر:

إنّ لي حاجة إليك فقالت بين أُذني وعاتقي ما تُريد يريد بقوله: «بين أُذني وعاتقي» في عنقي، والمعنى: أنّي قد تـضمّنته لك فـهو عليّ، وإنّما قيل للسيف: رداءً؛ لأنّ حمّالته تقع موقع الرداء، قال الشاعر:

وداهية جرّها جارم جعلت رداءك فيها خماراً أي: ضربت بسيفك رؤوسهم، ويُقال: بـل أراد: تـعمّمت "برداءك كـما يـفعل المتأهّب المستعدّ، نحو قول الوليد بن عقبة:

إذا ما شددت الرأس منّي بمشوذ فيغيّك منّي تغلب ابنة وائل والرداء أيضاً: الحسن والنضارة.

وقد يجوز أن يكون كنّىٰ أمير المؤمنين بالرداء عن الظهر لأنّه يقع عليه [يقول]: فليخفّف ظهره ولايثقله بالدين.

١. من فرائد السمطين.

٢. في النسخة: تتنشق.

٣. في غريب الحديث: تعصّبت، والمعنى واحد.

والرداء في [غير] هذا الموضع: العطاء، يقال: [فلان] غمر الرداء، إذا كان واسع العطاء، قال كثير عزّة:

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً غلقت لضحكته رقاب المال

١٧٨ وروي عنه ﷺ أنّه قال: «من أحبّنا أهل البيت فليعدّ للفقر جلباباً، أو تجفافاً».

وقد تأوّل بعض الناس هذا الحديث علىٰ أنّه افتقر <sup>٢</sup>. وليس لهذا وجه؛ لأنّا نرىٰ من يحبّهم غنيّاً، كما يكون في سائر الناس من الغنىٰ والفقر.

والقول الصحيح فيه: إنّه أراد: من أحبّنا أهل البيت فليرفض الدنيا وطلبها وليزهد فيها، وليصبر على الفقر والتقلّل. فكنّىٰ عن الصبر بالجلباب؛ لأنّه يستر الفقر كما يستر الجلباب البدن.

#### [حضوره عند الموت والحوض والصراط]

١٧٩ وأخبرنا محمّد [بن عليّ بن هاشم]، قال: [حدّثنا عليّ بن العبّاس البجلي، قال:]

١. في النسخة: بضحكته. والتصويب حسب المصادر الكثيرة التي ورد فيها ذكر هذا البيت، ومنها مصدر المؤلّف: غريب الحديث لابن قتيبة.

١٧٨ وتقدم هذا الحديث في الرقم ١٢٧ فلاحظ، وذكر نحو هذا الشرح هناك.

هذا هو الصواب، وفي أصلي: «علىٰ أنّه من افتقر».

٣. في النسخة: «العمر» والتصويب حسب ما تقدّم برقم ١٢٧.

ورواه المغربي في شرح الأخبار ٣: ٤٥١ برقم ١٣٢٠ عن أبي الجحّاف مع مغايرات طفيفة .
وروى الطبراني في أواسط الجزء: (٧) من كتاب الدعاء: ٣: ١٤٧٧، ط١ برقم ١٤٥١، قال: حدّثنا محمّد بن صالح بن الوليد النرسي، حدّثنا وهب بن يحيى بن زمام العلّاف، حدّثنا محمّد بن سواء، حدّثنا المغيرة بن سلمة، عن أبان بن القاسم: عن الحارث الأعور، قال: دخلت على عليّ بن أبي طالب على بعد العشاء، فقال: ما جاء بك هذه الساعة ؟ قلت إنّي أحبّك، قال: الله إنّك تحبّني ؟ قلت: الله إنّي أحبّك، قال: اللهمّ افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وطاعة رسولك على وعملاً بكتابك.

حدّ ثنا عبّاد، قال: أخبرنا عليّ بن هاشم، عن أبيه، عن أبي الجحّاف، قال: بلغني أنّ الحارث أتىٰ أمير المؤمنين بعد العتمة، فقال له: «ما جاء بك هذه الساعة؟» قال: حبّك! فقال له: «والله، ما جاء بك إلّا حبّي؟» فقال: [والله] ما جاء بى إلّا حبّك! فقال له:

«أبشر ياحارث، فلن تموت نفس تحبّني إلّا رأتني حيث تحبّ، ولاتموت نفس تبغضني إلّا رأتني في أبغض مكان إليها ترانى فيه، أبشر ياحارث».

١٨ وروي في خبر آخر أنّه قال:

«ياحارث، سترانى عند ثلاث: عند الموت، وعند الحوض، وعند الصراط».

← رواه أيضاً الطبراني في الحديث: (١٣٠٨) من المعجم الأوسط ٢: ١٦٨، ط١.
 ولاحظ التعليقة التالية والحديث التالي.

ونعم ما قال الشيخ مصلح الدين الشيخ سعدي الشيرازي خطاباً لأمير المؤمنين علله:

أى كه گفتى: «فمن يمت يىرني» جان فىداى كىلام دلجـويت كاش روزى هىزار مىرتبه مىن مُــردمى تىا بــديدمى رويت

الحارث الشيخ الصدوق بسنده عن مخول بن إبراهيم، عن جابر الجعفي، عن عبدالله بن شريك، عن الحارث قال: أتيت أمير المؤمنين عليّاً بعد هُدأة من الليل، فقال الله : ما جاء بك ياأعور ؟ قال: قلت: حبّك ياأمير المؤمنين. قال: الله الذي لا إله إلّا هو؟ وأعاد عليّ ذلك ثلاثاً وقال: أما إنّك ستراني في ثلاثة مواطن: على الحوض، وحين تبلغ نفسك هاهنا \_ وأشار مخول إلى حلقه \_ وعلى الصراط. بشارة المصطفى: 120 برقم ٣٢.

وفي رجال الكشي في ترجمة الحارث: ١٥٩ بسنده عن أبي عمر البزّاز، عن الشعبي، عن الحارث قال: أتيت أمير المؤمنين عليّاً ﷺ ذات ليلة فقال: ياأعور، ما جاء بك؟ قال: فقلت: ياأمير المؤمنين، جاءني والله حبّك، قال: فقال: أما إنّي أحدّثك لتشكرها، أما إنّه لايموت عبد يحبّني فتخرج نفسه حتّىٰ يراني حيث يحبّ، ولايموت عبد يبغضني فتخرج نفسه حتّىٰ يراني حيث يكره.

وفي صفات الشيعة للصدوق: ٥٥ برقم ١٧ وأماليه ح٢ من المجلس ٨٣ عن جعفر الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين قال: قال لي رسول الله... ياعلي إخوانك يفرحون في ثلاثة مواطن: عند خروج أنفسهم وأنا شاهدهم وأنت، وعند المساءلة في قبورهم، وعند العرض الأكبر، وعند الصراط إذا سئل الخلق عن إيمانهم فلم يجيبوا... في حديث.

1/1

→ وفي أمالي المفيد ح٣ من المجلس ١ عن الأصبغ بن نباتة قال: دخل الحارث الهـمدانـي عــلـيٰ أمــير المؤمنين على ... فقال: كيف نجدك ياحارث؟ ... حسبك ياأخا همدان ألا إنّ خير شيعتي النمط الأوسط، إليهم يرجع الغالي، وبهم يلحق التالي... وأبشرك ياحار [ليعرفني... وليي وعدوّي في مواطن شتى]... عند الممات والصراط والحوض والمقاسمة ... قال جميل بن صالح: وأنشدني أبو هاشم السيّد الحميري ١٠٠٠

> قول على لحارثٍ عجب كم ثمّ أعجوبة له حملا ياحار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قُبلا وأنت عند الصراط تعرفني فيلتخف عيثرة ولازللا

يمعرفني طرفه وأعمرفه بنعته واسمه وماعملا أسقيك من باردِ على ظمأ تخاله في الحلاوة العسلا أقول للنار حين توقف لل عرض دعيه لاتقبلي الرجلا دعــــه لاتـــقربيه إنّ له حبلاً بحبل الوصى متصلا

قال ابن أبي الحديد في شرح الخطبة ٢٠ من نهج البلاغة ١: ٢٩٩ بعد ذكره نحو ما تقدّم: وليس هــذا بمنكر ... ففي الكتاب العزيز ما يدلّ على أنّ أهل الكتاب لايموت منهم ميت حتّى يصدّق بعيسى بن مريم ه الله وذلك قوله: ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ... ﴾.

وفي أمالي الطوسي ح ٣٠ من المجلس ٢ بسنده عـن أبـي داود الأنـصاري عـن الحـارث الهـمدانـي قال: دخلت على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ فقال: سا جاء بك؟ قبال: فيقلت: حبّى لك ياأمير المؤمنين، فقال: ياحارث أتحبّني؟ فقلت: نعم والله ياأمير المؤمنين، قال: أما لو بلغت نفسك الحلقوم رأيتني حيث تحبّ، ولو رأيتني وأنا أذود الرجال عن الحوض ذود غـريبة الإبــل لرأيتني حيث تحب، ولو رأيتني وأنا مارٌّ على الصراط بلواء الحمد بـين يـدي رسـول الله ﷺ لرأيـتني حيث تحبّ.

وفيه أيضاً: ١٧٢ برقم ٢٨٨ عن أبي الأسود عن على ﷺ يقول: والله لأذودنَ بيدي هاتين القصيرتين عن حوض رسول الله ﷺ أعداءنا، ولأوردنّه أحبّاءنا.

وفي المعجم الأوسط ٦: ٧٢ برقم ٥١٤٩ عن عبدالله بن إجادة قال: سمعت أمير المؤمنين على بن أبي طالب وهو على المنبر يقول: إنَّى أذود عن حـوض رسـول الله ﷺ بـيديّ هـاتين القـصيرتين الكـفّار والمنافقين كما يذود السقاة غريبة الإبل عن حياضهم.

وفي تاريخ دمشق ٤٢: ٣٢٩ عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: جاءنا رسول الله... فـقال:... والذي نفسي بيده إنَّك لتذود عن حوضي يوم القيامة رجالاً كما يذاد البعير الضالُّ عن الماء بعصا معك من 

#### [قوله الله العلماء ... وحزبنا حزب الله]

١٨١ وروىٰ حبّة العرني عن أمير المؤمنين أنّه قال:

«نحن العلماء، ونحن النجباء، وحزبنا حزب الله سبحانه، والفئة الباغية حـزب الشيطان، ومن يساوي بيننا وبين عدوّنا فليس منّا».

# [بعض ما ورد في فضل محبّي أهل البيت]

١٨٢ وأخبرنا محمد [بن علي ]، قال: حدّثنا عليّ بن العبّاس البجلي، عن عبّاد الأسدي، قال: أخبرنا عليّ بن هاشم، عن أبيه، عن عبدالرحمان بن قيس

🛶 عوسج. كأنّي أنظر إلى مقامك من حوضي.

وفي فضائل أحمد: ١٨٧ برقم ٢٨١ من رواية القطيعي بسنده عن عليّ ﷺ أنّه قال: لأذودنّ بيديّ هاتين القصيرتين عن حوض رسول الله رايات الكفّار والمنافقين كما تذاد غريبة الإبل عن حياضها.

وراجع مناقب الكوفي ١: ٧٢٤ برقم ٥٩٠ وأيضاً ٩٥٧. ومناقب الخوارزمي ٦٠: باب ٩، وصفة النفاق لأبي نعيم: ق٣٠، غريب الحديث للخطابي: ق١٥٢. وتاريخ دمشق ٤٢: ٣٣٠. وتاريخ المدينة لابن شبة ١: ٣٧. والمطالب العالية ٤: ٦٦ برقم ٣٩٧٧ عن البغوي، كلّهم عن جابر.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وغيره.

۱۸۱ وللحديث مصادر كثيرة، ورواه أيضاً محمّد بن سليمان بسنده عن قثم عن علي في الحديث (٦٠٥) من كتابه مناقب أمير المؤمنين ﷺ ١: ٧٤١، ط٢.

وجاء الحديث \_ أو قريب منه \_ برقم (٢٨٤) من فضائل أمير المؤمنين ﷺ من كتاب الفضائل: ١٨٩ من زيادة القطيعي بسنده عن رشيد عن حبّة، ولاحظ ما بهامشه من تخريج.

ورواه أيضاً ابن عساكر في الحديث (١٢٠٠) من ترجمة أمير المؤمنين ٣: ١٨٣، ط ٢ بسنده عن رشيد عن حبّة.

۱۸۲ ورواه المغربي في شرح الأخبار ٣: ٤٥٢ برقم ١٣٢١ عن عبدالرحمان بن قيس الأرحبي، وفيه: ليخرج من بلية فيغشاه أن لايتكلّم بكلمة ولايعمل عملاً حتّى يرجع إلى بيته، وما يرجع حتّى يملأ الله صحيفته برّاً ... ذكرونا به ... فيؤذونه فينا ويشتمونه فيؤجره كما آذوه فينا ... فتح يـقرّ ... وإما قبض إلى رحمة الله فما ...

الأرحبي، عن محمّد بن عليّ أنّه قال:

«إنّ الرجل من شيعتي يخرج من بيته فلا يتكلّم بكلمة حتّىٰ يرجع إلىٰ بيته وقد ملأ الله صحيفته خيراً، يمرّ علىٰ من يحبّنا فإذا رأوه ذكرونا، ويمرّ علىٰ عدوّنا فيؤذيه فينا، فيؤجره الله سبحانه فيما أُوذي فينا.

ما ننتظر نحن وشعيتنا إلّا إحدى الحسنيين: إمّا فتحاً من الله سبحانه يقرّ الله به أعيننا، أو قبضاً إلىٰ رحمته، وما عند الله خير للأبرار».

۱۸۳ وأخبرنا محمّد [بن عليّ]، قال: حدّثنا عليّ بن العبّاس، قال: حدّثنا عباد، قال: حدّثنا علي بن هاشم، عن أبي الجارود، عن أبي سعيد، قال: سمعت الحسين بن عليّ يقول:

«من أحبّنا لله نفعه الله بحبّنا وإن كان أسيراً بالديلم، ومن أحبّنا لغير ذلك فإنّ الله يقضي في الأُمور ما يشاء. وإنّ حبّنا أهل البيت يسقط الذنوب عن العباد كما تسقط الريح الورق من الشجر».

[شكاية أمير المؤمنين عند رسول الشي من بغض قريش وحسدهم له وقول رسول الشي الا ترضى أن تكون أخي وأوّل أربعة يدخلون الجنة...]

١٨٤ وروى أبو رافع: أنّ أمير المؤمنين جاء إلى باب رسول الله وهو مغضب، وقد عرفت

١٨٣ ورواه القاضي نعمان في شرح الأخبار ٢: ٩٠٦ قال: عليّ بن حمزة بإسناده عن الحسين بن عليّ ﷺ ...: من أحبّنا أهل البيت لله لا لغيره... فإنّ الله يفعل ما يريد، إنّ حبّنا... ليسقط.

ورواه ابن المغازلي في مناقبه: ٤٠٠ برقم ٤٥٤ عن معاوية بن هشام عن زياد بن المنذر أبي الجارود... بالفقرة الأولى والأخيرة دون الوسطى.

١٨٤ وقريباً منه رواه جماعة يجد الباحث نصوصهم في تعليق الحديث (٨٤٢) من ترجمة أمير المؤمنين الله من ترجمة تاريخ دمشق ٢: ٣٢٩.

ذلك في وجهه، فكرهت أن يدخل عليه علىٰ تلك الحال، فقلت له: إنّه في شغل، فرجع، ثـمّ جـاء ثـانياً وأنـا أعـرف فـي وجـهه مـا عـرفت أولاً فكـرهت أن

ورواه أيضاً الطبراني في ترجمة أبي رافع من المعجم الكبير ١: ٣١٩ برقم ٩٥٠ قال: حدّثنا أحمد بـن العبّاس المري القنطري، حدّثنا حرب بن الحسن الطحّان، حدّثنا يحيئ بن يعلى، عن محمّد بن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه عن جدّه: أنّ رسول الله عليّ: إنّ أوّل أربعة يدخلون الجنّة: أنا وأنت والحسن والحسين، وذرارينا خلف ظهورنا، وأزواجنا خلف ذرارينا، وشيعتنا عن أيماننا وعن شمائلنا.

ورواه أيضاً حرفياً في ترجمة الإمام الحسن برقم ٢٦٢٤ من ج٣ ص٣٣.

ورواه ابن الأعرابي في معجمه ١: ٣٠٠ (٥٧٥) عن الغلابي عن ابن عائشة.

ورواه القطيعي في الحديث ١٩٢ من مناقب أمير المؤمنين المؤمن المؤمن المؤمن المؤمنين المؤمن المؤمني المؤمن المؤمني المؤمني المؤمنية المؤمني المؤمنية ا

وأيضاً روى أبو المعالي في المجلس المتقدّم الذكر، قال: أخبرنا أبو القاسم عبدالعزيز بن عليّ الحافظ، أنبأنا محمّد بن إسماعيل، أنبأنا ابن منيع ومحمّد بن محمد الباغندي وأبو حامد الحضرمي، قالوا: أنبأنا نصر بن عليّ الجهضمي قال: أخبرني عليّ بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن حسين بن عليّ، حدّثني أخي موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبيه عليّ بن حسين، عن أبيه، عن جده: أنّ رسول الله علي أخذ بيد حسن وحسين وقال: من أحبّني وأحبّ هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. أقول: ذيل الحديث أخذناه من ترجمة نصر بن عليّ من تاريخ بغداد ١٣٠: ٢٨٧ - لأنّ كتاب عيون الأخبار لم يكن بيدي - ثمّ قال الخطيب: قال عبدالله بن أحمد: لمّا حدّث بهذا الحديث نصر بن عليّ أمر المتوكّل بضربه ألف سوط، وكلّمه جعفر بن عبدالواحد وجعل يقول له: هذا الرجل من أهل

أرده فاستأذنت له فأذن له، فدخل عليه فشكا إليه بغض قريش وحسدهم، فقال له:

«أما ترضىٰ أن تكون أخي، وأن يكون أوّل أربعة يدخلون الجنّة: أنا وأنت والحسن والحسين، وذرارينا خلف ظهورنا، وأزواجنا خلف ذرارينا، وأنت وشيعتك تردون رواءً، وأنّ ياعلي وشيعتك تردون رواءً، وأنّ أعداءك يردون ظماءً».

# [كلام أمير المؤمنين وأبي جعفر الباقر في صفات الشيعة]

١٨٥ وروى سويد بن غفلة: أنّه خرج وأمير المؤمنين على باب المسجد بالكوفة، فلقيته

السنّة ولم يزل به حتّى تركه. وذكره ابن حجر في ترجمة نصر من تهذيب التهذيب.

وقريباً منه رواه أبو سعيد ابن الأعرابي \_المتوفّى سنة ٣٤١هـ في الحديث (٥٧٥) من كتابه معجم الشيوخ ١: ٣٠٠ قال: أنبأنا الغلابي، أنبأنا ابن عائشة، أنبأنا إسماعيل بن عمرو البجلي، عن عمرو بسن موسى، عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه، عن علي قال: شكوت إلى رسول الله على حسد الناس إياي، فقال: ياعلي، أما ترضى أنّ أول أربعة يدخلون الجنّة: أنا وأنت والحسن والحسين، وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا، وذرارينا خلف أزواجنا، وأشياعنا من ورائنا.

ورواه الثعلبي في تفسيره وابن فندق في لباب الأنساب، والحمويي في الفرائد، كلّهم من طريق القطيعي. وقد تقدّمت روايته.

ومن أراد المزيد فعليه بما علّقناه على الحديث ٨٤٢ من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٢: ٢٣٠ ط٢، والحديث ٣ من تفسير سورة البيّنة من شواهد التنزيل.

وروى الحافظ أبو نعيم في معرفة الصحابة ١: ١٠٣ (٣٣٨) بسنده عن ابن عباس قال: قال عثمان لعلي: ما ذنبي إن لم تحبك قريش وقد قتلت منهم سبعين رجلاً كأنّ وجوههم سيوف الذهب.

وروى مثله السبز واري في جامع الأخبار: ١٠٠ (١٦١) فكأنه أخذه من هذا الكتاب ولكن مع اختصار قليل. وروى أبو الطفيل قال: خرج على يوماً من منزله وإذا قوم جلوس فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن شيعتك ياأمير المؤمنين. فقال: سبحان الله! فما أرى عليكم سيما الشيعة؟ قالوا: ياأمير المؤمنين، وما سيما الشيعة؟ قال: عمش العيون من البكاء، خمص البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، صفر الألوان من

٨٥

كوكبة من الناس فقالوا: السلام عليك ياأمير المؤمنين، فأنكرهم، فقالوا: إنّا [من] أصحابك ومن شيعتك، فقالوا: وما سيما الشيعة؟ فقال: وما سيما الشيعة؟ فقال:

«عمش عيونهم من البكاء، خمص بطونهم من الطوئ، يبس شفاههم من الظمأ، مطوّقة الظهورهم من السجود، طيّبة أفواههم من الذكر، ليسوا بشتّامين ولا قدّافين، أُولئك أحبّائي وأنا منهم، وإن كانوا علىٰ غير ذلك فليسوا منّي وأنا منهم برىء».

١٨٦ وقال جابر الجعفي: قال لي أبو جعفر محمّد بن عليّ الباقر ﷺ: «ليس من شيعتنا من ظلم الناس».

السهر، على وجوههم عزة الخاشعين. مناقب الكوفي ٢: ١٣٠ برقم ٧٨٢.

ورواه الأصبغ عن عليّ : صفات الشيعة: ١٧.

وروى المدائني قال: نظر عليّ بن أبي طالب في إلى قوم ببابه، فقال لقنبر: ياقنبر من هؤلاء؟ قال: هؤلاء شيعتك ياأمير المؤمنين، فقال: ومالي لا أرى فيهم سيما الشيعة؟! قال: وما سيما الشيعة؟ قال: خمص البطون من الطوى، يبس الشفاء من الظما، عمش العيون من البكا. المجالسة للمدينوري ٤: ٧٨ بسرقم ١٢٤٩، والكامل لابن الأثير ٣: ٤٠٢.

ورواه جعفر الصادق على عنه على: مشكاة الأنوار للطبرسي: ١١٩.

ورواه السندي بن محمّد عنه: صفات الشيعة للصدوق: ١٠، شرح الأخبار ٣: ٥٠٢ برقم ١٤٤١. ورواه موسى الكاظم عنه: جامع الأخبار للسبزواري: ١٠١ (١٦٥).

وروىٰ نحوه وبتفصيل نوف البكالي عن عليّ: أمالي الطوسي ٥٧٦ (١١٨٩) ح٣ من المجلس ٢٣.

ورواه مرسلاً ابن قتيبة في إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث: ١١٨، والإسكافي في السعيار والموازنة: ٢٤١، والمفيد في الإرشاد ١: ٢٣٧، والطوسي في الأمالي: ٢١٦ برقم ٣٧٧، وابين شهر آشوب في المناقب ١: ٣٨٦، والمغربي في دعائم الإسلام ١: ٥٦ وبتفصيل.

١. في جامع الأخبار: ومطويّة.

المناقب ٢: ١٢٢ برقم ٧٧٠ بسنده عن أبي سعد عن جابر مع زيادة في صدر الحديث.

ورواه المغربي في شرح الأخبار ٣: ٤٥٦ برقم ١٣٣٦ عن جابر. ورواه مرسلاً الحاكم الجشمي في تنبيه الغافلين: ٨٧. ۱۸۷ وقال الأصبغ بن نباتة: سمعت أمير المؤمنين يقول:
«من السيعتنا علماء خُلماء، بَرَرة أتقياء، ترىٰ أثر الرهبانية في وجوههم».

# [بيان عظمة التقوى وصفات أبغض الخلق]

١٨٨ وأخبرنا أبو حامد محمد بن هارون البغدادي المعروف بابن البغداذي، قال: حدّثنا محمد بن الفتح المروزي، قال: حدّثنا إسماعيل بن إسحاق أبو الفضل البصري، قال: حدّثنا منصور بن عمّار، قال: حدّثنا عبدالله بن لهيعة، عن عبدالله بن هبيرة، قال: قال أمير المؤمنين إلى:

«ذمّتي بما أقول رهينة، وأنا به زعيم: لمن صرّحت له العبر عمّا بين يديه من المَثُلات، حجز[ه] التقوى زرع قوم،

١٨٧ عنه في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٧٧.

وروى جابر عن أبي جعفر ﷺ أنّه قال: إنّما شيعة عليّ الحلماء العلماء الذبل الشفاه. تعرف الرهبانية في وجوههم: الكافي ٢: ٢٣٥.

١. لفظة: «من» لم ترد في الاعتبار

المحديث وللكلام مصادر كثيرة ورواه عنه الموفق في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٧٧، ورواه ابن قتيبة في الحديث (٢٤) من غريب كلام أمير المؤمنين من كتاب غريب الحديث ١: ٣٦٠ وقال: حدّثنيه أبي، قال: حدّثنيه علي بن محمّد بن إسماعيل بن إسحاق الأنصاري، عن عبدالله بن لهيعة، عن عبدالله بن هبيرة...

ورواه أيضاً بن قتيبة في عنوان: «القضاء من كتاب السلطان» من عيون الأخبار ١: ٦٠، ط٢؛ وفي ط أخرى ٢: ٢٣٦.

ورواه أيضاً المعافى بن زكريا ووكيع كما في جمع الجوامع للسيوطي ٢: ١٥١، والشريف الرضي في نهج البلاغة برقم ١٦ من باب الخطب، والطوسي في الأمالي: ٢٣٥ برقم ٤١٦ بسنده عن خالد بن طليق عن علي على الله والإسكافي في المعيار والموازنة ٢٨٩ مرسلاً، وابن عساكر في تاريخه ٣٤ عن سالم بن زيد عن على على الله .

٢. وفي غريب الحديث: «ذمّتي رهينة، وأنا به زعيم لمن صرّحت له العبر أن لايهيج على التقوى زرع قوم،
 ولايظمأ على التقوى سنخ أصل...» وفي الاعتبار وسلوة العارفين: «حجزته التقوى».

٣. وسيأتي في الشرح: «لايهيج» فلاحظ، والسبب في ذلك أنّه اعتمد في الشرح على غريب الحديث لابن
 قتيبة، فلم يتفطّن لبعض الاختلافات بين نصّه الذي قدّمه ونصّ ابن قتيبة.

ولايظماً على التقوى سنخ أصل \، ألا إنّ الخير كلّه في من عرف قدره، وكفيٰ بالمرء جهلاً أن لايعرف قدره.

ألا وإنّ أبغض الخلق إلى  $^{Y}$  الله سبحانه رجل قمش علماً، غاراً بأغباش الفتنة، عمياً بما في عيب الهدنة  $^{T}$ ، سمّاه أشباهه من الناس عالماً، ولم يغن في العلم يوماً سالماً، بكّر فاستكثر، ممّا قلّ منه خير ممّا كثر، حتّىٰ إذا ما ارتوى من آجنٍ، وأكثر من غير طائل، فغدىٰ  $^{3}$  بين الناس قاضياً لتلخيص ما التبس  $^{0}$  علىٰ غيره، إن نزلت به إحدى المبهمات هيّا حشواً [رثّاً]  $^{T}$  رأياً من رأيه، فهو من قطّع الشبهات في مثل غزل العنكبوت، لا يعلم إذا أخطأ أخطأ أم أصاب  $^{Y}$ ، خبّاط عشوات ركّاب جهالات، لا يعتذر ممّالا يعلم فيسلم، ولا يعضّ على العلم بضرس قاطع [فيغنم]  $^{A}$ ، يذرو الرواية ذرو الرواية والريح الهشيم، تبكي منه الدماء، وتصرخ منه المواريث، ويستحلّ بقضائه الفرج الحرام، لا مليَّ \_ والله \_ بإصدار ما ورَد عليه، ولا [هو]  $^{P}$  أهل [ل\_] \_ ما قرّظ به.

١. في الاعتبار وسلوة العارفين: زرع قوم من سنخ أصل.

٢. هذا هو الظاهر الموافق لكتاب الاعتبار وسلوة العارفين والمختار (١٧) من نهج البلاغة، وفي النسخة:
 على الله.

٣. ومثله في الحديث (٢٣) من غريب كلام أمير المؤمنين الله من كتاب غريب الحديث: ٣٦٠. وفي
 الاعتبار وسلوة العارفين: عادٍ في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة.

ومثله في غريب الحديث؛ وفي عيون الأخبار: «قعد». وسيأتي في الشرح «نففد» بإهمال النقاط، وفي الاعتبار وسلوة العارفين: «فغد»، وفي نهج البلاغة: «جلس».

وفي نهج البلاغة: «ضامناً لتخليص...».

٦. من غريب الحديث، وفي المختار: (١٧) من نهج البلاغة: «فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشواً رثّاً من رأيه...».

٧. هذا هو الظاهر الموافق لغريب الحديث، وفي النسخة: «أم صواباً». وفي الاعتبار وسلوة العارفين:
 أم صواب.

٨. من الاعتبار وسلوة العارفين.

٩. من الشرح الآتي وهكذا التالي.

[أيّها الناس عليكم بطاعة من لاتعذرون بجهالته، فإنّ العلم الذي هبط على أبي آدم وجميع ما فضل به النبيّون في خاتم النبيّين محمّد رسول الله ﷺ في عترته، وأين يتاه بكم؟ أين تذهبون] \.

قوله ٢: «الذمّة» يعني العهد، ومنه قوله: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلّاً وَلَا ذِمَّةً﴾ ٢ وهو الذمّ أيضاً، قال الهذلي:

# كما ناشد الذمّ الكفيل المعاهد

والزعيم: الكفيل.

وقوله: «لا يهيج على التقوى زرع قومٍ» يريد: لا يجفّ ، يقال: هاج النبت يهيج إذا يبس، ومنه قوله: ﴿ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ﴾ ٥.

والسنخ والأصل واحد، وأضاف أحدهما إلى الآخر لمّا اختلف اللفظان وإن كان المعنى واحداً، وأراد أنّه من عمل لله [عملاً] لم يفسد ذلك العمل ولم يبطل كما يفسد النبت يهيج أعلاه ويعطش أصله، ولكنّه لايزال ناضراً.

وأغـباش الفتنة: ظلمتها، وأغباش الليل: بقايا ظلمته، ومنه الحديث في صلاة الصبح: قد كُنّا نصلّيها والنساء متلفّعات بمروطهن، ما يعرفن من الغبش.

١. من الاعتبار وسلوة العارفين، ومثله في بعض مصادر الحديث.

٢. الشرح مأخوذ من غريب الحديث لابن قتيبة.

٣. التوبة: ١٠.

٤. قوله: «لايهيج...»قد ذكر كلام أمير المؤمنين بالمعنىٰ مع أنّ لفظ روايته عند المصنّف: «ليس يهيج...»
 وذلك أنّه تابع ابن قتيبة في شرح الحديث دون نصه.

٥. الزمر: ٢١، الحديد: ٢٠.

٦. من غريب الحديث.

[و]الهدنة: السكون، يقال: هدن إذا سكن، والمهادنة: الاصطلاح السمّي بـذلك لأنّ السكون يكون به، وأراد أنّه لايعرف ما في الفتنة من الشرّ، ولا ما في السكون من الخير.

وقوله: «لم يغن في العلم يوماً سالماً» يريد أنّ الجُهّال يسمّونه عالماً ولم يلبث في العلم يوماً تامّاً، وهو من قولك: غنيت بالمكان إذا لبثت فيه ٢، ومنه قيل للمنزل مغنى، وللمنازل مغانٍ؛ لأنّه يقام بها.

وقوله: «حتّى إذا ما ارتوى من آجن» والآجن الماء المتغيّر، والآسن نحوه، شبّه عمله به.

وقوله: «قعد "لتلخيص ما التبس على غيره» يريد: ليبيّنه ، والتلخيص والتخليص متقاربان، تقول: لخّصت وخلصت بمعنى واحد.

وقوله: «إن نزل به إحدى المبهمات» يريد: مسألة معضلة مشكلة، وإنّما قيل لها مبهمة لأنّها أُبهمت عن البيان، فكأ نّها أُصمتت، فلم يجعل عليها دليل ولا إليها سبيل، ومن هذا ما قيل لما لاينطق من الحيوان: البهائم، ومنه قيل للمصمت اللّون الذي لاشبه له: بهيم، ومنه قيل للشجاع من الرجال: بهمة؛ لأنّه استبهم على مُنازله الوجه الذي يأتيه في القتال منه.

وقوله: «خبّاط عشوات» أي: يخبط في الظلمات، وخابط العشوة نحو واطئ العشوة، وهو الذي يمشي في الليل بلا مصباح فيتحيّر ويضلّ، وربّما تردّىٰ في بئر أو سقط علىٰ سبع، فيقال في مثلٍ: «سقط العشاء به علىٰ سرحان»، وذلك أنّ خارجاً

١. في الاعتبار وسلوة العارفين؛ المصالحة لأنَّ السكون بها يحصل. وفي غريب الحديث: الإصلاح.

۲. وكتب الناسخ فوقه: «به».

٣. تقدّم في نص الحديث: «فغدى بين الناس قاضياً لتلخيص». وهنا: «نففد» دون نقاط. ولم يذكر هـذه الفقرة صاحب الاعتبار وسلوة العارفين. والمثبت حسب غريب الحديث.

٤. في غريب الحديث: لتبيينه.

خرج يطلب العشاء، فسقط علىٰ ذئب فأكله.

وقوله: «لا يعض على العلم بضرس قاطع» يريد: أنّه لم يُتقن ولم يُحكم فيكون بمنزلة من يعض بناجذ، والناجذ آخر الأضراس، وإنّما يطلع إذا استحكم شباب الرجل فاشتدّت مرّته، ولذلك تدعوه العوام: ضرس الحلم، كأنّ الحلم يأتي مع طلوعه، ويذهب نزقة الصبا، ومن هذا المعنى قول الشاعر:

أخو خمسين مجتمع أشدّي ونجّذني المداورة الشوون يقال: رجل منجّذ، إذا كان محكماً، وأصله من طلوع الناجذ الويقال: قد عضّ فلان علىٰ ناجذه، وكذلك البعير إذا عضّ علىٰ بازله القد بلغ، والفرس إذا عض علىٰ قارحه.

وقوله: «يذرو الرواية ذرو الريح الهشيم» أي: يسرد الرواية كما تنسف الريح هشيم النبت، وهو ما يبس منه وتفتّت، ومنه قوله: ﴿فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ﴾ ٤.

وقوله: «لامليّ ـ والله ـ بإصدار ما ورد فيه» ٥ يقول: ليس هو بكامل الردّ ٦ فيما يُسأل عنه.

ولا أهل<sup>٧</sup> لما قرّظ به، أي مدح به.

١. كذا في المصدر وغيره، وفي النسخة: «وينجذني»، والشعر لسحيم بن وثيل.

٢. كذا في الاعتبار وسلوة العارفين والمصدر، وفي النسخة: الناب.

٣. كذا في المصدر ، وفي النسخة : على نابٍ له .

٤. الكيف: ٥٤.

٥. وتقدّم بلفظ «عليه». وفي غريب الحديث: ما قدر عليه.

٦. في الاعتبار وسلوة العارفين: لردّ ما، وفي غريب الحديث: كامل لردّ ما سئل عنه وما أصاب فيه.

٧. في النسخة: ولا ما هو أهل لما هو أهل. وفي الغريب: ولا هـو أهـل وتـقدّم بـلفظ: ولا أهـل مـا
 قرّظ به.

#### [ما قاله الله في مدح النومة]

١٨٩ وروي عن أمير المؤمنين أنّه ذكر آخر الزمان، فقال:

«خير أهل ذلك الزمان كلّ نـومة، أولئك مـصابيح الدجـي ليسـوا بـالمساييح، ولا المذاييع البُذُر».

قوله: «كلّ نومة» يعني به الخامل الذكر [الغامض في النـاس]، الذي لايـعرف الشرّ وأهله.

وأمّا «المذاييع» فإنّ واحدهم «مذياع» وهو الذي إذا سمع عن واحدٍ بفاحشة أو رآها فيه أفشاها عليه وأذاعها.

و «المساييح» الذين يسيحون في الأرض بالشرّ والنميمة والإفساد بين الناس، و «البذر» أيضاً مثل ذلك، وإنّما هو مأخوذ من «البذر» ويقال: بذرت الحبّ وغيره، إذا فرّقته في الأرض، وكذلك أ: تبذر الكلام بذراً، والواحد منهم: بَذور، كما تقول: صبور وصُبُر.

وقال قوم: إنّ المذاييع الذين يذيعون أموالهم فخراً وخُيلاءً، وهم الذين ذمّهم الله سبحانه في كتابه فقال: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴾ وكذلك البذر والمذاييع في الأموال، واستدلوا على ذلك بأن غالباً \_أبا الفرزدق\_حين فاخر سحيم بن وثيل وعاقره، نهى أمير المؤمنين عن أكل تلك الجزر وقال: «إنّما أهل بها

۱۸۹ ولهذا الحديث أسانيد ومصادر يجد الطالب كثيراً منها فيما علّقناه على المختار: (۱۰۳) من خطب نهج البلاغة، وفي المختار: (۲۲۰) من القسم الثالث من الباب الخامس من قصار نهج السعادة ۱۱: ۱۹٦، وغيرها، وانظر سنن الدارمي ۱: ۸۱، وتأويل مختلف الحديث لابن قـتيبة: ۲۷۷، وغـريب الحـديث لابن سلام ۳: ٤٦٣، وغريب الحديث لابن قتيبة ١: ۱۱۰، والجمهرة لابن دريد ٢: ٩٩٢، وفـضائل أحمد: ٣٦ (٣).

ا. في النسخة: «قذفته في الأرض، ولذلك».

٢. الإسراء: ٢٧.

لغير الله جلّ وعزّ» أوالذي يفعل هذا مذياع، والمذياع والمسياح سواء، كلّ هذا في المال وإذاعته.

### [ما روي عنه الله في ذكر خير الآبار وشرّها]

۱۹۰ وروى [قبيصة عن سفيان، عن فرات، عن] عامر بن واثلة، عن أمير المؤمنين الله أنّه قال:

«خير بئر في الأرض زمزم، وشرّ بئر في الأرض برهوت».

وهي بئر بحضرموت، يروىٰ أنّ بها أرواح الكفّار .

ذكر الأصمعي عن رجل من أهلها أنه قال: نجد الرائحة المنتنة الفظيعة جداً، ثمّ نمكث حيناً فيأتينا الخبر بأنّ عظيماً من عظماء الكفّار قد مات، فنرئ أنّ تلك الرائحة منه.

وقال ابن عيينة: أخبرني رجل أنّه أمسىٰ ببرهوت، فكأنّ فيه أصوات الحاج،

١. ورواه سعيد بن منصور عن ربعي بن عبدالله بن الجارود، عن الجارود بن أبي سبرة: المحلّى لابن حزم
 ٧: ١٧ ٤، وعون المعبود ٨: ١٣.

ورواه أحمد بن يونس عن ربعي: تفسير ابن كثير ٢: ٩ عن تفسير ابن أبي حاتم.

ورواه عمران بن ميسرة عن ربعي: غريب الحديث للحربي ٣: ٩٩٨.

ورواه محمد بن موسى الحرشي عن ربعي: رجال النجاشي: ١٦٧.

١٩٠ ورواه ابن قتيبة في غريب الحديث ١: ٣٥٧ وهو مصدر المصنّف، ومنه أكملنا السند.

ورواه عبدالرزاق عن سفيان بن عيينة: والمصنّف لعبدالرزاق ٥: ١١٦ برقم ٩١١٨ مع تفصيل .

ورواه الأزرقي وابن أبي حاتم في كتابيهما عن عليّ الله كما في كنز العمّال ١٤. ٩٩ برقم ٣٨٠٤٥ والدرّ المنثور ٦: ٤٣ نحو رواية عبدالرزاق، ورواه بقية في كتابه عن علي الله كما في الدرّ المنثور ٣: ٢٢٢ نحو رواية عبدالرزاق أيضاً.

ورواه شعبة عن فرات القزاز: تاريخ دمشق ٤١؛ ٢٦٨ بلفظ «خير بئر بئر زمزم، وشرّ بئر بئر بحضرموت: برهوت، فيها أرواح الكفّار».

ونحو هذا عن ابن عبّاس مرفوعاً: المعجم الأوسط ٤: ١٧٩.

وسألت أهل حضرموت فقالوا: لايستطيع أحد أن يمسي به.

# [ما روي عنه ﷺ في ابن عبّاس، وما قيل في تعريف العقل والحكمة]

١٩١ وروي عنه أنّه قال في ابن عبّاس: «إنّه لينظر إلى الغيب من ستر رقيق».

يريد أنه ليعرف ما لم يكن بما قد كان؛ معتبراً به.

وسئل بعض الحكماء عن العقل، فقال: الإصابة بالظنّ، ومعرفة ما لم يكن بما قد كان.

وقال أوس بن حجر:

كأن قـــد رأىٰ وقــد سـمعا

الألمعي الذي يظنّ بك الظن الظن الله ١٠ الظن

وقال آخر <sup>۲</sup>:

تخاطبه من كلّ أمر عواقبه

بصير بأعـقاب الأُمـور كأنّـما

١٩ اقتباس من غريب الحديث لابن قتيبة ١: ٩٧.

ورواه المدائني مـرسلاً: المـجالسة للـدينوري ٢: ٤١٥ بـرقم ٥٩٩ وقــال مـحقّقه: إســناده ضـعيف، لانقطاعه.

ورواه الكلبي والشرفي ابن القطامي عن الناس عن علي الله: أنساب الأشراف ح ٤٢٠ من ترجمة أميرالمؤمنين.

ورواه أبو سنان العجلي عن عليّ ﷺ: مناقب الخوارزمي: ١٩٦ برقم ٢٣٨.

ورواه مرسلاً جماعة، منهم: ابن قتيبة في عـيون الأخـبار ١: ٣٥، والحـمدوني فـي التـذكرة ٣: ٣٠٥ برقم ٩١٨، والزمخشري في ربيع الأبرار ٢: ٨٠٧.

وقد نسب هذا الكلام إلىٰ على ﷺ، وأنّه قاله في عمّه العبّاس: العقد الفريد للملك السعيد: ٤٥.

١. في غريب الحديث ١: ٩٧: لك، وهكذا في تاريخ دمشق ٤٤: ٩٦ عن ابن قتيبة.

٢. لم يرد هذا البيت في غريب الحديث.

وفي تاريخ دمشق ٦٢: ٢٥:

ترى عزمات الرأي حتَىٰ كأنَّما تلاحظه في كلِّل أمرٍ عواقبه

#### [ما ورد عنه الله وعن غيره من بعض الحكم والمواعظ]

۱۹۲ وروي أنّــه قـــال: «قــرنت الهــيبة بــالخيبة، والحــياء بـالحرمان، والحكـمة ضــالّة المــؤمن، فـــليأخذها ولو مـن أفـواه أهــل الشــرك، والفـرصة تــمرّ مـرّ السحاب فانتهزوها».

١٩٣ وروي عن الحسن [البصري] أنّه قال: من استتر عن الطلب بـالحياء لبس للـجهل سرباله، فاقطعوا سرابيل الحياء، فإنّ من رقّ وجهه رقّ علمه.

١٩٤ وروي عن الخليل [بن أحمد] أنّه قال: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة.

۱۹۲ وللكلام مصادر، والقطعة الأولى والثالثة رواها الشريف الرضي في المختار: (۲۰) من قصار نهج البلاغة. والقطعة الثانية، أو قريباً منها رواها في المختار (۷۹ ــ ۸۰) من قصار نهج البلاغة.

وفي تحف العقول للحراني: ٢٠١: قرنت الهيبة بالخيبة، والحياء بـالحرمان، والحكـمة ضالّة المـؤمن، فليطلبها ولو في أيدي أهل الشرّ.

وفي دستور معالم الحكم للقضاعي: ١٧: قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان.

وفي نزهة الناظر للحلواني: ٤٢ برقم ٣: الهيبة خيبة، والفرصة تمرّ مرّ السحاب، والحكمة ضالّة المؤمن. فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق.

وفي تاريخ دمشق ٥١: ٢٦٤ عن محمّد بن إبراهيم الدينوري قال: روي عن أمير المؤمنين علي ﷺ قال: قرنت الهيبة بالخيبة، والحرمان بالحياء، والفرص تمرّ مرّ السحاب.

وفي عيون الأخبار لابن قتيبة ٢: ١٢٣: قرنت الهيبة بالخيبة، والحياء بالحرمان، والحكمة ضالّة المؤمن، فليطلبها ولو في أيدي أهل الشرك.

ولاحظ ما سيأتي برقم ١٩٥ فمعناه قريب من الفقرة الثالثة.

١٩٣ أخذه المصنّف ظَاهراً من عيون الأخبار لابن قتيبة ٢: ١٢٣ وفيه: فقطّعوا... فإنّه.

ورواه ابن عبدالبرّ في جامع بيان العلم ١: ٩١ باب حمد السؤال عن الخليل بن أحمد دون تعيين لقائله. وفي الكافي ٢: ١٠٦ برقم ٣ عن جعفر الصادق أنّه قال: من رقّ وجهه رقّ علمه.

... ومثله في سنن الدارمي ١: ١٣٧ عن إبراهيم، وتاريخ يحيى بن معين ١: ٦٠ برقم ٢٩٥ عن ابن عمر. وفي الثقات ٩: ١٣٠ عن الشعبي.

# [ما ورد عنه الله في مدح قارئ القرآن، ثمّ حثّه على أخذ الحكمة ولو من أهل النفاق]

١٩٥ وروى [محمد بن عبدالعزيز، عن خالد الكاهلي، عن أبي إسحاق، عن] الحارث، عن أمير المؤمنين أنّه قال:

«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأُترجّة ريحها طيّب وطعمها طيّب، ومـثل المؤمن الذي لايقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيّب ولا ريح لها، ومـثل الفـاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيّب وطعمها مرّ، ومثل الفاجر الذي لايقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيّب وطعمها مرّ، ومثل الفاجر الذي لايقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مرّ ولا ريح لها».

١٩٠ وروي أنّه قال: «خذ الحكمة أين أتتك، فإنّ الكلمة من الحكمة تكون في صدر المنافق فتتلجلج حتّى تسكن إلىٰ صاحبها».

يريد أنّ الحكمة قد يعلمها المنافق، فلا تزال تتحرّك في صدره ولاتسكن حـتيٰ يسمعها المؤمن منه أو العالم فيفقهها ، فتسكن في صدره إلىٰ أخواتها من كلم الحكمة .

١٩٥ رواه ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢: ١٣١ ومنه أكملنا الإسناد.

وروي نحوه إسرائيل عن أبي إسحاق: سنن الدارمي ٢: ٤٤٣.

ورواه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٠: ٢٠، وأيضاً ٢٠: ٢٧٩ برقم ٢١٧ عن عيون الأخــبار لابن قتيبة.

وروي مثله مرفوعاً عن رسول الله ﷺ، فــلاحظ مسـند أحــمد ٣٩١: ٣٩١ بــرقم ١٩٦١٤، وتــاليه ومــا بهامشهما من تعليق فله تخريجات كثيرة.

١. في العيون: مثل، وهكذا في التاليين.

<sup>197</sup> وله مصادر، كما في المختار: (٧٩) وتاليه من قصار نهج البلاغة، وخصائص الأثمة للرضي: ٩٤، ونزهة الناظر للحلواني: ٤٢ برقم ١، وغريب الحديث لابن قتيبة ١: ٣٧٦ برقم ٣٩ وهو مصدر المصنف، وفيه: (فتلجلج) وبدل «فيفقهها»: «فيثفقها»، وينتهي شرحه إلى (كلم الحكمة)، وفي شرح ابن أبي الحديد ١٠؛ ١٣٨ نقلاً عن ابن قتيبة: فيعيها ويثقفها ويفقهها، وفي النهاية ٤: ٢٣٤: «لجلج» وأراد: تتلجلج، فحذف تاء المضارعة تخفيفاً. وتقدم في الرقم ١٩١ ما يقرب منه.

والأصل في تلجلج: تحرّك واضطرب، قال الشاعر:

ألم تــر أنّ الحـق تـلقاه أبـلجا وأنّك تـلقىٰ بـاطل القـول لجـلجا وإنّ سكـوت المرء يـخفي عـيوبه ويبدي الكلام عيب من كان أهوجا ا

١٩٧ وقيل في بعض الأخبار: «الحقّ أبلج، والباطل لجلج» أي: مضطرب غير مستقرّ ولا ثابت.

#### [خطبته ﷺ يوم الشوري]

۱۹۸ وروي: أنّ عبدالرحمان بن عوف لمّا تكلّم يوم الشورى بالكلام الذي تكـلّم بـه، قال أمير المؤمنين:

«الحمد لله الذي اتّخذ محمّداً منّا نبيّاً، وابتعثه إلينا رسولاً، فنحن بيت النبوّة ومعدن الحكمة، أمان [ل]أهل الأرض ونجاة لمن طلب، [و]لنا حقّ إن نعطه نأخذه، وإن نمنع [عها نركب أعجاز الإبل وإن طال السُرى ، لن يسرع أحد

١. معجم مقاييس اللغة ١: ٢٩٦ بالبيت الأول. وهكذا في جمهرة الأمثال ١: ٣٦٤، وجمهرة اللغة ١: ٧٦.
 والاشتقاق ١: ٨٤.

۱۹۷ هذا مثل معروف ورد في الكثير من الكتب، وورد أيضاً في محاجة الإمام الحسن على معاوية كما في بحار الأنوار ٤٤: ١٢٢، ومعجم مقاييس اللغة ١: ٢٩٦، وجمهرة الأمثال ١: ٨٩.

<sup>194</sup> وللكلام مصادر كثيرة، ورواه الشريف الرضي في المختار: (١٣٧) من باب خطب نهج البلاغة، وفيه: «لم يسرع أحد قبلي إلى دعوة حق ...» وروى قطعة منه في المختار: (٢١ أو ٢٣) من قصار نهج البلاغة. ورواه أيضاً ابن قتيبة في ضمن كلام أمير المؤمنين يوم الشورى من كتابه غريب الحديث ١: ٣٧٠ وهو مصدر المصنف. وعنه ابن عساكر في الحديث (١٦٣٩) من ترجمة علي الله من تاريخ دمشق ٣: ١٠٩، والهروي في الغريبين ٤: ١٢٣١: (عجز) بفقرة منه، ثمّ ذكر كلام ابن قـتيبة الذي ذكـره المـصنف هنا باختصار، وأضاف: قال الأزهري: لم يُرد عليُّ ركوب المشقّة، ولكنّه ضرب أعجاز الإبل مثلاً لتقدّم غيره عليه، وتأخيره عن الحقّ الذي كلّه يراه له، فيقول: إنْ قُدّمنا للإمامة تقدّمنا، وإن أُخّرنا عنها صبرنا على الأثرة وإن طالت الأيام.

٢. وبعده في غريب الحديث: «لو عهد إلينا رسول الله على عهداً لجالدنا عليه حتى نموت، أو قال لنا قولاً
 لأنفذناه على رغمنا».

قبلي إلىٰ صلة رحم ولا إلىٰ دعوة حق  $^{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}}\ext{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\tititht{\texitit{\texi{\texi{\texi\tiex{\tii}\\ \titi\tititi\titit{\tii}\titit{\texititt{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\t$ 

قوله: «إن نعطه نأخذه وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل» يريد: أنّه إن منعه ركب مركب الذلّ والظلم ٢ علىٰ مشقّة وإن تطاول ذلك به.

وأصل هذا أنّ راكب البعير إذا ركبه بغير رحل ولا وطاءٍ ركب عجزه ولم يركب ظهره من أجل السنام، وذلك مركب صعب يشقّ على راكبه، ولاسيّما إذا تطاول به الركوب على تلك الحال وهو يسري، أي: يسير ليلاً، فإذا ركبه بالوطاء والرحل ركب الظهر، وذلك مركب يطمئن به ولايشقّ عليه.

#### [قوله الله في جواب من سأله عن القدر]

١٩٠ وأخبرنا عليّ بن نعيم، قال: أخبرنا أبو نعيم عبدالرزاق بن محمّد، قال: أخبرنا

١. في غريب ابن قتيبة: «أو دعوة حقّ، والأمر إليك يابن عوف على صدق اليقين وجهد النصح، أستغفر الله لي ولكم».

نى الغريب: «مركب الضيم والذلّ».

۱۹۹ وقريباً من صدر هذا الحديث رواه الشريف الرضي طاب ثراه في المختار: (٢٨٧) من قيصار نهج البلاغة.

وَفَي معناه ما رواه الشيخ الصدوق الله في الحديث (٣) من باب القضاء والقدر، من كتاب التوحيد: ٣٦٥ بسنده عن عبدالملك بن عنترة عن أبيه عن جدّه عن على الله .

ورواه البرّي أيضاً في الجوهرة: ٨٨ عن عبدالملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جدّه.

ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٢: ٥١٢ بسنده عن محمد بن الجراح قاضي سجستان عن شريك.

ورواه أيضاً في ٥١: ١٨٢ بسنده إلى الشافعي عن يحييٰ بن سليم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عبدالله ابن جعفر عن عليّ الله في حديث.

ورواه مرسلاً الطرطوشي في سراج الملوك: ٤٢٩.

وبهامش النسخة كتب من كانت النسخة بحوزته: الظاهر والله أعلم أنّ هذا الناقل لهذا الخبر جبري حيث [لا] يثبت للعبد مشئة.

ابن أبي زكريًا، قال: حدّثنا [محمّد بن] خالد بن عبدالله، عن شريك [بن عبدالله]، عن أبي إسحاق، عن الحارث [الهمداني]، قال:

جاء رجل إلى أمير المؤمنين و قال له: أخبرني عن القدر، فقال: «بحر عميق فلا تلجه». فقال: أخبرني عن القدر، فقال: «طريق مظلم فلا تسلكه». فقال له: أخبرني عن القدر، فقال: «سرّ ربّك قد خفي عليك فيلا تبفشه». فقال: أخبرني عن الله سبحانه، خلقك لما شاء أو لما شئت؟» فقال: من القدر، فقال: «أخبرني عن الله سبحانه، خلقك لما شاء أو لما شئت؟» فقال: لما شاء، قال: «فيميتك لما شاء أو لما شئت؟» فقال: «فيميتك لما شاء أو لما شئت؟» فقال: «فيميتك يبوم القيامة لما شاء أو لما شئت؟» فقال: «أخبرني عن نفسك، هل لها لما شاء أو لما شئت؟» فقال: بل لما شاء، فقال: «أخبرني عن نفسك، هل لها مشيئة مع الله أو مشيئة فوق الله أو مشيئة دونه؟» فقال: لا أدري وأخبرني به، فقال: «إن زعمت أنّ لك مشيئة مع الله فقد زعمت أنّ مشيئتك غالبة على مشيئة الله وقوّته، وإن زعمت أنّ لك مشيئة من دون الله فقد استغنيت بمشيئتك عن مشيئة الله سبحانه».

ثم قال: «ألست تسأل ربّك العافية؟» فقال: بلى، فقال: «البلاء الذي ابتلاك به، منه أو من غيره؟» فقال: هو الذي ابتلاني به، فقال: «أتقول لا حول ولا قوّة إلّا بالله؟» فقال: نعم، فقال: «أتعرف تفسير هذه الكلمات؟» فقال: علمني ياأمير المؤمنين ممّا علمك الله سبحانه، فقال: «لا حول عن معصية الله، ولا تأتي طاعته إلّا من الله، إنّ الله تعالىٰ يشج ويداوي، منه الدواء ومنه الداء، أعقلت عن الله سبحانه؟» فقال: نعم، قد تبت ممّا كنت فيه، فقال لأصحابه: «قوموا إلىٰ أخيكم فصافحوه، فإنّه الآن أسلم».

## [رجوع أمير المؤمنين مع يهوديِّ وجد درعه عنده إلى القاضي]

٢٠٠ وأخبرنا ابن الأنباري ﴿ ، قال: [حدّثنا] أبو عبدالله المقدمي ، قال: حدّثنا العبّاس بن المقدّم ، قال: حدّثنا عليّ بن عبدالله بن معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي ، عن أبيه ، عن جدّه شريح:

أنّ أمير المؤمنين الله لمّا خرج إلى صفّين افتقد درعاً له، فلمّا انقضت الحرب وتطاولت له المدّة رأى درعه مع يهودي يعرضها ليبيعها، فقال له: «يايهودي، الدرع درعي، لم أبع ولم أهب» فقال اليهودي: الدرع لي وفي يدي، فقال له أمير المؤمنين: «بينى وبينك حاكم المسلمين» فمضيا إلى شريح.

فجلس أمير المؤمنين إلى جانب شريح، وجلس اليهودي بين يدي شريح، فقال

٢٠٠ رواه ابن شهر أشوب في المناقب ١: ٣٧٣ عن هذا الكتاب وحلية الأولياء.

ورواه وكيع في أخبار القضاة ٢: ٢٠٠ في ترجمة شريح عن عليّ بن عبدالله بن ميسرة.

وروى نحوه الشعبي عن عليّ الله: تــاريخ دمشــق ٢٣: ٣٣، وأيــضاً ٤٤؛ ٤٨٧ بــرقم ١٢٦٣ وتــيسير المطالب: ٣٣ باب ٣.

وروىٰ نحوه إبراهيم عن شريح: أخبار القضاة ٢: ٢٠٠.

وروى الدارقطني في المؤتلف والمختلف ٣: ١٢٧٦، والخطيب في تاريخه ١٢: ٤ في ترجمة عليّ بن عبدالله بن معاوية ... بفقرة «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة» ولم يذكرا مناشدة أمير المؤمنين لشريح عن سماعه ذلك من عمر.

وللحديث مصادر كثيرة، ورواه أيضاً ابن عساكر في الحديث: (١٢٦٣) من ترجمة أمير المؤمنين ﷺ من تاريخ دمشق ٣: ٢٤٤، ط٢.

ورواه أيضاً بأسانيد في ترجمة شريح القاضي من تاريخ دمشق ٢٣: ٢٢ ـ ٢٥، طُ دار الفكر.

وذكره أيضاً الشيخ الطوسي الله في «باب البيان» من كتاب التهذيب ٦: ٢٧٤.

ورواه أيضاً أبو يعلى الموصلي بسندين برقم ٢٩٥ و٣٢٧ من مسند. ١: ٢٥٤ و٢٧٤، ط١.

ورواه إبراهيم التيمي عن على ﷺ: الأغاني ١٦: ٣٦:

ورواه أيضاً المعافى بن زكريا \_المولود ٣٠٣ه والمتوفّىٰ ٣٩٠ه\_ في المجلس (٩٨) من كتاب الجليس الصالح ٤: ١٨٦.

له أمير المؤمنين: «لولا أنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: صغّروا بهم، لجلست معه بين يديك، ولكنّي ارتفعت لأنّ خصمي ذمّي» فقال له شريح: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ فقال: «أقول: إنّ الدرع لي، لم أبع ولم أهب!»، فقال شريح: فما تقول يايهودي؟ فقال: الدرع لي وفي يدي، فقال شريح: ألك بيّنة ياأمير المؤمنين؟ فقال: «نعم، هذا قنبر أوالحسين يشهدان لي بذلك»، فقال شريح: شهادة الابن لاتجوز لأبيه ياأمير المؤمنين، فقال: «نشدتك بالله ياشريح، أسمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وهو يقول: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة، أفلا تجوز شهادة رجل من أهل الجنّة؟».

فلمّا سمع اليهودي مراجعتهما في ذلك، قال: هذا أمير المؤمنين جاء إلى قاضي المسلمين وحاكمهم، والحاكم حكم عليه! وأنا أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأنّ الدرع درعك، حملتها على جملٍ أورق، وهي معك يوم صفّين، فسقطت منك وأخذتها، وردّ عليه درعه. وحضر ذلك الرجل بعد ما أسلم مع أمير المؤمنين وقعة النهروان، فقاتل حتّىٰ قُتل بين يديه.

#### [بعض ما ورد في النساء]

وأخبرنا عليّ بن الحسين ، قال: حدّثنا أبو عبدالله محمّد بن حسّان الضبي، فقال: حدّثنا العبّاس بن محمّد الدوري، قال: حدّثنا أبو بكر ابن أبي الأسود، قال: حدّثنا عليّ بن معبد، قال: حدّثنا رزق [الله] أبو عبدالله الكوفي، عن

١. في النسخة: قيس.

٢٠١ وروىٰ نحوه العجلوني في كشف الخفاء ٢: ٦٢ عـن التـذكرة للـقرطبي، وكـِرَّره أيـضاً فـي: ١٣٣ مـع تفصيل وزيادة.

وروئ نحوه وباختصار الراوندي في لبّ اللباب، كما في مستدرك الوسائل ١٤: ٢٥١ برقم ١٦٦٢٤.

٢. تقدّم في الرقم ٦٨ و٧٨ و ١٢٤ ذكر علي بن الحسن روىٰ عن ابن عقدة وغيره، فلعلّه متّحد مع هذا.
 وانظر سند الحديث (١٢٢) فأعالي السند متّحد مع هذا.

محمّد بن عبـ [\_ي\_] ـ دالله، عن الأصبغ بن نباتة \_وكان صاحب شرطة أميرالمؤمنين \_ أنّد قال:

جاء أعرابي إلى أمير المؤمنين فقال: صف لي النساء، فقال: «ياأعرابي، أرغبت في التزويج؟» فقال: نعم، فقال: «إنّ النساء لا عزم لهنّ ولا رويّة، ولا يبعدن من أخلاق دنيّة، صالحتهن غادرة، وطالحتهن فاجرة، إلّا المعصومات وهنّ المفقودات، ما استودعن من شيء إلّا ضيّعن، وإن حلفن حنثن، وإن قلن كذبن، لطفهن كبيع السوق، فأظهر لهنّ حبّاً ولاتشعرهن قلباً، وكن لهن كالمجتاز، وعليك منهنّ بالاحتراز، فإنّهنّ اليوم لك وغداً لغيرك».

## ٢٠١ وروي عن أمير المؤمنين الله أنّه قال:

«خمسة من خمسة محال: الهيبة من الفقير محال، والنصيحة من الحاسد محال، والوفاء من المرأة محال، والأمن من العدو محال، والصدق من المنافق محال».

٢٠٣ وروي أنّه خطب يوماً فحمد الله سبحانه وأثنىٰ عليه، ثمّ قال:

«ياأيها الناس، إنّ أوّل من بغي على ظهر الأرض عناق بنت آدم، خلق الله لها عشرين إصبعاً، لكلّ إصبع منها ظفران كالمنجلين الطويلين، وكان موضع مجلسها من الأرض

٢٠٢ ورواه عن المصنّف السيّد أبو طالب في أماليه كما في الباب (٣٧) من تيسير المطالب: ٣٣٩، ط ١. وقريباً منه جدّاً ما رواه ابن عساكر مسنداً في ترجمة أبي الوفاء النسوي سعد بن عليّ من تاريخ دمشق ١٠: ٢٧٥، ط دار الفكر.

١. في التيسير: خمس

٢. في التيسير: والصدقة. وقد علّق السيّد أبو طالب على هذا الكلام بقوله: المراد بجميع ما قاله إلا غلب
 دون النادر.

٢٠٣ ورواه ابن ميثم البحراني في شرح الخطبة (١٥) من نهج البلاغة ١: ٢٩٧، والمسعودي في أخبار الزمان: ١١٦، والكليني في الكافي ٨: ٦٧ برقم ٢٣، وأيضاً ٢: ٣٢٨، والقاضي نعمان في شرح الأخبار ١: ٣٧١، والقمى في تفسيره ٢: ١٣٤.

جريباً \، فلمّا بغت خلق الله سبحانه لها أسداً كالفيل، وذئباً كالبعير، ونسراً كالحمار، فسلّط [الله] جميع ذلك عليها فقتلها \، وقد أهلك الله سبحانه فرعون وهامان وخسف بقارون».

- ٢٠٤ وقد بلغ أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وصف النساء ونعتهن، وما يرجعن إليه من الأخلاق الذميمة، وقبله ما قد قال رسول الله صلى الله عليه: «إن طاعة النساء ندامة، فشاوروهن وخالفوهن، فإن في خلافهن بركة».
- ٢٠٠ وسأل [رسول الله] الله الله الله الله الله الأمر بعده ؟» فقالوا:

١. كذا في أصلي، وفي كتاب إثبات الوصيّة: «كالمنجلين الطويلين من حديد، وكان مجلسها على جريب من الأرض...».

قال الطريحي في مادّة «جرب» من مجمع البحرين قدر الجريب من الأرض بستّين ذراعاً في ستّين، والذراع [قدِّر] بستّ قبضات، والقبضة بأربع أصابع. وعشر هذا الجريب يسمّى عشيراً، ويجمع الجريب على أجربه وجربان كأرغفة ورغفان.

٢. وفي رواية المسعودي: «فلمًا أراد الله إهلاكها خلق لها أسداً مثل الفيل، وذئباً مثل الحمار، ونسراً مثل البعير، فسلّطهم عليها فمرّقوها فقتلوها وأكلوها...».

ومثلها معنىً رواها المسعودي بزيادات كثيرة كما في آخر المختار: (٥٧) من نهج السعادة ١: ٢١٤. ورواها ثقة الإسلام الكليني مسندة وبزيادة كثيرة كما في المختار: (٥٨) من نهج السعادة ١: ٢١٦.

٢٠٤ طاعة النساء ندامة: ورد في مصادر عن عائشة وربيع الأنصاري وزيد بن ثابت. فلاحظ مسند الشهاب ١٦٠: ١ برقم ٢٢٦، وكنز العمّال ٣: ٤٤٠، وأيضاً ١٦: ١٨٥، وكشف الخفاء للعجلوني ٢: ٣، وضعفاء العقيلي ٤: ٧٤، والكامل لابن عدي ٣: ٢٦٢، وتاريخ دمشق ٥٣: ١٤١، والموضوعات لابن الجوزي ٢: ٢٧٣ وغيرها.

والفقرة الثانية والثالثة وردتا في بحار الأنوار ١٠٠: ٢٦٢ برقم ٢٥ عن الإمامة والتبصرة لابـن بـابويه، ولم أجدهما فيه.

وروي نحوهما عن عمر: كنز العمّال ٣: ٧٨٩ برقم ٨٧٦٩.

۲۰۵ رواه أبو بكرة عن رسول الله ﷺ: مسند أحمد ٣٤: برقم ٢٠٤٠٢ و٢٠٤٣٨ و٢٠٤٧٤ و٢٠٤٧٨ و٢٠٤٧٨ و٢٥٠٨ و٢٠٥١٨، مسندالطيالسي: ٨٧٨، مسندالبزّار: ٣٦٨٥ وغيرهم. وبهامش مسند أحمد ثبت لمصادر كثيرة. ورواه جابر بن سمرة: المعجم الأوسط ٥: ٤٣٥ (٤٨٥٢).

- إلىٰ ابنته بوران. فقال ﷺ: «ما أفلح قوم قائدهم امرأة».
- ٢٠٦ وقال [رسول الله] الله عني النساء: «إنّهنّ ناقصات العقل والدين، وإنّهنّ يكفرن العشير».
  - ٢٠٧ وقال [رسول الله] ﷺ: «إنّهن إذا جعن دقعن، وإذا شبعن خجلن».

الدقع: الخضوع في طلب الحاجة والحرص عليها.

والخجل: الكسل والتواني عن طلب الرزق، وقد قيل: الخجل: البطر وترك معرفة قدر النعمة، واحتجّوا بقول الكميت:

ولم يدقعوا شرّ ما نابهم بصرف زمان ولم يخجلوا [أي لم يستكينوا عند النوائب ولم يخجلوا، أي لم يبقوا فيها باهتين، وقيل: لم يخجلوا] الله في الرخاء فيبطروا.

٢٠٨ وأخبرنا ابن الأنباري، قال: حدّثنا العنزي، قال: حدّثنا علي بن الصباح، قال:حدّثنا أبو المنذر بن هشام بن محمّد، قال:

كان لقمان بن عاد بن عاديا من ولد سام بن نوح لايتزوّج امرأةً إلّا فـجرت، فتزوّج جاريةً صغيرةً لاتدري ما الرجال، فبني لها بناءً علىٰ جبل وجعلها فيه، فكان

٢٠٦ في من لايحضره الفقيه ٣٢: ٣٩٠ برقم ٤٣٧١ قال رسول الله ﷺ: ما رأيت ضعيفات الديس نــاقصات العقول أسلب لذي لبِّ منكنّ.

وقوله: «يكفرن العشير» ورد ضمن حديث عن رسول الله ﷺ في مصادر مختلفة، والمراد بالعشير: الزوج، والمعنىٰ: أنّهن يكفرن بإحسان الزوج لو رأين منه بعض الشيء.

والظاهر أنّ المصنّف ذكر معنى الحديث، ولم يعتمد على مصدر ونصّ خاصّ.

٢٠٧ نحوه في تاريخ بغداد ٦: ٣٤، والعين للخليل ٤: ١٦٠، وترتيب إصلاح المنطق لابن السكّيت وذكر شعر الكميت مع مغايرة، وهكذا غريب الحديث لابن سلام ١: ١١٩، وغيرها، ولفظ الحديث: إذا جعتن دقعتن وإذا شبعتن خجلتن، أو ما شابهه على صيغة الخطاب.

اضافة منّا لترميم ما حصل من سقط في النسخة، وهذه الإضافة أخذناها مع تصرّف من غريب الحديث لابن سلّام، ولاشكّ أنّ المصنّف اعتمد على مصدر آخر، وربما بعض تصانيف ابن قتيبة، إلّا أنّ المذكور في كتاب قاسم بن سلّام قريب منه.

ينزل بالسلاسل ويصعد بها، فإذا غاب رفعت السلاسل، فرآها غلام من عاد فعشقها، فقال لقومه: والله لتجمعن بيني وبين امرأة لقمان أو لأجلبن عليكم حرباً يرقص فيها أشياخكم! قالوا: كيف لنا بها؟ قال: اجعلوني بين السيوف، ثم ائتوا لقمان فاستودعوها إيّاه إلى أجل قد سمّاه، فإذا كان ذلك الأجل فاستردّوها. فجعلوه بين السيوف، ثم أتوا لقمان فقالوا: نريد أن نسافر وهذه سيوفنا تكون عندك وديعة، فأخذها منهم ووضعها في بيته، فلمّا ذهب لقمان في حاجته تحرّك الشاب من بينها، فبصرت به امرأته فحلّت وأخذت معه في الفجور.

فلمّا حلّ الأجل أتاه قومه فأخذوا أسيافهم من لقمان، فجلس لقمان على سريره وهي معه، فنظر إلى نخامة تنوش في السقف، فقال لها: من تنخّم هذا؟ فقالت: أنا، فقال لها لقمان: فتنخّمي أيضاً، فتنخّمت فلم يشبه نخامتها نخامته، فقال: ياويلتى! السيوف دهتني، ثمّ رمى بها من شاهق الجبل فتقطّعت وانحدر مغضباً، فنظرت إليه ابنة له يقال لها: صخر، فقالت: ياأبتا، مالي أراك مغضباً؟ فأخذ صخرةً فشدخ بها رأسها، ثمّ قال لها: أنت أيضاً من النساء! فضربت العرب مثلاً به في أخذ الرجل بجناية غير الجاني، فقال: خفاف بن يزيد السلمي في العبّاس بن مرداس:

وعبَّاس يدُبُّ إلى المنايا وما أذنبت إلَّا ذنب صخر ١

٢٠٩ وأخبرنا ابن الأنباري، قال: أخبرنا أبو عبدالله المقدمي، قال: حدّثنا أبو الخطّاب،قال: حدّثنا الهيثم بن الربيع:

أنّ رجلاً من كبراء ذلك الزمان غزا آكل المرار الكندي، فلم يصبه في مـنزله، فأخذ ما وجد له واستاق امرأته، فلمّا أصابها أعجبت به، فقالت له: انج ٢، فـوالله

١. البيت ذكره ابن حجر في ترجمة أبي شجرة السلمي ونسبه إليه، وسمّاه بعمرو بن عبدالعـزّى، قـال:
 ويقال: سليم وأُمّه الخنساء، وقيل: عبدالله، وقيل: عمرو بن الحارث بن عبدالعزّى.

٢٠٩ انظر طبائع النساء لابن عبد ربه: ٨١ نقلاً عن الهيشم بن عدي مع مغايرات.

٢. في النسخة: انجه.

لكأنّي به يتبعك فاغراً فاه كأنّه بعير آكل المرار.

وبلغ الخبر آكل المرار، فأقبل يتبعه حتى قتله، وأخذ ماكان معه وأخذ امرأته، فقال لها: هل كان أصابك؟ فقالت: نعم، والله ما اشتملت النساء على مثله قطّ، فأمر بها آكل المرار فأو ثقت بين فرسين، فاستحضرهما حتى قطعاها، ثمّ أنشأ يقول:

آية الود ودها خَيْتَعور المعد هند لجاهل مغرور كلّ شيء أجنّ منها الضمير

كلُّ أُنثىٰ وإن بدا لك منها إنّ من غرّه النساء بودًّ حلوة العين واللسان ومرُّ ٢

وأنشدنا أبو يحييٰ لبعضهم:

فلا تحسبا هنداً لها الغدر وحدها سبجيّة نفس كل غانية هند وقال عكرمة عن ابن عبّاس: كان في بني إسرائيل رجل أعطي ثلاث دعوات مستجابات، وكانت له امرأة ذميمة، له منها ولد، فقالت لزوجها: اجعل لي منها دعوة واحدة، فقال: لك واحدة منهنّ، فما الذي تريدين؟ فقالت: أدع الله سبحانه أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل، فدعا الله تعالى لها، فجعلها أجمل امرأة فيهم، وفلمّا علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه] فأخذت في الفجور، فدعا زوجها عليها أن يجعلها كلبةً، فصارت كلبةً نبّاحة، وذهبت منه فيها دعوتان، فجاء بنوها فقالوا لوالدهم: ليس لنا على هذا صبر، قد صارت أمّنا كلبةً نبّاحةً يعيرنا فقالوا لوالدهم: ليس لنا على هذا صبر، قد صارت أمّنا كلبةً نبّاحةً يعيرنا

١. هذا البيت ورد في الصحاح ٢: ٦٤٢، ولسان العرب ٤: ٢٣٠ وغيرهما، وفيها: آية الحبّ حبّها، والخيتعور: المتلوّن، وغير الدائم، والسراب. ووردت الأبيات الثلاثة في شرح الشافية للاسترآبادي
 ٢٩٣٠.

٢. في النسخة: ومن، والتصويب حسب شرح الشافية.

٢١٠ أسباب النزول للواحدي: ١٥٣ عن عكرمة عن ابن عبّاس.

ورواه أبو سعد الأعور عن عكرمة عن ابن عبّاس: تاريخ دمشق ١٠: ٣٩٨ و٣٩٩. ورواه الأزهري مسنداً كما في لسان العرب ٦: ٢٨ وتاج العروس ١٥: ٤٥٢.

الناس، فادع الله أن يردّها إلى الحالة الأولى، فدعا الله بذلك فعادت إلى حالتها الأولى فذهبت فيها الدعوات الثلاث. وكان اسمها: البسوس، فلذلك يقول الناس: أشأم من البسوس.

ويروى أنّ ملكاً من العرب غزا ملكاً آخر، فحاصره في حصارٍ وأناخ على بابه، ولم يقدر على الوصول إليه حتّى صعدت ابنة المحصور إلىٰ ما فوق الحصار، فأطلعت إلى الملك القاصد إلى والدها فرأته شابًّا وضيئاً، فأعجبت به، وكتبت على سهم: أنَّى أحبّك، وأدلُّك علىٰ موضع من الحصار للدخول إن وفيت وتــزوّجــت بـــي! ورمت بالسهم إلى الملك، فوقع قدّامه بلا نصل، فقرأه الملك ورمي إليها بمثله، وكتب عليه: لك الوفاء بذلك، فرمت إليه الجارية وأعلمته الموضع للدخول، فعبّا الملك جيشه ودخل إلى والدها في ذلك [الموضع] وظفر به وقتله، وهزم جيشه، وفلّ عدده وفضّ جمعه، فلمّا استولىٰ على الحصن والمملكة وفي للجارية بما وعد، وتـزوّج بـها فأكرمها، فبينا هو معها ليلةً من الليالي في فراش واحد فتقلقلت الجارية كـثيراً وتقلُّبت يمنة ويسرة، فسألها الملك عن السبب، فقالت: أجد أسفل فراشــي شــيئاً يعقرني، فأمر برفع فراشها، فوجدت طاقة آس فيه، فسألها عمّا كان يغذوها والدها به، ويكسوها من الكسوة، فقالت: كان والدي يغذّيني بأدمغة العصافير وشهد النحل، وكان يكسوني الثياب الكتّان والحرير، فلمّا أصبح الملك عمد إلىٰ فرس له جواد فشدّ ظفائرها في ذنب الفرس وأعداه في الميدان حتّىٰ تقطّعت قطعة قطعة! وقال: إنّها لم تصلح لوالدها الذي كانت بعض أبعاضه، وكان يُغذّيها بما ذكرت، ويلبسها ما وصفت، فكيف تصلح لي وأنا منها أجنبيّ بعيد؟

وأنشدنا ابن الأنباري، قال: أنشدنا أبو العبّاس النحوي لجميل:

أتــتنا عـيون مـن بـلادك لم تـجئ لنـــا بــبيان مــنك ثــم عــيون بأنّ من الخلّان مـن يسـخط النـوىٰ بـــه وهــو وافٍ بــالإخاء أمــين فـــحلو وأمّــا غــيبه فــظنين العليك شجى في الحلق حين تبين الآخــر مــن خــلانها سـتلين الفيل فــليس لمـخضوب البنان يـمين أ

ومنهم كبعد العين أمّا لقاؤه تسمتع بها ما قاربتك ولاتكن وإن هي أعطتك الليان فإنها وإن حلفت لاينقض النأي عهدها

وقال أُميّة بن الصلت في يوسف ﷺ \_ يصف ما كان من أمر ربّة المنزل في رميها إيّاه
 بالكذب والزور \_ قصيدة طويلة قال في آخرها:

فاقلوا النساء ولايغررنكم أبداً ولايكنّ لكم في الدهر أخدانــا

٢١٣ وقال علقمة بن عبدة، وكان من فحول الجاهلية:

بـــصير بأدواء النسـاء طـبيب فــليس له فــي ودّهــن نــصيب وشرخ الشـباب عـندهنّ عـجيب ٥

فإن تسألوني بالنساء فإنّني إذا شاب رأس المرء أو قلّ ماله يردن ثراء المال حيث وجدنه

لاتأمنن أنشى حياتك واعلمن أنّ الا اليــوم عــندك دلُّــها وحـديثها وغـد

وأنشدنا أبو يحيئ قال: أنشدنا أبو سعيد المكفوف:

كالدار تسكنها وتصبح ظاعنا

أنّ النساء حلومهنّ مُقسّم وغداً لغيرك كفُّها والمعصم وغداً لغيرك كفُّها والمعصم ويحلّها من بعد من لاتعلم

١. هذا البيت والبيت السالف ذكرهما ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٠٥: ١٠٥ دون تسمية للقائل
 ومع مغايرات.

٢. هذا البيت وتالييه ذكرها ابن قتيبة في عيون الأخبار ١: ٤٠٥ وابن عبد ربه في طبائع النساء: ٨١. والعقد الفريد ٢: ٤٣٨، وغيرها وبعض المصادر نسبت الأبيات إلى كثير عزة.

٣. هذا البيت وتاليه وردا في الاعتلال للخرائطي ١: ٣٦٤ (٤٣٤) دون نسبة.

٤. هذا البيت ورد في تفسير القرطبي ٨: ٨، والبرهان للزركشي ٢: ٢٦١، والذخيرة في محاسن أهل
 الجزيرة ١: ١٣١.

٥. مجمع البيان للطبرسي ٧: ٣٠٥، شرح الشافية للاسترآبادي ٤: ٤٩٦، كتاب الاختيارين: الأصمعيات والمفضليات: ٦٤٧ بتمام القصيدة في ٣٧ بيتاً.

٦. هذا البيت ورد في العين ١: ٣١٥، وأمالي المرتضىٰ ١: ١١١ وغيرهما.

بعض ما ورد في النساء ......

#### ٢١٥ وأنشدنا غيره:

لعمرك ما يغنى عن المرء أهله ومـــا هــو إن ودّعــنه وتــركنه وينضحك باكيه وينرفض ذكره وتكتحل العرس الطويل نحيبها وقال قيس الرقيات:

إذا ولولت يسوماً عسليه الحبائب بخبراء ملفوفاً عليه السبائب ا وإن قال لا أنساك ما عشت كاذب وتخضب كفيها إذا قيل خاطب

> إنّ النساء إذا يُنهَين عن خُلق فكُلّ ما قيل لاتفعلن مفعول إنّ النساء كأشجارِ نبتن معاً فيهنّ مرّ وبعض النبت مأكـول

وذكر أنَّ امرأةً من العرب تزوّجت بعد وفاة زوجها، وكـانت لهـا مـن الأوّل بـنيّة صغيرة، وكان زوجها الثاني يجفوها ويسمعها كلاماً قبيحاً، فكانت البنيّة تجيء إلىٰ قبر والدها فتندب أباها بأشجانه\_[\_]، وتقول:

ألالله مـــالك لاتــقوم وقد نسيت مودّتك الزعوم رأت رجلاً سواك افيض رحيل أبانا أيسن رمسحك لانسراه أبانا أين دفعك عن أذانا كفاك إليك أنّك في ضريح یسے تک شم یے ضربنا فینبکی

وأخلف ظنتها الدهىر الغشوم يُهزُّ وأين صارمك الحسوم ودونك ۲ أن ترىٰ حدث هـجوم وعرسك حازها الرجل اللئيم ومسا يُسغني اليستيمة واليستيم

وذكر أنّ رجلاً من العرب كانت له امرأة، وكان لها محبِّاً، وكانت المرأة تظهر له من الحبِّ أشدّ ما يجد بها الرجل، فتعاقدا وتواثقا إن مات أحدهما قبل صاحبه أن

وذكر الأبيات أيضاً الخرائطي في اعتلال القلوب ٤٦١ (٤٣٢) مع مغايرات طفيفة.

١. كناية عن الأكفان، والسبائب قِطَع القماش، وقيل: الثوب الرقيق.

وكتب الناسخ فوقه بين السطر الأوّل والثانى: «ودرّك».

وذكر نحوه الخرائطي في اعتلال القلوب: ٤٦٧ (٤٣٨) مسنداً عن الهيثم بن عدي عن ابن عياش.

لايتزوّج الباقي منهما، فقضىٰ من القضاء أنّ الرجل مات قبل المرأة، فتزوّجت المرأة بعد انقضاء العدّة، فلمّا كانت ليلة الزفاف وقد هيّئت ومُشطت وزيّنت أغفت إغفاءً، فرأت زوجها الميّت في المنام كأنّه قد حضر الدار وقد علّق يديه بعضادتي الباب ويقول:

حييت ساكن هذا البيت كلّهم إلّا الربـ
أمست عروساً وأمسىٰ منزلي جدثاً بين ال
ماكنت أحسبها للعهد ناسيةً حــتّى
أمسيت في جدث يبلى الحديد به لايسمع

إلّا الرباب فإنّي لا أحييها بين القبور مقيماً ما ألاقيها حيّة التناد ولو رقّت تراقيها لايسمع الحيّ صوتاً من مناديها

فانتبهت الجارية من نومها فزعةً، وآلت ألّا يجمع رأسها ورأس زوجها وسادة أبداً، فخالعها زوجها.

۲۱۹ ويروىٰ أنّ عمر قال: ثلاث من الفواقر: جار مُقامه، إن رأىٰ حسنةً أسرّها، وإن رأىٰ سيّئةً أذاعها، وامرأة إن دخلت إليها لسَنتك، وإن غبت عنها لم تأمنها، وسلطان إن أحسنت إليه لم يحمدك، وإن أسأت قتلك.

وقال عمرو بن بحر الجاحظ: كانت أم جعفر زبيدة مع نبلها وحسن صنيعها، ورغبتها في الخير واكتساب الحمد والأجر، يدخلها ضعف عقول النساء، والدليل على ذلك أنها اشترت قرداً تتبرّك بالنظر إليه، فلم يبق في قصرها جارية إلا وطئها ذلك القرد، فبلغها الخبر فقالت: والله لئن يطأهن من لا يحبلهن أحبّ إليّ من أن يطأهن مَنْ يحبلهن إ!

٢٢١ وذكر أنّ رجلاً أهدى إلى كسرى سمكة سمينة، فأكل منها شيئاً فاستطابها، وقال للرجل: «زه» فعلم المعطي أنّه أمر له بأربعة آلاف درهم، فبلغ ذلك امرأة كسرى،

٢١٩ روي هذا موقوفاً ومرفوعاً في مصادر شتّئ، منها غريب الحديث لابن قتيبة ١: ٣٠٤ برقم ٤٥ عن عمر، وفي عامة المصادر بدل «أسرّها»: دفنها. ولَسَنَتك: أي أخذتك بلسانها.

٢٢٠ وزبيدة المذكورة لها ترجمة في تاريخ بغداد ١٤: ٤٣٣ وغيره، وهي أُم الأمين العباسي، وزوج الرشيد.

فلمّا دخل عليها عذلته وبلغت به غاية التفنيد والتوبيخ في دفعه أربعة آلاف درهم إلى رجلٍ كانت مئة درهم تغنيه، فقال لها كسرى: قد كان ذاك، فما الحيلة فيما فات؟ فقالت المرأة: لم يفت استرجاعها منه، فقال لها: ويحك إنّ الملوك لاترجع فيما تهب، فقالت: فالطف له بحيلة تدفعه بها عنك حتّى يهرب عن الصلة، فقال: فيما تهب، فقالت: فالطف له بحيلة تدفعه بها عنك حتّى يهرب عن الصلة، فقال: وما ذاك حتّى أستعمله وآتيه، فقالت: قل: لابدّ من إحضار زوج هذه السمكة إن كانت أنثى، وإن كان ذكراً فأنثاه، ثمّ تأخذ ثمانية آلاف، فإنّه سيهرب عنك! فقال كسرى: أفعل ذاك، وجلس مجلسه، وجاء الرجل وسأله إحضار زوج السمكة إن كانت أنثى وأنثاه إن كان ذكراً، فقال الرجل: كانت السمكة أنثى، وكانت بكراً، لم يكن لها زوج، فضحك كسرى من قوله، وقال: «زه» ثلاث مرّات، فأعطى اثنا عشر ألف درهم، وأمر كسرى أن يكتب في الحكمة: أنّ في عقل المرأة إذا تتوّقت افي المشورة وضيّعه اثنى عشر ألف درهم.

٢٢٢ ويروى عن أمير المؤمنين أنّه قال: «عليكم من النساء الحارقة».

مراده بذلك: عليكم بالأبكار، مأخوذ ذلك من قول العرب: هـو يـحرق عـليه الأرَّم من شدّة العداوة والغيظ، والبعير يـحرق نـابه إذا صـرف، وذلك أنّـه يشـدّ ناباً على ناب.

وقال الأصمعي: هو يعض عليه الأرَّم، وهي الأصابع [وتسمّى] أرّماً أيضاً؛ لآنه يؤكل بها، وقد كان أمير المؤمنين يقرأ ﴿لنُحَرِّقَنهُ ﴾ يعني لنبرّدنّه بالمبارد، فالحارقة هي التي تضمّ، كما يشدّ العاض المغتاظ المتوعّد أسنانه.

١. الحرفان الأوّلان من رسم خطّ هذه الكلمة غير منقوطين.

٢٢٢ ورواه أيضاً ابن قتيبة في الحديث: (٢٢) من غريب كلام أمير المؤمنين على من كتاب غريب الحديث ١: ٣٥٩. وشرح الغريب أيضاً مأخوذ منه مع اختصار.

وفي بعض المصادر: خير النساء الحارقة.

۲. طه: ۹۷.

٣٢٣ وروي عن النبيّ صلّى الله عليه أنّه قال: «عليكم بالأبكار من النساء، فإنّهنّ أنتق أرحاماً، وأعذب أفواهاً، وأرضىٰ باليسير».

قوله: «أنتق أرحاماً» أي: أوسع أرحاماً.

٢٢٤ وروي أنّه شيّع سريّةً، فقال: «اعذبوا عن النساء».

أي: امنعوا أنفسكم من ذكرهن وشغل القلب بهن، فإنّ ذلك يكسركم عن الغزو، وكلّما منعته شيئاً فقد أعذبته، يقال: فرس عذوب، إذا بات ولم يأكل شيئاً ولم يشرب، لأنّه ممتنع من ذلك، قال النابغة الجعدي يصف ثوراً:

فبات عندوباً للسماء كأنّه سُهيل إذا ما أفردته الكواكب ومن هذا قيل للعذاب عذاب؛ لأجل أنّ فيه منعاً من الشهوة واللذّة، والعرب تقول للشاجور ': عذبة؛ لما فيه من المنع للكلب.

# [قوله ﷺ في قضية حكم بها شُرَيح القاضي دون تثبّت]

٢٢٥ روىٰ هشام بن حسّان عن ابن سيرين أنّ رجلاً في أيّام أمير المؤمنين سافر مع أصحابه، فلم يرجع حين رجعوا، فاتّهم أهله أصحابه، فرافعوهم إلىٰ شُرَيح، وكان

۲۲۳ غريب الحديث لابن قتيبة ١: ٦٣ برقم ٢.

ورواه جابر عن رسول الله ﷺ: المعجم الأوسط ٧: ٣٤٤.

٢٢٤ وهو المختار (٧) من غريب كلامه ﷺ في نهج البلاغة.

ورواه أيضاً أبو عبيد في الحديث: (١٢٤) من غريب حديث أمير المؤمنين من كتاب غريب الحديث ٣: ٤٦٧، والشرح المذكور هنا مأخوذ منه إلىٰ قوله: الكواكب.

۱. کذا.

٢٢٥ وللحديث مصادر وأسانيد ذكرناها في حرف اللام من أبيات أمير المؤمنين ـ أو ما تمثّل ﷺ بها ـ من نهج السعادة ١٤: ٢٩١ ـ ٢٩٧، ط١.

ورواه الآبي في نثر الدرّ ١: ٣٠٦، وعبدالرزاق في المصنّف ١: ٤٢ برقم ١٨٢٩٢، والقاسم بن سلام في غريب الحديث ٣: ٤٧٧ وهو مصدر المصنّف هنا، والكليني في الكافي ٧: ٣٧٣ برقم ٩، وابـن شـهر آشوب في المناقب ٢: ٤٢١ عن هذا الكتاب، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠٤: ١٠٤ بسنده عـن أبـي عبيدالقاسم بن سلام، والزمخشري في الفائق ٣: ٣٥٦، وغيرها.

قاضي أمير المؤمنين، فسألهم البيّنة علىٰ قتله، فارتفعوا إلىٰ أميرالمؤمنين فأخبروه بقول شريح، فقال:

أوردها سعد وسعد مشتمل ياسعد لايروى بها ذاك الإبل ثمّ قرّق بينهم وسألهم فاختلفوا، ثمّ أقرّوا بقتله، فقتلهم به.

[قال ابن سلّام]: قوله: «أوردها سعد وسعد مشتمل» هذا مثل، يقال: إنّ أصله أنّ رجلاً أورد إبله ماءً لاتصل إلى شربه إلّا بالاستقاء، ثـمّ اشـتمل ونـام وتـركها ولم يستق لها، يقول: فهذا الفعل لاتروى به الإبل حتّىٰ يستقى لها.

وقوله: «إنّ أهون السقي التشريع» مثلٌ أيضاً، يقول: إنّ أيسر ما ينبغي أن يفعل بها أن يمكّنها من الشريعة أو الحوض، ويعرض عليها الماء لتشرب.

وأراد أمير المؤمنين بهذين المثلين أنّ أهون ما كان ينبغي لشُرَيح أن يـفعل أن يستقصي في المسألة والنظر والكشف عن خبر الرجل، حتّىٰ يستقصي في طـلبه، ولايقتصر علىٰ طلب البيّنة فقط، كما اقتصر الذي أورد إبله ثمّ نام.

#### [ما روي عنه الله في فضل مسجد الكوفة]

٢٢٦ وأخبرنا أبو بكر محمد بن هارون الروياني، قال: أخبرنا عبدالله بن مسلم [بن قتيبة]،
قال: حدّثني محمد ابن عبدالعزيز [الدينوري]، قال: حدّثنا خالد بن يزيد الكاهلي،

<sup>777</sup> رواه ابن قتيبة في غريب الحديث ١: ٣٥٢ برقم ٣٥٢، وعنه أخذ المصنف، وفيه بدل «امرأته»: أهله. ورواه الثقفي في الغارات ٢٨٥ في عنوان قول علي الله في الكوفة عن حبّة العرني وميثم التمّار، وابن المشهدي في فضل الكوفة: ٣٣ بسنده عن الفضل بن ميمون البجلي عن القاسم بن الوليد عن حبّة وميثم، وهكذا في المزار: ١٢٧، والحموي في معجم البلدان ٤: ٤٩١ عن حبّة، وابن الأثير في النهاية ٣: ٣٦٢ بفقرة منه. ورواه جعفر الصادق عن علي الله الكليني ٣: ٤٩١ برقم ٢، كامل الزيارات: ٨٠، تهذيب الأحكام للطوسي ٣: ٢٥١ برقم ٦٨، المزار لابن المشهدي: ١٢٥ برقم ٥.

١. في النسخة إضافة «عمر بن»، والتصويب حسب غريب ابن قتيبة.

قال: حدّثنا أبو قيس البجلي، عن القاسم بن الوليد الهمداني، عن حبّة العرني أنّ أمير المؤمنين ذكر مسجد الكوفة فقال:

«في زاويته فار التنور، وفيه هلك يغوث ويعوق، وهو الغاروق ، ومنه سيّر جبل الأهواز، ووسطه على روضة من رياض الجنّة، وفيه ثلاث أعين أنبتت بالضغث، تذهب الرجس وتطهّر المؤمنين: عين من لبن، وعين من دهن، وعين من ماء. جانبه الأيمن ذكر، وجانبه الأيسر مكر، ولو علم الناس ما فيه من الفضل لأتوه ولو حبواً».

[قال ابن قتيبة:] قوله: «أنبتت بالضغث» أراد بالضغث: الذي ضرب به أيّوب الله المرأته، والعين التي ظهرت لمّا أ ركض الأرض برجله، وزاد الباء في الضغث، كما قال: ﴿تَنبُتُ بِالدُّهْن﴾ آي: الدهن.

وقوله: «جانبه الأيمن ذكر» أي صلاة وذكر لله سبحانه «وجانبه الأيسر مكر» أراد المكر به حين قُتل \_ أي عليّاً \_ في المسجد بالكوفة.

٢٢٧ وقال حبّة [العرني] أيضاً عنه: أنّ رجلاً جاءه فقال له: إنّني اشتريت راحلةً، وتزوّدت زاداً، وأُريد بيت المقدس، فقال له:

«بع راحلتك، وكل زادكِ، وصلِّ في هذا المسجد، فإنّه قد صلّىٰ فيه سبعون نبيّاً، وفيه فار التنّور».

٢٢٨ وروىٰ الشعبي أنّه قال: «في مسجد الكوفة نجرت سفينة نوح».

١. في الفائق والنهاية: هو فاعول من الغرق، لأنَّ الغرق كان منه في زمان نوح ﷺ.

٢. في النسخة: الذي ظهرت إليها. والتصويب حسب غريب الحديث.

٣. المؤمنون: ٢٠.

۲۲۷ ورواه أبو الشيخ الاصبهاني بسنده عن حبّة، كما في كنز العمّال ۲: ٤٣٦ برقم ٤٤٣٢، والدرّ المنثور ٣: ٣٢٩. ورواه الحسن بن سليمان الحلي في المختصر: ١٠٥ مرسلاً.

وروي نحوه ونحو الحديث المتقدم والتالي عن أبي جعفر محمّد الباقر، كما في مجمع البيان ٥: ٢٧٨.

٢٢٨ ورواه السدي عن الشعبي عن علي على في حديث: فضل الكوفة لابن المشهدي: ٣٤، وهكذا في المزار: ١٢٨.
 ورواه جعفر الصادق عن علي على كما ذكرنا ذيل الحديث ٢٢١ فراجع.

# [ما روي عنه إلى من النهي عن الوقوف في الشمس، ثم ما روي عن النبي الله من الإيصاء بالصوم]

٢٢٩ وروي أنّه رأى رجلاً في الشمس، فقال:

«قم عنها، فإنها مبخرة مجفرة، تتفّل الريح، وتبلي الثوب، وتُظهر الداء الدفين». [قال ابن قتيبة:] قوله: «مجفرة» أي: تذهب شهوة النساء، وتقطع عن النكاح [يقال:] جفر الفحل من الإبل يجفر جفوراً فهو جافر، إذا أكثر الضراب حتى يتركها ويعزل عنها أ.

وقوله: «تتفل الريح» أي: تنتنها، والاسم منه التفل، يقال: امرأة تفلة، إذا كانت منتنة الريح، ومنه الحديث: «لاتمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات» ٢ أي: غير متطيّبات.

٢٢٩ هذا الحديث رويته عن نثر الدرّ في المختار: (٦٦١) من نهج السعادة ١٠: ٢٧٢.

ورواه أيضاً ابن قتيبة في الحديث (٤) من غريب كلام أمير المؤمنين ﷺ من كتاب غريب الحديث ١: ٣٤٥، وهو مصدر المؤلّف.

ورواه القضاعي في معالم الحكم: ١٢٦، والزمخشري في الفائق ١: ١٩١، والصدوق في الخصال: ٩٧. والمتقي في كنز العمال ٩: ٢٢٣ (٢٥٧٥٥) عن الدينوري.

١. وما بعده إلى قوله: «وتظهره» كان بعد الحديث التالي فقدّمناه.

الحدیث ورد من طریق أبي هریرة، فلاحظ مسند أحمد ۱۰ نا ۱۰۰ برقم ۹٦٤٥، وصحیح ابن خزیمة: ۱۲۷۹، وابن حبّان: ۲۲۱۵، ومسند الشافعي ۱: ۱۰۲، والسنن المأثورة للشافعي: ۱۹۰، ومصنّف عبدالرزاق: ۱۹۲، ومسند الحمیدي: ۹۷۸، ومصنّف ابن أبي شیبة ۲: ۳۸۳، وسنن الدارمي: ۱۲۷۹، وسنن أبي داود: ۵۲۵، ومسند أبي یعلیٰ: ۵۹۱۵ و ۱۳۵۰، وسنن البیهقي ۳: ۱۳۵ وغیرها. وعن زید بن خالد الجهني: مسند أحمد ۳۳: ۷ برقم ۲۱۲۷۲ وأیضاً برقم ۲۱۲۸۲، والبحر الزخار ۹: وعن زید بن خالد الجهني: مسند أحمد ۳۳: ۷ برقم ۲۱۲۷۲ وأیضاً برقم ۲۱۲۸۲، والبحر الزخار ۹: ۱۲۲ (۳۷۷۲)، والمعجم الکبیر: ۵۲۲ و ۲۲۷۲، والمعجم الکبیر: ۱۳۲۵ و ۲۲۲۰، والکامل لابن عدي ٤: ۱۳۱۲.

وعن عائشة: مسند أحمد ٤٠: ٤٦٩ (٢٤٤٠٦).

وللحديث شواهد.

وقوله: «الداء الدفين» هو المستتر الذي قد قهرته الطبيعة، فالشمس تعينه على الطبيعة و تظهره.

٢٣٠ وروي أن عثمان بن مظعون قال لرسول الله صلى الله عليه: إنّه يشق علي هذه العزبة في المغازي، أفتأذن لي في الخصاء ؟ فقال: «لا، ولكن عليك الصوم فإنّه مجفرة».

#### [نهيه الناس] عن إمامة من يكرهه الناس]

۲۳۰ وروي أنّه أتاه قوم برجل فقالوا: إنّ هذا يؤمّنا ونحن كارهون، فقال أمير المؤمنين: «إنّك لخروط، أتؤمّ قوماً وهم لك كارهون؟».

[قال أبو عبيد:] قوله: «خروط» يعني الذي يتهوّر في الأُمور، ويركب رأسه في كلّ ما يريد بالجهل وقلّة المعرفة بالأُمور، ومنه قيل: انخرط فللن علينا [أي] اندفع الله السيّء وبالفعل المكروه.

#### [حديثه عنوف البكالي في بيان منهاج الزاهدين]

٢٣٢ وقال نوف بن عبدالله: بِتُّ عند أمير المؤمنين ليلةً، فأكثر الخروج والنظر إلى السماء،

۲۳۰ حدیث عثمان بن مظعون معروف، أورده ابن قتیبة في غریب حدیث أمیر المؤمنین ﷺ، من کتابه غریب الحدیث ۱: ۳٤٦.

ورواه الطبراني في الكبير ٩: ٣٨، وابن سلّام في غريب الحديث ٢: ٧٤.

٢٣١ ورواه عبدالرزاق في المصنّف ١: ٤٤٤، وابن سلّام في غريب الحديث ٣: ٤٥٥، وابن أبي شـيبة فـي المصنّف ١: ٤٤٤ برقم ٢.

وللحديث شواهد كثيرة عن رسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام.

١. في غريب ابن سلام: اندفع علينا، إذا اندرأ عليهم بالقول السيَّء وبالفعل.

٢٣٢ وللكلام أسانيد ومصادر، ورواه الشريف الرضي رفع الله مقامه باختلاف طفيف في المختار: (١٠٤) من قصار نهج البلاغة، وفي خصائص الأئمة: ٩٧.

ورواه أيضاً الصدوق في الخصال: ٣٣٧، وأبو جعفر الكوفي في المناقب ٢: ٤٧٦ برقم ١١١ باختصار،

فقال لي: «أنائم يانوف؟» فقلت: لا، بل أنا رامق، أرمقك بعيني، فقال:

«يانوف، طوبئ للزاهدين في الدنيا، والراغبين في الآخرة، أُولئك قوم اتّخذوا أرض الله بساطاً، وترابها فراشاً، وماؤها طيباً، والقرآن شعاراً، والدعاء دثاراً، ثم قرضوا الدنيا قرضاً على منهاج المسيح ، إنّ الله أوحى إليه أن مر بني إسرائيل [أن] لايدخلوا بيتاً من بيوتي إلاّ بقلوب طاهرة، وأبصار خاشعة، وأيدٍ نقيّة، وأعلمهم أنّي لا أستجيب لهم دعوة ولأحد من خلقي عنده مظلمة.

يانوف، لاتكوننَّ عشّاراً ولا شرطياً ولا عريفاً، فإنّ داود الله خرج ذات ليلةٍ فقال: إنّ هذه الساعة [ساعة] لايدعو الله فيها داع إلّا أجابه، إلّا أن يكون شرطياً أو عريفاً أو صاحب عَرْطبة \_ وهو الطنبور \_».

### [ما ورد عنه ﷺ وعن رسول الله ﷺ في المنجّمين والكهّان]

٢١ وقال عمر بن حسّان، عن الثقة قال: كان في أصحاب أمير المؤمنين على منجّم، فلمّا

<sup>→</sup> وأبو نعيم في حلية الأولياء ١: ٩٧، والجرجاني مسنداً في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥١ باب في صفة الزهد، والخطيب في تاريخه ٦٢: ٦٢ برقم ٣٦٠٨، وابن عساكر في تاريخه ٢٦: ٣٠٤، والإسكافي في المعيار والموازنة: ٣٦٣، وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول: ٥٢ برقم ٢٦، والقضاعي في دستور معالم الحكم: ٥٣ و ٩١، والسيّد أبو طالب في تيسير المطالب: ٣٦٥ باب ٤٣، والمفيد في الأمالي: ١٣٢.

وللحديث مصادر كثيرة أشرنا إليها في المختار: (٢٦٩) من خطب السعادة ٢: ٢٩٣.

وروئ عبدالله بن عوف بن الأحمر: أنّ مسافر بن عوف بن الأحمر قال لعلي بن أبي طالب حين انصرف في الأنبار إلىٰ أهل النهروان: ياأمير المؤمنين، لاتسر في هذه الساعة...: بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أُسامة: ١٧٠ برقم ٥٣٩ باب ما جاء في النظر في النجوم.

ورواه الخطيب في كتاب النجوم عن ابن الأحمر أيضاً. كما في كنز العـمّال ١٠: ٢٧٩ بـرقم ٢٩٤٣٩. والصدوق في الأمالي: ٥٠٠ برقم ١٦/٦٨٧ من المجلس ٦٤ ولم يذكر اسم المنجّم.

ورواه أبو مجلز عن عليّ: أنساب الأشراف ٣: ١٤٤ برقم ٤٥٩ وسمّى المنجّم بـ «مسافر بن عفيف الأزدى».

ورواه ابن ديزيل في كتاب صفّين، كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢: ٢٦٩ ولم يذكر إسناده.

أراد السير إلى أهل النهر 'قال: ياأمير المؤمنين، لاتسر بنا هذه الساعة، [و]سر بنا في ثلاث ساعات مضين، فقال: «ولِم ذاك؟» قال: لأنّك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك أذى وضرّ شديد، وإن سرت في الساعة التي آمرك بها ظفرت وظفر أصحابك.

فقال له: «هل تدري ما في بطن فرسي هذه، أذكر أو أُنثىٰ؟» فقال: لو أحببت المحلمة علمت، فقال له: «من صدّقك بهذا القول كذّب القرآن، قال الله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ الآية، ماكان محمّد يدّعي علم ما ادّعيت، تزعم أنّك تهدي إلى الساعة التي يصيب النفع فيها من سار فيها، وتصرف عن الساعة التي تحكم بالسوء علىٰ من سار فيها؟ من صدّقك بهذا استغنىٰ عن الاستعانة بالله تعالىٰ في صرف المكروه عنه، ينبغي للموقن بأمرك أن يوليك الحمد دون ربّه سبحانه، لأنّك تزعم أنّك هديته إلى الساعة التي يصيب النفع فيها، فمن صدّقك بهذا القول لم آمن أن يكون كمن اتّخذ من دون الله ضدّاً ونداً.

اللهم لا طائر إلا طائرك، ولا ضير إلا ضيرك، ولا إله غيرك، نخالفك ونسير في الساعة التي نهيتنا عنها».

ثم أقبل على الناس فقال: «ياأيّها الناس، إيّاكم وتعلّم النجوم، إلّا ماتهتدون به في ظلمات البرّ والبحر، فإنّما المنجّم كاهن، والكاهن كافر، والكافر في النار، ولئن بلغنى أنّك تعمل بالنجوم لأخلدنّك السجن، ولأحرمنّك عطاءك ماكان لي سلطان».

ورواه الطبري في تاريخه ٥: ٨٣ باختصار في حوادث سنة ٣٧ه من طريق أبي مخنف عن عطاء بـن
 عجلان عن حميد بن هلال.

ورواه مينا عن وجز بن الأحمر: عيون الجواهر للصدوق كما في كتاب فرج المهموم لابن طاوس: ٥٧. ورواه مرسلاً الشريف الرضي في نهج البلاغة برقم ٧٩ من باب الخطب.

١. هذا هو الصواب الموافق لسائر المصادر، وفي النسخة: «البصرة».

لفظة: «لو أحببت» وخاصة «لو» غير واضحة.

٣. لقمان: ٣٤.

ثمّ سار في الساعة التي نهاه المنجّم عنها، فظفر بأهل النهر أوظهر، ثمّ قال: «لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها المنجّم قال الناس: سار في الساعة التي أمر بها المنجّم فظهر وظفر، وماكان لمحمّد صلى الله عليه منجّم ولا لنا بعده حتى فتح الله عليه بلاد كسرى وقيصر، سيروا أيّها الناس، وتوكّلوا على الله وثقوا به، فإنّه يكفي عمّن سواه».

۲۳٤ ويروئ عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال: قال أبو نضرة <sup>٢</sup>: انطلق بنا إلى الحسن بن على نسلّم عليه، فدخلنا عليه، فسمعناه يقول: قال أمير المؤمنين: «من أتى عرّافاً، فصدّقه بما قال، فقد كفر بما أنزل على محمّد صلى الله عليه».

٢٣٠ وقال أبو عبدالرحمان السلمي عن أمير المؤمنين عليّ الله عن النبيّ صلى الله عليه في

١. في النسخة: البصرة، والتصويب حسب سائر المصادر.

٢٣٤ ورواه المتقي في كنز العمّال ٦: ٧٥٢ برقم ١٧٦٨٤ عن الحسن بن علي عن أبيه نحوه، من طريق رسته. وللحديث طرق وأسانيد عن غير علي ﷺ عن رسول الله ﷺ، من طريق أبي هريرة والحسن البصري، فلاحظ مسند أحمد ١٥: ٣٣١ برقم ٩٥٣٦ وما بهامشه من تعليق.

وعن عبدالله بن مسعود مرفوعاً : السنن الكبرى للبيهقي ٨٢: ١٣٦، مسند ابن الجعد: ٢٨٨ و ٢٨٩ و ٣٧١. والكامل لابن عدى ٣: ٢٨٢، وأيضاً ٦: ٤١١ و٧: ٢٣٩.

وعن عمر موقوفاً: كنز العمّال ١٦: ١٥٤ برقم ٤٤١٨٧ عن العدني.

وعن أنس مرفوعاً: الكامل لابن عدي ٣: ١٥٦.

 ٢. في النسخة: زيد بن أبي سلمة قال: قال أبوك، والتصويب حسب نقل الجرجاني عنه في كتاب الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٩.

٢٣٥ وعنه الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٩.

ورواه عبدالأعلىٰ عن أبي عبدالرحمان: مسند أحمد ٢: ٩٧ بـرقم ٢٧٧، وأيـضاً ٢: ٢١٠ بـرقم ٨٤٩ و ٥٠٨، وأيضاً ٢: ٣٣٠ برقم ١٠٨٧، وسنن التـرمذي ٥: ٧٥ بـرقم ٣٢٩٥، والبـحر الزخّـار ٢: ٢٠٨ (٥٩٣)، وتفسير الطبري ٢٧: ٢٠٠ و ٢٧١، ومساوئ الأخلاق للخرائطي: ٧٨٤، وتفسير ابن أبي حاتم الرازى ١٠: ٣٣٣٤ برقم ١٨٨٠، وعلل الدارقطني ٤: ١٦٣ برقم ٤٨٧.

ورواه سفيان الثوري عن عبدالأعلىٰ عن أبي عبدالرحمان عن عليّ ﷺ مـوقوفاً: تـفسير الطـبري ٢٧: ٢٧٠، ومسند أحمد ٢: ٢١٠ برقم ٨٥٠، وعلل الدارقطني ٤: ١٦٥ وقال: ويشبه أن يكون الاختلاف قوله سبحانه: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ `قال: «تقول: مُطرنا بـنوء كـذا، ومُطرنا بنجم كذا».

٢٣٦ وقال ابن عبّاس: قال رسول الله صلّى الله عليه:

«من اقتبس علماً من النجم اقتبس شعبةً من السحر ٢، وما زاد زاد».

### [قوله الشُريح القاضي بعد شرائه داراً]

٢٣٧ ويروىٰ أنّ شُرَيحاً اشترىٰ داراً وكتم ذلك أمير المؤمنين، فبلغه خبره، وقال له:

وروي نحوه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ومعاوية الليثي وزيد بن خالد وابن عبّاس فلاحظ مسند أحمد ١٧: ٩٥ برقم ١١٠٤٢ وما بهامشه من تخريج.

١. الواقعة: ٨٢.

٢٣٦ وعنه الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٩.

والحديث رواه أحمد في مسنده بسندين وابن أبي شيبة في المصنّف وأبو داود في السنن وابن ماجة في سننه وعبد بن حميد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم. قال محقّق المسند ٣: ٤٥٤: والمنهي عنه هو علم التأثير الذي يقول أصحابه: إنّ جميع أجزاء العالم السفلي صادر عن تأثير الكواكب.

٢. في النسخة: الكفر، والتصويب حسب مصادر التخريج.

٢٣٧ وللكلام مصادر كثيرة، ورواه الشريف الرضي قدّس الله نفسه في المختار: (٣) من الباب الثاني من نهج البلاغة، والموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٨٠ عن هذا الكتاب.

ورواه الفتّال النيسابوري في روضة الواعظين: ٤٤٦ مرسلاً، وهكذا العاصمي في زيـن الفـتىٰ ١: ١٩٢ برقم ١٢٣.

ورواه سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص ١: ٥٦٥ عن الشعبي.

ورواه الزرندي في نظم درر السمطين: ١٦٩ عن نافع عن شُريح، وذكر في ذيل الحديث كلاماً يفيد أنّه استفاد من روايتين للحديث.

ورواه الشيخ الصدوق قدّس الله نفسه مسنداً في الحديث (١٠) من المجلس (٥١) من أماليه: ٢٥٦ بسنده عن عاصم بن بهدلة قال: قال لي شُريح القاضي: اشتريت داراً بثمانين ديناراً، وكتبت كتاباً، وأشــهدت

<sup>(</sup>في وقفه أو رفعه) من جهة عبدالأعلىٰ.

«ياشُرَيح اشتريت داراً؟» قال: نعم، قال: «وكتبت كتاباً؟» قال: نعم. قال: «ياشُرَيح، وأشهدت شهوداً؟» قال: نعم، قال:

«ياشُريح، احذر أن تكون اشتريت من غير مالك، فأضعت [به] أشراءك، ونقدت مالاً من غير حلّه، فتُسأل عن حبّةٍ من ذرّة أ، وسيأتيك والله من لاينظر في كتابك، ولايسأل عن بيّنتك، فيزعجك من الدار عرياناً ذليلاً، فتكون قد خسرت الدارين، ولو أنّك إذا أردت شراء أدارٍ قصدتني، كنت أكتب لك كتاباً كنت أزهد الناس فيها، وكان لايشتري أحدٌ داراً بدرهم».

فقلت له: ياأمير المؤمنين، وما كنت تكتب؟ قال:

«كنت أكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى عبد ذليل ميّت قد أزعج بالرحيل، اشترى له داراً من دور ألغرور، من الذليل الفاني من عسكر الهالكين ومجمع الغافلين، وتجمع هذه الدار حدود أربعة: فأوّل حدّ من حدودها ينتهي إلى الهلكات، والحدّ الثاني ينتهي إلى الغفلات، والثالث ينتهي إلى الهوى المردي

حدولاً، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب على، فبعث إليّ مولاه قنبراً فأتيته، فلمّا أن دخلت عليه، قال: ياشريح اشتريت داراً وكتبتَ كتاباً، وأشهدت عدولاً، ووازنت مالاً؟ قلت: نعم، قال: ياشريح فإنّه سيأتيك من لاينظر في كتابك، ولايسأل عن بيّنتك، حتّى يخرجك من دارك شاخصاً، ويسلمك إلى قبرك خالصاً، فانظر أن لاتكون اشتريت هذه الدار من غير مالكها، ووزنت مالاً من غير حلّه، فإذاً أنت قد خسرت الدارين جميعاً: الدنيا والآخرة. ثمّ قال على الشريح، فلو كنت عندما اشتريت هذه الدار أتيتني، فكتبت لك كتاباً على هذه النسخة، إذاً لم تشترها بدرهمين. قال: وما كنت تكتب ياأمير المؤمنين؟ قال: كنت أكتب لك هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى عبد ذليل من ميّت أزعج بالرحيل، اشترى منه داراً في دار الغرور، من جانب الفانين إلى عسكر الهالكين، وتجمع هذه الدار حدود أربعة ... وقريب منه جداً رواه القاضي أبو عبدالله محمّد بن سلامة القضاعي مرسلاً في المختار: (٧) من الباب:

١. من الاعتبار وسلوة العارفين.

٢. في الاعتبار وسلوة العارفين: حبّة حبة، وعن ذرّة ذرّة.

٣. في النسخة: «شري» والمثبت حسب الاعتبار وسلوة العارفين.

٤.كذا في الاعتبار وسلوة العارفين وغيره، وفي النسخة: من ذوي.

والشيطان المغوي، والرابع ينتهي إلى دواهي الآفات، وإليه [ي] شرع باب هذه الدار الذي اشتراها هذا المغرور بالأمل من هذا المزعج بالأجل، وما أدرك مشتري هذه الدار من درك، فعلى مبلبل أجسام الملوك، وسالب نفوس الجبابرة، مثل كسرى وقيصر، وتبّع وحِمْير، ونمرود وفرعون الأكبر، ومن بنى وشيّد، وزخرف ونجد، وجمع واعتقد، إشخاصهم إلى موقف العرض، إذا أُبرز الكرسي لفصل القضاء، وخسر هنالك المبطلون، ونادى المنادي: ما أبين الحقّ لذي العينين! إنّ الرحيل حقّ أحد اليومين، ليست هذه دار مقامة، ولا لمن ركن إليها دوام، فبادروا بصالح الأعمال، فقد كذبت الآمال وانقضت الآجال».

## [كتابه الله الله المان الفارسي يعزّيه بامرأته]

٢٣٨ وروي أنّه كتب إلىٰ سلمان يعزّيه بامرأته:

«أمّا بعد، فقد بلغتني مصيبتك أبا عبدالله، فبلغت منّي بحيث يجب لك، واعلم ياأخي أنّ مصيبةً يبقىٰ لك أجرها خير لك من نعمةٍ يبقىٰ عليك شكرها».

#### [كتابه إلى ابن عباس في الإحسان إلى بني تميم]

٢٣٩ وروي أنّه كتب إلىٰ ابن عبّاس:

«قد بلغني تنمّرك لبني تميم، وإنّ بني تميم لم يغب لهم نجم إلّا طلع لهم نجم،

٣٣٨ عنه السيّد أبو طالب في أماليه كما في التيسير: ٤٣٤ برقم ٣ من الباب ٦٠، والموفّق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٨٠.

ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١: ٤٢٩ في ترجمة سلمان.

وذكرناه في المختار: (٥) من باب الكتب من نهج السعادة ٤: ١٣.

١. في التيسير: حيث تجب لك، وأعلم ... تبقيٰ ... تبقيٰ ...

٢٣٩ ورواه أيضاً الشريف الرضي في المختار: (١٨) من الباب الثاني من نهج البلاغة. وذكره بتمامه ابن ميثم البحراني في شرح النهج ٤: ٣٩٥.

وإنّ لنا مع ذلك فيهم قرابة، نحن مأجورون على صلتها، محاسبون بقطيعتها، فإذا أتاك كتابي هذا فأحسن إليهم وإلى المسلمين كافّة، والسلام».

# [كلامه الله الله الفارسي حين قال له: «إنّي في غموم أربعة...»]

٢٤٠ وأخبرنا أبو الحسـ[\_ي\_]ـن [محمّد بن إبراهيم بن شعيب الطبري الجـرجـاني] الغازي، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا قبيصة، عن سفيان الثوري، عن محمّد بن عجلان، عن [سعيد] بن المسيّب، قال:

خرج أمير المؤمنين يوماً من البيت فاستقبله سلمان، فقال: «كيف أصبحت ياأبا عبدالله ؟» قال: أصبحت في غموم أربعة، فقال: «وما هُنّ ؟» قال: غمّ العيال يطلبون الخبز والشهوات، والخالق يطلب الطاعة، والشيطان يأمر بالمعصية، وملك الموت على يطلب الروح. فقال:

«أبشر ياأبا عبدالله، فإن لك بكل خصلة درجات، وإنّي كنت دخلت على رسول الله ذات يوم فقال النبي صلّى الله عليه: كيف أصبحت ياعليّ؟ فقلت: أصبحت وليس في يدي شيء غير الماء، وإنّي مغتم بحال فرخَيّ: الحسن والحسين ، فقال لي: ياعليّ، غمّ العيال ستر من النار، وطاعة الخالق أمان من العذاب، والصبر على الفاقة جهاد وأفضل من عبادة ستين سنة، وغمّ الموت كفّارة للذنوب. واعلم ياعليّ، أنّ أرزاق العباد على الله سبحانه، وغمّ العم لاينفع ولايضرّ، غير أنّك تؤجر عليه، وإنّ أغمّ الغم غمّ العيال».

٧٤٠ عند السيد أبو طالب في أماليد كما في تيسير المطالب: ٣١٠ برقم ٢ من الباب (٣١) وفيه: خرج علينا علي علي يلي يوماً... هموم أربعة، فقال: وما هو... بالروح... أصبحت وليس لي في بيتي شيء غير الماء. ورواه السبزاوري في جامع الأخبار ٢٣٩: برقم ٢١١ عن المسيّب قال: خرج أمير المؤمنين... مثله مع مغايرات طفيفة، فالظاهر أنّه أخذه من هذا الكتاب.

١. في النسخة: عليهما السلام.

#### [بعض ما ورد في الذهب والفضّية]

721 وأخبرنا محمّد بن علي، قال: حدّثنا أحمد بن موسى بن إسحاق التميمي بالكوفة، قال: حدّثنا عبدالله بن الحسن بن يحيى الزهري، قال: حدّثنا أحمد بن المعلّى، قال: حدّثنا عباد بن صهيب، قال: سمعت الصادق يقول: حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه أنّ رسول الله صلى الله عليه قال:

«أهبط الله تعالىٰ إلىٰ آدم جبريل ومعه الذهب والفضّة، فقال: ما هذا ياجبريل؟ فقال: إنّ الله يأمرك أن تبذرهما في الأرض فإنّهما من مهور بناتك، فبذرهما».

# [قوله الله الحسن لمّا عرض عليه طفلان خطّهما ليحكم بينهما]

٢٤٢ ويروىٰ أنّ غلامين تخايرا إلىٰ الحسن ﷺ في خطٍّ كتباه، فقال له أمير المؤمنين: «تثبّت يابني فإنّه حكم، والله سائلك عنه يوم القيامة».

#### [قوله عن العلم] [قوله الله العلم]

٣٤٣ ويروى عنه أنّه قال: «لاخير في الصمت عن العلم، كما لاخير في الكلام عن الجهل».

٢٤١ وروىٰ نحوه ابن شهرآشوب في المناقب ٤: ٢٩٢ مرسلاً عن الصادق ﷺ .

١. كتب أولاً: «تبرزهما» ثمّ كتب فوقه ما أثبتناه مع علامة «ظ» وهكذا ما في آخر الحديث.

المناقب ٢: ١٢٩ عنه الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٢٠٣، وابن شهر آشوب في المناقب ٢: ١٢٩ وفيه: مجالس ابن مهدي: أنّه تخاير غلامان في خطيهما إلى الحسن الله فقال الله: انظر ما تـقول فـ إنّه حكم. وورد نحوه في مجمع البيان للطبرسي ٣: ١١٣ ذيل الآية ١١٣ من سورة النساء، قال: وورد في الآثار: أنّ صبيّين ارتفعا إلى الحسن بن علىّ في خطّ كتباه وحكّماه في ذلك...

٣٤٣ وعنه الموفّق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين: ١٥٨ و ٥٨٠.

ورواه أيضاً البلاذري في الحديث (٥٥) من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف: ٢: ١١٤، ط١.

### [قوله الله في أخسر الأخسرين]

٢٤٤ وقال أمير المؤمنين: «ألا أنبّئكم بأخسر الأخسرين؟ رجل جمع درهماً إلىٰ درهم، وقيراطاً إلىٰ قيراط، فورثه عنه غيره فوضعه في حقّه، وأمسكه هو من حقّه».

#### [قوله الله الدين والدنيا قائمين بالعلماء...]

#### ٢٤٥ ويروى أنّه قال:

«لايزال الدين والدنيا قائمين ما دامت العلماء يستعملون علم ما علموا أ، والجهّال الايستكبرون عمّا لايعلمون [أن يتعلّموه] أ، والأغنياء لايبخلون بما خوّلوا، والفقراء لايبيعون آخرتهم بدنياهم».

<sup>←</sup> رواه عن موسى بن جعفر عن آبائه: أنّ عليّاً قال: لا خير في الصمت عن الحكم، كما أنّه لا خير في القول بالجهل.

ومثله رواه أيضاً الشريف الرضي في المختار: (١٨٢ و٤٧١) من قصار نهج البلاغة.

ورواه الكليني في الكافي ٨: ٢٠ عن جابر الجعفي عن أبي جعفر على ضمن خطبة الوسيلة التي خطبها أمير المؤمنين على بالمدينة بعد سبعة أيام من وفاة رسول الله على وفيه: لا خير في الصمت عن الحكم، كما أنّه لا خير في القول بالجهل. ومثله مرسلاً تحف العقول للحرّاني: ٩٤، وخصائص الأئمة: ١١٢ و ١٢٤، وشرح مئة كلمة للبحراني: ١٤٩.

ورواه بلفظ المؤلّف الفخر الرازي في تفسيره ٢: ١٨١ في عنوان المسألة السادسة، ذيل الآية: ﴿وعلّم آدم الأسماء﴾ من سورة البقرة المباركة.

٢٤٤ عنه الموفّق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٨٠.

<sup>720</sup> وعنه الموفّق بالله في كتاب الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٨٠، ورواه البرّي في الجوهرة: ٨٦ مع مغايرات. وبمعناه رواه السيّد الرضي رفع الله مقامه في المختار: (١٨٢) و(٣٧٢) و(٤٧١) من قصار نهج البلاغة، وقريباً منه أيضاً تقدّم برقم ٧٧ من هذا الكتاب.

١. في النسخة: «العلم ما عملوا» على أن جملة «ما علموا» استدركها الكاتب فيما بعد، ولفظة «علم» أو
 العلم لم ترد في الاعتبار.

٢. محلَّه بياض في النسخة، ولم يرد في الاعتبار.

## [قوله ﷺ في أحسن شيءٍ في الإنسان وأقبحه]

٢٤٦ ويروىٰ عن الصادق ﷺ أنَّه قال:

«سئل أمير المؤمنين: أيّ شيء أحسن ممّا خلق الله؟ فقال: الكلام، فقال له: وأيّ شيء أقبح ممّا خلق الله تعالىٰ؟ فقال: الكلام، ثمّ قال: بالكلام ابيضّت الوجوه، وبالكلام اسودّت الوجوه».

# [قوله الله في قضاء حوائج المصلين قبل أن يبذلوا وجوههم بالسؤال]

٢٤٧ ويروىٰ عن الصادق ﷺ أنّه قال:

«كان رجل يأتي أمير المؤمنين يطلب نائله ومعروفه، فأُتي يوماً بأوساق من تمر فأمر له بخمسة أوسق، فقال له رجل من القوم: أتأمر لرجلٍ واحدٍ بخمسة أوسق؟ فقال له: لاكثر الله في المسلمين مثلك، أجود أنا فتبخل أنت؟!

فاستحيا الرجل فقال له: إنّه لم يسألك، فقال: ويحك! أردت أن يبذل لي وجهه الذي يعفّره لله سبحانه في كلّ يوم وليلة خمساً في التراب؟ والله لو أعطيته ما طلعت عليه الشمس ماكان عوضاً من بذله وجهه لنا، ويحك! أتبخل على أخيك بالحقير في الدينار والدرهم، وتجود له بالجنّة أن يكون ذلك كذلك؟».

يعني بالجنَّة الدعاء له [بقول:] اللَّهُمَّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات.

<sup>7</sup>٤٦ وعنه الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٧٩، ورواه الحرّاني في تحف العقول: ٢١٦، وهـذا الحديث رواه أبو محمّد جعفر بن محمّد بن عليّ الكوفي في كتاب الغايات: ١٩٣ ورويـناه عـنه فـي المختار: (١٩٨) في ج١٠، من نهج السعادة: ١٠٠.

وورد مثله في وصيته ﷺ لمحمّد ابن الحنفية كما في من لايحضره الفقيه ٤: ٣٨٧ برقم ٥٨٣٤.

٢٤٧ لاعهد لي بمصدر الحديث.

## [مقال لطيف لنعيم الأسدى دفع به عنه تأديب أمير المؤمنين إيّاه]

٢٤٨ وروي أنّه بعث إلىٰ بشر بن عطارد التميمي في كلام بلغه عنه ليؤتىٰ به، فمرّوا به علىٰ بني أسد، فقام إليه نعيم بن دجاجة فأفلته، فبعث إليه فأتى به فأمر بأن يضرب، فقال له نعيم: أما والله، إنّ المقام معك لذلّ ، وإنّ فراقك لكفر .

فقال \: «اذهب فقد عفونا عنك، إنّ الله تعالى يقول: ﴿ادْفَعْ بِـالَّتِي هِــَى أَحْسَــنُ السَّيِّئَةَ ﴾ ٢ أمَّا قولك: «إنّ المقام معك لذلُّ» فسيّئة اكتسبتها، وأمَّا قولك: «إنّ فراقك لكفر» فحسنة اكتسبتها، فهذه بهذه».

## [خروجه ﷺ في الهاجرة في حاجة نفسه]

وكان أمير المؤمنين يخرج في الهاجرة في حاجةٍ قد كفيها، يريد أن يراه الله يتعب نفسه.

#### [كلام زين العابدين في طلب الرزق...]

وكان على بن الحسين الله إذا أصبح خرج في طلب الرزق، فقيل له في ذلك: أين تذهب؟ فقال: أتصدّق لعيالي، فقيل له: أتتصدّق؟ فقال: «من طلب الحلال فناله، فهو من الله صدقته عليه».

رواه أيضاً الكليني في الكافي ٧: ٢٦٨ باب النوادر ح ٤٠، والطوسي في التهذيب ١٠: ٨٧ بـرقم ٣٣٧ باب الحدّ في الفرية، والثقفي في الغارات ١: ١٢١، وابن شهر آشوب في المناقب ١: ٣٨٠ فـصل فـي المسابقة بالحلم، والكشي في رجاله كما في مختصر اختيار معرفة الرجال ١: ٣٠٣ برقم ١٤٤.

١. في النسخة: وقال.

٢. المؤمنون: ٩٦.

ورواه الصدوق في من لايحضره الفقيه ٣: ١٦٣ برقم ٣٥٩٦. 769

ورواه الكليني في الكافي ٤: ١٢ برقم ١١. 40.

# [كلامه ﷺ في ثواب زيارة المؤمنين بعضهم بعضاً]

٢٥١ وقال الحارث عن أمير المؤمنين: «ما من مؤمن يأتي أخاه في الله سبحانه، إلّا وكّل الله به سبعين ألف ملك ينادونه من خلفه: ألا طبت وطابت لك الجنّة».

# [ما قاله ﷺ في التواصل في الحضر والسفر]

٢٥٢ ويروى عن الصادق أنّه كان يقول: «إنّ أمير المؤمنين قال: التواصل بين الإخوان في الحضر التزاور، وفي السفر التكاتب».

## [ما روي عنه في الماء وبعض الأنهار]

٢٥٣ ويروى أنّه قال: «الماء سيّد الشراب في الدنيا والآخرة، وأربعة أنهار من أنهار

٢٥١ وورد نحوه في مسند أحمد ٢: ٤٧ برقم ٦١٢، وبهامشه ثبت للكثير من المصادر.

وورد مثله عن جعفر الصادق ﷺ، فلاحظ قرب الإسناد للحميري: ٣٦ برقم ١١٦، والمؤمن للأهوازي:

٦٠ برقم ١٥٣ والكافي للكليني ٢: ١٧٥ برقم ١ و٧ و١٠، ومستطرفات السرائر لابن إدريس: ٦٢٦.

وعن أبي جعفر محمّد الباقر ﷺ: المؤمن للأهوازي ٥٩: برقم ١٤٨، وأيضاً ٦١: برقم ١٥٨، والكـافي للكليني ٢: ١٧٧ برقم ٩، وأيضاً ٣: ١٢٠ برقم ٣.

وعن رسولالله على: المؤمن للأهوازي: ٦٠ برقم ١٥٤، وكمال الدين للصدوق: ٨٦، والمصنّف لعبدالرزاق ١١: ٣٠٠ برقم ٢٠٢ برقم ١٦٢ برقم ١٠٢، ومسند أبي يعلى ٧: ١٦٦ برقم ٤١٤، والكامل لابن عدي ٢: ٩٣ برقم ٢٣٦، وأيضاً ٦: ٤١٤، ومسند أحمد: ح٧٠ وبهامشه ثبت للكثير من مصادره. وعن عليّ بن الحسين: ثواب الأعمال للصدوق: ١٤٦.

وعن أبي حمزة الثمالي عن العبد الصالح: الكافي ٢: ١٧٨ برقم ١٥.

٢٥٢ عنه الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٨.

ورواه الكليني في الكافي ٢: ٢٠٠ برقم ١ عن الصادق الله ولم يذكر أمير المؤمنين، وهكذا في تـحف العقول للحرّاني: ٣٥٨.

٢٥٣ ورواه عمر بن عليّ عن أبيه: كامل الزيارات: ١٠٦ برقم ١٠٩ بتمامه، الخصال للصدوق: ٢٥٠ بسرقم ١٦٦ دون صدره، المحاسن للبرقي ٢: ٥٧٠ برقم ٢ كتاب الماء، الكافي للكليني ٦: ٣٨٠ برقم ١ و٢ و٥. كلاهما بالفقرة الأولىٰ للحديث، وروي مثله عن رسول الله ﷺ.

الدنيا في الجنّة: الفرات والنيل وسيحان وجيحان. فالفرات الماء، والنيل العسل، وسيحان الخمر ، وجيحان اللبن».

### [قوله ﷺ: لايأبي الكرامة إلّا الحمار]

وقال الصادق الله: «دخل رجلان علىٰ أمير المؤمنين اللهِ، فألقى لهذا وسادةً ولهذا وسادة، فقعد أحدهما عليها وأبى الآخر أن يقعد، فقال له: اقعد عليها، فإنَّه لايأبي الكرامة إلا الحمار».

### [قوله الله المحبة رجل آخر]

وأخبرنا أبو محمّد عبيدالله بن عبدالرحمان السكّري ببغداذ، قال: حدّثنا أبو يعلىٰ

عنه الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٨.

ورواه باختصار ابن عساكر في تاريخه ٤٢: ٥١٧ برقم ١٣١٨ عن أبي جعفر قال: أُلقيت لعليٌّ وسادة يجلس عليها [فجلس عليها] وقال: لايأبي الكرامة إلّا حمار.

ورواه الصدوق في معانى الأخبار: ٢٦٨ باب معنى قول أمير المؤمنين: لايأبي الكرامة إلا حمار، بأسانيد عن على وجعفر الصادق وموسى الكاظم بيريا.

ورواه الكليني في الكافي ٢: ٦٥٩ برقم ١، وأيضاً ٦: ٥١٣، والصدوق في عيون الأخبار ٢: ٢٧٨ برقم ٧٧. وفوائد الصوّاف: ٥٤، والسمعاني في أدب الإملاء: ١٤٤، وابن عساكر في تاريخه ٤٢: ٥١٧. وروي نحوه عن رسول الله ﷺ: قرب الإسناد ٩٢: ٣٠٧.

ورواه بسنده عنه السيّد الموفّق بالله حسين بن إسماعيل الجرجاني، المتوفّي عام: (٤٣٠) أو قريباً منه، في أواخر كتابه الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٣ ط١، قال:

أخبرنا أبو جعفر محمّد بن القاسم الحسني النسّابة ، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمّد بن مهدي الطبري ... إلخ. ورواه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ٤٢: ٥٢٥ برقم ١٣٣٨ بسندين عن عبيدالله بن عبدالرحمان. ورواه أحمد بن عبدالعزيز الجوهري عن زكريا بن يحيين: دستور معالم الحكم للقضاعي: ٢٠٠.

ورواه أحمد بن إسحاق الخشّاب عن الأصمعي: روضة العقلاء لابن حبّان: ١١٨.

ورواه أبو طالب المكّي في قوت القلوب ٢: ٤٥٦عن الأصمعي، وهكذا ابن كثير في البداية والنهاية ٨: ١٢.

زكريا بن يحيى بن خلّاد المنقري، قال: حدّثنا الأصمعي، قال: حدّثنا سلمة بن بلال، عن مجالد، عن الشعبي، قال: قال أمير المؤمنين الله لرجل كره له صحبة رجل:

وإيّـــاك وإيّــاه حــين آخـاه إذا مــا هــو مـاشاه مـــقاييس وأشــباه دليــل حــين يـلقاه

[ف]لا تصحب أخا الجهل فكم من جاهلٍ أردى فكم من جاهلٍ أردى يسقاس المرء بالمرء وللشيء وللشيء وللمالي القلب على القلب

### [نهيه ﷺ عن المشي خلفه...]

٢٥٦ وروي عن أمير المؤمنين أنّه خرج يوماً في حاجةٍ، فمشى أصحابه خلفه، فوقف فقال: «ألكم حاجة؟» فقالوا: أحببنا أن نمشي معك، فقال: «ارجعوا، فإنّ خفق النعال خلف أعقاب الرجال مفسدة لقلوب النَوْكىٰ».

#### [قوله ﷺ في الاقتصاد والقناعة]

۲۵۷ وكان يقول: «إن كنت إنّما تريد من الدنيا ما يكفيك فإنّ أيسر ما فيها يكفيك، وإن كنت إنّما تريد ما لا يكفيك فإنّ كلّ ما فيها لا يكفيك».

<sup>→</sup> ورواه مرسلاً كلَّ من ابن الأنباري في الأضداد: ٢٠٧ برقم ١٣٢، والغزالي في الإحياء ٢: ١٨٦، وبداية الهداية: ١٨١، وسرّ العالمين: ١٥.

وذكرت الأبيات دون نسبة إلى شخصٍ، كما في روضة العقلاء لابن حسبّان: ١٠٨، وعـقلاء العـجانين للنيسابورى: ٤٣.

٢٥٦ وعنه الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٤ وفيه: في حاجته فسمع أصحابه خلفه... فقال: أحاجة.

ورواه البرقي في المحاسن: ٦٢٩ برقم ١٠٤، وابن شهر آشوب في المناقب ٢: ٣٧٢، والدارمي في سننه ١: ١٣٤، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ١: ١٤٤، وعبدالله بن أحمد في زياداته على فضائل أحمد: ٥٠ برقم ٤٤. ورواه الكليني في الكافي ٢: ١٣٨ برقم ٦ بسنده عن الصادق ﷺ قال: كان أمير المؤمنين يقول...

### [قوله على أداب الجلوس بين يدي العالم]

٢٥٨ ويرويٰ عنه أنّه قال:

«إذا جلست إلى عالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تـقول، وتـعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن القول، ولاتقطع على أحدٍ حديثه».

### [قوله الله عن سعادة المرء خمسة أشياء...]

٢٥٩ ويرويٰ عنه أنّه قال:

«من سعادة المرء خمسة أشياء: أن تكون امرأته مـوافـقة له، وأولاده أبـراراً، وإخوانه أتقياء، وجيرانه صالحين، ورزقه في بلده».

#### [قوله الله الناس على أربعة أصناف]

٢٦٠ ويرويٰ أنّه قال:

«الناس علىٰ أربعة أصناف: جواد وبخيل ومسرف ومقتصد، فالجواد الذي يعطي نصيبه من الدنيا لآخرته، والمسرف الذي يجعل نصيب آخرته لدنياه، والبخيل الذي

المستطرفات: ٦٤٦، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم ١: ١٣٠ وجعله من حديث الحسن الله.

٢٥٨ عنه الموفّق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٤.
 ورواه البرقي فــي المـحاسن: ٢٣٣ بــرقم ١٨٧، والمــفيد فــي الاخــتصاص: ٢٤٥، وابــن إدريس فــي

٢٥٩ وعند الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٥.
 ورواه البري في الجوهرة: ٨٦.

٢٦٠ وعند الموفق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٥.
 ونحوه في معدن الجواهر للكراجكي: ٤٥ لكن لم يسم قائله.

لايعطي لواحد منهما نصيبه، والمقتصد الذي يأخذ من دنياه لآخرته».

#### [قوله ﷺ: من لانت كلمته وجبت محبّته]

۲٦١ ويروىٰ عنه أنّه قال: «من لانت كلمته وجبت محبّته».

### [قوله ﷺ: يأتي زمان ينكر الحقّ تسعة أعشارهم]

٢٦٢ [وقال ﷺ]: «و ليأتين على الناس زمان يكون منكر الحق فيهم تسعة أعشارهم».

٢٦١ رواه المبرّد في الكامل ١: ٨٩. ونقلناه عن مصادر عدّة في نهج السعادة ١٠: ٩.

ورواه الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٤ عن المصنّف. وهكذا التالي ولم يفصل بينهما أيضاً.

ورواه الحرّاني في تحف العقول: ٩١ في وصيّته لابنه الحسين ﷺ، والكراجكي في كنز الفوائــد: ١٤٧. والخوارزمي في المناقب: ٣٦٧ برقم ٣٨٥.

وفي معارج الوصول للزرندي: ١٧٦ في ترجمة الإمام الحسن العسكري المدفون بسامراء جعل الزرندي هذه الكلمة من نقش خاتمه ﷺ.

٢٦٢ وللحديث مصادر وأسانيد. ورواه أيضاً أحمد بن حنبل في كتاب الزهد: ١٣٠، وفي الحديث (٣) مـن فضائل أمير المؤمنين من كتاب الفضائل: ٧ ط ١.

وأورده ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢: ١٣٧، وأيضاً في تأويل مختلف الحديث: ٢٩٨ وأبو طالب المكّي في قوت القلوب ١: ٢٣٨، وأبو عبيد في غريب الحديث ٣: ٤٦٣ والزمخشري في الفائق، وابن الأثير في النهاية.

وفي كتاب الزهد لوكيع ٢: ٥٣١ برقم ٢٧٠: فإنّه سيأتي من بعدكم زمان ينكر الحقّ فيه تسعة أعشارهم...

وروى الدارمي في سننه ١: ٨١ برقم ٢٥٩ عن عثمان بن عمر عن عمر بن يزيد عن أوفىٰ بن دلهم أنّه بلغه عن عليّ قال: «تعلّموا العلم تُعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، فإنّه سيأتي بعد هذا زمان لايعرف فيه تسعة عشرائهم المعروف...».

ورواه هـنّاد فـي الزهـد ح٧٩٥، ومـن طـريقه أبـو نـعيم فـي الحـلية ١: ٧٦ عـن الحسـن البـصري عن عليّ.

# [قوله الله المحمر: إن أردت أن تلقي صاحبك]

٢٦٣ ويروئ عنه أنّه قال لعمر:

«إن أردت أن تلقي صاحبك فرقّع قميصك، واخصف نعلك، وقصّر أملك، وكُـلْ دون شبعك».

# [تزلزل أمير المؤمنين وابنه الحسن عند وقت الصلاة...]

٢٦٤ وروي أنّه كان إذا حضره وقت الصلاة تـزلزل وتـلوّن، فـقيل له: مـالك يـاأمير المؤمنين؟! فيقول:

«جاء وقت أمانةٍ عرضها الله سبحانه على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان، فلا أدري أحسن أداء ما حملت أم لا؟».

٢٦٣ وعنه الموفّق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين: ٢٠٤.

وروىٰ مثله العاصمي في الحديث (١٤٦) في الفصل الخامس من زين الفتى ١: ٢٢٥، ط١. ورواه أيضاً موفّق بن أحمد الخوارزمي في الحديث الثاني من الفصل (٢٤) من مناقب أمير المؤمنين ﷺ: ٢٦٢، ط الغرى، قال:

أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد أبو الحسن عليّ بن أحمد العاصمي الخوارزمي أخبرني القاضي الإمام شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد الواعظ، أخبرنا والدي أحمد بن الحسين البيهقي، أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى الأزدي، حدّثنا أحمد بن عبدالجبار العطّار، حدّثني يونس بخبر، عن عتبة بن الأزهري، عن يحيى بن عقيل، عن عليّ بن أبي طالب عليه أنّه قال لعمر: ياأمير المؤمنين، إن أردت أن تلحق بصاحبك فاقصر الأمل، وكُلْ دون الشبع، واكس الإزار، وارقع القميص، واخصف النعل تلحق به [ظ].

ورواه ابن السمان في الموافقة كما في ذخائر العقبى: ٨٣، وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول: ١٨٣ برقم ١٤٢، وابن أبي الحديد في شرح النهج ٣: ١٦٢، وأيضاً ١٨: ٩١، والبيهقي في شعب الإيمان كما في كنز العمّال ١٦: ٢٠٠ برقم ٤٤٢٣، والخطيب في تاريخ بغداد ٥: ٤٢٥ برقم ٣٠٠٧ ترجمة أحمد ابن يحيئ بن محمّد الجوهري، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٩: ٢٣٩، وأيضاً ٤٤: ٢٨٨.

ورواه الموفّق بالله السيّد حسين بن إسماعيل الجرجاني في أواخر كتاب الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٤، ط ١.

٢٦٥ ويروى أنّ الحسن ﷺ كان إذا توضّأ ارتعدت مفاصله واصفرّ لونه، فقيل له في ذلك، فقال:

«حقّ علىٰ كلّ من \ وقف بين يدي ربّ العرش أن يصفرّ لونه، وترتعد مفاصله».

#### [قوله علامات...]

٢٦٦ وروي أنّه قال: «للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أُثني عليه، وينقص إذا ذُمّ به».

### [قوله ﷺ في الآملين في الدنيا والزاهدين فيما عند الله]

٢٦٧ ويروى أنّه قال: «من يأمل أن يعيش غداً فإنّه يأمل أن يعيش أبداً، ومن يأمل أن يعيش أبداً ومن يأمل أن يعيش أبداً قسا قلبه، ورغب في دنياه، و زهد فيما لدى ربّه سبحانه».

٢٦٥ عنه الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٤
 ومثله في مناقب آل أبي طالب ٤: ١٤، وجـامع الأخـبار للسـبزواري: ١٦٦ بـرقم ٣٩٧ إلّا أنّ فـيه:
 «الحسين» بدل «الحسن».

١. في كتاب الاعتبار وسلوة العارفين: علىٰ كلُّ مؤمن.

٢٦٦ وروي نحوه عن رسول الله ﷺ: قرب الإسناد للحميري: ٢٨، تحف العقول للحرّاني: ١٠. ونسب هذا الكلام إلىٰ أبي سليمان الداراني: تفسير الثعلبي: ٢ برقم ٧.

وإلىٰ جعفر الصادق: الخصال ١: ١٢١ برقم ١١٣ في حديث طويل نسبه إلىٰ لقمان الحكيم.

٣٦٧ عنه الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٤ وفيه: من كان يؤمل... يؤمل... ومن كان يؤمل... والحديث ورد أيضاً في الجعفريات: ٣٤٠ عن على الله

### [قوله على: الزهد في الدنيا قصر الأمل...]

٢٦٨ وقال أبو الطفيل سمعته يقول:

«الزهد في الدنيا قصر الأمل، وشكركل نعمة، والورع عمّا حرّم الله تعالى عليكم».

## [قول أمير المؤمنين وجعفر الصادق في أصل الإنسان وأنهم إلى آدم شرع سواء]

٢٦٩ وقال الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين أنَّه قال:

«الإنسان أصله لبه، وعقله دينه، ومروءته حيث يجعل نفسه، والرزق مقسوم، والأيّام دول، والناس إلىٰ آدم شرع سواء».

۲۷۰ وقال أبو عمارة: كنّا عند أبي عبدالله جعفر الصادق فذكروا الأحساب فقال:
 «أحسابكم أخلاقكم، وأكرمكم أتقاكم، والنسب واحد، من آدم خُلقتم».

77۸ ورواه الكليني في الكافي ٥: ٧١، والصدوق في الخصال: ١٤ بـرقم ٥٠ وفـي مـعاني الأخـبار: ٢٥١ برقم ٢، والحرّاني في تحف العقول: ٢٢٠، والقضاعي في دستور معالم الحكم: ١٦ بصدره.

وروىٰ نحوه الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٤٥ باب في صفة الزهد مرسلاً عن أمير المؤمنين. وروي مثله عن رسول الله ﷺ: تحف العقول للحرّاني: ٥٨.

وروي صدره عن سفيان الثوري ومالك بن أنس: المصنّف لابن أبي شيبة ٨: ٣١٧ بــرقم ١٦٢. وابــن عبدالبرّ في جـامع بيان العلم ٢: ١٦ وغيرهما.

ورواه أيضاً فيه: ٣٨٧ عن جعفر الصادق ﷺ بلفظ: الزهد قصر الأمل...

779 وفي المختار: (١١٤٨) من نهج السعادة ١٠: ٣٩٣ عن كتاب تحف العقول: الإنسان لبّه لسانه...، وأمالي الصدوق ٢٦٦ (٣٦١) دون قوله: (والرزق مقسوم. وهذا الحديث وتاليه وتاليه تكرر في النسخة فذكرها الكاتب برقم ٢٤٥ فما بعده حسب الترتيب الأول للنسخة إلّا أنّه شطب عليها شطباً خفياً إضافة إلّا أنّه لم يكمل الحديث الرابع مما يتبين أنّ الكاتب التفت فيما بعد فأضرب عن التكرار وشطب ما كتبه شطباً خفياً كما هو دأب الكتاب، ونحن بدورنا لم نكرر، ولم يكن فرق بينهما سوى قوله (عليه السلام) بدل (صلوات الله عليه) للحديث ٢٧١.

### [إيصاؤه الله للموالي بالتجارة]

٢٧١ وقال الصادق الله:

### [كلامه الله في الزهد في الدنيا]

٢٧٢ وسئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن الزهد في الدنيا، فقال:
 «ويحك! الزهد فيها خرابها، فتنكّبها».

### [قوله ﷺ في ذمّ الأشعث ومدح الموالي]

٢٧٣ وصعد المنبريوماً، فأتاه الأشعث بن قيس وجعل يتخطّى الناس، فقال: ياأميرالمؤمنين،

۲۷۱ الكافي ٥: ٣١٨ برقم ٥٩ وبتفصيل، ومن لايحضره الفقيه ٣: ١٩٢ برقم ٣٧٢٢ من قوله: اتجروا. ١. في المورد السابق: واتجروا.

٢٧٢ عنه الجرجاني في الاعتبار: ٦٠٥.

٢٧٣ اعتمد المصنّف هنا على الكامل للمبرّد ٢: ٥٧٩ مع مغايرة طفيفة.

ورواه عباد بن عبدالله عن علي ﷺ: الأم للشافعي ٧: ١٧٦، والغارات للثقفي ٢: ٤٩٨. ومسند أبي يعلىٰ ١: ٣٢٢ برقم ٣٩٩ وأمالي المحاملي: ٢٠٠ برقم ١٨١ إلّا أنّه لم يسمّ عباد بن عبدالله وإنّما قال بدله: عن رجل، والبحر الزخّار للبزّار ٣: ١٧ برقم ٧٦٤، وكنز العمّال ٤: ٦١٣ برقم ١١٧٧٢ عن ابن أبي شيبة والحارث وابن راهويه والدورقي وابن جرير وسعيد بن منصور وغيرهم، وعلل الدارقطني ٤: ٣٣ برقم ٤١٤ بذيل الحديث.

ورواه مرسلاً ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٢٨٤ برقم ٢٥١، وأبو عبيد في غريب الحديث ٣: ٤٨٤ وعنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٩: ١٢٤، والمبرّد في الكامل ٢: ٥٧٩.

غلبتنا هذه الحمراء علىٰ قربك! فركض أمير المؤمنين [المنبر] برجله، فقال صعصعة بن صوحان: مالنا ولهذا؟ \_ يعني الأشعث \_ ليقولنّ أمير المؤمنين اليوم في العرب قولاً لا يزال يُذكر، فقال ﷺ:

«من يعذرني من هؤلاء الضياطرة؟! يتمرّغ أحدهم على فراشه تمرّغ الحمار، ويتهجّر قوم [إلى] الذكر ٢، فيأمرونني أن أطردهم! ماكنت لأطردهم فأكون من الجاهلين ٦، والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، ليضربنكم على الدين عَوْداً كما ضربتم [وهم] عليه بدءاً».

[الـ]ضياطرة، واحدها: ضيطار، وهو الأحمر <sup>0</sup> الفصل الفاحش، وقال خداش: وتُسركب خيلٌ لا هوادة بينها وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر <sup>7</sup> والعرب تقول: ما يخفىٰ ذلك على الأسود والأحمر، تريد العربي والعجمى.

### [قوله اللخوارج حينما طلبوا منه الإقرار بالكفر]

٢٧٤ ويروى أنّ الخوارج لمّا ساموه أن يقرّ بالكفر ويتوب حتّىٰ يسيروا معه إلى الشام، قال: «أبعد صحبة رسول الله ﷺ والتفقّه في الدين أرجع كافراً ؟!».

١. في النسخة: «أحدكم».

ني الكامل: «ويهجّر قومٌ للذكر».

٣. مثله في المختار: (١٧) من نهج السعادة ١٠: ١٥، وفي المختار: (٣٧٣): فأكون من الظالمين، والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لقد سمعت محمّداً ﷺ يقول: «والله ليضربنّكم على الدين عوداً كما ضربتموهم بدءاً».

٤. من الكامل.

٥. في النسخة: الأحمق.

٦. الكامل للمبرد ٢: ٥٨٠، وجمهرة أشعار العرب ٢: ١٩، والتبيان للطوسي ٧: ١٧٦، وتفسير الطبري ١٧: ٣٦.

٢٧٤ وللأبيات مصادر يجدها الباحث في حرف الدال من أبيات أمير المؤمنين من نهج السعادة ١١: ١١١. وللأبيات مصادر يجدها الباحث في حرف الدال من أبيات أمير المؤمنين من نهج السعادة ١١٠٤. والمصنّف هنا اعتمد فيما يبدو على الكامل للمبرّد ٣: ١١٠٧.

ورواه البلاذري في الأنساب ٣: ١٣٠ و١٤٤ برقم ٤٤٩ ـ ٤٦٠، والعاصمي في زين الفتىٰ ٢: ٣٥٤ برقم ٤٩٠، وأبو الفتوح الرازي في تفسير روض الجنان ٤: ٢٢٨.

فأنشأ يقول:

# ياشاهد الله عليّ فاشهد إنّي علىٰ دين النبيّ أحمد من شكّ في الله فإنّي مهتدي

#### [قول رسول الشي فيمن قال له: ما عدلت في القسمة]

٢٧٥ ويروىٰ أنّه رأىٰ رجلاً أسود وعليه ثياب بيض قال لرسول الله صلى الله عليه وهو يقسم غنائم حنين \_: ما عدلت في القسمة! فغضب حتىٰ رئي في وجهه، فقال عمر: ألا نقتله؟ فقال: «إنّه سيكون لهذا ولأصحابه خبر».

۲۷٦ ويروىٰ أنّه قال لعليّ: اقتله، فمضىٰ ثمّ رجع فقال: لم أره، فقال: «لو قُتل هذا ما اختلف اثنان في دين الله سبحانه، ويكون في ضئضئ هذا قوم

٢٧٥ والخبر ذكره المبرّد في الكامل ٢: ١٠٨ مع مغايرات طفيفة، والظاهر أنّ المصنّف اعتمد في نقل الخبر عليه.

٢٧٦ وحديث ذم الخوارج ورد من طرق عديدة، فلاحظ رواية أبي برزة في مسند أحمد ٣٣: ٢٧ برقم
 ١٩٧٨٣ والرقم ١٩٨٠٨، ومستدرك الحاكم ٢: ١٤٦، ومسند الطيالسي: برقم ٩٢٣ وسنن النسائي
 ٧: ١١٩، ومسند البزّار: برقم ٣٨٤٦، والمصنّف لابن أبي شيبة ١٠: ٥٣٦.

ورواية جابر تجدها في مسند الحميدي ٢: ٥٣٥.

ورواية ابن مسعود تجدها في مسند أحمد ٦: ٣٨٠ برقم ٣٨٣١، والمصنّف لابن أبي شيبة ١٠: ٥٣٦. و١٥: ٣٠٤، وسنن الترمذي: برقم ٢١٨٨، وسنن ابن ماجة: برقم ١٦٨، ومسند أبي يعلى: برقم ٥٤٠٢، والشريعة للآجري ١: ٣٦٣ (٥٧).

ورواية عليّ تجدها في مسند أحمد برقم ٦١٦ و ٩١٢ و ١٠٨٠ وصحيح مسلم: برقم ١٠٦٦ بأسانيد، ومسند البزّار: برقم ٥٦٦ و ٥٦٨ والسنن الكبرى للبيهقي ٨: ١٧٠ ووسند البزّار: برقم ٥٦٦ و ٤٣٠ والسنن الكبرى للبيهقي ٨: ١٠٧٠ ودلائل البيهقي ٦: ٤٣٠ وصحيح البخاري: برقم ٣٩٦، وتهذيب الآثار للطبري: ٢١٩ ـ ٢٢٠ والجعديات للبغوي: برقم ٢٦٨٩، والمعجم الصغير للطبراني: برقم ١٠٤٩، وشرح السنّة للبغوي: برقم ١٥٥٥، ومسند الطيالسي: برقم ١٦٨، والمصنّف لابن أبي شيبة ١٢: ٥٣٠، وسنن النسائي ٧: ١١٩، والمصنّف لعبدالرزاق: برقم ١٨٦٧، وصحيح البخاري: برقم ١٦١٦ و٥٠٥، وسنن أبي داود: برقم ١٨٦٧، وصحيح ابن حبّان: برقم ١٨٦٧، وسنن البيهقي ٨: ١٨٧ ـ ١٨٨، وانظر خصائص أمير المؤمنين للنسائي: ٣٤٣ برقم ١٧٦٨ وما بهامشه من تعليق، وهكذا ذيل الرقم ١٨٩ ص٢٥٧ إلى ٢٦٢ فقد ورد فيها كافّة طرق الحديث. ورواه المغربي مرسلاً في شرح الأخبار ١: ٢١٨ (٢٨٥).

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة، ينظر في النصل فلا يرى فيه شيئاً، وينظر في النصل فلا يرى فيه شيئاً،

الرصاف: العقدة التي تشدّ على طرف السهم فينسج ومعنى ذلك أن تمرق فتسبق الدم.

وقوله: «في ضئضئ هذا» أي من جنس هذا، يقال: فلان في ضئضئ صـدقٍ، وفي محتد صدقٍ، وفي مركز صدق، قال الشاعر ٢:

### في ضئضئ المجد وبحبوح الكرم

ويقال: مرق السهم من الرمية إذا نفذ منها، وأكثر ما يكون ذلك ألّا يعلق [بد] من دمها شيء، وأقطع ما يكون السيف إذا سبق الدم.

### [براز أمير المؤمنين إلى رجل من الخوارج تمني لقاءه]

۲۷۱ ويروى أنّ رجلاً منهم حمل على رجال من أصحاب أميرالمؤمنين فيقتل ثيلاثة وهو يقول:

### أقتلهم ولا أرىٰ عـليّا ولو بدا أوجرته الخطيّا

فخرج إليه أمير المؤمنين على فقتله، فلمّا خالطه السيف قال: حبّذا الروحة إلى الجنّة، [فقال عبدالله بن وهب: ما أدري أإلى الجنّة] أم إلى النار، [فقال رجل من بنى سعد: إنّما حضرت اغتراراً بهذا، وأراه قد شكّ! فانخزل بجماعة من أصحابه].

١. ولعل هذا هو الصواب، وفي نسخة: الرصاف: الفقيه الذي يشدّ على طرف السهم في نسج. لكن مع إهمال النقط في بعض الكلمات. وفي لسان العرب: الرصفة: عقبة تشدّ على عقبة ثمّ تشدّ على حمّالة القوس، وأيضاً الرصاف: العقبة التي تلوى فوق رُعظ السهم إذا انكسر.

٢. وهو جرير كما في الكامل للمبرّد ٣: ١١٠٩.

٧٧٧ الكامل للمبرّد ٣: ١١٠٥، والظاهر أنّ المصنّف أخذه منه، والإضافات مأخوذة منه.

٣. في النسخة: حمل منهم.

### [عفو أمير المؤمنين عن الشقيّ ابن ملجم بعدما أفصح عن نيّته]

۲۷۸ ویروی أنّه صلوات الله علیه کان یخطب مرّةً ویذکّر أصحابه، وابن ملجم الملعون تلقاء وجهه، فسُمع یقول: والله لأریحنّهم منك! فلمّا انصرف أمیر المؤمنین [إلی بیته] أُتي به ملبّباً، فأشرف علیهم، فقال: «ما تریدون؟» فخبّروه بما سمعوا منه، فقال: «ما قتلنی بعدُ، خلّوا عنه».

#### [معرفته الله بقاتله]

۲۷۹ ویروی أنّه کان یتمثّل له إن رآه ببیت عمرو بن معدی کرب فی قیس بن هبیرة المرادی:
 أرید حباء و ویرید قتلی عذیرك من خلیلك من مراد
 فقیل له: كأنّك عرفته و عرفت ما یرید، أفلا تقتله؟ فقال: «کیف أقتل قاتلی؟».
 ۲۸۰ ویروی أنّه أُتي به وقیل له: إنّا سمعنا من هذا كلاماً ولا نأمن من قبله ۱، فقال: «ما

۲۷۸ رواه المبرّد في الكامل ٣: ١١١٧ وما بين المعقوفين منه. وفيه بدل (خلوا عنه): (فخلوا عنه).
وروئ عبدالرزاق في عنوان: «باب قتال الحرورية» من كتاب العقول في الحديث (١٨٥٧٥) من كتاب المصنّف ١: ١١٨، ط١، قال: [حدّثنا] ابن جريج، عن عبدالكريم قال: أُتي عليّ بن أبي طالب برجلٍ قد توشّح السيف وليس عليه برنسه وأراد قتله، فقال له: أردت قتلي؟ قال: نعم، فقالوا: اقتله، قال: بل دعوه، فإن قتلني فاقتلوه.

وانظر الحديثين التاليين.

٢٧٩ الكامل للمبرّد ٣: ١١١٨ وهو مصدر المؤلّف.

وتمثّل أمير المؤمنين ﷺ بهذا البيت قطعيّ له مصادر كثيرة.

ورواه أيضاً عبدالرزّاق في الحديث (١٨٦٧١) من المصنّف ١٠: ١٥٤، قال: [أخبرنا] معمر، عن أيّوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة، قال: كان عليّ إذا رأى ابن ملجم المرادي قال:

أريد حباءه ويريد قبتلي عَذِيرَك من خليلك من مراد

۲۸۰ الكامل ۳: ۱۱۲۰ وما بين المعقوفات منه. وانظر الحديث ما قبل السالف. ۱. في الكامل: ولانأمن قتله لك. أصنع به ؟» ثمّ قال [على رضوان الله عليه]:

اشدد حيازيمك للموت فإنّ الموت القيك [١] ولاتجزع من الموت إذا حلّ بواديك []

[قال المبرّد:] والشعر إنّما يصحّ بأن تحذف «اشدد» فتقول: «حيازيمك للموت» ولكنّ الفصحاء من العرب يزيدون ما عليه المعنى، ولايعتدّون به في الوزن، علماً بأنّ المخاطب يعلم ما يريدونه، فهو إذا قال: «حيازيمك» فقد أضمر «اشدد»، وأظهر[ه] ولم يعتدّ به.

#### [تصدّقه الله بضياعه وآبار حفرها بنفسه لفقراء المدينة]

قال المبرّد: حدّثنا محمّد بن هشام أبو محلّم [محمد بن هشام] بإسناد ذكره: أنّ أبا نيزر رجل من أبناء بعض [ملوك] الأعاجم \_[قال: وصحّ عندي بعد أنّــه مــن ولد النجاشي] ـ رغب في الإسلام صغيراً، فأتىٰ رسول الله صلى الله عليه فأسلم، وكان معه في بيوته، فلمّا توفّي صار مع فاطمة وولدها [ ﷺ].

قال أبو نيزر: جاءني أمير المؤمنين ﷺ وأنا أقوم بالضيعتين: عـين أبـي نـيزر والبغيبغة، فقال لي: «هل عندك من طعام؟» فقلت ١: طعام لا أرضاه لك، قرع [من قرع الضيعة] طبخ بإهالة سَنِخة، فقال: على به. فقام إلى الربيع \_وهو نهر \_فغسل يده بالرمل، ثمّ أصاب من ذلك شيئاً، ثمّ رجع إليه فغسل يده بالرمل حتّى أنقاها، ثمّ ضمَّ يديه كلّ واحدة إلىٰ أختها، وشرب بهما [حُسّاً] من الربيع، [ثمّ قال: ياأبا

ذكره المبرّد في كتابه الكامل ١: ١٣٢؛ في أخبار أمير المؤمنين ﷺ وما جرئ بينه وبين الخوارج، وفي ط: ٢: ١٤١، وفي ط مؤسسة الرسالة ٣: ١١٢٧ وما بين المعقوفات منه.

ورواه عنه وعن غيره أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز البكري المتوفّى عام ٤٨٧ه في عنوان «ينبع» مــن كتابه معجم ما استعجم ١: ٦٥٦، فذكرناه عنهم في المختار: (٨) من باب كتب أمير المؤمنين من نهج السعادة ٤: ١٧ \_ ٢٧، ط الإرشاد.

١. هذا هو الصواب المذكور في كتاب الكامل، وفي النسخة: «فقال».

نيزر إنّ الأكف أنظف الآنية، ثم مسح نَدى ذلك الماء على بطنه وقال: من أدخله بطنه النار فأبعده الله]، ثمّ أخذ المعول وانحدر في العين، فجعل يضرب وأبطأ عليه الماء، فخرج وقد ترشّح جبينه عرقاً [فانتكف العرق عن جبينه، ثمّ أخذ المعول وعاد إلى العين فأقبل يضرب فيها، وجعل يهمهم، فانثالت كأنّها عنق جزور، فخرج مسرعاً فقال: أشهد الله أنّها صدقة] ثمّ قال: ائتني بدواة وصحيفة. [قال: فعجّلت بهما إليه] فكتب:

«هذا ما تصدّق [به] عبدالله عليّ أمير المؤمنين، تصدّق بالضيعتين المعروفتين بعين أبي نيزر والبغيبغة على فقراء أهل المدينة وابن السبيل، ليقي الله بهما وجهه حرّ الناريوم القيامة، لاتباعان ولاتوهبان حتّىٰ يرثهما الله سبحانه وهو خير الوارثين، إلّا أن يحتاج إليهما الحسن والحسين، فهما طلق لهما، وليس لأحدِ غيرهما».

قال أبو محلم [محمد بن هشام]: فركب الحسن أدين، فحمل إليه معاوية بعين أبي نيزر مئتي ألف دينار، فأبئ أن يبيع، وقال: «إنّما تصدّق بها أبي ليقي الله سبحانه بها وجهه حرّ النار، ولست بائعها بشيء».

### [تكنية رسول السي إيّاه بأبي تراب وإخباره بأشقى الناس]

٢٨١ وقال عمّار: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه في غزوة ذات العُشيرة، فلمّا قفلنا نزلنا منزلاً، فخرجت أنا وأمير المؤمنين صلوات الله عليه ننظر إلى قوم يعتملون، فنعسنا فنمنا، فسفت علينا الريح التراب، فما نبّهنا إلّا كلام النبي صلى الله عليه، فقال لعلي: «ياأبا تراب»

١. في الكامل: لاتباعا ولاتوهبا.

٢. في الكامل: الحسين على.

٢٨٢ ٪ ذكره المبرّد في الكامل ٣: ١١٦٦، ومنه أخذ المصنّف، وللحديث مصادر كثيرة.

ورواه النسائي في الحديث (١٥٢) من كتابه خصائص أمير المؤمنين عـلميّ بـن أبـي طـالب ﷺ: ٢٧٩ بتحقيقنا، وانظر ما علّقناه عليه.

وأيضاً رواه أحمد في مسند عمّار من مسنده ٤: ٣٥٥. ط١، وابن كثير في جامع المسانيد ١٩: ٨٢.

لما عليه من التراب «أتعلم من أشقى الناس؟» فقال: «أخبرني يارسول الله» فقال: «أشقى الناس اثنان: أُحيمر ثمود الذي عقر الناقة، وأشقاها الذي يخضب هذه» ووضع يده علىٰ قرنه.

### [شكاية أمير المؤمنين إلى رسول الشي من خذلان الناس ودعاؤه بأن يريحه الله منهم]

۲۸۱ ويروئ عن رجلٍ من ثقيف أنّه قال: إنّ ابن عمِّ لي خرج في غزاة، فأتيت الحسن بن عليّ صلوات الله عليهما ذات عشيّة، فسألته أن يأخذ لي كتاب أمير المؤمنين إلى معقل بن قيس في الترفيه على ابن عمّي، فقال: «تغدو علينا والكتاب مختوم إن شاء الله». فبتّ ليلتي، ثمّ أصبحت والناس يقولون: قُتل أمير المؤمنين الليلة، فلقيت الحسن وإذا به في المسجد ١، في دار أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فقال: «لولا ما حدث لقضينا حاجتك».

ثمّ قال: «حدّثني أبي البارحة في هذا المسجد، فقال: يابني إنّي صلّيت ما رزقني الله، ثمّ نمت نومةً، فرأيت رسول الله فشكوت إليه ما أنا فيه من مخالفة أصحابي، وقلّة رغبتهم في الجهاد، فقال: ادع الله سبحانه أن يريحك منهم، فدعوت الله سبحانه». قال الحسن: «ثمّ خرج إلى الصلاة، فكان ما قد علمت».

٢٨٣ رواه المبرّد في الكامل ٣: ١١٦٧ وهو مصدر المصنّف، لكن النقل بتصرّف وتلخيص.

وقريباً منه رواه ابن أبي الدنيا في الحديث (١٠) من كتاب مجابي الدعوة: ٢٠.

ورواه أيضاً أبو يعلى الموصلي في الحديث (٢٦٠) من مسند عليّ من مسنده: ٣٩٨.

ورواه أيضاً ابن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة: ١٦٠، وابن عساكر في الحديث (١٤١٧) من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٣: ٣٦٠، ط٢.

وذيل الحديث رواه البلاذري في الحديث (٥٢٩) من ترجمة أمير المؤمنين على من أنساب الأشراف، الورق ٤٣٣ وفي ط: ٢: ٤٩٤.

ورواه أيضاً الشريف الرضي في المختار: (٦٧) من نهج البلاغة.

الفظ «في المسجد» لم يرد في المصدر.

### [وصيّته الله عند الوفاة]

### ٢٨٤ ويروىٰ أنّه لمّا ضُرب وحُمل إلىٰ منزله اعترته غشية، ثـمّ أفــاق ودعـــا الحســن

٢٠ الكامل للمبرّد ٣: ١١٦٨. وهذه الوصية الشريفة رواها ابن أبي الدنيا في الحديث (٣٣) من مقتله على الكامل للمبرّد عن قال: حدّثني أبي ١٠٤٨. عن هشام بن محمّد، عن شيخ من الأزد حدّثهم عن عبدالرحمان بن جندب، عن أبيه، قال: دخلت على عليّ أسل به، فقمت قائماً \_لمكان ابنته كانت مستترة \_فقلت: ياأمير المؤمنين إن

فقدناك \_ولانفقدك \_نبايع الحسن؟ فقال عليّ: ما آمركم ولا أنهاكم. فعدت فقلت مثلها. فردّ عليّ مثلها، ثم دعا ابنيه الحسن والحسين فقال لهما: أوصيكما بتقوى الله، ولاتبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولاتبكيا عليْ

شيءٍ منها زوي عنكما. قولا الحقّ، وارحما اليتيم، وأعينا الضائع، واصنعا للآخرة، وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً، واعملا بما في كتاب الله، ولاتأخذكما في الله لومة لائم.

ثمّ نظر إلىٰ ابنه محمّد ابن الحنفية فقال: يابني أفهمت ما أوصيت به أخويك؟ قال: نعم ياأبه، قال: يابني أوصيك بمثله، وأوصيك بتوقير أخويك، وتعظيم حقّهما، وتبرير أمرهما، ولاتقطع أمراً دونها.

ثمّ قال للحسن والحسين: وأوصيكما به فإنّه شقيقكما وابن أبيكما، وقد علمتما أنّ أباكما كان يحبّه فأحبّاه. ورواه أيضاً السيّد أبو طالب في أماليه، على ما في الحديث الأول من الباب الرابع من تيسير المطالب: ٨٧، ط١، قال: أخبرنا أبو العبّاس أحمد بن إبراهيم الحسني الله قال: أخبرنا أبو زيد عيسى بن محمّد العلوي قال: أخبرنا محمّد بن معصّد بن عمر بن العلوي قال: أخبرنا محمّد بن منصور، عن أبي الطاهر أحمد بن عيسى بن عبدالله بن محمّد بن عمر بن عليّ، عن عبدالله بن محمّد بن أبيه، قال: دخلت على أمير المؤمنين الله حين أصيب أسل به، فلم أجلس؛ لمكان ابنته، قال: فدعا الحسن والحسين الله فقال: أوصيكما بتقوى الله، ولا تبغيا الدنيا وإن أجلس؛ لمكان ابنته، قال: فدعا الحسن والحسين الله فقال: أوصيكما بتقوى الله، ولا تبغيا الدنيا وإن ابتغتكما، ولا تأسيا على شيء زوي عنكما، قولا الحق، وارحما اليتيم، وأعينا الضعيف، وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً، واعملا بالكتاب، ولا تأخذكما في الله لومة لائم.

ورواه أيضاً الطبري في سيرة أمير المؤمنين من تاريخه ١٩٣٤ و ١٩٣٥ و ١٢٣ قال: وذكر: أنّ جندب بن عبدالله دخل على على على فسأله فقال: ياأمير المؤمنين، إن فقدناك \_ ولانفقدك \_ فنبايع الحسن ؟ فقال: ما آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر ؟ [فعدت فقلت مثلها] فردّ عليّ مثلها. فدعا حسناً وحسيناً فقال: أوصيكما بتقوى الله، وأن لا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تبكيا على شيء زوي عنكما، وقولا الحقّ، وارحما اليتيم، وأعينا الملهوف، واصنعا للآخرة، وكونا للظالم خصماً وللمظلوم ناصراً، واعملا بما في الكتاب، ولا تأخذكما في الله لومة لائم، ورواه أيضاً الخوارزمي في الحديث (٤) في الفصل (٢٦) من مناقبه: ١٤٦، قال: وذكر: أنّ جندب بن عبدالله دخل على على فسأله فقال: ياأمير المؤمنين إن فقدناك ...

ومثل ما هنا رواه أيضاً الموفّق بالله حسين بن إسماعيل الجرجاني في كتابه الاعتبار وسلوة العــارفين: ٥٩٧، ط١. والحسين الله وقال: «أوصيكم[] بتقوى الله، والرغبة في الآخرة، والزهد في الدنيا، وأن الاتأسفا على شيء فاتكما منها، اعملا الخير، وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً».

ثمّ دعا محمّداً فقال: «أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟» قال: بلى ، قال: «فإنّي أوصيك به ، وعليك ببرّ أخويك و تـ وقيرهما، ومـ عرفة فـ ضلهما، وأن لا تـ قطع أمـراً دونهما». ثمّ أقبل عليهما فقال: «أوصيكما به خيراً ، فإنّه شـ قيقكما وابــن أبــيكما، ومن ٢ تعلمان أنّ أباكما كان يحبّه فأحبّاه».

فلمّا قضيٰ ﷺ قالت أُم العريان:

نسرىٰ ننجوىٰ رسول الله فينا وأكرمهم ومن ركب السفينا فسلا قسرت عيون الشامتينا وكناً قبل مهلكه بخير تقتلتم خير من ركب المطايا ألا أبلغ معاوية بن حرب

#### [بعض من قصار مواعظه وكلماته ﷺ]

٢٨٠ ويروىٰ أنّه كان يقول: «من أكثر النظر في العواقب لم يشجع». [قال المبرّد:] وتأويله: أنّه من فكّر في ظفر قرنه [به] وعلوّه عليه [لم يُقدم]،

١. لفظة «أن» استدركها الكاتب فيما بعد مع علامة صح، وهي مثبتة في نقل الجرجاني عنه في الاعتبار.

٢, في الكامل: وأنتما.

٣. في الكامل: زماناً.

٢٨٥ وعنه الموفّق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٩٨.

ومثله في العقد الفريد ١: ٨٩.

والكلام مع الشرح ذكره المبرّد في الباب ١٨ من كتاب الكامل ١: ٢٦٨ ط٢، وفيه: «من أكثر الفكرة» وفي نسخة: «من فكر»، وفي نسخة: «من أكثر الفكر»وفيه: «يحظر أمر الدين»، وفي نسخة بالهامش: «يحصن». وذكرناه في المختار ٦ من نهج السعادة ١٠: ١١ ط١.

وإنَّما كان الحزم عنده أن يحكم أمر الدين، ثمَّ لايفكِّر في الموت.

٣٨٦ وقيل له: أتقتل أهل الشام بالغداة و تظهر بالعشيّ في الإزار والرداء؟ فقال:
«أبالموت أُخوّف؟! والله ما أبالي أسقطت على الموت أم يسقط عليّ [الموت]».
وقد قالت الشعراء في الإقدام على العدوّ، وركوب الأمر على الخطر، وأكثروا من

ذلك، قال القائل:

تسراث كريم لايخاف العواقبا وأعرض عن ذكر العواقب جانبا ولم يرض إلّا قائم السيف صاحبا عليكم بداري فاهدموها فإنها إذا هم القي بين عينيه عزمه ولم يستشر في رأيه غير نفسه وقال آخر:

غلام إذا ما همّ بالقتل للم يبل ألامت قبليلاً أم كثيراً عواذله ويروى أنّه قال لابنه الحسن: «لاتبدأ بالدعاء إلى المبارزة، وإن دُعيت إليها فأجب، فإنّ طالبها باغ، والباغي مصروع».

۲۸۸ وكانت درعه صدراً، فقالوا له: لو احترزت؟ فقال:

«إنّ العدوّ إذا أمكنته من ظهري فلا وَتلِتُ».

۲۸٦ والنقل لازال من الكامل للمبرّد ١: ٢٦٨.

وذكره ابن عبد ربّه في العقد الفريد ١: ٩٤ في عنوان: الصبر والإقدام في الحرب.

١. في المصدر، وهو الكامل للمبرّد: همّ بالفتك.

٢٨٧ والنقل هنا عن الكامل للمبرّد ١: ٢٦٨ وفيه: بدعاء إلىٰ مبارزة، ورواه الشريف الرضي في قصار الحكم من نهج البلاغة برقم ٢٣٣.

وللحديث مصادر ذكرنا بعضها في ثنايا نهج السعادة، ورواه ابن عبد ربّه في كتاب العقد الفريد ١: ١٢٢. ط دار الكتاب العربي.

ورواه الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٩٨ عن المصنّف.

٢٨٨ وهذا أو بمعناه رواه ابن عبد ربّه في العقد الفريد ١: ١٢٢، ط دار الكتاب العربي.

بعض من قصار مواعظه وكلماته ﷺ.

444

أي: لا نجوت. قال الأعشىٰ:

وقد أخالس ربّ البيت غفلته وقد يحاذر منّي ثمّ ما يئلوا أي لاينجو، وقال آخر:

فلا وَيُلَت نفسي عليها تحاذر

٢٨ وروي أنّ أمير المؤمنين علي كان إذا اعتلا قدّ، وإذا اعترض قطّ.

القدّ خلاف القطّ ، لأنّ القدّ يكون طولاً ، والقطّ [يكون] عرضاً .

ومنه قول السيّد الحميري:

أنا السيد الشاعر الحميري أقد القوافي قداً سوياً ا

← ورواه أيضاً الزبير بن بكّار في الحديث (١٩٤) في الجزء (١٦) من الموفّقيات: ٣٤٣، ط١.

ورواه أيضاً ابن قتيبة في كتاب الحرب من عيون الأخبار ١: ١١٤؛ وفي ط٢: ٢: ١٣١.

ورواه أيضاً الدينوري في المجالسة ٤: ٩٣ برقم ١٢٦١، وعنه ابن عساكر في الحديث (٨٧٠) من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٢: ٣٦٣.

ورواه عن المصنّف الموفّق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٩٨.

ورواه الآبي في نثر الدرّ ١: ٢٨٠ عن مصعب الزبيري.

٢٨٩ وعنه الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٩٨ وقال بعده: وأخبرني أبو الحسن ابـن فــارس عــن بعضهم: أنّ ضربات علميّ كانت أبكاراً، إذا اعتلىٰ قدّ، وإذا اعترض قطّ.

ورواه ابن شهر آشوب في المناقب ١: ٣٠٣، وابن دريد في الجمهرة ١: ١١٣.

١. وفي أخبار القضاة ٢: ٧٢ في ترجمة سوار القاضي:

أنا الشـاعر السـيّد الحـميري أقول فأحسن وصف النشـيد

اقول فاحسن وصف اا وفي ديوان السيّد الحميري: ١٨٩:

منحت الهوى المحض منّي الوصيّا دعاني النبيّ عليه السلام في عاديت في عاديت في واليت العدير أقيام بيخمّ بحيث الغدير ألا ذا إذا متّ ميولاكيم

أقــد القــوافــي قـدّاً ســويّاً ولا أنــحل المـدح إلّا عــليّاً

ولا أمسنح الود إلا عسليا الني حسبة فأجسبت النسبيا وكسنت لمسولاه فيه وليا فسية وليا فسية السمع صوتاً نديا فأفسهم العرب والأعجميّا

وأجمع المناوئ والمولي أ

٢٩٠ وروي أنَّ أمير المؤمنين ما ولَّىٰ في حربٍ قطَّ، ولا ثنَّىٰ ضربته علىٰ محارب.

٢٩١ وأخبرنا ابن دريد، عن أبي حاتم [السجستاني]، عن أبي زيد [الأنصاري]:

أَنَّ رسول الله صلى الله عليه كان إذا عطس قال له عليّ : «رفع الله ذكرك، وقد فعل الله ذلك».

### ۲۹۲ ويروي أنّه قال:

ـ «البشر من البرّ

من بخل بدنياه جمع لغيره.

خير مالك ما أغناك، وخيرٌ منه ما وقاك».

- «من بخل بدينه عظم ربحه».

- «من أحبّ العافية رزق السلامة».

- «اتّق الظلم، فإنّ الحكم عدل».

ـ «مخالطة الأحمق خطر، ومفارقته ظفر».

ـ «لاتتّخذ لئيماً خليلاً ما وجدت إليه سبيلاً».

ــ «الكريم نفسه سخيّة، وعطيّته هنيّة».

١. كذا في النسخة.

٢٩١ وعنه الجرجاني في الاعتبار وسلوة العـارفين: ٥٩٩، وفـيه: رفـع الله ذكـرك وقـد فـعل، وكـان أمـير المؤمنين ﷺ إذا عطس قال له النبي ﷺ: أعلى الله كعبك ياعليّ، وقد فعل.

ومثله في فقه الرضا لابن بابويه: ٣٩٢، ومشكاة الأنوار للطبرسي: ٣٦١، وبشارة المصطفى للعماد الطبري: ٣٩٦ برقم ٢٦١ من الجزء التاسع، ومناقب الخوارزمي: ٣٢٥ برقم ٣٣٤ في أواخر الفصل ١٩، وفي مقتل الحسين أيضاً: ١١٠، وفي المجروحين لابن حبّان ٢: ١٠٧ في ترجمة علىّ الرضا.

۲۹۲ الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٠.

- «خالط الكرام، واهجر اللئام، تسلم من الملام».
  - ـ «قلّة الطعم سلامة من آفات السقم».
  - «لا تطلبن ملاطفة ممّن ليست له مخالطة».
    - ـ «من طالت لحيته كثرت غفلته».
- «من لم يستمع لحديثك فادفع عنه مؤونة كلامك».
  - ــ«لاتؤاخ من يُظهر ودّاً ويضمر حقداً».
    - ـ «إذا زالت الدولة بدت العورة».
- ـ «من أكل ابزار <sup>٢</sup> الملح، وثلّث الوسادة، وبـزق عـلىٰ الحـائط، ظـهر للـناس رقاعته ٢، وهانت عليه نفسه».
  - ـ«لاتكرمن من لايكرمك».
- «والامتنان بالمعروف يبطل الحمد ويسمحق الأجر، والله يـقول: ﴿لَاتُـبُطِلُواْ
   صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ [وَالأذَى]﴾ ٤» ثمّ أنشد:

وصاحب سلفت منه إليّ يـد لمّــا تــيقّن أنّ الدهـر حـاربني أفسدت بالمنّ ما أوليت من نعم

أبطا عليه مكافاتي فعاداني أبدى الندامة فيماكان أولاني ليس الكريم إذا أسدىٰ ٥ بمنان ٢

١. في الاعتبار وسلوة العارفين: فارفع.

٢. في الاعتبار وسلوة العارفين: أمرار.

٣. وفي الاعتبار وسلوة العارفين: «من أكل أمرار الملح، وثلّث الوسادة، وترقّى الحائط، ظهر
 للناس رقاعته».

٤. البقرة: ٢٦٤. وما بين المعقوفين من الاعتبار ومن الآية، وليس ذكره بلازم.

٥. كتب أولاً (أعطى) ثم كتب فوقه (أسدى)، وفي الإعانة والثعلبي: (أعطى) وفي الاعتبار: (أسدى).

٦. الأبيات وردت دون نسبة في تفسير الثعلبي ٢: ٢٦٠ من إنشاد أبـي عـلي البـصري، وإعـانة الطـالبين
 للدمياطي ٢: ٢٤٠.

### [سؤاله عن أحمد ملوك فارس سيرةً]

٢٩٣ ويروىٰ أنّه كان سأل كبيراً [من] أهل فارس عن أيّ ملوكهم كان أحمد عندهم سيرةً سيرةً؟ فقالوا: لأردشير فضيلةٌ وسبقٌ في المملكة، غير أنّ أحمدهم سيرةً أنوشروان. قال: «أيّ أخلاقه كان أعود عليه؟» فقالوا: الحلم والأناة، فقال على الهمّة».

توأمان، ينتجهما على الهمّة».

٢٩٣ ورواه عنه الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠١، وفيه: قيل لأهل فارس: أيّ ملوكهم كان أحمد عندهم سيرةً. وأوطأ سريرةً؟... قال: فأيّ أخلاقه... تنتجهما.

ورواه أيضاً ابن عبد ربّه في العقد الفريد ٢: ٢٦٤ قال: وسأل الله كبيراً من كبراء الفرس: أيّ شيء لملوككم كان أحمد عندكم؟ قال:كان لأردشير فضل السبق في المملكة، غير أنّ أحمدهم سيرةً أنوشيروان. قال: فأيّ أخلاقه كان أغلب عليه؟ قال: الحلم والأنا[ة] قال: هما توأمان ينتجهما علوّ الهمّة.

ورواه الطرطوشي في سراج الملوك: ١٩٥ و٢٠٤.

وفي وقعة صفين لنصر بن مزاحم المتوفّىٰ (٢١٢هـ) ص ١٤: عن عبدالله بن كردم بن مرثد قال: لمّا قدم عليّ الله حشر أهل السواد، فلمّا اجتمعوا أذن لهم، فلمّا رأىٰ كثرتهم قال: إنّي لاأطيق كلامكم ولا أفقه عنكم، فأسندوا أمركم إلىٰ أرضاكم في أنفسكم، وأعمّه نصيحةً لكم. قالوا: نرسا، ما رضي فقد رضيناه، وما سخط فقد سخطناه، فتقدّم فجلس إليه، فقال: أخبرني عن ملوك فارس كم كانوا؟

قال: كانت ملوكهم في هذه المملكة اثنين وثلاثين ملكاً.

قال: فكيف كانت سيرتهم؟

قال: ما زالت سيرتهم في عُظم أمرهم واحدة حتى ملكنا كسرى بن هرمز، فاستأثر بالمال والأعمال، وخالف أوّلينا، وأخرب الذي للناس، وعمّر الذي له، واستخفّ بالناس، فأوغر نفوس فارس حتّىٰ ثاروا عليه فقتلوه، فأرملت نساؤه ويُتّم أولاده.

فقال: يانرسا، إنّ الله عزّ وجلّ خلق الخلق بالحقّ، ولايرضىٰ من أحدٍ إلّا بالحقّ، وفي سلطان الله تذكرة ممّا خوّل الله، وإنّها لاتقوم مملكة إلّا بتدبير، ولابدّ من إمارة، ولايزال أمرنا متماسكاً ما لم يشتم آخرنا أولنا، فإذا خالف آخرنا أولنا وأفسدوا هلكوا وأهلكوا.

قال: ثمّ أمّر عليهم أمراءهم.

وفي إعجاز القرآن للباقلاني: ٦٨: وسأل عليِّ ﷺ بعض كبراء فارس...

وفي قصار الحكم من نهج البلاغة برقم ٤٦٠: الحلم والأناة توأمان ينتجهما علوّ الهمة.

١. في النسخة: تتجتهما. وفي سراج الملوك: نتيجتهما.

### [ومن دعائه ﷺ: اللهم اجعل خير عملي ما ولي أجلي]

٢٩٤ وروي أنّه كان يقول في دعائه:

«اللّهم ّ اجعل خير عملي ما ولي أجلي، اللّهم إنّ ذنوبي لاتضرّك، ورحمتك إيّاي لاتنقصك، فاغفر لي ما لايضرّك، وأعطني ما لاينقصك \».

#### [بعض ما نسب إليه من الشعر]

٢٩٥ وأنشدنا ابن الأنباري ﴿ لأمير المؤمنين عِيدٍ:

لاتعتبن على العباد فإنّما السبق القضاء لوقته فكأنّما الفيثة فيثقن بمولاك اللطيف فإنّه وأشع غناك وكن لفقرك صائناً فيالحُرّ يكتم نفسه العدامه

يأتيك رزقك حين يؤذن فيه يأتيك حين الوقت أو تأتيه بالعبد أرأف من أبٍ ببنيه يضني حشاك وأنت لاتبديه فكأنّاما عن نفسه يخفيه

٢٩١ عنه في الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٧٥.

وقريباً منه ذكرناه في المختار: (١٧) من باب الدعاء من نهج السعادة ٦: ٥١ عن نثر الدر للآبي ١: ٢٧٤. ومعجم الألقاب لابن الفوطي ٥: ٤٣١ ترجمة المفضل الدستوائي إبراهيم بن أحمد بن محمد الفقيه. وفي المجالسة للدينوري ٦: ٩٠ برقم ٢٤١٤ عن سفيان الثوري قال: بلغني أنّ عليّ بن أبي طالب على كان يدعو: اللّهم إنّ ذنوبي لاتضرّك، وإنّ رحمتك إيّاي لاتنقصك، فاغفر لي ما لايضرّك، وأعطني ما لاينقصك.

ومثله مرسلاً ذكره الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ٧٤.

١. في النسخة: ينفعك. والتصويب حسب نقل الاعتبار وسلوة العارفين عن هذا الكتاب وسائر المصادر.
 ٢٩٥ ورواه عن المؤلّف السيّد أبو طالب في أماليه كما في الباب (٤٤) من تيسير المطالب: ٣٧٠، ط ١، والسيد الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين ١: ٦٠١.

٢. في النسخة: (وإنّما)، والمثبت حسب التيسير والاعتبار.

٣. في تيسير المطالب: يكتم جاهداً، وفي الاعتبار وسلوة العارفين: يكتم دائماً.

#### [نهيه عن ركوب النساء على السروج]

٢٩٦ وروئ أبو إسحاق عن الحارث، عن علي إله أنه قال:
 «لاتحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور».

#### [بعض ما نسب إليه من الشعر]

۲۹۷ وأخبرنا أبو محمّد الروياني، قال: [أخبرنا] أبو حاتم الرازي، عن عبدالصمد بن محمّد العبّاداني، عن أبيه:

أنّ أمير المؤمنين عليّاً ﷺ كان يقول:

يعد لرزقه المقضي بابا ولا رأي الرجال له اكتسابا بعيلتك القضاء ولا الكتابا

إذا يسقضي لك الرحسان رزقاً وإن يسحرمك لاتسطع بحول فأقصر في خطاك فلست تعدو

۲۹٦ ورواه يونس عن أبي إسحاق: الكافي ٥: ٥١٦.

ورواه مرسلاً الصدوق في من لايحضره الفقيه ٣: ٤٦٩ برقم ٤٦٢٦.

۲۹۷ ورواه عن المؤلّف السيّد أبو طالب في أماليه كما في آخر الباب: (٤٤) من تيسير المطالب: ٣٧٠، ط١؛
 والجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٢، ط١.

١. في الاعتبار وسلوة العارفين هنا زيادة: (أحمد بن حمدان)، لكن هذه الزيادة لم ترد في نقل السيد أبي طالب، وعليه فيحمل على المشهور بهذه الكنية، وهو محمد بن إدريس الرازي، بل هو هو كما في تاريخ دمشق ٤٤: ٥٣٠ صريحاً. ولأحمد بن حمدان الورساهي الكشي والمكنى بأبي حاتم ترجمة في لسان الميزان، توفّي سنة ٣٢٢ه، نقلاً عن تاريخ الري لابن بابويه قال: وكان من دعاة الإسماعيلية.

٢. في التيسير: ولا شدّ الرحال.

٢٩٨ وأنشدنا ابن الأنباري له ﷺ:

لوكانت الأرزاق تجري علىٰ لكان من يخدم مستخدماً واعستذر الدهسر إلىٰ أهله لكانها تسجرى علىٰ سمتها

مسقدار مسا يسستأهل العسبد وغساب نسحسٌ وبدا سسعد واتسصل السسؤدد والمسجد بسسما يسريد الواحد الفسرد

### [قوله الله الشباب]

7٩٩ ويروى أنّ جارية كانت له الله تخرج إلى السوق وتقضي حاجتهم، فرجعت إليه يوماً فقالت له: ياأمير المؤمنين، إنّ الشابّ الذي يبؤذن لك يبتعرّض لي كلّ ما خرجت فيقول: إنّي أحبّك! فقال لها: فقولي له أنت أيضاً: إنّي أحبّك، فمه؟ فذهبت الجارية يوماً في حاجتها، فاستقبلها الشاب فقال لها: إنّي أحبك. فقالت الجارية: وإنّي أحبّك أيضاً، فمه؟ فقال الشاب: نصبر إلىٰ أن يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب، فسمع مقالتها فأعتق الجارية وزوّجها من الشاب.

### [قوله إلى القُبلة]

٣٠٠ ويروىٰ أنّه كان يقول: «قُبلة الرجل ولده رحمة، وقُبلة المرأة شهوة، وقُـبلة الولد

٢٩٨ عنه الموفّق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٢، والسيد أبو طالب في التيسير: ٣٧١ آخر الباب ٤٤.
 والأبيات ذكرها ابن عساكر في تاريخه ٤٣: ٦٥ مع مغايرة طفيفة ونسبها إلى عبدالله بن المعتزّ.

١. في التيسير: يستوجب.

٢٩٩ عنه الموفّق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٢.
 ورواه الطرطوشي في سراج الملوك: ٢٣٤ وفيه بدل (مؤذنه): (خياط).

٣٠٠ عنه في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٢. وفي الكافي ٢: ١٨٦: عن أبي الحسن [موسى بن جعفر] الله قال: من قبّل للرحم قرابـةً فــليس عــليـه شيء، وقبلة الأخ على الخدّ، وقبلة الإمام بين عينيه.

والده برّ وعبادة، وقُبلة الأخ أخاه زين، وقُبلة الإمام العادل طاعة».

#### [نهيه عن الإفراط في الزهد]

٣٠١ ويروى أنّ الربيع بن زياد الحارثي قال لأمير المؤمنين: أعدني على أخي عاصم بن زياد، فقال: «وما باله؟» فقال: إنّه لبس العباء واتّزر بالمئزر متنسّكاً، فأتي به متّزراً بعباء ومرتدياً بآخر، فلمّا نظر إليه عبس في وجهه، ثمّ قال له:

«ويحك! [أ]ما استحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله تـعالىٰ أبـاح لك الطيّبات وهو يكره أن تنال مـنها؟ أمـا سـمعت الله تـعالىٰ يـقول: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِـهَةٌ وَالنَّـخْلُ ذَاتُ الْأَكْـمَامِ ﴾ أتـرى الله أبـاح هـذا لعـباده إلّا ليبتذلوه؟».

فقال له عاصم بن زياد: فما بالك ياأمير المؤمنين تخشّنت في مأكلك وملبسك؟ فقال: «إنّ الله فرض علىٰ أُمراء الحقّ أن يفعلوا ذلك لكي إذا نظر الضعيف من الناس إليهم تسلّىٰ بهم ولا يطغيه فقره».

وللكلام مصادر. ورواه ابن عبد ربّه في عنوان «الغلوّ في الدين» من كتاب مخاطبة الملوك من العقد الفريد
 ۱: ۳۲۹، ط۲ وفي ط: ۲: ۱۸۹ عن العتبي عنه ﷺ.

وأيضاً ذكر ذيل الكلام تفصيلاً عن العتبي عنه ﷺ في أوائل فرش كتاب الزبرجدة الثانية من العقد الفريد ٤: ٢٥٠، وفي ط دار الكتاب العربي ٦: ٢٤٠.

ورواه أيضاً الإسكافي في كتاب المعيار والموازنة: ٢٤٢.

ورواه الشريف الرضي ــقدّس الله نفسه ــ موجزاً في ذيل المختار: (٢٠٦) من نهج البلاغة، وذيل الكلام رواه أيضاً أبو سعيد الوزير الآبي في نثر الدرّ ١: ٣٠٥.

ونحن أيضاً رويناه عن مصادر في المختار: (١١٨) من نهج السعادة ١: ٣٨٧، ط الإرشاد عن الكليني في الكافي ١: ٤١٠ باب سيرة الإمام في نفسه ح٣، والمفيد في الاختصاص: ١٥٢، وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص ١: ٤٥٧ من طريق هناد عن وكيع، عن الأحنف بن قيس، والاختصاص للمفيد: ١٥٢ عن كتاب ابن دأب مع مغايرة.

١. الرحمن: ١٠ ـ ١١.

### [ومن كلام له ﷺ في وعظ بعض أصحابه]

٣٠٢ وروي أنَّ الأصبغ بن نباتة [قال: إنَّ أمير المؤمنين] وعظ رجلاً فقال:

«يافلان، لاتكن ممّن يرجو الآخرة بغير عمل ويُؤخّر التوبة لطول الأمل، يقول في الدنيا قول الزاهدين ويعمل فيها عمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن مُنع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أُوتي ويبغي الزيادة فيما بقي منها، ينهى ولا ينتهي، ويأمر الناس بما لايحبّ ولايأتي أ، يحبّ الصالحين ولايعمل أعمالهم، ويبغض الفاسقين وهو منهم أ، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ولايدع الذنوب أيّام حياته، يقول لم أعمل فأتعنى ألا أجلس فأتمنى، يتمنى المغفرة ويدأب في المعصية، قد عُمِّر ما يتذكّر فيه من تذكّر، يقول فيما سلف: لو كنت عملت ونصبت كان خيراً لي، غير

ورواه الحرّاني في تحف العقول: ١٥٧، والشريف الرضي برقم (١٥٠) من قصار الحكم من نهج البلاغة، و٩٠١ من خصائص الأئمة، والقضاعي في دستور معالم الحكم: ٧٧، والجرجاني في الاعتبار: ٥٧٥ وفيه: وفي بعض مواعظ أهل البيت الله أن رجلاً جاءه فقال: ياأمير المؤمنين عظني؟ فقال: لاتكن...، وابن حمدون في التذكرة ١: ٥٧ (١١٤)، والآبي في نثر الدر ١: ٢٧٧، والقيرواني في زهر الآداب ١: ٧٧، والعسكري في جمهرة الأمثال ١: ٢٢٠ (٣٧٧)، والطرطوشي في سراج الملوك: ٢٥٣ باختصار.

ورواه المتقي على وجه لطيف نقلاً عن ابن النجّار كما في الحديث (٤٤٢٢٩) من كنز العمّال ٢٠: ٢٠٦. وللكلام مصادر كثيرة جدّاً، ورواه الشيخ المفيد في الحديث (٢) من المجلس (٣٩) من أماليه: ٣٣٠. إلّا أنّه نسبه لابن عبّاس، وعنه الطوسي في الأمالي: ١١١ برقم ١٧٠، ورواه ابن أبي الدنيا في التسوبة: ٥٥ (٢٨) عن وهب بن منبه قال: قال رجل من العباد لابنه: (يابني لاتكن... بطول الأمل)، وهذه الفقرة أعني صدر الكلام هنا ورد أيضاً ضمن كتاب أمير المؤمنين لابن عباس كما في الحاوي للماوردي ٢١: ٢١٢ وقال ابن عباس عقيبه: فما انتفعت ولا اتعظت بعد رسول الله على بمثل هذا الكتاب، ومثله في أدب الدنيا: والعاقبة في ذكر الموت: ٣٨، والمثل السائر ١: ٢٥٦.

١. كذا في النسخة، وفي المختار: (١٥٠) من قصار نهج البلاغة: «ينهى ولاينتهي ويأمر بما لايأتي، يحبّ الصالحين ولايعمل عملهم ...». وفي الاعتبار: ويأمر ولايأتمر.

وفي الاعتبار وسلوة العارفين: ٥٧٦ ط ١: «ويبغض الظالمين وهو منهم ...».

٣. في النسخة: «بلا عمل فأتعنى إلا أجلسه فإذا تمنى تمنى».

مكترث فيما بقي من عمره لاهياً.

إن سقم ندم على ترك العمل، وإن صحّ أمِن مغتراً وأخر العمل، يعجب بنفسه ما عوفي، ويقنط الإذا ابتلي، تغلبه نفسه على ما يظن، ولايغلبها على ما يستيقن، لايثق من الرزق بما ضُمِن له، ولايقنع بما قدقسم له، فهو من ذلك في شكّ، إن استغنى بطر وإن افتقر قنط، يبتغي الزيادة ولايشكر، يتكلّف من الناس بما لم يؤمر، ويضع عن نفسه ما قد أمر، إن عرضت له شهوة أتاها، ويبالغ في المسألة إذا سأل، ويقصر في العمل حين يعمل، فهو بالقول مدل ومن العمل مُقلّ، يرجو نفع ما لم يعمله، ويأمن عقاب خزية عمله يبادر من الدنيا إلى ما يفنى، ويدع جاهداً ما يبقى، فهو يخشى الموت ولايخاف الفوت، يخاف على غيره بأدنى [من] ذنبه، ويرجو لنفسه بالدون من عمله، فسهو على الناس طاعن ولنفسه مداهن، يدّعي الأمانة ما أرضي وعوفي، ويرى الخيانة إن سخط وابتُلي، يتعوّذ بالله ممّا هو دونه في المعصية، ينصب نفسه للناس ولاينصِبُ لربّه، اللغو مع الأغنياء أحبّ إليه من الذكر مع الفقراء، يغضب من اليسير ويعصي الله سبحانه في الكثير، يوجب لنفسه على غيره الحقّ، ولايوجب لأحدٍ على نفسه حقّاً، يستوفي ولايوفي، ويرشد غيره ويغرّ نفسه».

### [فضيلة التختّم بالعقيق الأحمر]

٣٠٣ ويروى عن سويد بن غفلة عن صعصعة، قال: دخلت على أمير المؤمنين وقد تختّمت بيساري بفصِّ يماني، فقال: «ياصعصعة خالفت السنّة؟» فقلت له: ولم

١. ومثله في نهج البلاغة وسلوة العارفين: ٥٧٦، وكان في النسخة كتب أولاً: «ويغبط» ثم استدرك فوقه ما أثبتناه بعلامة «ظ».

٣٠٣ وروي نحوه مرفوعاً في علل الشرائع ١: ١٥٨ باب ١٢٧، ومن لا يحضره الفقيه ٤: ٣٧٤، ومناقب الخوارزمي: ٣٢٦ برقم ٣٣٥، والمناقب لابن المغازلي: ٣٤٥ برقم ٣٣١، وتاريخ نيسابور (منتخب السياق) للفارسي ١٨ برقم ٢٢ ترجمة محمّد بن إبراهيم بن أحمد الكيّال النيسابوري الجرجاني، والأربعين لابن أبي الفوارس برقم ٣٩، ومناقب الكوفي ١: ٣٢٩ (٥٠٧).

ذلك؟ فقال: «دخلت إلى النبي ﷺ فقال:

ياعليّ تختّم باليمين فإنّه فضيلة من الله للأوّابين، وتختّم بالعقيق الأحمر فإنّه أوّل جبل أقـرّ لله بـالتوحيد، ولي بـالنبوّة، ولك بـالوصية ، ولأولادك بـالإمامة، ولشيعتك بالجنّة».

#### [مبادرته الله الى منابذة معاوية]

٣٠٤ ويروى أنّه لمّا أزمع على منابذة معاوية، قال الأشتر: إنّي لأرى وجوه الحزم لائحة في التوقّف عن هذا الرجل إلى أن يلقه الإهمال بين براثن الضيغم، فقال له أمير المؤمنين: «فأنا أرى أيضاً كذلك». فقال له: فلِمَ لاتعمل بما تعلم؟ قال:

«أكره أنْ يراني الله أنتظر لعدوه فرصةً أو أ[ؤ]خّره لاجتماع عدّة، وقد أعزّني الله بنصره، ووعدني على مناجزته أجره».

فقال له الأشتر: هذه يميني تتقدّم عزمي في طاعتك إلىٰ أمرك ونهيك.

### [هروب معاوية في الحرب، وإعجاب أمير المؤمنين بشجاعة همدان]

٣٠٥ ويروئ أنّ الأمر لمّا تعاظم علىٰ معاوية يـوم صفّين، دعـا مـروان بـن الحكـم وعبدالرحمان ابن أمّ الحكم فقال: قد غمّني من أصحاب عليّ رجال منهم: سعيد بن قيس في همدان، والأشتر في النخع، والمرقال في بني زهرة، وعدي في طيء، وقد

١. وكتب فوقه ما يشبه: «بالوصاية» بعلامة «خ» أو «صح».

٣٠٤ ليس لي عهد للحديث غير ما هاهنا، ولكن الحديث موافق لما كان عليه مالك الأشتر من الكمال والجلال، قدّس الله روحه.

٣٠٥ وقعة صفين: ٤٢٦ ـ ٤٢٧ مع مغايرات.
 وانظر مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٥٤، والفتوح لابن أعثم ٣: ٤٤.

استحييت لكم وأنتم في عددهم من قريش، وقد أعددت لكلّ رجل منهم رجلاً، وأنا أكفيكم غداً سعيد بن قيس.

فبلغ سعيداً مقالة معاوية، فلبس سلاحه، واعتقل رمحه، واخترط سيفه، فنادئ معاوية للمبارزة، فلمّا أن حضره جبن وهمّ أن يستتر، فاستحيى من أصحابه، ودعا بفرس يلحق عليه الوحش، وكانت العرب تقول: حصوننا خيولنا، والعجم تقول: حصوننا جدراننا.

فخرج سعید وخرج معاویة، فلمّا بصر به سعید استغنمه فحمل علیه، وولّیٰ معاویة هارباً، ورجع سعید ولم یلحقه؛ لسرعة عدو فرسه، وجعل یرتجز ویقول:

يالهف نفسي فاتني معاويه على طمرًّ كالعقاب الطاويه والراقصات لايفوت اثنيه وإن يعد يوماً فكفي عاليه

٣٠٦ ثــم إنّ أمــير المــؤمنين عبّاً هـمدان وجعلهم أمام الحرب، فـقاتلوا قـتالاً شديداً أعجب أمير المؤمنين قتالهم، فمدحهم وجعل يـقول الشعر بـما أنشـدنا ابن الأنبارى له:

ولمَّا رأيت الخيل تقرع بالقنا فيوارسها حمر النحور دوام

١.كذا في النسخة،: وفي المناقب ووقعة صفّين والفتوح: لايعود.

٣٠٦ ورواه نصر بن مزاحم \_بأوجز ممّا هنا \_ في أواخر الجنزء الرابع من كتاب صفّين: ٢٧٣ و٤٣٧، و٤٣٧، وعنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٥: ٢١٧ مع مغايرات، ورواه ابن أعمم في الفتوح ٣: ٤٤.

وعنه أوردناه في حرف الميم من أبيات لأمير المؤمنين من نهج السعادة ١٤: ٣٥٩، ط١.

وانظر تاريخ دمشق ٤٥: ٤٨٧ ترجمة عمرو بن حصين، وأنساب الأشراف ٣: ٩٨ برقم ٤٠٨، ومروج الذهب ١: ٣٨٥، وتاريخ ابن خلدون ٢: ٢٥٢، وطبائع النساء لابن عبد ربه: ١١١، والعقد الفريد ١: ١٢٤ و ٤٠٨، و٢: ١١٢، والعمدة في محاسن الشعر للقيرواني ١: ٩٧.

وأقسبل رهمجٌ في السماء كأنَّــه ونادی ابنحربِ ذا الکلاع ویـحصب تسيممت هسمدان الذين هُم هُم ونساديت فسيهم دعسوة فأجمابني فوارس من هـمدان ليسـوا بـخنّس فخاضوا لظاها واصطلوا بشرارها [ومن أرحب الشمّ المطاعين بالقنا ومن كـلّ حـيِّ قــد أتــتنى فــوارس بكــــلّ رديــني وغــصبِ تــخاله يسقودهم حامى الحقيقة ماجد ألا إن هـــمدان الكـرام أعـزة أناس متى ما تأتهم متضيّفاً وقــوم يــحبّون الإمــام وهـديه ٣ لهمدان أخلاق ودين يزينها [وجدُّ وصدق في الحروب ونجدة جــزى الله هــمدان الجـنان فـإنّهم إذا كنت برّاباً على باب جنّة

غــمامة دجــنِ أو عــراض قــتام وكسندة مسع لخسم وحسي جمذام إذا ناب أمـرٌ جـنّتي وسـهامـ[ي] ا فوارس من همدان غير لئام غداة الوغى من شاكر وشبام وكسانوا لدى الهسيجا كأسسد أجمام ونِـــهمْ وأحـياء السـبيع ويــام ذوو نسجدات فسى اللسقاء كسرام إذا اختلف الأقوام شعل ضرام] ٢ سعيد بـن قـيس والكـريم يـحامي كما عزُّ ركن البيت عند مقام تبت ناعماً في خدمةٍ وطعام سراع إلى الهيجا بكل حسام وبأسٌ إذا لاقت وحســــن كـــــلام وقـــول إذا قــالوا بــغير أثـــام]<sup>ئ</sup>ـــ سمام الأعادي عند كل حمام أقول لهمدان ادخلوا بسلام

١. هذا البيت في النسخة كان مؤخّراً عن تاليه، فقدّمناه حسب الفتوح لابن أعثم واقتضاء السياق.

٢. من شرح ديوان أمير المؤمنين للميبدي: ٧٣٧ وغيره.

٣. وفي بعض المصادر: أناس يحبون النبي ورهطه.

٤. من وقعة صفين، وانما جمعنا إليها بعض ما تفرّد بها سائر المصادر حتى نتمّ عملية التخريج، عملى أنّ
 الألفاظ مختلفة ولم نشر إلى الاختلافات.

### [إسلام أهل اليمن على يديه]

٣٠٧ وأخبرنا ابن جرير، قال: حدّثنا أبو كريب ، قال: حدّثنا يحيى بن عبدالرحمان ٢ الأرحبي، قال: حدّثنا إبراهيم بن يـوسف، عـن أبـيه، عـن أبـي إسـحاق، عـن البراء قال:

بعث رسول الله على خالد [بن الوليد] إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، فكنت فيمن سار معه، وأقام عليهم ستّة أشهر لايجيبونه إلى شيء، فبعث عليّاً على وأمره أن يقفل خالداً ومن معه إلّا مَن يريد المقام.

قال البراء: وكنت ممّن يريد المقام، فلمّا انتهينا إلىٰ أوائل اليمن بلغ القوم قدوم عليّ بن أبي طالب عليهم، فاجتمعوا إليه ، فصلّىٰ بهم عليّ [الفجر]، وقرأ كتاب رسول الله عليهم، فأسلمت همدان [كلّها] في يوم واحد، وكتب بذلك إلىٰ رسول الله صلّى الله عليه، فلمّا قرأه خرّ ساجداً، ثمّ جلس وقال: «السلام علىٰ همدان» ثلاثاً.

وتتابع أهل اليمن على الإسلام.

٣٠٧ والحديث ذكره الطبري باختلاف في بعض الألفاظ، في حوادث السنة العاشرة الهجرية من تاريخه ٣: ١٣١، ط دار سويدان ببيروت، وما وضعناه بين المعقوفين أخذنا منه.

ورواه أيضاً محمّد بن محمّد بن النعمان المتوفّى (٤١٣) في الفصل: (٢٠) من كتاب الإرشاد ١: ٦٢. ورواه أبو عبيدة بن أبي السفر عن إبراهيم بن يوسف: سنن البيهقي ٢: ٣٦٩ برقم ١ من باب سجود الشكر بسندين، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ٢: ٢٠٠ برقم ١١٧٣ وقال: هذا إسناد صحيح قد أخرج البخاري صدر الحديث ولم يسقه بتمامه، وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه.

ا. في تاريخ الطبري إضافة: «ومحمد بن عمرو بن هيّاج قالا».

في النسخة: «عبدالله»، ومثله في كتاب الاعتبار: ٦١٧ نقلاً عن المصنّف.

وفي الاستيعاب ٣: ١١٢٠ نقلاً عن الطبري: محمّد بن عبدالرحمان الأزدي. والصواب ما أثبتناه.

٣. في الطبري: فجمعوا له، فصلَّى بنا.

### [رجزه الله يوم خيبر]

٣٠٨ ويروى أنّه على كان يقول يوم خيبر وهو يحمل على اليهود ويكرّر هذا الشعر:
[د]ونكها مـترعة دهـاقا كأساً زعافاً مزجت زعـاقا الزعاق: العاية في الملوحة.

#### [ما روي من تلهّفه على طلحة يوم الجمل]

٣٠٩ ويروىٰ أنّه صلّى الله عليه لمّا انقضىٰ يوم الجمل خرج في ليلة ذلك اليوم ومعه قنبر، ومعه شعلة من نار يتصفّح وجوه القتليٰ، حتّىٰ وقف على طلحة فقال:

«أعزز عليَّ أبا محمَّد أن أراك معفِّراً تحت نجوم السماء وفي بـطون الأوديــة، شفيت نفسي وقتلت معشري، إلى الله أشكو عُجَري وبُجَري (

قوله: «معفّراً» أي: ملصق الوجه بالتراب، يقال للتراب: العفَر والعفْر، يقال: ما مشئ علىٰ عفر التراب أفضل من فلان ٢.

وقوله: «عُجَري وبُجَري» أي: ما أسرّ من أمري وأظهر، ولقي فلان فلاناً فأبثّه عُجَره وبجره، قال ابن دريد ": البَجَرة [والبُجْرة: السُرَّة] الناتئة، وكـل عـقدة فـي

٣٠٨ تفسير فرات: ٥٩٨ برقم ٧٦٠، وفي كتاب العين للخليل ١: ١٣٣: «زعق».

٣٠٩ رواه المبرد في الكامل ١: ٢٨٠ مرسلاً وعنه أخذ المصنف مع تلخيص.

وروى نحوه الطبري في تاريخه ٤: ٥٢٧ بسند ضعيف فيه بعض الكذَّابين.

وانظر شرح نهج البلاغة للمعتزلي ١: ٢٤٨ وتفسير السمعاني ٣: ١٨٦ وتاريخ دمشق ٢٥: ١١٤ ترجمة طلحة بأسانيد، وتهذيب الكمال ١٣: ٤٢٠.

١. انظر لهذه الفقرة أمثال الحديث للرامهرمزي: ١٣٤، وتاريخ الطبري ٣: ٥٣٤.

٢. في الكامل: مثل فلان.

٣. الجمهرة لابن دريد ١: ٢٦٧.

الجسد ف[هي] عجرة [فإذا كانت في البطن فهي بُجْرَة] \. وقال رجل من أهل الردّة:

[لقد] أتانا خبر بحري ظلم لعمر الله عبقري قالت قريش كلّنا نبيّ

ومثل للعرب: عبّر بُجَيرٌ بَجَرَة ٢.

٣١٠ وتمثّل أمير المؤمنين في طلحة:

فتى كان يُدنيه الغنى عن صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر

#### [بعض حكمه الله ومواعظه]

۳۱۱ ويروى أنّه كان يقول: «الصمت داعية <sup>۳</sup> المحبّة». ويروى عنه: «إذا انقضت المدّة كان الحتف في العدّة» <sup>٤</sup>.

١. وبعده في الجمهرة: «ومثل من أمثالهم: عيَّر بُجَيْرٌ بَجَره، نَسِي بُجَيْرٌ خبره. فأمّا حديث عليّ على : «إلى الله أشكو عُجَري وبُجَري» أي: ما أكتمه وأخفيه، وهذا مثل».

٢. الكنز لابن السكيت الأهوازي ٢٢١، والصحاح ٢: ٥٨٥.

٣١٠ رواه المبرّد في الكامل ١: ٢٧٩، والآبي في نثر الدر ١: ٢٩٥. ورواه الحاكم في المستدرك ٣: ٣٧٣ بسند ضعيف عن أبي سهيل التيمي أنّه ﷺ مرّ بطلحة وهو مقتول فأنشد هذا البيت.

وسيعيده المصنّف أيضاً برقم ٣٥١ مرسلاً.

٣١١ عنه الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٧.

ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان: ٣٠٣ برقم ٧٠٧ بلفظ: «إلى المحبة».

٣. في النسخة: (راعية) لكن الكاتب كتب فوقها (د) مع علامة ظ.

٤. عنه في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٧. وبمعناه ما ذكره الشيخ المفيد في الفصل (١٠٩) فـي عـنوان:
 «ومن كلامه ﷺ في الحكمة والموعظة» من كلم أمير المؤمنين من كتاب الإرشاد: ٣٠٢ قال:

وقد سأل [أمير المؤمنين] شاه زنان بنت كسرى حين أُسرت: ما حفظت عن أبيك بعد وقعة الفيل؟ قالت: حفظنا عنه أنّه كان يقول: إذا غلب الله على أمر ذلّت المطامع دونه، وإذا انقضت المدّة كان الحتف

### [كلام الحسن البصري فيه]

٣١٢ ويروى عن حسن البصري أنّه قيل له: إنّك قلت في عليّ: لو كان بالمدينة يأكل من حشفها كان خيراً له ممّا صنع! فقال: يالكع! أما والله لقد فقد تموه سهماً من مرامي الله، غير نؤوم عن أمر الله، ولا سروقة لمال الله سبحانه، أعطى الكتاب عزائمه فيما عليه لا وله، فأحلّ حلاله وحرّم حرامه، حتى أورده ذلك حدائق مونقة ورياض[\_اً] مغدقة، ذاك عليّ يالكع.

### 

٣١٣ ويروى أنّ سائلاً سأل أمير المؤمنين الله فقال: كيف كان حبّكم للنبيّ صلى الله عليه؟ فقال: «كان والله أحبّ إلينامن أموالنا وأولادنا، وآبائنا وأمهاتنا، ومن الماء البارد على الظمأ».

 <sup>→</sup> في الحيلة. فقال ﷺ: «ما أحسن ما قال أبوك [لآنه] تذلّ الأمور للمقادير حتّىٰ يكون الحتف في التدبير».
 وفي غرر الحكم ٦: ٤١٢: لاتنفع العدة إذا ما انقضت المدّة، وفي سراج الملوك للطرطوشي: ٤٠٣: إذا انقضت المدة كانت الهلكة في الحبلة.

٣١٢ عنه الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٧.

ورواه الدينوري في المجالسة ٤: ٩٧ برقم ١٢٦٧، وأيضاً ٧: ٥٥ برقم ٢٩١٢، وعنه ابن عساكـر فـي تاريخه ٤٤: ٤٩٠ برقم ١٢٧٠.

ورواه ابن أبي الدنيا في مقتل أمير المؤمنين ﷺ: ١٠٩ برقم ١٠٢، وأبو نعيم في الحلية ١: ٨٤، والجاحظ في البيان والتبيين ٢: ١٢١، والقالي في ذيل كتاب الأسالي والنوادر: ١٧٠، والزبير في الأخبار الموقّقيات ١: ١٩٢ برقم ١٠٤، وابن عبدالبرّ في الاستيعاب ٣: ١١١، وابن المغازلي في المناقب ١٤١ برقم ١١٠، وابن عبد ربّه في العقد الفريد ٢: ٩٥.

١. في النسخة: بمال.

٢. في الاعتبار وسلوة العارفين: فيما جلَّ عليه.

٣١٣ رواه المبرّد في الكامل ٢: ٧٨٩ ومنه أخذ المصنّف.

والكلام رواه أيضاً الوزير الآبي في نثر الدرّ ١: ٣٠٠ ونقلناه عنه في المختار: (٦٣٤) من نهج السعادة ١٠: ٢٦١، ط١، ومؤلف أخبار الدولة العباسية: ١٣٤، وابن خلكان في الوفيات ٣: ٢٧٤.

وقال القطامي [عمير بن شُيَيْم بن عمرو الثعلبي النصراني] في هذا المعنىٰ: فهنّ يـنبذن مـن قـولٍ يـصبن بـه مواقع الماء من ذي الغلة الصادي ا

### [ما روي عنه ﷺ من إخباره بملك بني العباس]

٣١٤ ويروى أنّه افتقد ابن عبّاس في وقت صلاة الظهر، فقال لأصحابه: «ما لابن عبّاس لم يحضر؟» فقالوا: ولد له مولود؟ فلمّا صلّىٰ قال: «امضوا بنا إليه»، فأتاه فهنّاه فقال: «شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، ورزقت برّه، وبلغ أشدّه، ما سمّيته؟».

فقال: أو يجوز أن أسمّيه حتّىٰ تسمّيه؟ [فأمر به] فأخرج إليه [فأخذه] فحنّكه ودعا له، ثمّ ردّه إليه فقال: «خُذ إليك أبا الأملاك قد سمّيته عليّاً، وكنّيته أبا الحسن».

۱. ديوانه: ۸. والأغاني ۲٤: ٣٤.

٣١٤ رواه المبرّد في الكامل ٢: ٧٥٦ ومنه أخذ المصنّف مع مغايرات طفيفة وتلخيص.

وذكره أيضاً ابن عبد ربّه في «باب [شيء] من أخبار الدولة العباسية» من كتاب العسجدة الثـانية فـي الخلفاء وتواريخهم من العقد الفريد ٣: ٢٨٦، ط٢ وفي ط دار الكتاب ٥: ٩٩، ورواه عنه الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٨.

ونحوه في نهج البلاغة برقم ٣٥٤ من قصار الحكم، والكافي للكليني ٦: ١٧ عن الحسن ﷺ، وهكذا في من لايحضره الفقيه ٣: ٤٨٠ برقم ٤٦٨٧، وتحف العقول للحرّاني: ٢٣٥.

ورواه الطوسي في التهذيب ٧: ٤٣٧ برقم ١٧٤٣ و١٧٤٤ عن الصادق والحسن ﷺ، وابن الجـعد فـي مسنده: ٤٨٨ وجعله من حديث الحسن البصري، وهكذا في الكامل لابن عدي ٧: ١٠١.

وراجع ترجمة علي بن عبدالله بن عبّاس من تاريخ دمشق ٤٣: ٣٧ \_ ٥٥ برقم ٤٩٥٤، أو مختصر ابن منظور من تاريخ دمشق ١١٤ ،١٩٩، ط١ وفيه محاولة معاوية لتغيير اسمه.

٢. من الكامل.

٣. من الاعتبار وسلوة العارفين والكامل.

وكان عليّ [بن عبدالله] سيّداً شريفاً بليغاً ، وكان له خمسمئة أصل زيتون ، يُصلّي كلّ يوم إلىٰ كلّ أصل ركعتين ، فكان يُدعىٰ ذا الثفنات .

وضُرب بالسوط مرّتين، كلتاهما ضربه الوليد:

إحداهما في تزوّجه لبابة بنت عبدالله بن جعفر، وكانت عند عبدالملك، فعض تفاحةً ثمّ رمى بها إليها، وكان [عبدالملك] أبخر، فدعت بالسكّين، فقال: ما تصنعين بها؟! فقالت: أميط عنها الأذى، فطلّقها، فتزوّجها عليّ، فضربه الوليد لذلك!

ومرةً أخرى لروايته: أنّ هذا الأمر سيكون في ولده.

#### [ما قاله ﷺ في عظمة الاستغفار]

٣١٥ وقال: «العجب ممّن يهلك ومعه النجاة».

فقيل له: وما النجاة؟ قال: «الاستغفار».

#### [كلامه الله في البخل]

٣١٦ وقال \: «[حسب] البخيل من بخله سوء الظنّ بربّه».

٣١٥ رواه المبرّد في الكامل ١: ٣٩٤ وفيه: «لمن هلك والنجاة معه». فقيل: ما هي ياأمير المؤمنين؟ وفي معناه ما في المختار: (٨٧) وتاليه من قصار نهج البلاغة.

ورواه أيضاً الوزير الآبي في أوائل الفصل (٣) من نثر الدرّ ١: ٢٧٨.

ورويناه أيـضاً فــي المـختار: (١٢) نــقلاً عــن المــبرّد فــي المـختار: (٦١٦) مـنن ١٠: ١٤ و ٢٥٢. ط الإرشاد.

ورواه قبلهما مسنداً أحمد بن مروان الدينوري في أواسط الجزء (٩) من كتاب المجالسة: ١: ١٨٦. ورواه عنه السيوطي في مسند على ﷺ من جمع الجوامع ٢: ١٣٠.

٣١٦ الاختصاص للمفيد: ٢٣٤ عن الصادق ﷺ موقوفاً عليه، وما بين المعقوفين منه.

١. في النسخة: (فقال).

# [ما روي في براز أمير المؤمنين إلى عمرو بن عبد ودّ وقتله إيّاه]

٣١٧ وأنشدنا ابن الأنباري إلله لأمير المؤمنين لمّا قتل عمرو بن عبد ودّ يوم الخندق:

عنّي وعنهم أخبروا أصحابي ومُصَمّم في الهام ليس بناب ومُصَمّم في الهام ليس بناب وحلفت فاستمعوا من الكذّاب رجلان يضطربان أيّ ضراب كالجذع بين دكادك ورواب كالجذع بين دكادك ورواب

أعليّ تقتحم الفوارس هكذا اليوم يمنعني الفرار حفيظتي آلي ابن عبدٍ حين شدّ أليّة ألا يصدّ ولا أهلل فالتقى فصددت حين رأيته متقطّراً وعففت عن أثوابه ولو أنّني

أهلّل معناه: أجبن وأتأخّر، والمتقطّر: المطروح على الأرض علىٰ أحد قطريه، أي: جانبيه.

٣١٧ ورواه عنه السيّد أبو طالب في أماليه كما في الحديث (١٣) من الباب: (٣) من تيسير المطالب: ٥٥. ط١: قال: أنشدنا أبو الحسن عليّ بن مهدي الطبري، قال: أنشدنا ابن الأنباري لأمير المؤمنين عليّ [أنّه] لمّا قتل عمرو بن عبد ودّ يوم الخندق [قال:]

أعليّ تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخبروا أصحابي ورواه القاضي نعمان في شرح الأخبار ١: ٣٢٤ برقم ٢٩٤ عن موسى بن عقبة في حديث، والمفيد في الإرشاد ١: ١٠٣ عن معروف بن خربوذ، وابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٢٦، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق: ٦٧ عن سعيد بن المسيب، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٤: ٧٩ برقم ٢١٦ من طريق ابن إسحاق بسنده عن محمّد بن كعب وعثمان بن كعب عن رجال من قومه.

١. في النسخة: «فاستمعوا عن»، وفي شرح الأخبار «إلى».

وأنشدنا ابن الأنباري قال: أنشدنا أبو العبّاس [ ثعلب] لأمّ كلثوم أخت عمرو [بن عبد ودّ] ترثيه، وتذكر قتل أمير المؤمنين إيّاه:

لوكان قاتل عمرو غير قاتله لكان قاتله من لايعاب به لكان قاتله من لايعاب به يا أمّ كلثوم شقّي الجيب والتدمي يا أمّ كلثوم بكّيه ولاتسمي مشال إليه عليّ يوم قاتله في جلّل الرأس منه يوم بارزه

بكيته ما أقام الروح في جسدي وكان يدعى قديماً بيضة البلد وأبكي أخاك فقد أودى من البلد بكاء معولة معرى على ولد مشي الهلوك بصل عير متئد صافي الحديدة عضباً غير ذي أود والم

الهلوك: التي تتثنّىٰ علىٰ زوجها وفراشها، فعنت أنّ عليّاً كان يتحنّىٰ ويتثنّىٰ في قتاله ومشيه بالسيف.

والصلّ: أصله الأفعى التي لايقام لسمّها، ثمّ يستعمل بمعنى الداهية. والأود: الاعوجاج.

١. في مخطوطة التيسير: والدة.

٢. في التيسير : الفحول بنصلٍ ، وفي مخطوطته : العجول .

٣. وانظر الباب (٦) من نهج السعادة ١٤: ٢٧ ما بعدها، ط١.

ورواه الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٥ عن المصنّف دون تـصريح، إلّا أنــه لم يذكر من القصيدة سوى بيتين.

ورواه السيد أبو طالب في أماليه: ٥٧ نقلاً عن المصنّف وما بين المعقوفتين منه.

ورواه الشريف المرتضى في رسائله ٤: ١١٩ و ١٢٤ في عنوان مقتل عمرو بن عبد ودّ، وفي أماليه ٣: ٩٥ في ذكر معاني البيضة، والمفيد في الإرشاد ١: ١٠٧ عن المدائني، وفي العيون والمحاسن كما في تلخيصه الفصول المختارة: ٢٩٢، وابن شهر آشوب في المناقب ١: ١٧١ عن المدائني، والحاكم في المستدرك ٣: ٣٣ في عنوان قتل علي عمرو بن عبد ودّ من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة.

ورواه ابن الأنباري في كتاب الأضداد: ٧٧ دون إسناد بالبيت الأول والثاني.

#### [ما روي عنه ﷺ في الفقيه كلّ الفقيه]

#### ٣١٨ ويرويٰ عنه أنّه قال:

«ألا أخبركم بالفقيه كلّ الفقيه ؟ من لم يقنّط الناس من رحمة الله، ولم يـؤمّنهم مكره، ولم يرخّص لهم في معاصي الله، ولم يترك القرآن رغبةً عنه إلىٰ غيره، فإنّه لا خير في علم لايفهم منه، ولا في عبادة لا فقه فيها، ولا في قراءة لاتدبّر فيها.

إنّ الله عزّ وجلّ إذا جمع الناس غداً نادى فيهم منادٍ فيقول: أيّها الناس، إنّ أقربكم إلى الله سبحانه أشدّكم له خوفاً، وإنّ أفضلكم عنده أعظمكم فيما عنده رغبةً، وإنّ أكرمكم عليه أتقاكم، ثمّ يقول: لا أجمع عليهم حزن الدنيا وحزن الآخرة. فيوضع لهم كراسي من نور فيجلسون عليها حتّى يفرغوا من الحساب، فإذا فرغ من الحساب أقبل عليهم بوجهه وهو راضٍ عنهم، وقد أحسن ثوابهم».

# [قوله الله الله الله الله الله الله العراق] عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق]

٣١٩ ويروى أنّه لمّا قدم البصرة قال لابن عبّاس:

«امض إلى الزبير فاقرأ منّي عليه السلام، وقل له: يقول [لك ابن خالك] على :

٣١٨ وصدر الكلام رواه أيضاً الشريف الرضي قدّس الله روحه في المختار: (٩٠) من قصار نهج البلاغة، وله مصادر كثيرة، وتقدّم أيضاً في ذيل الحديث (٥٩) مسنداً، فليلاحظ ما علّقناه عليه، والحديث ورد بتمامه عن عليّ عن رسول الله ﷺ كما في الجعفريات: ٢٣٨.

٣١٩ ورواه أيضاً المفضل بن سلمة المتوفّى (٤٨٠هـ) في كتاب الفاخر: ٣٠١.
ورواه أيضاً الزبير بن بكار كما في شرح المختار: (٣١) من شرح ابن أبي الحديد ١: ٣٩٣ ط بيروت.

عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق، فما عدا ممّا بدا؟!».

فأبلغه ابن عبّاس فقال: قل له: عهد خليفة، ودم خليفة، واجتماع ثلاثة، وانفراد واحد، وأمّ مبرورة، ومشاورة العشيرة.

قوله: «ما عدا ممّا بدا» معناه: ما صرفك عنّي بما ظهر لك منّي، يقال: عداني عن لقائه كذا، أي: صرفني، قال الشمّاخ:

وإنّي عداني عنكما ٢ غير ماقت نواران مكتوب عليّ بغامها أي: حاجبان عشيريان ٢، والنوار: النَفور، مكتوب عليّ: أي مقدور طلبها. فأوّل من قال: «ما عدا ممّا بدا» أمير المؤمنين صلوات الله عليه.

<sup>←</sup> ورواه أيضاً ابن عبد ربّه في عنوان: «يوم الجمل» من الفقرة الثانية من العقد الفريد ٤: ٢٨٩.

ورواه الشريف الرضي في نهج البلاغة برقم ٣١ من باب الخطب.

وفي البيان والتبيين للجاحظ ٣: ٢٢١ عن عبدالله بن مصعب قال: أرسل عليّ بن أبي طالب ﴿ عبدالله بن عبدالله بن معب قال الما قدم البصرة، فقال له: «إئت الزبير، ولاتأت طلحة، فإنّ الزبير ألين، وإنّك تجد طلحة كالثور عاقصاً قرنه، يركب الصعوبة ويقول: هي أسهل! فأقرئه السلام وقل له: يقول لك ابن خالك: عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق، فما عدا مما بدا لك؟» قال: فأتيت الزبير فقال: مرحباً يبابن لبابة، أزائراً جئت أم سفيراً؟ قلت: كلّ ذلك، وأبلغه ما قال عليّ، فقال الزبير: أبلغه السلام وقل له: بيننا وبينك عهد خليفة، ودم خليفة، واجتماع ثلاثة، وانفراد واحد، وأم مبرورة، ومشاورة العشيرة، ونشر المصاحف، فنحلّ ما أحلت ونحرّم ما حرّمت. فلمّا كان من الغد حرّش بين الناس غوغاؤهم، فقال الزبير: ما كنت أرئ مثل ما جئنا له يكون فيه قتال.

ونحوه في الوفيات لابن خلّكان ٥: ٨ في ترجمة محمّد بن عليّ بن فارس الواسطي الشاعر، وعـيون الأخبار لابن قتيبة ١: ١٩٥ باب الحيل في الحروب من كتاب الحرب.

ورواه ابن شهر آشوب في المناقب ٢: ٣٤٠، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٨: ٤٠٥ في ترجمة الزبير، وأيضاً ٢٨: ١٨٧ في ترجمة عبدالله بن الزبير، وقد صرح بأنّ القائل للكلام الذي نسب إلىٰ الزبير هو ابنه عبدالله، وهكذا في الجمل للمفيد: ١٧٠ وقد ذكر أيضاً جواب ابن عبّاس بتفصيل.

وسيعيده المصنّف بنحو آخر في الحديث ٣٥٤ فراجع.

الفظة «بما» غير واضحة ولعلّها «ما».

٢. وفي أمالي المرتضى ٣: ١١٨: عنكم.

٣. كذا في النسخة.

#### [في إخباره الله عما سيقع من البلاء]

#### ٣٢٠ وروى عنه أنّه قال:

«إنّ من ورائكم أموراً متماحلة ردحاً وبلاءً مكلحاً مبلحاً».

[قال ابن قتيبة:] المتماحلة: الطوال، يعني فتناً يطول أمرها ويعظم، يقال: رجل متماحل إذا كان طويلاً، وسبسب متماحل.

والردح: جمع رداح وهي العظيمة، يقال للكتيبة إذا عظمت: رداح، وللمرأة العظيمة العجيرة: رداح، ومنه خبر أبي موسى وقيل له زَمَن علي ومن يحاربه: أهي أهي؟ فقال: هذه حيصة من حيصات الفتن، وبقيت الرداح المظلمة [التي من أشرف لها أشرف لها أشرف له].

قوله: «حيصة» من حاص يحيص إذا عدل، ومنه قوله: ﴿مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ﴾ ٢ [يريد] أنّها عطفة من عطفات الفتن، وليست [الـ]عظيمة منها.

وقوله: «مكلحاً» أي: يكلح الناس لشدّته، يقال: كلح الرجل وأكلحه الهمّ، و«المبلح» من قولهم: بلح [الرجل إذا انقطع من الإعياء، فلم يقدر على أن يتحرّك، وأبلحه] السير.

٣٢٠ رواه ابن قتيبة في غريب الحديث ١: ٣٤٩ ومنه أخذ المصنّف مع تصرّف وتلخيص، وقال ابن قــتيبة: يرويه محمّد بن فضيل عن أبي حيّان التيمي عن كدير الضبي.

ورواه البغوي في ترجمة «كدير» من معجم الصحابة: عن زهير عن يعلى بن عبيدالله عن أبي حيّان. ورواه العقيلي في الضعفاء ٤: ١٣ في ترجمة «كدير»: عن محمد بن إسماعيل عن يعلي.

ورواه البخاري في الأدب المفرد: ٧٦ برقم ٣٣٠ عن أبي تحيا حكيم بن سعد عن عليّ ﷺ.

ورواه القضاعي في دستور معالم الحكم: ١٣٧ مع شرح بعض غريبه، وهكذا الزمخشري في الفائق ٣: ٢٢٨ والفيروزآبادي في القاموس ١: ٢٢٢، و ٤: ٥٠.

١. في النسخة: وبقيّة.

۲. فصّلت: ٤٨، الشورى: ٣٥.

# [ما روي عنه الله من إخباره عمّا يضمره معاوية لبني هاشم]

٣٢١ ويروئ عنه أنّه قال:

«والله لود معاوية أنّه ما بقي من بني هاشم نافخ ضرمة إلّا طُعن في نيطه». أي: إلّا مات، والنيط: نياط القلب، وهي علاقته التي يتعلّق بها، فإذا طُعن في ذلك المكان مات، وكان القياس أن يقال: نوط، غير أنّ الياء تعاقب الواو في حروف كثيرة، مثل لاط بقلبي يلوط ويليط ليطاً ولوطاً.

والضرمة: النار، يقال: ما بها نافخ ضرمة، أي ما بها أحد.

#### [كلامه الله في بداية بناء الكعبة]

٣٢٢ ويروىٰ عنه [ﷺ] أنّه قال:

«إنّ الله تعالىٰ أوحىٰ إلىٰ إبراهيم [ﷺ] أن ابن لي بـيتاً [فـي الأرض]، فـضاق إبراهيم [ﷺ] بذلك ذرعاً، فأرسل الله [جلّ وعزّ] إليه السكينة، وهي ريح خـجوج،

٣٢١ ورواه أيضاً ابن قتيبة في الحديث: (٢٨) من غريب كلام أمير المؤمنين من كتاب غريب الحديث ١: ٣٦٧ ومنه أخذ المصنّف مع تلخيص، ورواه الزمخشري في الفائق ٢: ٢٨٢.

ورواه ابن قتيبة بتمامه ومسنداً عن أبي الأعزّ، وبتفصيل في عيون الأخبار ١: ١٧٩ في قصة براز العبّاس ابن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب بصفّين.

ورواه العيّاشي في تفسيره ٢: ٧٩ برقم ٣٠ عن أبي الأعزّ التميمي وبتفصيل، وهكذا ابن أعثم في تاريخه ٣: ١٤٤، والمسعودي في مروج الذهب ٣: ١٩.

٣٢٢ رواه ابن قتيبة في غريب الحديث ١: ٣٦٧ وقال: حدّثنيه أبي قال: حدّثنيه عبدالرحمان، عن بشر آدم، عن أبي الأحوص: عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة. وما بين المعقوفات منه.

ورواه الحسين بن الربيع عن أبي الأحوص تفسير ابن أبي حاتم ٣: ٧٠٨ برقم ٣٨٢٩.

ورواه عبادة عن أبي الأحوص: تفسير الطبري ١: ٧٦٦ برقم ١٦٩٧.

ورواه هنّاد بن السري عن أبي الأحوص: تاريخ الطبري ١: ١٧٦.

ورواه من طريق خالد بن عرَّعرة جماعة منهم الحارث بـن أبـي أُسـامة، وابـن راهـويه، والصـابوني، والأزرقي، والبيهقي كما في كنز العمَّال ١٤: ١٠٩ برقم ٣٨٠٨٣.

فتطوّت موضع البيت كالحجفة».

[قال ابن قتيبة:] الخجوج من الرياح: السريعة المرّ، يـقال أيـضاً: خـجوجاه. تطوّت: من طويت الشيء إذا حطّت به.

#### [قوله الله الله الله الله الله الله أمرت بقتل عثمان؟]

٣٢٣ ويروى عنه أنّه قيل له: أنت أمرت بقتل عثمان أو أعنت على قتله؟ فعبد وضمد فقال: «والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله، ولكنّ الله قتله وأنا معه».

[قال ابن قتيبة:] العبد: الغضب، والضمد: شدّة الغيظ، قال النابغة:

ف من عصاك فعاقبه معاقبة تنهي الظلوم ولاتقعد على ضمد وقوله: «ولا مالأت في قتله» أي ما عاونت، والعرب تقول: أحسن ممالأته، أي: معاونته، وقد تمالؤوا على هذ الأمر، أي: اجتمعوا، أي: تعاونوا عليه، قال [ابن أبي هرثم] الشاعر:

# وتحدّثوا ملاً لتُصبح أُمّـنا عذراء لاكهلٌ ولا مولود ٢

٣٢٣ رواه ابن قتيبة في غريب الحديث ١: ٣٧٦. إلّا أنّه لم يرد فيه نصّ كلام أمير المؤمنين، كما لم يرد فيه ما بعد بيت النابغة.

وللحديث شواهد لاتحصىٰ كثرةً، فراجع مثلاً غريب الحديث للحربي ١: ٣٣٢ و ٣٨٨، وترتيب إصلاح المنطق: ٣٤١، ومستدرك الحاكم ٣: ١٠١ و ١٩١، والمصنف لعبدالرزاق ١١: ٤٥٠ برقم ٢٠٩٧، والعلل والمصنف لابن أبي شيبة ٨: ١٨٤ برقم ٢١، وتفسير السمعاني ٥: ١١٨، وابن أبي حاتم ١٠: ٣٣٢٤، والعلل لأحمد ١: ٣٣٨، والتاريخ الكبير ٤: ١٧١ و٧: ٦٨، والثقات لابن حبّان ٤: ٣٥٨، وتاريخ بغداد ١٢: ١٢٤ ترجمة عليّ بن يعقوب بن عيسى، وتاريخ دمشق ٣٩: ٣٧١ و ٤٥١ ـ ٤٥٥، وتاريخ المدينة لابن شبّة ٤: ٢٠٢ ـ ١٢٦٩ و ١٢٦١، والفتن لنعيم بن حماد: ٨٦ و ٩٢، ووقعة صفين: ١٠٩، والجمهرة لابن دريد ٢: ١٠٤، مادة (ملاً)، والفتن لنعيم بن حماد: ٨٦ و ٩٢، ووقعة صفين: ١٨٩، والجمل للمفيد: ١٠٨، وتمهيد الأوائل للباقلاني: ٥١٥ و ٥٥٥ وعيون الأخبار ٢: ٢٠٧.

١. في النسخة: الحلوم. والتصويب حسب ديوانه وسائر المصادر.

٢. ترتيب إصلاح المنطق لابن السكّيت الأهوازي: ٣٤٠: مادة (مالاً)، وذكر ما بعده إلى قوله: «لم تلد» ثمّ ذكر كلام أمير المؤمنين إلى قوله: «علىٰ قتله»، ونحوه في صحاح الجوهري ١: ٧٣.

أي: يتحدّثون متمالئين على ذلك ليقتلونا، فتصبح أُمّنا كأنّها عذراء لم تلد، وملئ من الملأ، والملأ: الرؤساء، وإنّما سمّوا بذلك لأنّهم ملء بما يحتاج إليه منهم.

ويروىٰ أنّ النبيّ صلّى الله عليه سمع رجلاً من الأنصار \_وقد رجعوا من بدر\_يقول: ماقتلنا إلّا عجائز صُلعاً، فقال: «أولئك الملأُ من قريش، لو حضرت فعالهم لاحتقرت فعلك» \.

والملأ في اللغة: الخلق أيضاً، قال [الجهني] الشاعر:

تــنادوا يــالَبُهثةَ إذ رأونــا فقلنا أحسني ملأً مُــهينا

والملأ: المتسع من الأرض، يكتب بالألف والياء، قال الشاعر:

ألا غنياني وارفعا الصوت بالملى فإنّ الملى عندي يزيد المدى بُعدا وقوله: «وأنا معه» أي وسيُقتلنّ معه "، ويكون حالتي كحالته في القتل، وهذا من معاريض الكلام.

# [قول النبي على: إنّ لك بيتاً في الجنّة وإنّك ذو قرنيها]

٣٢٤ ويروى: أنّ النبيّ صلى الله عليه قال له:

«إنّ لك بيتاً في الجنّة، وإنّك ذو قرنيها».

النهاية لابن الأثير ٤: ٣٥١، المحرّر الوجيز لابن عطية الأندلسي ٢: ٤١٥ المستدرك للحاكم ٣: ٤١٩ مع مغايرة، الفائق للزمخشري ٢: ٣٠٣، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٨٥ عـن الواقـدي، تفسير السمعاني ١: ٢٤٨، الثقات لابن حبّان ١: ١٨١، المنمّق لابن حبيب: ٢٥، العثمانية للجاحظ: ٣٣٩، تاريخ الطبري ٢: ١٥٧، السيرة النبوية لابن هشام ٢: ٤٧١.

٢. في النسخة: أحسنوا مهلاً، والتصويب حسب كافة المصادر.

٣. نحوه في عيون الأخبار ٢: ٢٠٧.

٣٢٤ رواه أبو الطفيل عن عليّ عن رسول الله ﷺ: فضائل أحمد: ١٠٥ برقم ١٥٢، وبرقم ٢٢٥ من رواية القطيعي، ومسند أحمد ٢: ٤٦٦ برقم ١٣٦٩ و١٣٧٣، ومشكل الآثار ٢: ٣٥٠ بأسانيد، والمستدرك للحاكم ٣: ١٢٣ بأسانيد، وشرح معاني الآثار ٣: ١٤، والمصنّف لابن أبي شيبة ح٢٠ من فيضائل

في هذا قولان: أحدهما: ذو قرني الجنّة، والآخر: ذو قرني هذه الأمّة، بمعنى أنّك تُضرب لله مرّتين على رأسك كما ضُرب ذو القرنين.

# [ما روي عنه الله في أنه قسيم النار]

٣٢٥ ويروى أنّه قال صلوات الله عليه: «أنا قسيم النار».

→ عليّ ﷺ، وتاريخ دمشق ٤٢: ٣٢٤ برقم ٨٣٩، والمعجم الأوسط ١: ٣٨٨، ومناقب الكوفي ١: ٧٢٥ برقم ٥٩١، ومسند البرّار: ٩٠٧، وصحيح ابن حبان ١٢: ٣٨١ برقم ٥٥٧، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ١: ٣٠٣ برقم ٢٠٠٩، والتاريخ الكبير للبخاري ٤: ٧٧ تـرجـمة سلمة بن أبي الطفيل بسندين، ومعاني الأخبار للصدوق: ٢٠٥، ومناقب الخوارزمي: ٣٥٥ برقم ٣٦٥. ورواه الحسين الشهيد عن أبيه: أمالي الصدوق ح٢ من المجلس ٨٣، وأمالي المفيد ح٤ من المجلس ٢٤، وتفسير فرات ٢٦٥ برقم ٣٦٠.

ورواه مرسلاً الشريف الرضي في المجازات النبوية: ٨٧. والنحّاس في معاني القرآن ٤: ٥٢١، وأبو عبيد في غريب الحديث ٣: ٧٨ مادة «قرن».

٣٢٥ رواه ابن قتيبة في غريب الحديث ١: ٣٧٧ ومنه أخذ المصنّف.

ورواه عباية عن عليّ موقوفاً: بصائر الدرجات للصفّار: ٢١١ و٢١٢ و٤٣٦. وأمالي الطوسي ٦٢٩ برقم ١٢٩٤، وشرح ابن أبي الحديد ٢: ٢٦٠ عن كتاب ابن ديزيل، وغريب الحديث لابن قـتيبة ١: ٣٧٧، ورجال الكشي ٢: ٤٨٨ برقم ٣٩٦، وضعفاء العقيلي ٣: ٤١٥ ـ ٤١٦، وأيضاً ٤: ١٥٨، والكامل لابن عدي ٦: ١١ و٣٣٩ ـ ٣٤٠، وعلل الدارقطني ٦: ٢٧٣، وتاريخ دمشق ٢٤: ٢٩٨ ـ ٣٠٠.

ورواه الأصبغ عن عليّ ﷺ : اليقين لابن طاوس : ٤٨٩.

وأبو جعفر الباقر عن عليّ ﷺ: بصائر الدرجات: ٤٣٦.

وجعفر الصادق عن عليّ الله: طب الأثمة للزيات: ٦٦.

ورواه المتقي في كنز العمّال ١٣: ١٥٢ برقم ٣٦٤٧٥ عن شاذان الفضلي.

ورواه الحسين الشهيد عن أبيه مرفوعاً: مسند زيد الشهيد: ٤٥٥، وأمالي الصدوق: ٧٦٨ برقم ١٠٤٠، وأمالي الطوسي: ٣٠٥ برقم ٦١٢، ومناقب الخوارزمي ٢٩٤ برقم ٢٨١.

ورواه ابن عبّاس مرفوعاً: أمالي الصدوق: ٨٣ برقم ٤٩.

ورواه حذيفة مرفوعاً: مناقب آل أبي طالب ٢: ٩ عن الفردوس للديلمي.

ورواه ابن عمر مرفوعاً: أمالي الصدوق ٤٤٢ برقم ٥٩٠.

يريد \_والله أعلم \_: أنّ الناس فريقان، فريق معي فهم علىٰ هدىٰ، وفريق عليَّ فهم علىٰ هدىٰ، وفريق عليَّ فهم علىٰ ضلال، فأنا أقسيم النار: نصف في الجنّة معي، ونصف في النار لأجلي. وقد يكون «قسيم» بمعنى «مقاسم» مثل جليس وأكيل وشريب أ، فكأنّه يقسم الناس فيجعل مواليه في الجنّة ومناوئيه في النار، بأمر الله سبحانه وتعالىٰ وإذنه.

#### [تذكير أمير المؤمنين الزبير بحديث الغدير، وخبر مقتله]

٣٢٦ ويروىٰ أنّ الزبير حضر حربه، فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: «هـل فـيكم

→ ورواه أبو ذرّ عن عليّ ﷺ مرفوعاً : أمالي الطوسي ٥٥٣ برقم ١١٦٨، وعلل الدارقطني ٦ : ٢٧٣ برقم ١١٦٨.

ورواه جعفر الصادق ومحمّد الباقر مرفوعاً؛ تفسير فرات؛ ١٧٢ برقم ٢١٩ وأيضاً، ٥١١ برقم ٦٦٧.

١. في النسخة: وأنا. والتصويب حسب غريب ابن قتيبة.

٢. نهاية الاقتباس من غريب الحديث.

٣٢٦ وللحديث مصادر.

والمعروف أنّ المناشدة بحديث الغدير يوم الجمل دار بينه وبين طلحة لا الزبير.

وفي المناقب لابن شهرآشوب ٣: ١٨٢ عن هذا الكتاب والمؤلّف أنّه قال همام الثقفي [تعليقاً علىٰ ما روي من أنّ الزبير بعد ما حلف ألّا يقاتل علياً بعد ما ذكّره شيئاً سمعه من رسول الله ﷺ، وأن عبدالله بن الزبير قال لأبيه: دونك غلامك فلان أعتقه كفّارةً ليمينك]:

أي عتق مك حولاً و يعصي نبيّه لقد تاه عن قصد الهدى ثمّ عوّق لشتّان ما بين الضلالة والهدى وشبتان من يعصى الإله ويعتق

وفي رواية قالت عائشة: لا والله بل خفت سيوف ابن أبي طالب، أما إنّها طوال حداد، تحملها سواعد أنجاد، ولئن خفتها فلقد خافها الرجال من قبلك، فرجع إلى القتال، فقيل لأمير المؤمنين الله : إنّه قد رجع فقال: «دعوه، فإنّ الشيخ محمول عليه»، ثمّ قال: «أيّها الناس، غضّوا أبصاركم، وعضّوا على نواجذكم، وأكثروا من ذكر ربّكم، وإيّاكم وكثرة الكلام فإنّه فشل». ونظرت عائشة إليه وهو يجول بين الصفّين فقالت: انظروا إليه كأنّ فعله فعل رسول الله يوم بدر، أما والله ما ينتظر بك إلّا زوال الشمس، فقال على على اللهم إنّى على التصبحن نادمين». فجد الناس في القتال، فنهاهم أمير المؤمنين الله وقال: «اللهم إنّى على عليهم من الشاهدين ...» في حديثٍ طويل في صفحتين.

أبو عبدالله الزبير؟» فقيل: نعم، ثمّ اجتمع معه \_وهما على فرسين \_ حتّىٰ حكّ جنبي فرسه جنبى فرسه، ثمّ قال:

«أنشدك الله هل سمعت النبيّ صلّى الله عليه يقول يوم غدير خمّ: اللّهمّ وال من والاه

هذا ولا أدري أن ما بعد البيتين أخذه من نزهة الأبصار أو من مصدر آخر لم يسمّه.

وروى الطوسي في الأمالي: ١٣٧ برقم ٢٢٣ في المجلس الخامس َح٣٦، والعماد الطبري في بشارة المصطفى: ٣٧٩ بسندهما عن الثقفي صاحب الغارات بسنده عن بكر بن عيسى قال: لمّا اصطفّ الناس للحرب بالبصرة خرج طلحة والزبير في صفّ أصحابهما، فنادى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله الزبير بن العوّام، فقال له: «يأبا عبدالله ادن منّي لأفضي إليك بسرّ عندي»، فدنا حتى اختلفت أعناق فرسيهما، فقال له أمير المؤمنين الله : «نشدتك الله إن ذكرتك شيئاً فذكرته، أما تعترف به؟ فقال: نعم، فقال: أما تذكر يوماً كنت مقبلاً عليّ بالمدينة تحدّثني إذ خرج رسول الله على وأنت تبسم إليّ، فقال المناب والمودّة في الله ما ليس فقال لك: يازبير، أتحبّ عليّاً؟ فقلت: وكيف لا أحبّه وبيني وبينه من النسب والمودّة في الله ما ليس لغيره، فقال: إنك ستقاتله وأنت له ظالم، فقلت: «أعوذ بالله من ذلك؟» فنكس الزبير رأسه ثمّ قال: لغيره، فقال اله أمير المؤمنين الله : «دع هذا، أفلست بايعتني طائعاً؟» قال: بلى، قال: أنسيت هذا المقام، فقال له أمير المؤمنين الله : «دع هذا، أفلست بايعتني طائعاً؟» قال: بلى، قال: «فوجدت منّى حدثاً يوجب مفارقتى؟» فسكت ثم قال: لا جرم والله لاقاتلتك.

ورجع متوجّهاً نحو البصرة، فقال له طلحة: مالك يازبير تنصرف عنّا، سحرك ابن أبي طالب؟! فقال: لا. ولكن ذكّرني ماكان أنسانيه الدهر، واحتجّ عليَّ ببيعتي له.

فقال طلحة: لا. ولكن جبنت وانتفخ سُحْرك، فقال الزبير: لم أجبن لكن أذكرت فذكرت.

فقال له عبدالله: يا أبه، جئت بهذين العسكرين العظيمين حتى إذا اصطفّا للحرب قلت: أتركهما وأنصرف! فما تقول قريش غداً بالمدينة ؟! الله الله ياأبه لاتشمت الأعداء، ولاتشين نفسك بالهزيمة قبل القتال. قال: يابني ما أصنع وقد حلفت له بالله ألا أقاتله؟ قال له: فكفّر عن يمينك ولاتفسد أمرنا! فقال الزبير:

عبدي مكحول حرّ لوجه الله كفّارة يميني. ثمّ عاد معهم للقتال. فقال همّام الثقفي في فعل الزبير وما فعل، وعتقه عبده في قتال علمّ ﷺ:

أيعتق مكحولاً ويعصي نبيّه أينوي بهذا الصدق والبرّ والتـقى لشتّان ما بين الضلالة والهـدى ومن هـو فـي ذات الإله مشمّر أفي الحقّ أن يعصى النبيّ سفاهةً كـدافـق ماء للسراب يـؤمّه

لقد تا، عن قصد الهدى ثمّ عوق سيعلم يوماً من يبر ويصدق وشتّان من يعصي النبي ويعتق يكسبر بسراً ربّعه ويسمدّق ويسعتق عن عسميانه ويطلق ألا في ضلالِ ما يسبّ ويدفق

#### وعاد من عاداه واخذل من خذله»؟

فقال: قد تذكّرته، ثمّ انصرف، فلقيه عبدالله ابنه فقال: يا أبتاه، فرقت من صلعة ابن أبي طالب؟! فقال: أو مثلي يفرق من أحد؟ ثمّ كرّ راجعاً وقد قلّب رمحه، فطرق له الناس حتّىٰ فرّق فيما بينهم وتخلّلهم.

وقيل لأمير المؤمنين: إنّه قد رجع. فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: «دعوه، فإنّ الشيخ محمول عليه».

ثمّ انصرف، فتبعه عمرو بن جرموز وفتك به، وحزّ رأسه وجاء إلىٰ باب

وللمزيد لاحظ: حلية الأولياء ١: ٩١، ودلائل النبوة للبيهقي ٦: ٤١٤، وتاريخ اليعقوبي ٢: ١٨٢، والبداية
 والنهاية ٧: ٦٢٣ برقم ٢٣٧ من طريق عبدالرزاق والبيهقي، وغيرها.

وفي مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٤٠ عن مصادر منها هذا الكتاب، ما لفظه: ثم أوقفهم من صلاة الغداة إلى صلاة الظهر يدعوهم ويناشدهم، ويقول لعائشة: إنّ الله أمرك أن تقرّي في بيتك، فاتقي الله وارجعي، ويقول لطلحة والزبير: «خبأتما نسائكما وأبرزتما زوجة رسول الله واستنفرتماها...»

[وروى] ابن مردويه في كتاب الفضائل من ثمانية طرق: أنّ أمير المؤمنين على قال للزبير: أما تذكر يوماً كنت مقبلاً بالمدينة تحدّثني إذ خرج رسول الله فرآك معي وأنت تبسم إليّ فقال لك: يازبير أتحبّ عليّاً؟ فقلت: وكيف لا أحبّه وبيني وبينه من النسب والمودّة في الله ما ليس لغيره، فقال: إنّك ستقاتله وأنت ظالم عليه، فقلت: أعوذ بالله من ذلك؟

وقد تظاهرت الروايات أنّه قال ﷺ : «إنّ النبيّ ﷺ قال لك: يازبير تقاتله ظلماً، وضرب كتفك» قال: اللّهم نعم، قال: أفجئت تقاتلني؟ فقال: أعوذ بالله من ذلك.

#### قال الصاحب:

أفي القول نصّاً للزبير محذّراً تحاربه بالظلم حين تحارب

ثمّ قال أمير المؤمنين على : دع هذا، بايعتني طائعاً ثمّ جئت محارباً، فما عدا ممّا بدا. فقال: لا جرم، والله لا قاتلتك.

[وفي] حلية الأولياء: قال عبدالرحمان بن أبي ليلى: فلقيه عبدالله ابنه فقال: جبناً! فقال: يابني قد علم الناس أنّي لست بجبان، ولكن ذكّرني علي شيئاً سمعته من رسول الله، فحلفت أن لاأقاتله، فقال: دونك غلامك فلان، أعتقه كفّارةً ليمينك.

وانظر بشارة المصطفى: ٢٧٩ برقم ٢٢.

م و کی یا در معامل الأثار ومحاسن الآثار الآثار الآثار ومحاسن الآثار الآثار ومحاسن الآثار الله الآثار الاثار الآثار الآثار الآثار الآثار الآثار الآثار الآثار الآثار الآ

أمير المؤمنين ، فأخبر بذلك فقال : «سمعت النبي على يقول : بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار !»

فلمّا وقع ذلك في مسمعه رمي بالرأس وهرب، وجعل يقول:

أتيت علياً برأس الزبير وكنت أرجّي به الزلفه

فبشر بالنار قبل العيان وبئس بشارة ذي التحفه

فسيّان عندي قـتل الزبـير وضرطة عنز بـذي الجـحفه ٠

الزُلفة: القُربة، ومنه قوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ﴾ ﴿ وطرفي النهار: الغداة والظهر والعصر، وزُلفاً من الليل: من أوّل الليل، وزُلف: جمع زُلْفة، يعنى بالزلف من الليل: المغرب والعشاء الآخرة.

#### [ومن كلام له ﷺ في الفخر]

٣٢٧ ويرويٰ عنه أنّه قال:

«ما ابـن آدم والفـخر؟ [و إنّـما] أوّله نـطفة و آخـره جـيفة، لايـرزق نـفسه ولا يدفع حتفه».

فأخذ منه [أبو العتاهية] الشاعر فقال:

ما بـال مـن أوّله نـطفة وجـيفة آخــره يــفخر

۱. هود: ۱۱٤.

٣٢٧ رواه المبرّد في الكامل ٢: ٥٢٤ وما بين المعقوفتين منه.

ورواه الموفَّق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٣ نقلاً عن المصنِّف، وفيه: أما أوله نطفة.

وللكلام مصادر، ورواه الشريف الرضي في المختار: (٤٥٤) من قصار نهج البلاغة.

ورواه أيضاً الوزير الآبي في الحديث (١٨٥) من نثر الدرّ: ١: ٢٩٩، ط١ بمصر. ونحوه في علل الشرائع ١: ٢٧٦ باب ١٨٥ برقم ٢، روضة الواعظين: ٤١٢ وفي مطالب السؤول: ٢٧٩.

# [ما روي عنه الله في إخباره عما سيقع في الأمة من التخلّف]

#### ٣٢٨ ويروىٰ عنه أنّه قال:

«يأتي على الناس رّمان لايقرّب فيه إلّا الماحل، ولايظرّف فيه إلّا الفاجر، ولايضعّف فيه إلّا المنصف، يتّخذون الفيء مغنماً، والصدقة مغرماً، وصلة الرحم منّاً، والعبادة استطالة على الناس، فعند ذلك يكون [سلطان النساء و] مشاورة الإماء وإمارة الصبيان».

الماحل: المقصّر للناس لأمر للموري يوبقه ويهلكه فيه، تقول: محل فلان بفلان إذا سعى به، وفي الدعاء ": «اللهم لاتجعل القرآن بنا ماحلاً» أي: لاتجعله شاهداً بالتقصير والتضييع علينا.

[و]من ذلك قول النبيّ صلّى الله عليه:

«القرآن شافع مشفّع، وماحل مصدّق ٤».

[أي] كلّ من شفع له القرآن يوم القيامة نجا، ومن محل به القرآن كبّه الله على وجهه في النار، ومعناه: من شهد عليه القرآن بالتضييع والتقصير.

٣٢٨ رواه المبرّد في الباب: (٢٤) من كتاب الكامل: ٣٩٥، ط٢، والآبي في نثر الدر ١: ٢٧٧.

ورواه بمغايرة طفيفة وزيادة قليلة الشريف الرضي قدّس الله روحه في المختار: (١٠٢) من قصار نهج البلاغة، وفي خصائص الأئمة: ٩٦، واليعقوبي في تاريخه ٢: ٢٠٩، والراغب في المحاضرات: ٨٢. ونحوه روي مرفوعاً عن رسول الله ﷺ: تفسير السمرقندي ١: ٥٨٥، وبحر العلوم للسمرقندي ٢: ١٧٠، والسنن الواردة في الفتن للداني ١١١ (٣٢٠).

١. في النسخة: ويتّخذون.

وظاهر رسم الخط: «لأمير» لكن دون إعجام.

٣. ورد نحوه عن رسول الله وابنته سيدة النساء عليهما الصلاة والسلام.

٤. الكافي ٢: ٩٩٩، النوادر للراوندي: ١٤٤، صحيح ابن حبان ١: ٣٣١، كنز العمّال ١: ١٩١ عن محمّد بن نصر والطبراني والحاكم وغيرهم، علل الدارقطني ٥: ٢٠٢ برقم ٧٤٨، وعلل الحديث لابن أبي حاتم ٢: ٦٥.

#### [بعض ما روي عنه الله في النساء]

#### ٣٢٩ ويرويٰ أنّه قال:

«من تزوّج سمراء فطلّقها فعليّ مهرها».

والناس يختلفون في طبائعهم، فمنهم من يختار السوداء على البيضاء، ومنهم من يختار ضد ذلك، ولكن المختار ما اختاره أمير المؤمنين الله.

وقال الأصمعي: قيل لمدني: ما أرغبكم في السوداء؟! فقال: لو وجدنا بيضاء سوّدناها.

وكان أبو حازم المدني ينشد:

فمن يك معجباً ببنات كسرى فالتي معجب ببنات حام

٣٣ ويروى أنّه كان يمدح الثدي من النساء ويقول: «تدفئ الضجيع وتروي الرضيع».

٣٣١ ويروىٰ أنّه قال:

«خُصصنا بخمسٍ: بفصاحة وصباحة وسماحة وشجاعة وحظوة عند النساء».

٣٢٩ رواه ابن قتيبة في عيون الأخبار ٤: ٤١.

وفي من لايحضره الفقيه ٣: ٣٨٨ برقم ٤٣٦٢ والكافي ٥: ٣٣٥: تزوّج سمراء عيناء عجزاء مربوعة، فإن كرهتها فعليّ الصداق.

١. هذا إلى نهاية البيت الآتي أخذه من عيون الأخبار لابن قتيبة ٤: ٤٠ باب السواد من كتاب النساء، مع مغايرة طفيفة.

٣٣٠ والصواب ما ورد في عيون الأخبار لابن قتيبة ٤: ٣٠ عنه ﷺ : لاتحسن المرأة حـتّىٰ تــروي الرضيع وتدفئ الضجيع.

وفي أنساب العرب للقطب: ٢٣٢: وقال أبو عبيدة: دخل مالك الأشتر عليه صبيحة بنائه على إحــدى نسائه، فقال: كيف وجد أمير المؤمنين أهله؟ قال: كلّ الخير من امرأة، لولا أنّها خناء قباء، قال: وهل يريد الرجال من النساء إلّا ذلك؟ قال: كلّا حتّى تدفئ الضجيع وتروي الرضيع.

٣٣١ وللحديث مصادر، ورواه الوزير الآبي في الحديث (٥) من الباب (٣) من نثر الدرّ ٢: ٢٧٠. وورد نحوه عن ابن عباس: ذخائر العقبي ٤٥ باب ٤ في مناقب بني عبدالمطلب وقال: أخرجه حمزة السهمي. وورد نحوه عن علي ﷺ مرفوعاً: مناقب ابن المغازلي ٣٥٤: ٣٤٢، والأشعثيات: ١٨٢.

### [بعض ما دار بینه الله وبین عثمان]

٣٣٢ قال المبرّد: روينا عن قنبر مولى أمير المؤمنين أنّه قال: دخلت مع أمير المؤمنين على عثمان فأحبّ الخلوة وأومأ إليّ بالتنحّي، فتنحّيت

٣٣٠ وهذا رواه المبرّد في أوائل كتابه الكامل ١: ٢٩ ط مؤسسة الرسالة، وفيه: ويروىٰ عن قنبر. ورواه الصدوق في معاني الأخبار: ٣٠٨ بسنده إلىٰ قنبر، ثمّ ذكر قول المبرّد. ورواه ابن عبد ربّه في العقد الفريد ٤: ١١١ باختصار.

ورواه ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١: ٣٨٠ نقلاً عن العقد الفريد وهذا الكتاب . ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٩: ٣٦٤ بسنده إلى القاضي أبي الفرج ثمّ إلى المبرّد.

وفي الجليس الصالح ٣: ٧٦ بعد ذكر الخبر عن المبرّد قال: هذا الذي تأوّله أبو العبّاس [المبرد] وجمه مفهوم، وفي هذا القول تأويل آخر، وهو أن يكون أراد أنّه إن شرع في مخاطبته بما استدعي أن يخاطبه فيه ذكر له أنّه أتى بخلاف الأصوب عنده، وترك ما كان الأولى به أن يفعله، إلّا أنّه لإشفاقه عليه، مع إيثاره النصيحة له، آثر محبّته وكره إظهار ما فيه تثريب عليه أو لائمة له، وهذا التأويل عندي أصحُّ من تأويل أبي العبّاس، وقد ورد في معناه ما يشهد لما وصفناه في القصّة التي ذكرنا.

حدّ ثنا الحسين بن القاسم الكوكبي، قال حدّ ثنا عبدالرحمان بن منصور، قال: حدّ ثنا العُتبي: عن أبيد قال: بعث عثمان بن عفّان إلى ابن عبّاس وهو محصور، وعنده مروان بن الحكم، فقال عثمان: ياابن عبّاس، أما ترى إلى ابن عمّك، كان الأمر في بني تيم وعديّ فرضي وسلَّم، حتى إذا صار الأمر إلى ابن عمّه بغاه الغوائل، قال ابن عبّاس: فقلت له: والله إنّ ابن عمي ما زال عن الحقّ ولايزول، ولو أنّ حسناً وحسيناً بغيا في دين الله الغوائل لجاهدهما في الله حقّ جهاده، ولو كنت كأبي بكر وعمر لكان لك كما كان لأبي بكر وعمر، بل لك أفضل لقرابتك ورحمك وسنك، ولكنّك ركبت الأمر وهاباه. قال ابن عبّاس: فاعترضني مروان فقال: دعنا من تخطئتك ياابن عبّاس، فأنت كما قال الشاعر:

دعوتك للعتاب ولست أدري أمن خلفي المنيّة أم أسامي فشــقّقت الكــلام رخــيّ بــالٍ وقد جلَّ الفعال عــن الكــلام

إن يكن عندك لهذا الرجل غياث فأغثه ، وإلا فما أشغله عن التفهّم لكلامك والفكر في جوابك . قال ابن عـبّاس : فقلت له : هو والله كان عنك وعن أهل بيتك أشغل، إذ أور دتموه ولم تُصدروه ، ثم أقبلت على عثمان فقلت له :

جعلتَ شعار جلدك قوم سوءٍ وقد يجزى المقارن بالقرين فما نظروا لدنيا أنت فيها بإصلاحِ وما نظروا لدين غير بعيد، فجعل عشمان يعاتبه وأمير المؤمنين مطرق، فأقبل عليه عشمان فقال: مالك لاتقول؟ فقال: «إن قلتُ لم أقل إلّا ما تكره، وليس لك عندي إلّا ما تحبّ».

قال المبرّد: تأويل ذلك: إن قلتُ اعتددت عليك بمثل مــا اعــتددت بــه عــليّ، فلذعك عتابي [وعقدي أن لا أفعل ــوإن كنت عاتباً ــإلّا ما تحبّ].

ثم خرج من عنده وهو يقول:

ولو أنّـــني جـــاوبته لأمــنه نــوافــذ قــولي واخـتصار جــوابــي ولكنّني أغضي عــلى مـضض الحشــا ولو شـــئت إقــداماً لأنشب نــابي ٣٣ ويروىٰ أنّ عثمان كتب إليه حين أحيط به: أمّا بعد فإنّه قد جاوز المــاء الزبــي،

← ثم قلت له: إنّ القوم والله غير قابلين إلّا قتلك أو خلعك، فإن قُتِلت قتلت على ما قد علمتَ وعملتَ. وإن
تُركت فإنّ باب التوبة مفتوح.

قال القاضي أبو الفرج: فقد أنبأ هذا الخبر أنَّ أصحَّ التأويلين في ما قاله علي لعثمان في الخبر المتقدّم هو ما وصفنا.

٣٣٣ ورواه المبرّد في أوائل كتاب الكامل ١: ٢٦ من طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت.

وهذا رواه الحافظ السروي عن هذا الكتاب \_ وكان بمتناوله \_ وعن العقد الفريد. كما في عنوان: «حلمه وشفقته» من مناقب آل أبي طالب ٢: ١١٤. ط٣ وفي ط دار الأضواء: ١٣١.

ورواه الشيخ الصدوق مسنداً في معاني الأخبار: ٣٥٨ باب: معنى الزبى والطبيين وذكر كلام المبرد في شرحه، والطوسي في الأمالي ٧١٢: ١٥١٧.

ورواه مرسلاً الباقلاني في إعجاز القرآن: ١٤٢ وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١: ٣٧ وعيون الأخبار ١: ٣٤ باختصار، وابن سلام في غريب الحديث ٣: ٤٢٨.

وانظر شرح الخطبة ٣١ من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ففيه الكثير مما يناسب المقام، وتــاريخ المدينة لابن شبة ٤: ١١٩٨ وتاريخ الطبري ٣: ٣٩٥ و٣٩٩ و٤٥٣.

وفي الجليس الصالح ٣: ٧٢: حدّثنا محمّد بن مزيد الخزاعي قال حدّثنا الزبير بن بكّار قال حدّثنا محمّد بن الحسن قال: لمّا كثر الطعن على عثمان الله تنحّى عليّ الله إلى ماله بينبع فكتب

وبلغ الحزام الطُبْيَيْن، وتجاوز الأمر بي [قـدره] حـتّىٰ طـمع فـيّ مـن لايـدفع عن نفسه ١:

فإن كنت مأكولاً فكن أنت آكلي وإلّا فأدركيني ولمّا أميزّق قوله: «جاوز الماء الزبئ» الزبية: مصيدة الأسد [و]لاتتّخذ إلّا في قلّة رابية وهضبة عالية، والعرب تقول: «قد علا الماء الزبئ» وذلك أشدّ ما يكون من السيل، ويقال في معناه: قد بلغ السكّين العظم، وبلغ الحزام الطبيين، وقد انقطع السلى في البطن، وقال العجاج:

فقد علا الماء الزبي فلا غِير

أي: قد جلّ الأمر [عن] أن يغيّر أو يصلح.

[وقوله: «وبلغ الحزام الطُّبيين» فإنّ السباع والخيل يقال لموضع الأخلاف منها:

فإن كنتُ مأكولاً فكن خيرَ آكـلِ وإلّا فأدركـــني ولمّـــا أمُــزَّقِ قال ابن مزيد حدّثني بهذا الحديث بعينه أحمد بن الحارث الخزاز عن أبي الحسن المدائني سنة اثـنتين وخمسين ومائتين.

قال أبو عبيدة: قوله: «بلغ السيل الزبى» فبإنّها زبئ الأسد التي تحفر له، وإنّما جعلت مثلاً في بلوغ السيل إليها لآنّها إنّما تجعل في الروابي من الأرض، ولاتكون في المنحدر، وليس يبلغها إلّا سيل عظيم.

قال القاضي أبو الفرج ﷺ: وقوله: «وجاوز الحزام الطبيين» يعني قد اضطرب من شدّة السير حتّىٰ خلَّف الطبيين من اضطرابه، يضرب هذا المثل للأمر الفظيع الفادح الجليل. وأمّا قوله:

فإن كنتُ مأكولاً فكن خير آكل وإلّا فأدركنني ولمّنا أمنزَّق فإنّ هذا بيت تمثّل به لشاعر من عبدالقيس جاهلي يقال له الممزَّق، وإنّما سُمّي ممزَّقاً لبيته هذا، وقال الفرّاء الممزِّق.

١. ما بين المعقوفتين مأخوذ من كتاب الكامل ١: ٢٨ وفيه: ويتجاوز الأمر بي قدره، وطمع في من لايدفع
 عن نفسه...

جـ إليه عثمان: أمّا بعد فقد بلغ السيل الزبى وجاوز الحزام الطبيين وبـلغ الأمـر فـوق قـدره، وطـمع فـيّ من لايدفع عن نفسه.

٢. في الكامل: فكن خير آكل.

أطباء] والأطباء: واحدها طُبْي [كما يقال في الظِلْف والخُفّ: خِلف، هـذا مكـان هذا] وذلك في الفرس، وفي الخُفّ والظِلف خلف، إذا بلغ الحزام ذلك الموضع منه فقد انتهىٰ في المكروه.

ومثل هذا من أمثالهم: التقت حلقتا البطان، [ويقال: حلقتا البطان والحقب]، ويقال: حقب البعير، إذا بلغ الحزام إلى الجنب .

وتمثّل عثمان بالبيت الذي يشاكل قول القائل:

فإن أكُ مقتولاً فكن أنت قاتلي فبعض منايا القوم أكرم من بعض

# [رواية سعد بن أبي وقاص لحديث الغدير، ودوره في معركة بدر]

٣٣٤ ويروى أنّ سعد بن أبي وقّاص قيل له: إنّك تحبّ عليّاً! فقال: وما يمنعني من ذلك وقد قال ﷺ: «اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه». وقد كان يحمحم يوم حنين "كحمحمة الفرس، ويحمل على المشركين ويقول:

ما تنقم الحرب العوان منّي مخلف عامين حديث سنّي سنحنح الليل كأنّي جنّي لمثل هذا ولدتني أمّي

١. ما بين المعقوفتين مأخوذ من كتاب الكامل للمبرّد ١: ٢٨، ط مؤسسة الرسالة.

٢. في الكامل: الحزام في الحقب.

٣٣٤ رواه الموفّق بالله السيد حسين بن إسماعيل الجرجاني، في الحديث (٤٩٣) من كتابه الاعــتبار وســلوة العارفين: ٥٩٩، ط١.

ورويناه بمغايرة في بعض متونه عن مصادر جمّة في حرف السين، من ديوان أمير المؤمنين ﷺ، من نهج السعادة ١٤: ٣٧٧ \_ ٣٨٦.

٣. كذا في ظاهر رسم الخط من أصلي، وفي الاعتبار وسلوة العارفين: «يوم خيبر»، والظاهر أن كلاهما سن سهو بعض الرواة، والصواب: يوم بدر.

# [دعاء سعد بن أبي وقّاص علىٰ شاتم عليّ]

٣٣٥ ويروى أنه رأى رجلاً بالمدينة راكباً على بعير يشتم أمير المؤمنين صلّى الله عليه، فقال: «اللّهم إن كان هذا يشتم وليّاً من أوليائك فأرنا قدرتك فيه». فنفر به بعيره نفرة فألقاه فاندقّت رقبته.

وسعد هذا قد قال فيه رسول الله صلى الله عليه: «اللّهم سدّد رميته، وأجب دعوته» او ذلك أنّه كان رامياً، فيقال: إنّه تخلّف يـوم القـادسية لفـترة عـرضت له، فـقال فيه الشاعر:

ألم تــر أنّ الله أظــهر ديـنه وسعد بباب القـادسية مـعصم رجعنا وقد آمت نسـاء كـثيرة ونسوة سعد ليس فيهنّ أيّـم أفرس فبلغ ذلك سعداً وقال: اللّهم أخرس لسانه، فشهد حرباً فأصابته رمية فخرس من ذلك لسانه.

٣٣٥ وعنه الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٠ إلى قوله: كان رامياً، وابن شهر آشوب في المناقب ١: ٧٤ إلىٰ قوله: فخرس من ذلك لسانه.

ورواه الحاكم في المستدرك ٣: ٤٩٩ بتفصيل، وأبو جعفر الكوفي في المناقب ١: ٣٤٩ برقم ٢١٢، وأبضاً برقم ١١٢، وابن المغازلي في المناقب: ١٤٢ برقم ١١٢، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٢: ٢٢٢، والجويني في فرائد السمطين ح ٢٥٣ باب ٥٧، والخوارزمي في المناقب ح ٣٩٩، وابن أبي شيبة في المصنف: ٣٢١٤، والبلاذري في أنساب الأشراف: ٢٠٧.

١. رواه الحاكم في المستدرك ٣: ٢٦ و ٥٠٠، وابن أبي عاصم في السنة: ٦٠٠ برقم ١٤٠٨، وأبو نعيم في الحلية ١: ٩٣، والخطيب في تاريخه ١: ١٥٤، وابن عساكر في تــاريخه ٢٠: ٣٣٨. وفــي المــصنّف لعبدالرزاق ١١: ٢٣٨ برقم ٢٠٤٣. أنّ هذا الدعاء كان لسعد بن معاذ.

٢. وروى الطبري البيتين وما يتبعه من دعاء سعد في الصعجم الكبير ١: ١٤١ بـرقم ٣١٠ و ٣١٠، وابـن
 عساكر في تاريخه ٢٠: ٣٤٥ ـ ٣٤٥، وابن قتيبة في المعارف: ٢٤٢، والبلاذري في فتوح البلدان ٢:
 ٣١٩ دون الدعاء، وهكذا الطبرى في تاريخه ٣: ٧٩.

قوله: معصم أي: مستمسك بشيء لئلًا يصرعه فرسه، قال طفيل: [إذا ما غدا لم يسقط الروع رمحه] ولم يشهد الهيجا بألوث معصم الألوث: المضطرب الرأي، والمعصم: الذي يعصم بقربوس سرجه إذا ركب.

#### [خطبة أمير المؤمنين الله بصفين]

٣٣٦ قال ابن عبّاس: وما رأيت رئيساً مِحرَباً يُزَنُّ بأمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولقد كان أرأيته يوم صفّين وعلى أسه عمامة بيضاء، وكأنّ عينيه سراجا سليط، وهو يحمش أصحابه إلى أن انتهى إلىّ وأنا في كثف، فقال:

«معشر المسلمين، استشعروا الخشية، وغضّوا الأصوات، وتجلببوا السكينة، وأكملوا الله السكينة، وألحظوا الله وأكملوا الله وأحفوا الجنن، وأقلقوا السيوف في الغمد قبل السلة، وألحظوا الشزر، واطعنوا النتر ، ونافحوا بالظبا، وصلُوا السيوف بالخطا [والرماح

١. في النسخة: ((معتصم)).

٣٣٦ ورواه ابن قتيبة في الحديث (٢٦) من غريب حديث أمير المؤمنين من كتاب غريب الحديث ١: ٣٦٣ مشروحاً. وفي كتاب الحرب من عيون الأخبار ١: ١١٠.

ورواه الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٦ نقلاً عن هذا الكتاب.

ورواه أيضاً ابن عساكر مشروحاً عن ابن قتيبة وغيره في الحديث (١٢٠٠) وتاليه مــن تــرجــمة أمــير المؤمنين ﷺ من تاريخ دمشق ٣: ١٨٥ ــ ١٨٨ ط٢.

وللكلام مصادر كثيرة يجد الطالب أكثرها في السختار: (٢١٩) من نهج السعادة ٢: ١٥٥ ـ ١٦٢ ط وزارة الإرشاد.

ورواها أيضاً الشريف الرضي في خصائص الأئمة: ٧٥، وفي المختار: (٦٦) من خطب نهج البـلاغة، وفرات في تفسيره: ٤٣١ برقم ٥٦٩، ومؤلّف أخبار الدولة العباسية: ١١٩، والمسعودي في مروج الذهب ٢: ٣٨٩، والآبي في نثر الدر ١: ٢٦٩.

لفظة «كان» لم ترد في الاعتبار وسلوة العارفين ولا في غريب الحديث.

٣. في النسخة: «واعملوا». وهكذا في نقل الجرجاني عنه في الاعتبار وسلوة العارفين.

٤. في غريب الحديث: واطعنوا الشزر أو النتر أو اليسر ـكلاً قد سمعت ـ إلّا أنّه عند الشرح ذكر النبر والنتر واليسر، وفي الاعتبار وسلوة العارفين: البتر.

بالنبلِ] \، وامشوا إلى الموت مشياً سجحاً، وعليكم الرواق المطنّب فاضربوا ثبجه، فإنّ الشيطان راكد في كسره، نافج حضنيه، مفترش ذراعيه، قد قدّم للـوثبة يــداً، وأخّر للنكوص رجلاً».

قوله: السليط: الزيت، قال [النابغة الجعدي] الشاعر:

تضيء كضوء السراج السليط لم يجعل الله فيها نحاسا أى: دخاناً.

قوله: يحمشهم، أي: يذمّرهم ويغضبهم، يقال: أحمشت الرجل وأحفظته أي: أغضبته، وأحمشت النار أي: ألهبتها. والكثف: الجماعة، ومنه: التكاثف.

وغضّوا ٢ الأصوات، أي: احبسوها وأخفوها، نهاهم عن اللغط.

واللؤم: جمع لأمة، وهي الدرع.

والجنن: الترسة.

«وأقلقوا السيوف [في الغمد» يريد سهّلوا سلّها قبل أن تحتاجوا إلى ذلك لئـلّا تعسر عليكم عند الحاجة. والظبا جمع ظبة: السيف أي: حدّه. «وصلوا السيوف] " بالخُطا» أي: إذا قصرت عن الضراب تقدّموا حتّىٰ تلحقوا.

«والرماح بالنبل» أي: إذا قصرت الرماح ببُعد من تريد أن تطعنه رميته بالنبل. وقوله: «امشوا إلى الموت مشياً سجحاً» أي: سهلة لاتنكلوا. فـمن هـذا قـول عائشة لعليّ يوم الجمل: «ملكت فأسجح» أي: سهّل، وقد أسجح أي: سهّل.

«وعليكم الرواق المطنّب» <sup>٤</sup> يعني: رواق البيت المشدّد بالأطناب [و]هي حبال تشدّ به.

١. استدراك ممّا ذكره المصنّف في الشرح.

غريب الحديث: «وعنوا» في الموردين، قال: والتعنية: الحبس.

٣. استدركناه من غريب الحديث.

٤. أي: خيمة معاوية.

«والحظو الشزر» وهو النظر بمؤخّر العين.

والطعن اليسر أ: ما كان حذاء وجهك، والنبر أ من الطعن: الخلس. وقد قيل: النثر، يقال: نثر نثراً إذا طعنه خلساً. وقد قيل: النبر أ، مأخوذ من قولهم: طعن نبر وضرب هبر [ورمي سعر]، أي: يقطع من اللحم قطعاً يلقيها، و«رمي سعر» أي: كأنّه نار، يقال: سعرت النار إذا ألهبتها.

والحضنان: الجنبان.

# [قوله على في تناحر الناس من أجل بطونهم]

٣٣٧ ويروىٰ أنّ أمير المؤمنين على كان يأكل فالوذجاً، فقال لمن حضره: «هـلمّوا إليـه،

١. في النسخة: النتر.

٢. في النسخة: والنتر.

٣. في النسخة: النتر.

٤. في النسخة: نتر.

٣٣٧ وعنه الموفّق بالله الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٣.

وروى الثقفي في الغارات ١: ٨٨ عن عدي بن ثابت قال: أتي علي ﷺ بفالوذج فأبئ أن يأكله، وهكذا الخوارزمي في المناقب: ١١٩ برقم ١٣١ وأضاف أنّه قال: شيءٌ لم يأكل منه رسول الله ﷺ لا أحبّ أن آكل منه.

ورواه عبدالله بن أحمد بن حنبل في الفضائل: ٤٢ برقم ١٧، وفي كتاب الزهد: ١٩٣ برقم ٦٩٩، وأبو نعيم في الحلية ١: ٨١ كلّهم عن عدي بن ثابت.

وروى عبدالله بن شريك عن جدّه: أن عليّ بن أبي طالب أُتي بفالوذج فوضع قدّامه فقال: إنّك طيّب الريح حسن اللون طيّب الطعم، ولكن أكره أن أعوّد نفسي ما لم تعتد.

وروئ حبّة العرني عن عليّ نحو رواية عبدالله بن شريك: فضائل أهل البيت لأحمد: ٤٧ برقم ٣٣ من زيادة ابنه عبدالله، كتاب الزهد لعبدالله بن أحمد: ١٩٤ برقم ٧٠٦.

وفي التاريخ الكبير للبخاري ٤: ٢٠١ ترجمة سعر التميمي عند: أنَّد أُتي عليّ بفالوذج، قال: ما هــذا؟ قالوا: اليوم النيروز، قال: فنيروزنا كلّ يوم.

وفي السنَّة لعبدالله بن أحمد: ٢٢٦ برقم ١٢٢٦ عن قيس بن أبي حازم قال: أُتي عليَّ بقصعة ثريد. فقال

شرط أمير المؤمنين الله لرجل دعاه إلى ضيافته . . . . .

فما اضطرب الغاران إلّا لهذا».

الغاران \_هاهنا\_الجيشان والجمعان، والغار في كلام العرب على وجوهٍ، منها: غار الجبل، ومنها: قولهم: غار فلان علىٰ فلان، من الغَيرة. والغار: الجبل العظيم، قال [الأغلب العجلي] الشاعر:

هل غير غارِ دكّ غاراً فانهدم [قد قاتلوا لو ينفخون في فحم] والغار: عود طيب، والغاران ': البطن والفرج، وهما الأجوفان، يُقال للرجل: إنَّما هو عبد غاريه، أنشدنا ابن الأنباري الله الكلبي]: ألم تـر أنّ الدهـر يـوم وليـلة

وأنّ الفتيٰ يسعيٰ لغاريه دائباً ٢

# [شرط أمير المؤمنين الله المؤمنين الله الله ضيافته]

ويروىٰ أنّ رجلاً دعا أمير المؤمنين إلىٰ دعوةٍ، فقال له: «أجيبك إليها بشرط أن لا تتكلّف ما ليس عندك، ولا تدّخر عنّا ما هو عندك».

<sup>→</sup> لأصحابه: كلوا، فإنما يقاتلكم القوم على هذا.

وفي نثر الدر للآبي ١: ٢٨٧: أتى ﷺ بفالوذج فقال لأصحابه: كلوا فوالله ما اضطرب الغاران إلّا عليه. وفي فضائل أحمد: ٤٣ برقم ١٨ من زيادة عبدالله بن أحمد عن زياد بن مليح: أنَّ عليًّا أُتي بشيءٍ من خبيص، فوضعه بين أيديهم، فجعلوا يأكلون، فقال على: إنّ الإسلام ليس ببكرٍ ضالّ، ولكن قريش رأت هذا فتناحرت عليه.

١. انظر ترتيب إصلاح المنطق: ٢٧٥ إلى قوله: «دائباً» ونحوه في الصحاح ٢: ٧٧٤ ولسان العرب ٥: ٣٥. ٢. في تاج العروس ٧: ٣٢٦: قال الصاغاني: هكذا وقع في المجمل والإصلاح، وتبعهم الجوهري، والرواية «عانيا» والقافية يائية، والشعر لزهير بن جناب الكلبي وقبله:

يا راكبا إمّا عرضت فـبلّغا لله سناناً وقيساً مخفياً ومناديا

وعنه الموفّق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين: ٦٠٣، وفيه: شرط.

ورواه الكشى في ترجمة الحارث الأعور من رجاله: ١٦٠ برقم ١٤٣.

وروىٰ نحوه الصدوق في عيون أخبار الرضا ٢: ٢٣٤ برقم ١٦، وفي الخصال: ١٨٨ برقم ٢٦٠. وابن شهر آشوب في المناقب ١: ٤٠٧، والآبي في نثر الدر ١: ٢٧٣.

# [قوله الله الضيفه بعدما خاصمه رجل إليه: إمّا أن تتحوّل عنّا أو تدعو خصمك فيكون معك]

٣٣٩ ويروىٰ عنه أنَّه أضاف رجلاً، فخاصمه رجل إليه، فقال له:

«إمّا أن تتحوّل عنّي أو تدعو ذلك الرجل إليّ فنكون المعه لأنّ النبيّ صلّى الله عليه نهانا أن نضيف الخصم إلّا أن يكون خصمه الآخر معه».

# [نداؤه الله كل سحر بالتجهز للآخرة]

٣٤٠ ويروى أنّ أمير المؤمنين ﷺ كان ينادي كلّ ليلة بصوت رفيع في وجه السحر:
«تجهّزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل، وأقـلّوا العـرجـة عـلى الدنـيا،
وانقلبوا بصالح ما يحضركم من الزاد، فإنّ أمامكم عقبةً كـؤوداً، ومـنازل مـخوفةً
مهولة، لابدٌ من الممرّ عليها والوقوف عـندها، وبـنعمة الله نـتحوّل مـن فـظاعتها

the Head of the He

وشدّة مخبرها».

٣٣٩ رواه البيهقي في السنن الكبرى ١٠: ١٣٧ بأسانيد.

ورواه الدارقطنيفي المؤتلف والمختلف ١: ٤٤٢.

ورواه الطبراني في الأوسط ٤: ٥٥٠ برقم ٣٩٣٤ بالاقتصار على المرفوع.

ورواه عبدالرزاق في المصنّف ٨: ٣٠٠ برقم ١٥٢٩١ باب عدل القاضي في مجلسه.

ورواه ابن راهويه في مسنده وابن الجراح في أماليه كما في كنز العمّال ٥: ٨٠٣ برقم ١٤٤٣١.

ورواه مرسلاً السرخسي في المبسوط ١٦: ٧٥كتاب آداب القاضي، والآبي في نثر الدر ١: ٢٨٢.

ا. ويمكن أن تقرأ: «فتكون».

لفظة: «يكون» كأنها «ليكون»، ولفظة «أن» استدركها الكاتب بالهامش مع علامة «ظ».

٣٤٠ ورواه الإسكافي في أواخر كتابه: المعيار والموازنة: ٢٧٠، والشيخ المفيد في الأمالي: ١٩٨ برقم ٣٢٠ وفي الفصل السابع من كلامه ﷺ في الإرشاد: ١٧٥، والشريف الرضي في خصائص الأئمة: ٩٨، وفي المختار: (٢٠٠) من نهج البلاغة، والصدوق في الأمالي: ٥٨٧ برقم ٨١٠، والقضاعي في دستور معالم الحكم: ٩٥.

# [إخباره بإدبار الدنيا وإقبال الآخرة، ثم الحثّ على الاستعداد لها]

٣٤١ وكان يقول:

«ألا إنّ الدنيا قد أدبرت و آذنت بوداع ، ألا [و]إنّ الآخرة قد أقبلت و آذنت بالاطّلاع ، ألا ولكلّ واحد منهما بنون ، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا ، فإنّ العمل ولاحساب ، وغداً حساب ولاعمل ، ألا وإنّ المضمار اليوم والسباق غداً » .

#### [في الشكاية من قريش]

٣٤٢ ويروىٰ لعليّ ﷺ أنّه قال في قريش ١: تـــلكم قـــريش تـــمنّاني لتــقتلني

فـــلا وربّك مـــا بـرُّوا ولا ظـفروا

٣٤ ورواه أيضاً الشريف الرضى في المختار : (٢٨) من نهج البلاغة.

ورواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه ١: ٥١٤ برقم ١٤٨٢ ضمن خطبة يوم الفطر ، والمفيد في الإرساد ١: ٥٣٥ و ١٢٥٠ و الإسكافي في المعيار والموازنة : ٢٨٣ في خطبة مطوّلة له ، والقضاعي في دستور معالم الحكم: ٣٥٠ والدينوري في المجالسة ٤: ١٦٦ برقم ١٢٩٣، والباقلاني في إعجاز القرآن: ١٤٥، والآبي في نثر الدر ١: ٣٢٤. وانظر الحديث ٤ من فضائل أمير المؤمنين لأحمد بن حنبل وما بهامشه من تعليق، فقد ورد بعض فقرات الحديث فيه.

٣٤٢ وللأبيات مصادر، يجد الباحث كثيراً منها في حرف الراء من ديوان أمير المؤمنين ﷺ من نهج السعادة 12: ١٩٨ ط١.

ورواه ابن شهر آشوب في المناقب ٣: ٩٦ عن أبي عثمان المازني، والعماد الطبري في بشارة المصطفى: ٣١٨ برقم ٣٠ في الجزء السادس، والإربلي في كشف الغمة ١: ٢١٤ عن كتاب اليواقيت لأبي عمر الزهد عن ثعلب، والنهاية لابن الأثير ٢: ٢٧٨، والأزهري في تهذيب اللغة ٩: ٢٨٧، وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص ١: ٢٢ عن الشعبي وقال: أنشده على علي قبيل قتله بأيّام، والزمخشري في الفائق ٢: ٩١، والفير وزآبادي في مادة (ودق)، من القاموس المحيط، والميبدي في شرح الديوان: ٢٢٥، والمسعودي في مروج الذهب ٢: ٢٩٤. وكلّ هذه المصادر لم يرد فيها إلّا البيتان الأوّلان، إلّا في تذكرة الخواص، فأضاف بعدهما هذا البيت:

وسوف يورثهم فقدي على وجلٍ ذلّ الحياة بما خانوا وما غدروا

١. في النسخة: (ثقيف) وهذا الخطأ بسبب التصحيف الذي حصل في أول البيت الثالث.

ف إن ه لكت فرهن ذمّتي لهم إما بقیت فرهن دمّتي لهم إما بقیت فراتي لست متّخذاً قد بایعوني فلم یوفوا ببیعتهم وناصبونی فی حرب مضرّمة

بــذات وَدْقــين لايـعفو لهـا أثـر أهلاً ولا شيعة في الدين إذ فجروا وماكروني في الأعــداء إذ مكـروا مــا لم يــلاق أبــو بكــر ولا عــمر

# [ما روي في بعض طوائف العرب]

٣٤٢ ويروىٰ أنّ أمير المؤمنين الله لمّا دخل الكوفة لبس رداءً ونعلاً، وطاف على محالها وعشيرتها، فكلّ من رآه قام ودعا له وأثنى عليه خيراً، وأنّه مرّ بثقيف فلم يقم منهم أحد، فقال لمن كان تبعه: «من هؤلاء؟» فقال: قوم من ثقيف، فقال الله:

«من يعذرني من هؤلاء اللئام الجدود، الصغار الخدود، ألا إنّ ثقيفاً كان عبداً لثمود فأبق منه، فأخذه فثقف رأسه، فسمّى ثقيفاً».

وقبيلة ثقيف لم تزل منحرفة عنه، ولو لم يكن فيهم إلّا الحجّاج لكان فيه غنية وكفاية. وقد روي أنّ أبغض القبائل كان إلىٰ رسول الله صلى الله عليه أربعة: ثقيف وبنو حنيفة وبنو أسد وباهلة. أمّا باهلة فقبيلة مذمومة عند العرب، وذلك أنّ ضيفاً حلّ بهم فذبحوه وأكلوه، ففيهم يقول الشاعر:

إنّ عـفاقاً أكـلته بـاهله ومششوا عظامه وكـاهله ٢

٣٤٥ وذكر أبو عبيدة أنّ رجلاً قال للنبيّ صلّى الله عليه: أتتكافأ دماؤنا يارسول الله، يعني في القصاص؟ فقال: «نعم، ولو قتلت رجلاً من باهلة لقتلتك به».

١. في النسخة: ثقيف.

٢. العين للخليل ١: ١٧٥، لسان العرب ١٠: ٢٥٤، تاج العروس ١٣: ٣٣٦، خزانة الأدب ٧: ١٢٠، وفي الجميع: تمششوا.

٣٤٥ وذكره ابن خلَّكان في الوفيات ٤: ٩٠ في ترجمة قُتيبة بن مسلم.

وقال عبدالله بن مسلم بن قتيبة الباهلي: هذه قاصمة الظهر وعار الدهر لوكان حقًّا، وما أشكّ في أنّه موضوع، لأنّه على [كان] أخوف لله سبحانه وأعلم بـه، وأصون للسانه من أن يرسل كلمةً يبقىٰ عارها وشرّها علىٰ مسلمٍ، فضلاً عن قبيلة ، وقد جعل فيها خيراً جمّاً وشرفاً بمثل أبي أمامة الباهلي صاحب النبيّ صلى الله عليه، وسلمان بن ربيعة، والمستورد بن قدامة ٢، وحسّان بن زبيدة الذي قال له أبو موسى الأشعري: إنّ باهلة كانت كراعاً فجعلتها ذراعاً ! فقال له : ألا أخبركم بألاًم من باهلة ؟ عك وأخلاطها من الأشعريين، فقال له أبو موسى: ياسابّ أميره ٣. وحاتم بن النعمان ٤، وهو الذي افتتح هراة، وابنه عبدالعزيز بن [حاتم، و]أصمّ باهلة وفيه ٥ يقول الأعشىٰ:

ولايسزال أمسام القسوم يسقتفر ولا يعض على شرسوفه الصفر

لايغمز الساق من أين ولا وصب لايتأرّىٰ لما في القدر يرقبه

١. وذكر الذهبي في ترجمة قُتيبة بن مسلم من سير أعلام النبلاء ٤: ٤١٠، قال: وباهلة قبيلة منحطّة من العرب، قال الشاعر [قيل: وهو أبو هفان]:

ولو قـــيل للكـلب: يـاباهلي عوى الكلب من لؤم هـذا النسب

[أباهل يستبحني كلبكم وأسلكم ككلاب العرب]

وانظر عنوان: «هجو القبائل» في الحدّ الخامس من محاضرات الأدباء: ٣٤٣.

- ٢. هو ممّن شهد عند معاوية أنّ زياداً ابن أبي سفيان، خلافاً لسنّة رسـول الله ﷺ فــى أنّ الولد للـفراش وللعاهر الحجر، راجع: تاريخ دمشق ٥٧: ٣٨٩ وأيضاً ١٦: ١٣٠، والإصابة ٢: ٥٢٨.
- ٣. في طبقات ابن سعد ٤: ١١٣ عن السميط بن عبدالله السدوسي قال: قال أبو موسى وهــو يـخطب: إنّ باهلة كانت كراعاً فجعلناها ذراعاً. قال: فقام رجل فقال: ألا أنبئك بألام منهم؟ قال: صن؟ قال: عك والأشعريون، قال: أولئك وأبيك آبائي، ياساب أميره، تعال! قال: فضرب عليه فسطاطاً فراحت عـليه قصعة وغدت أخرى، فكان ذاك سجنه.
- ٤. كان من أعوان معاوية. انظر ترجمته في تاريخ دمشق وغيره، وأمّا ابنه عبدالعزيز فولي الجزيرة لعمر بن عبدالعزيز ومات سنة ١٠٣ﻫ بأرمينية، وهو مترجم أيضاً في تاريخ دمشق وغيره.
- ٥. في شرح نهج البلاغة ١٩: ١٨٤ أنَّه في رثاء المنتشر بن وهب الباهلي، وهكذا في الأمالي للمرتضى ٣: ١٠٥، وهو أخو الأعشى لأمّد. وأصم باهلة هو عبدالله بن الحجّاج الباهلي الشاعر، له قصائد في هجاء الفرزدق ردّ عليه.

# [تمثّله الله الأبيات في حروبه]

٣٤٦ ويروىٰ أنّ أمير المؤمنين كان يتمثّل بقول القائل كثيراً في حروبه:

إن لم أقاتلهم فأمّي هابل

مــا عـلّتي وأنـا جــلد نــابل والقوس من نــبع لهــا بــلابل

يــــزنّ فـــيها وتـــر عـــنابل

يسزل عـن صـفحته المـقاتل

والموت حـق والحـياة بــاطل

وكلّ ما حمّ الإله نازل

٣٤١ ويروئ عنه أنّه قال لمّا صدر عن صفّين:

من أشمط موتور وشمطاء ثاكل

وكم قد تركنا <sup>١</sup> فــي دمشــق وأهــلها

فأضحت تعدّ اليوم إحدى الأرامل إذا ما طعنّا القوم غير [ال]مَقاتل

يــــمانية صــاد الرمــاح خــليلها ونــحن أُنــاس لاتــصيب رمـاحنا

#### [سبب ركوبه البغلة في الحرب]

٣٤٨ ويروىٰ أنّه قيل له: أنت رجل مطلوب فلو ركبت الخيل! فقال:

«لا أفرّ عن مَنْ كرّ، ولا أكرّ على من فرّ، فالبغلة تزجيني».

أي: تكفيني وتسوقني إلى ما أريد، وأصل الإزجاء: السوق، ومنه قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ اللَّهَ يُرْجِي سَحَاباً ﴾ ٢.

وبعد البيت الثاني:

فليس إلىٰ يوم الحساب بـقافل

تبكي على بعل لهـا راح غـادياً وإنّـا أُناس ما تـصيب رمـاحنا

النسخة: «قتلنا».

٣٤٦ والشعر لعاصم بن ثابت كما في السيرة لابن هشام ٣: ٦٦٨.

٣٤٧ وقعة صفيّن: ٤٩٢ وفيه: وعانية صاد الرماح حليلها.

٣٤٨ رواه ابن شهر آشوب في المناقب ٣: ٨٤ عن مصدرين لم يستهما، والظاهر أنّ الثاني منهما هذا الكتاب. ٢. النور: ٤٣.

# [ومن خطبة له ﷺ في وصف المتّقين]

٣٤٩ ويروىٰ أنّ رجلاً من أصحابه قام إليه يقال له همّام \_وكان عابداً مجتهداً \_ فقال: ياهمّام، ياأمير المؤمنين صف لي المتّقين كأنّي أنظر إليهم، فتثاقل عن جوابه وقال له: «ياهمّام، اتقّ الله سبحانه وأحسن [ف ﴿ إِنَّ اللّهَ مَعَ الّذِينَ اتّقَواْ وَّ الّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾».

فلم يقنع همّام بهذا القول حتى عزم عليه، فحمد الله وأثنى عليه، وصلّى على النبيّ ﷺ ثمّ قال ﷺ:

«أمّا بعد، فإنّ الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيّاً عن طاعتهم، آمناً من معصيتهم، لأنّه لاتضرّه معصية من عصاه، ولاتنفعه طاعة من أطاعه، فقسّم بينهم معيشتهم، ووضعهم من الدنيا مواضعهم، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع، غضّوا أبصارهم عمّا حرّم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء، ولولا الأجل الذي كتب عليهم لم تستقرّ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقاً إلى الثواب، وخوفاً من العقاب.

عَظُم الخالق في أنفسهم فصَغُر ما دونه في أعينهم، فهم والجنّة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم

٣٤٩ وللخطبة مصادر كثيرة يجد الطالب ذكر كثير منها في ذيل المختار: (١٤٣) من نهج السعادة ١: ٥٠٥ ط الإرشاد.

ورواها مطوّلة السيد الرضي طاب ثراه في المختار: (١٩٣) من نهج البلاغة.

ورواه ابن همام الإسكافي من أعلام القرن الرابع في التمحيص: ٧٠ برقم ١٧٠ مرسلاً، والشيخ الصدوق في صفات الشيعة: ١٨، وفي الأمالي ح ٢ من المجلس ٨٤، والفتّال النيسابوري في روضة الواعظين: ٤٣٨ مرسلاً، والكراجكي في كنز الفوائد: ٣١، وسليم في كتابه: ٣٧١، والكليني في الكافي ٢: ٢٢٦، والحرّاني في تحف العقول: ١٥٩ مرسلاً.

١. من هنا إلىٰ قوله في أواخر الحديث: «واغفر لي ما لايعملون» استدركناه من نهج البلاغة وغيره.

وشرورهم مأمونة، وأجسادهم نحيفة، وحاجاتهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة، صبروا أيّاماً قصيرة أعقبتهم راحة طويلة، تجارة مربحة يسّرها لهم ربّهم، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها.

أمّا الليل فصافّون أقدامهم، تالين لأجزاء القرآن يرتّلونها ترتيلاً، يحزّنون به أنفسهم ويستثيرون دواء دائهم، فإذا مرّوا بآيةٍ فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً، وتطلّعت نفوسهم إليها شوقاً، وظنّوا أنّها نُصب أعينهم، وإذا مرّوا بآيةٍ فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، وظنّوا أنّ زفير جهنّم وشهيقها في أصول آذانهم، فهم حانون على أوساطهم، مفترشون لجباههم وأكفّهم ورُكَبِهِم وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله تعالىٰ فكاك رقابهم.

وأمّا النهار فحلماء علماء، أبرار أتقياء، قد براهم الخوف بَرْيَ القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى \_ وما بالقوم من مرض \_ ويقول: قد خولطوا \_ ولقد خالطهم أمر عظيم \_، لايرضون من أعمالهم القليل، ولايستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون، إذا زكِّي أحدهم خاف ممّا يقال له، فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربّي أعلم بي منّي بنفسي، اللّهم لاتؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل ممّا يظنّون، واغفر لي ما لايعلمون] ٢.

ومن علامة أحدهم أنّك ترى له قوّةً في الدين، وحزماً في لين، وإيماناً في يقين، وحرصاً على علم، وفهماً في فقه، وعلماً في حلم، وكيساً في رفق، وشفقةً في يقظة، وقصداً في الغنى، وخشوعاً في العبادة، وتجمّلاً في الفاقة، وصبراً في إلى السرة، ورفقاً في كسب، وطلباً في الحلال،

١. من هنا إلى قوله: «أمر عظيم» ورد أيضاً في سياق خطبة له ﷺ رواهـا المـوفّق بـالله الجـرجـاني فـي
 الاعتبار وسلوة العارفين مسندة عن الحسن بن على ﷺ .

٢. من قوله: «فإن الله مع الذين اتقوا» إلى قوله: «واغفر لي ما لايعلمون» الذي وضعناه بسين المعقوفتين
 أخذناه من نهج البلاغة وغيره.

ونشاطاً في الهدى، وتحرّجاً عن الطمع، وبرّاً في العامة، واعتصاماً عند شهوة، لا يغرّه ثناء من جهله، ولا يدع إحصاء عمله، ليعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمّه الشكر، ويصبح وشغله الذكر، يبيت حذراً ويصبح فرحاً».

# [تمثّله الله الله المرئ القيس بعد ادّعاء معاوية الخلافة]

٣٥ ويروىٰ أنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لأصحابه لمّا بلغه ادّعاء معاوية الخلافة، متمثّلاً بقول امرئ القيس:

فدع عنك نهباً صيح في حجراته ولكن حديثاً ما حديث الرواحل والأصل في هذا البيت أنّ امرأ القيس نزل جبل طيء، وكانت معه جمال ورواحل، فجاء صعلوك فأغار على إبله، فقال له خالد وهو صاحب ضيافته: أعطني رواحلك حتى أطلبها عليها، فأعطاه إيّاها فذهب بها خالد [فأدرك القوم فقال لهم: ردّوا ما أخذتم من جاري، فقالوا: ما هو لك بجار، فقال: والله إنّه جاري وهذه رواحله، فقالوا: نعم، ورجعوا إليه وأنزلوه عنهن وذهبوا بهن]، فقال امرؤ القيس:

فدع عنك نهباً صيح في حجراته ولكن حديثاً ما حديث الرواحل فتمثّل أمير المؤمنين الله بذلك فقال [ما معناه]: «دع حديث الأوائل، ولكن خذ في أخبار معاوية وما يفعل بنا».

قوله: «صيح في حجراته» أي: في نواحيه، والحجرة: الناحية، ومنه قول العرب: فلان يربض حجره ويرتع خضره.

٣٥٠ وللحديث مصادر، ولكن علىٰ غير هذا الوجه، فقد رويناه عن الشيخ الصدوق في الحديث الثاني من الباب: (١٢٢) من علل الشرائع ١: ١٤٦ ط الغري.

وتمثّل أمير المؤمنين بهذا البيت في أمر معاوية ورد في مصادر ضمن كلام له ﷺ، فلاحظ نهج البلاغة برقم ١٦٢ من باب الخطب، والأمالي للصدوق: ٧١٦ برقم ٩٨٦، والإرشاد للمفيد ١: ٢٩٤، والفصول المختارة للمرتضى: ٧٧، والمناقب لابن شهر آشوب ٣: ١٥، وتفسير السمعاني ٢: ٤٥٥ إشارةً، ونثر الدر للآبي ١: ٢٨٧.

## [بعض ما قاله أو تمثّل به من الشعر]

٣٥١ قال المبرّد: روينا أنّ أمير المؤمنين الله كان ينشد هذا الشعر كثيراً، إمّا أن يكون له أو قاله متمثّلاً:

٣٥٢ ويروى أنّه ﷺ تمثّل يوم الجمل لمّا رأى طلحة محارباً:

فتىً كان يدنيه الغنى عن صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر ويروى أنّ رجلاً من أهل السواد أهدى يوماً من الأيّام إلى الحسن والحسين الله ٢٥٣

٣٥١ رواه المبرّد في الكامل ٢: ٨٧٩ هكذا: وأحسن ما سمع في هذا، ما يعزى إلىٰ عليّ بن أبي طالب على فقائل يقول: هو له، ويقول آخرون: قاله متمثّلاً، ولم يختلف في أنّه كان يكثر إنشاده... ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت: ٢١٤ برقم ٤٠٥ مسنداً، وهكذا ابن عساكر في تـاريخه ٤٤: ٨٢٥، ورواه مرسلاً سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص ١: ٦١٣، والميبدي في شرح الديوان: ١٣٣، وابن قتيبة في عيون الأخبار ١: ٣٩، والسيوطي في تاريخ الخلفاء: ١٧١.

وانظر أول حرف الحاء من الباب: (٦) من نهج السعادة ١٤: ٩١.

١. في عامة المصادر: غواة.

٣٥٢ وانظر ما تقدّم في الرقم ٣٠٩.

٣٥٣ إن صحّ الحديث فلابد من حذف قوله: «طيرين وكانا صغيرين».

وقريباً منه رواه البلاذري في الحديث (٢) من ترجمة محمد ابن الحنفية من أنساب الأشراف ٣: ٢٦٩ قال: وحدثني عبدالله بن صالح المقرئ، عن ابن كناسة [قال:] حدّثني مشايخ لنا، قالوا: أهدى يزيد بن قيس إلى الحسن والحسين هديةً، فخطا على [على كتف ابن الحنفية ثم قال متمثّلاً:

وما شـرّ الثـلاثة أمّ عـمرو بصاحبك الذي لاتـصحبينا

فاهدى [يزيد بن قيس] إليه كما أهدى إلى أحدهما.

ورواه أيضاً ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢: ٢٠٥ عن المدائني، وابن عبدالبرّ في بهجة المجالس ١: ٢٨١ باب الهدية، والتوحيدي في البصائر والذخائر ١: ٢١٨، والجاحظ في المحاسن والأضداد: ١١٣، والثعالبي في لباب الآداب: ٣٤، وابن الأثير في النهاية ٥: ٣١٦، وابن الجوزي في غريب الحديث ٢: ٤٥١. ورواه البلاذري أيضاً في الأنساب ٣: ٣٩٦ برقم ٢٠٣ في ترجمة أمير المؤمنين بشكل آخر غير ما تقدم.

طيرين، وكانا صغيرين، فاغتاظ من ذلك محمّد ابن الحنفية، فتمثّل أمير المؤمنين على الله القائل:

وما شرّ الشلاثة أمّ عمرو بصاحبك الذي لاتصحبينا فعرف الرجل مراده من ذلك، ورجع إلى منزله واحتال لمحمّد طيراً وحمله إليه. قال الشيخ [المؤلّف] ﴿ جمعني وواحداً من الشيعة الإمامية بعض المحالس، فرويت له عن أمير المؤمنين ﴿ أَسْعاراً وأبياتاً، فقال لي: إنّ أمير المؤمنين لم يقل شعراً قطّ؛ لأنّ محلّه محلّ رسول الله صلى الله عليه، ورسول الله لم يقل شعراً.

فقلت له: إنّ الذي تذهب إليه غلط، لأنّ رسول الله صلى الله على يقل شعراً لمعنى كان فيه، وهو أنّ المشركين كانوا يقولون: إنّ الذي يأتينا به شعر، فقال الله تعالىٰ: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ ﴾ أ، وقال جلّ جلاله: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ﴾ أ، وهاذا المعنى فمفقود في أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لأنّه لم يورد كلاماً ادّعى أنّه قرآن سوى ما قد قرأ [من القرآن] فلهذا فارقه.

وبعد، فإنّك تطلق له التمثّل به ورسول الله صلى الله عليه لم يكن يتمثّل ببيت تام، وكان ينشد بيت طرفة فيقول:

ستبدي لك الأيّام ماكنت جاهلاً ويأتيك من لم تـزوّد بـالأخبار فيقدّم اللفظ ويؤخّر حتّىٰ لايكون منشداً شعراً، وقد أطلقت في أمير المؤمنين صلوات الله عليه ذلك، فإذا جاز أن يفارقه في التمثل جاز في الابتداء مثله، فسكت ولم يُحر جواباً.

۱. پش: ۲۹.

٢. الحاقة: ٤١.

#### [كلامه على في شجاعة ابنيه

#### الحسن المجتبى ومحمّد بن الحنفية]

٣٥٤ ويروى أنّ أمير المؤمنين على دعا محمّد ابن الحنفية يوم الجمل وأعطاه رمحه، وقال له: «اقصد بهذا الرمح قصد الجمل واطعنه به».

فذهب فحال بينه وبين مراده بنو ضبّة، ومنعوه عن الجمل، وجعل الواحد منهم يخرج مبارزاً بسيفه وحَجَفته وهو يقول:

نحن بنو ضبّة أصحاب الجمل ردّوا علينا شيخنا ثم بجل الموت أحلىٰ عندنا من العسل ا

فلمّا رجع محمّد إلى والده ولم يفعل شيئاً، انتزع الحسن الله ومحه من يده وقصد قصد الجمل فطعنه برمحه، ورجع إلى والده وعلى رمحه أثر الدمّ، فتمعّر وجه محمّد من ذلك وداخلته غضاضة وأنفة، فقال له والده:

«رُدَّ عنك ما خامرك، فإنّ الحسن ابن رسول الله صلّى الله عليه، وأنت ابن عليّ بن أبي طالب، وبين النبيّ صلّى الله عليه وبين عليّ فروق كثيرة».

#### [قوله الله اللزبير: بايعتنى ثم جئت محارباً]

٣٥٥ ويروى أنّه صلّى الله عليه بعث إلى الزبير يوم الجمل وقال له: «بايعتني ثمّ جئت محارباً! فما عدا ممّا بدا».

٣٥٤ ٪ رواه ابن شهرآشوب في المناقب ٢: ١٨٥ مع مغايرات واختصار .

١. روى هذا الرجز كثير من أرباب التواريخ والحديث، منهم البلاذري في الحديث (٢٩٨ و ٢٩٨) من وقعة الجمل من أنساب الأشراف ٢: ٣٤١ \_ ٣٤٢.

٣٥٥ وهذا رواه السيد أبو طالب عن المؤلّف كما في أواخر الباب (٣) من تيسير المطالب: ٧٤ ط١، وتـقدّم بشكل آخر برقم ٣١٨ فلاحظ. وشواهده جمّة.

قوله الله منيت بأربعة .................. ٢٣١.

قال ابن الأنباري: هذه كلمة فصيحة ما سبق عليّاً بها أحد \، ومعنىٰ قوله: «ما عدا» أي: ما منع ممّا ظهر لنا من بيعتك، تقول منه: عداني عنك كذا، أي: أمنعني عنك. وأنشدنا لبعضهم:

عسداني أن أزورك أن بهمي عسجايا كله [سا] إلّا قليلا " والعجايا: واحدها عجيّ وهو على مثال فعيل وهو الفصيل تموت أُمّه فيرضعه صاحبه من لبن غير أُمّه.

#### [قوله ﷺ: منيت بأربعة]

٣٥٦ ويروىٰ أنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه [كان] يقول يوم الجمل:

«مُنيت بأربعة أنفس: مُنيت بأطوع الناس في الناس» يعني عائشة، «ومُنيت بأكثرهم مالاً يعلىٰ بن أمية» [و]يقال أيضاً: ابن مُنيّة، ومنيّة أمّه، وأُميّة أبوه، فمرّة يُنسب إلى الأب، وكان على البصرة عديث قُتل عثمان بن عفّان، فعزله صلوات الله عليه عنها، وكان [في] غاية الشروة واليسار، فاشترى لعائشة الجمل وأمد أصحابها بمال كثير، «ومُنيت بأشجع الناس» يعني الزبير «ومُنيت بأبين الناس» يعنى طلحة.

١. في التيسير: إليها أحد.

أضاف الكاتب هنا فيما بعد لفظة: «ما».

٣. هذا البيت ورد في الصحاح للجوهري ٦: ٢٤١٩ وغيره، ولم يسمّ قائله.

٣٥٦ للحديث مصادر، يجد الباحث كثيراً منها في المختار: (٨٥) من نهج السعادة ١: ٢٩٣ ـ ٢٩٥ ولاحظ المسترشد: ٤١٩ والاستيعاب لابن عبدالبر ٢: ٤٩٩ في ترجمة رفاعة بن رافع، والأغاني ١٢: ٣٣٥ ترجمة حيى بن يحيى بن يعلى بن منية، والفتوح لابن أعشم ٢: ٢٧٩.

٤. هذا سهو من المصنّف، بل كان الرجل على اليمن.

٥. كذا في أصلي، وفي المختار (٧٩) من نهج السعادة ١: ٢٧٧: «وإنّي مُنيت بأربعة: أدهى الناس وأسخاهم طلحة...» وفي المختار: (٨٥) منه: «منيت \_ أو بليت \_ بأطوع الناس في الناس عائشة، وبأدهى الناس طلحة...».

فقال له رجل: ياأمير المؤمنين ما مال يعلىٰ بأكثر من مال الله تعالىٰ، ولا الزبير بأشجع منك، ولا طلحة أبين منك، و[لا] الناس إلى طلحة أسرع.

#### [نصيحة أمُ سلمة لعائشة]

٣٥٧ [ويروى أنّ أمّ سلمة أتت عائشة لمّا أرادت الخروج إلى البصرة، فقالت لها: إنّك سدّة بين رسول الله وأمّته، وحجابك مضروب على حرمته، وقد جمع القرآن

١. كتب أوّلاً: «أن قيل» ثمّ أضاف الناسخ لفظة «أنه لو» فيما بعد فوق السطر ووضع عليها علامة «ظ».

٢. في أصلي من بقية ص ٢٨٦ إلى آخر الصفحة ٢٨٧ بياض، ولم نستفد بطريق قطعي مقدار المحذوف إلا أن من بقية الشرح الموجود في ص ٢٨٨ من الكتاب استفدنا أن المحذوف كلام أم المؤمنين أم المؤمنين عائشة أو كتابها إليها، وقبطعة منه رواه المعقوبي في حبرب الجمل من تاريخه ٢: ١٦٩.

ورواه المجلسي ﴿ عن مصادر في باب احتجاج أمّ سلمة على عائشة من بحار الأثوار ٣٦، ١٤٩.

روادابن قتيبة في غريب الحديث ٢: ١٨٢ ومنه استدركنا نقص النسخة هنا، وفي الإمامة والسياسة ١: ٥٥. ورواه جماعة، منهم: المفيد في الاختصاص: ١١٧، وابن عبد ربّه في العقد الفريد: ٢٧٧، واليعقوبي في تاريخه ٢: ١٨٠، وابن طيفور في بلاغات النساء: ١٦، والزمخشري في الفائق ٢: ١٣٢ مادة «سدد». وفي الباب (٢٤٥) من معاني الأخبار: ص٣٥٥، قال أبو جعفر الصدوق: حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه في قال: حدّثني عمّي [محمّد بن أبي القاسم]، عن محمّد بن علي الصيرفي القرشي الكوفي، عالى: حدّثنا نصر بن مزاحم المنقري، عن عمر بن سعد [الأسدي]، عن أبي مخنف لوط بن يحيى، عن عقبة الأزدي، عن أبي أخنس الأرحبي قال:

لمّا أرادت عائشة الخروج إلى البصرة كتبت إليها أم سلمة رضي الله عنها زوجة النبيّ ﷺ:

أمّا بعد، فإنّك سدّة بين رسول الله ﷺ وبين أمّته، وحجابه المضروب على حرمته، وقد جمع عَمْر ن ذيلك

ذيلك فلاتندحيه \_وبعضهم يرويه: فلاتبدحيه \_وسكّن عُقَيراك فـالاتُصحريها، الله من وراء هذه الأمة، لو أراد رسول الله أن يعهد إليك عُلْتِ عُلْتِ، بل قد نهاك رسول الله عن الفرطة في البلاد.

→ فلاتندحيه، وسكن عقيراك فلاتصحريها، [وإنّ] الله من وراء هذه الأمّة، قد علم رسول الله ﷺ مكانك لو أراد أن يعهد إليك لفعل، ولقد عهد فاحفظي ما عهد [إليك] فلاتخالفي فيخالف بك، واذكري قوله ﷺ في نباح الكلاب بحوأب، وقوله: «وما النساء والغزو» وقوله ﷺ: «انظري حميراء أن لاتكوني أنت علت علت، بل قد نهاك عن الفرطة في البلاد.

وإنّ عمود الإسلام لن يثاب بالنساء إن مال، ولن يرأب بهنّ إن صدع، حماديات النساء غضّ الأبصار، وخفر الأعراض، وقصر الوهازة، ما كنت قائلة لو أنّ رسول الله على عارضك ببعض الفلوات، ناصة قلوصاً من منهل إلىٰ آخر، إنّ بعين الله مهواك، وعلى رسول الله تردين، قد وجهت سدافته وتركت عهيداه، لو سرتُ مسيرك هذا ثمّ قيل لي: ادخلي الفردوس لاستحييت أن ألقي رسول الله على هاتكة حجاباً قد ضربه على.

اجعلي حصنك بيتك، ورباعة الستر قبرك، حتى تلقيه وأنت على تلك الحال، أطوع ما تكونين لله ما لزمته، وأنصر ما تكونين للدين ما جلست عنه، لو ذكّر تك بقولٍ تعرفينه لنهشتني نهش الرقشاء المطرق. فقالت عائشة: ما أقبلني لوعظك، وما أعرفني بنصحك، وليس الأمر على ما تظنّين، ولنعم المسير مسيراً فزعت إليّ فيه فئتان متشاجرتان! إن أقعد ففي غير حرج، وإن أنهض فإلى ما لابدّ من الازدياد منه. فقالت أمّ سلمة:

لوكان معتصماً من زلّة أحد كمم سنّة لرسول الله دارسة قد يسنزع الله من قوم عقولهم

وتلو آي من القرآن مدراس حتى يكون الذي يقضى على الراس

كانت لعائشة العتبي على الناس

ثمّ قال محمّد بن علىّ الصدوق قدس الله روحهما:

تفسير قولها رحمة الله عليها: «إنّك سدّة بين رسول الله ﷺ» أي: إنّك باب بينه وبين أمّـته فــي حــريمه وحوزته فاستبيح ما حماه، فلا تكوني أنت سبب ذلك بالخروج الذي لايجب عليك لتحوجي الناس إلى أن يفعلوا مثل ذلك.

وقولها: «فلا تندحيه» أي: لاتفتحيه فتوسّعيه بالحركة والخروج، يقال: ندحت الشيء [مـن بـاب مـنع مندحاً] إذا وسعته، ومنه يقال: أنا في مندوحة عن كذا، أي في سعة.

وتريد بقولها: «قد جمع القرآن ذيلك»: قول الله عزّ وجلّ : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [٣٣/الأحزاب: ٣٣]. إنّ عمود الإسلام لايُثاب بالنساء إن مال، ولايُرأب بهنّ إن صُدع، حُمادَيات النساء غضّ الأطراف وخَفَر الأعراض وقِصَر الوهازة، ما كنت قائلةً لو أنّ رسول الله عارضك ببعض الفلوات ناصّةً قَلوصاً من منهل آخر؟ إنّ بعين الله مهواك، وعملى رسول الله تردين، قد وجّهت سدافته \_ويروى: سجافته \_وتركت عُهيداه.

ولو سرتُ مسيرك هذا، ثمّ قيل: ادخلي الفردوس، لاستحييت أن ألقىٰ محمّداً هاتكة حجاباً قد ضربه علىّ.

اجعلي حصنك بيتك، ووقاعة الستر قبرك، حتّىٰ تلقيه وأنت علىٰ تلك، أطوع ما تكونين لله ما لزمته، وأنصر ما تكونين للدين ما جلست عنه، لو ذكّرتك قـولاً تعرفينه نهشة نهش الرقشاء المطرق] \.

[وقولها: «وخفر الأعراض» الخفر: الحياء، والإعراض هو أن يعرضن عن كلّ

<sup>→</sup> وقولها: «وسكّن عقيراك» من: عقر الدار وهو أصلها، وأهل الحجاز يضمّون العين، وأهل نجد يفتحونها، فكانت «عقيرا» اسم مبني من ذاك على التصغير، ومثله ما جاء مصغّراً مثل «الثريا» و«الحميّا» وهي سورة الشراب، ولم يسمع بعقيرا إلّا في هذا الحديث.

وقولها: «فلا تصحريها» أي: لاتبرزيها وتباعديها وتجعليها بالصحراء، يقال: أصحرنا، أي أتينا الصحراء، كما يقال: أنجدنا إذا أتينا نجدا.

وقولها: «علت علت» أي: ملت إلى غير الحيق، والعيول: الميل والجيور، قيال الله: ﴿ذَٰلِكَ أَدْنَسَى أَلَّا تَعُولُواْ﴾ [٣/النساء: ٤] يقال: عال يعول إذا جاره.

وقولها: «بل نهاك عن الفرطة في البلاد» أي: عن التقدّم والسبق في البلاد؛ لأنّ الفرطة اسم في الخروج والتقدّم، مثل غرفة وغرفة، يقال: في فلان فرطة، أي تقدّم وسبق، يقال: فرطته في المال، أي سبقته. وقولها: «إنّ عمود الإسلام لن يثاب بالنساء إن مال» أي: لايرد بهنّ إلى استوائه، ثُبْتُ إلى كذا، أي: عدت إليه. وقولها: «لن يرأب بهنّ إن ضاع» أي: لايسدّ بهن، يقال: رأبت الصدع ولأَمْته فانضمّ.

وقولها: «حُماديات النساء» هي جمع: حمادى، ويقال: قصاراك أن تفعل ذلك وحماداك، كأنّها تـقول: حمدك وغايتك ...

١. استدركنا نص الحديث من مصدر المصنف، وهو غريب الحديث لابن قتيبة ٢: ١٨٢، وفيه توضيح كامل للكثير من فقرات الحديث، إلا أنّنا اقتصرنا من التوضيحات بما لابدّمنه في ترميم النقص وتركنا شرح غريبه، وكان محلّه في النسخة بياضاً.

ما كره لهنّ أن ينظرن إليه] ولا تلتفت إليه.

قولها : «وقصر الوهازة» الوهازة: قصر الخطوة، يقال للرجل: هو متوهّز ومتوهّس، إذا وطئ وطئاً ثقيلاً.

«ناصة قلوصاً من منهل» أي: رافعة لها في السير، والنص: سير مرفوع، نصصت الحديث أي: رفعته.

ووقاعة الستر: موقعه على الأرض إذا أرسلته، وهو موقعه أيضاً.

#### [ما نسب إليه الله عند معاينته كثرة القتلى يوم الجمل]

٣٥٨ وروي أنّ أمير المؤمنين الله قال يوم الجمل حين رأى كثرة القتل ـ لابنه الحسن الله: «ياليت أباك كان قد مات قبل هذا بعشرين سنة».

وزعم بعض كبراء المعتزلة أنّ هذا القول منه يــدلّ عــلىٰ ضـعف عــقيدته فــي المحاربة مع القوم!

وهذا غلط المنه فاحش وليس الأمر على ما قدر، بل قال هذا أمير المؤمنين الله على وجه الرحمة بالقوم والشفقة عليهم؛ لما حلّ بهم من القتل وغيره، إذ عصوا ربّهم جلّ جلاله، وكانوا قوماً لهم سابقة فأفسدوها بأعمالهم التي فعلوا، ولم يقل ما قال ذلك على الشكّ في حربه إيّاهم ولا ارتياب في قتالهم، ولقد خرج بعد ذلك إلى الله على الشكّ في حربه إيّاهم ولا ارتياب في قتالهم، ولقد خرج بعد ذلك إلى الله على الشكّ في حربه إيّاهم ولا ارتياب في قتالهم، ولقد خرج بعد ذلك إلى الله على الشكّ في حربه إيّاهم ولا ارتياب في قتالهم ولا الله على الشكّ في حربه إيّاهم ولا الله على الشكّ في حربه إيّاهم ولا الربياب في قتالهم ولا الله على الشكّ في حربه إيّاهم ولا الله على قتالهم ولا الله على الشكّ في حربه إيّاهم ولا الله على قتالهم وله الله على الشكّ في حربه إيّاهم ولا الله على الله على الشكّ في حربه إيّاهم ولا الله على الله على الشكّ في حربه إيّاهم ولا الله على قتالهم ولا الله على الله على الشكّ في حربه إيّاهم ولا الله على اله على الله على

٣٥٨ وروي بسند ضعيف عن قيس بن عباد عن علي ﷺ: تاريخ دمشق ٤٢: ٤٥٨ مع زيادة في ذيله، المعجم الكبير ١: ١٦٤ برقم ١٣٢٥.

وروي بسند مرسل ذلك بعد مقتل طلحة: المستدرك ٣: ٣٧٢\_ ٣٧٣ وفيه بثلاثين، المعجم الكبير ١: ١١٣ برقم ٢٠٢.

وروي بسند ضعيف آخر بمعناه عن أبي بكرة: المستدرك ٣: ٣٧٣.

وروي عن تميم بن سلمة نحوه: السنّة لعبدالله بـن أحـمد ٢٢٥: ١٢٢٣، وعـن محمّد بـن حـاطب: الاستيعاب ٣: ١٣٧٣.

١ . في النسخة : فغلط .

صفين، وقاتل أهل الشام أشد من قتاله أهل البصرة حتى علاهم وأحرجهم اللي أن علقوا المصاحف على رؤوس الرماح رفعوها مستغيثين بذلك.

وبعد، فإنّ قول أمير المؤمنين هو كما قالت مريم إذ قذفوها بالفاحشة: ﴿يَالَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْياً مَّنسِيّاً﴾ ` أفيظنّ ظانٌّ أنّ مريم اتّهمت نـفسها أو ارتـابت في أمرها؟

### [بعض من استشهد بصفّين]

٣٥٩ ويروى أنّ أمير المؤمنين على قال يوماً من أيّام صفّين: «يبايعني اليوم أربعون رجلاً» فبايعه ثمانية وثلاثون رجلاً، وجعل يترصّد الباقي حتّىٰ جاءه أُويس القرني وقد تقلّد بسيفين فبايعه، فقال أمير المؤمنين: «الله أكبر! ما كذبت ولا كذبت، إنّ هذا يعدل برجلين لمحاربته بسيفين» فدخل الحرب فلم يزل يقاتل حتّىٰ قتل الله المحاربة والمعاربة المعاربة المحاربة المحا

قال الشيخ: يوم صفّين أكبِر به من يوم، وأجلِل به من خطب جرى بين الفريقين! حتّىٰ قُتل أبا اليقظان عمّار بن ياسر قدّام أمير المؤمنين وقد قال صلّىٰ الله عليه: «تقتلك يابن السميّة آلفئة الباغية»، وقُتل خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، وقُتل طريف بن عدي بن حاتم، وفُقئت عين أبيه.

١. في النسخة: وأحرجوهم.

۲. مريم: ۲۳.

٣٥٩ شهادة أويس القرني بصفّين قطعي، ولكن الحديث بهذه الخصوصية لا عهد لي به.

وفي رجال الكشي: ١٧٥ برقم ١٥٦ في ترجمة أويس القرني: عن الأصبغ بن نباتة قال: كنّا مع عليّ الله بصفين فبايعه تسعة وتسعون رجلاً، ثمّ قال: أين تمام المائة؟ لقد عهد إليّ رسول الله عليه أن يبايعني في هذا اليوم مائة رجل. قال: إذ جاء رجل عليه قباء صوف متقلّداً بسيفين فقال: ابسط يدك أبايعك، قال علي الله على على على ما تبايعني؟ قال: على بذل مهجة نفسي دونك، قال: من أنت؟ قال: أنا أويس القرني، قال: فبايعه، فلم يزل يقاتل بين يديه حتّىٰ قُتل في الرجّالة.

٣. كذا في النسخة، والحديث متواتر ومشهور.

ويروى أنّ داخلاً دخل إلى المأمون، فقال له: إلىٰ من تنتسب؟ فقال: إلىٰ عدي بن حاتم، فقال له المأمون: هيهات! إنّ أبا طريف لم يعقب \.

٣٦٠ وقُتل من ذلك الوجه محمّد بن طلحة، وكان متعبّداً، ونهي أمير المؤمنين عـن

١. رواه ابن قتيبة في المعارف: ٢.

٣٦٠ ظاهر السياق أنّ محمّد بن طلحة قُتل بصفين، وهذا غير صحيح قطعاً؛ لما ثبت من قتله يوم الجمل. وروى البلاذري في الحديث (٣٠١) من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف ٣: ٤٠، قال: وقالوا: وجاء محمّد بن طلحة بن عبيدالله \_وكان يدعى السجّاد \_ فأخذ بزمام الجمل، فحمل عليه رجل وقتله، فيقال: إنّه من أزد الكوفة يقال له: مكيسر، ويقال: بل حمل عليه معاوية بن شدّاد العبسي، ويقال: إنّ الذي حمل عليه عصام بن المقشعر النمري، حمل عليه بالرمح، فقال محمّد: أذكّرك «حمه» فطعنه برمحه فقتله، وقال في ذلك:

وأشعث قــقام طــويل سهاده قليل الأذى فيما ترى العين مسلم هتكت له بـالرمح جـيب قـميصه فــخرّ صــريعاً للــيدين وللــفم يناشدني حـاميم والرمح دونه فـهلا تــلا حـاميم قبل التقدّم على غير شيء غير أن ليس تابعاً عـلياً ومـن لايـتبع الحـق يـظلم

وقريباً منه رواه ابن سعد في ترجمة محمّد بن طلحة من الطبقات الكبرى ٥: ٥٤، ط بيروت، وتاريخ دمشق ٢٣: ٣ ـ ٥، والمعارف لابن قتيبة: ٢٣١، وتاريخ الطبري ٢: ٥٣٣.

وفي المستدرك للحاكم ٣: ٣٧٥ في ترجمة محمّد بن طلحة من كتاب معرفة الصحابة: عن الضحّاك بن عثمان: كان هو ومحمّد بن طلحة مع علي بن أبي طالب في، ونهىٰ علي عن قتله وقال: من رأى صاحب البرنس الأسود فلايقتله \_يعني محمّداً \_ فقتله رجل من بني أسد... ويقال: قتله شدّاد بن معاوية ... ويقال: بل قتله عصام بن مسعر البصري، وعليه كثرة الحديث، وهو الذي يقول في قتله: وأشعث قوام ... قال: فقال على في لمّا رآه صريعاً: صرعه هذا المصرع برّ أبيه.

وعن محمّد بن حاطب قال: لمّا فرغنا من قتال الجمل قام عليّ والحسن بن عليّ وعمّار بـن يـاسر وصعصعة بن صوحان والأشتر ومحمّد بن أبي بكر يطوفون في القتلىٰ، فأبصر الحسن بن عـليّ قـتيلاً مكبوباً علىٰ وجهد، فأكبّه علىٰ قفاه فقال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، إن كان ما علمته لشاب صالح، ثمّ قعد كثيباً حزيناً.

ومثله في الاستيعاب ٣: ١٣٧٣ عن محمّد بن حاطب.

وفي فتح الباري لابن حجر ٨: ٤٢٥ بعد نسبة البيت الأخير إلى شريح بن أبي أوفى، وذلك في أول تفسير سورة المؤمن من صحيح البخاري، قال:

قتله، قال: «إيّاكم وصاحب البرنس» فقتله الأشتر ولم يكن بلغه نهي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وأنشأ يقول على ما أنشدنا أبو عبدلله الأزدى:

قليل الأذى فيما ترى العين مسلم فسخر صريعاً للسيدين وللفم عسلياً ومسن لايستبع الحق يسندم فسهلًا تسلا حساميم قسبل التسقدم وأشعث قوام بآيات ربّه شككت له بالرمح حضني القميصه على غير شيء غير أن ليس تابعاً يسناشدني حاميم والرمح شاجر

← وروى عمر بن شبة في كتاب الجمل من طريق داود بن أبي هند، قال: كان على محمد بن طلحة بـن
عبيدالله يوم الجمل عمامة سوداء، فقال عليّ: لاتفتلوا صاحب العمامة السوداء، فإنّما أخرجه برّه بأبيه،
فلقيه شريح بن أبى أوفى فأهوىٰ له بالرمح، فتلا «حم» فقتله.

وحكي عن ابن إسحاق أنَّ الشعر المذكور للأشتر النخعي، وقال: وهو الذي قتل محمَّد بن طلحة.

وذكر أبو مخنف: أنَّه لمدلج بن كعب السعدي، ويقال: كعب بن مدلج.

وذكر الزبير بن بكار: أنَّ الأكثر علىٰ أنَّ الذي قتله عصام بن مقشقر.

قال المرزباني: هو الثبت وأنشد له...

ويقال: إنّ الشعر لشدّاد بن معاوية العبسي. ويقال: اسمه حديد، من بني أسد بن خزيمة. حكاه الزبير. وقيل: عبدالله بن معكبر.

وذكر الحسن بن المظفّر النيسابوري في كتاب مأدبة الأدباء، قـال: كـان شـعار أصـحاب عـلميّ يــوم الجمل: (حم)، وكان شريح بن أبي أوفىٰ مع عليّ، فـلمّا طـعن شــريح مـحمّداً قــال: (حــم)، فأنشــد شريح الشعر...

هذا وفي الاستيعاب لابن عبدالبر ٣: ١٣٧١: وقُتل محمّد بن طلحة يوم الجمل مع أبيه، وكان هواه فيما ذكروا مع علي بن أبي طالب، وكان قد نهئ عن قتله في ذلك اليوم وقال: إياكم وصاحب البرنس. وروي أنّ عليّاً مرّ به وهو قتيل يوم الجمل فقال: هذا السجّاد وربّ الكعبة، هذا الذي قتله برّه بأبيه، يعني: أنّ أباه أكرهه على الخروج في ذلك اليوم، وكان طلحة أمره أن يتقدّم للقتال، فتقدّم ونثل درعه بين رجليه وقام عليها، وجعل كلّما حمل عليه رجل قال: نشدتك بحاميم، حتّى شدّ عليه رجله فقتله، وأنشد يقول: ... يقال: قتله رجل من بني أسد بن خزيمة يقال له: كعب بن مدلج، وقيل بل قتله: شداد بن معاوية العبسي، وقيل: بل قتله الأشتر، وقيل: بل قتله عصام بن مقشعر النصري وهو قول أكثرهم وهو الذي يـقول: وأشعث قوام...

 ١. في النسخة: حصى، وفي الكثير من المصادر: جيب، والمثبت من مختصر أخبار شعراء الشيعة للمرزباني: ٥٤.

### [مبارزة الأشتر لابن الزبير]

٣٦١ ويروئ أنّ الأشتر هذا بارز عبدالله بن الزبير يوم الجمل، ودعا ابن الزبير أصحابه إلى قتله، فتجنّبوا ضربه مخافة أن يصيبه الضرب، وجعل عبدالله يـقول: اقـتلوني ومالكاً! فقال: إنّه كان الأشتر، فندموا على ترك قتله، فلمّا انفصل الأمر بينهما لام عبدالله أصحابه على ترك قتله! وقالوا: اشتبه الأمر عـلينا حـيث قلت: ومالكاً! فقال: هو مالك الأشتر.

٣٦٧ وأخبرنا ابن الأنباري، قال: أخبرني محمّد بن يونس الكديمي، قال: حدّثنا العتبي، قال: حدّثنا ابن عيينة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: قال مالك الأشتر:

من يشتري سيفي هذا، فإنّه خانني لمّـا ضربت بـه ابـن الزبـير، فـحلفت ألّا أسلّه ٢ أبداً.

\* \* \*

تم الكتاب بمن الله وعونه ولطفه، فله الحمد كثيراً بكرةً وأصيلاً، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وسلّم ".

٣٦١ تقدّم ذكر هذا الخبر في الرقم ١٥٩ مع مغايرة طفيفة، وذكرنا هناك تخريجاته.

١. كتب الناسخ أولاً شيئاً آخر لايكاد يقرأ، ثم غيره إلى ما أثبتناه وكتب فوقها «ظ»، وتقدّم بلفظ
 «صابره».

د هذه اللفظة غير واضحة وتشبه: «املكنه».

٣. قال المحمودي: هكذا وجدنا نص هذا الكتاب القيّم الذي جلبه بعض أهل الخير من الفاتيكان إلينا، وكاتب النسخة لم يعرّف نفسه ولا نسخته ولا تاريخ استنساخها، وكانت النسخة بخط نسخ جميل من خطوط القرن الثامن وما بعده، إلّا أنّ في بعض مواضعها كان رسم خطّها غامضاً قرأناه بمعونة العدسة المكبّرة.

 <sup>←</sup> وكانت النسخة مفتتحة بصفحة (٣٣) ومنتهية بصفحة (٢٩٠) وكان كلٌّ منها مشتملة علىٰ (١٧) سـطر.
 وطول كلّ سطر منها (١٣) سانتيمتر أو (١٢) سانتيمتر.

والمظنون قويّاً أنّها كانت بيد بعض اليمنيين، فلعب بعض أولادهم في أوّلها وآخرها وبعض أوساطها لعب الصبيان من كتابة ما لايرتبط بالكتاب، ولا لشيء من أهداف العقلاء.

وكيف كان، فقد صحّحنا النسخة، وأقمنا في هامشها شواهد عديدة على صحّة جلّ محتوياتها. اللّهمّ كما مننت على بإحياء هذا الأثر القيّم فامنن على بإحياء ما بقى من آثار أوليائك.

اللّهم إنّك تعلم أنّي ما بذلت جهودي في إحياء هذا الكتاب وغيره من آثار محبّي أهل البيت ﷺ إلّا تقرّباً اللّهم إنّك أوليائك، فإن قدّرت بلطفك لي أجراً فاهد ذلك الأجر والثواب إلى روح شريكتي في الخيرات وأمّ أولادي حليمة بنت الشيخ محمّد تقي الإصفهاني رحمهما الله، اللّهمّ اغفر لها ولأبويها وأخويها وأُختيها وأُختيها وأولادها ولمن وجب له الحقّ عليها، آمين ربّ العالمين.

اللَّهمّ فاغفر لي وارحمني وجُد عليّ بالاستقامة في سبيلك، ومحبّة أولياءك ومعاداة أعداءك، إنّك حنّان منّان لكلّ من رفع حوائجه إليك دون غيرك.

# فهارس الكتاب

- الآيات الكريمة
- أطراف الحديث والآثار
  - الأشعار
  - الأعلام
  - الأماكن والأزمنة
    - الكتب
    - محتوى الكتاب
  - مصادر التحقيق



#### فهرس الآيات الكرعة

الآيات حسب ترتيب السور، وطبق رقم الحديث الذي ورد فيه الآية.

# سورة البقرة (٢) يسومونكم سوء العذاب (٤٩) ..... وتزوّدوا فإنّ خير الزاد التقوى (١٩٧)..... والوالدات يرضعن أولادهن (٢٣٣) ......والوالدات يرضعن أولادهن (٢٣٣) لاتبطلوا صدقاتكم بالمنّ (٢٦٤) ......لاتبطلوا صدقاتكم بالمنّ (٢٦٤) ..... سورة آل عمران (٣) قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني (٣١)............ إنّما نملي لهم ليزدادوا إثماً (١٧٨).........الله الملي لهم ليزدادوا إثماً (١٧٨).... كلّ نفس ذائقة الموت (١٨٥) .......كلّ نفس ذائقة الموت (١٨٥) سورة المائدة (٥) ربّ إنى لا أملك إلّا نفسى (٢٥)............١٧١ إن تعذّبهم فإنّهم عبادك (١١٨).....

| ، . نزهة الأبصار ومحاسن الآثار |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                | سورة الأعراف (٧)                                                 |
| ١٢٠                            | ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا (٢٣)                          |
| ۸٠                             | يواري سوءاتكم وريشاً (٢٦)                                        |
|                                | قل من حرّم زينة الله (٣٢)                                        |
|                                | فلايأمن مكر الله إلّا القوم الخاسرون (٩٩)                        |
|                                | سورة التوبة (٩)                                                  |
| ١٨٨                            | لايرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة (١٠)                               |
|                                | سورة هود (۱۱)                                                    |
| ٣٢٦                            | وأقم الصلاة طرفي النهار (١١٤)                                    |
|                                | إنّ الحسنات يذهبن السيئات (١١٤)                                  |
|                                | سورة إبراهيم (١٤)                                                |
| ٥١                             | أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّينَ بِدُّلُوا نَعْمَةُ اللهُ كَفُراً (٢٨) |
|                                | سورة الحجر (١٥)                                                  |
| ١٥٨                            | فوربّك لنسألنّهم أجمعين عمّا كانوا يعملون (٩٢ و٩٣)               |
|                                | سورة النحل (١٦)                                                  |
| ١٥٨                            | للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة (٣٠)                             |
|                                | سورة الإسراء (١٧)                                                |
| ٥١                             |                                                                  |
| ١٨٩                            | إنّ المبذّرين كانوا إخوان الشياطين (٢٧)                          |
|                                | سورة الكهف (۱۸)                                                  |
| ١٨٨                            | فأصبح هشيماً تذروه الرياح (٤٥)                                   |

| ٤٤٥        | فهرس الآيات الكريمة من الكريمة من الكريمة من الكريمة من الأيات الكريمة من الك |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١         | وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً (١٠٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | سورة مريم (۱۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Υολ</b> | ياليتني متّ قبل هذا (٢٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | سورة طه (۲۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777        | لنحرّقنّه (۹۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 79         | وعنت الوجوه للحيّ القيّوم (١١١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٥٨        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | سورة الأنبياء (٢١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171        | ونبلوكم بالشرّ والخير فتنة (٣٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | سورة المؤمنون (٢٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | تنبُت بالدُهن (۲۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲٤۸        | ادفع بالتي هي أحسن السيئة (٩٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | سورة النور (۲٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤٨        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | سورة الشعراء (٢٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 129        | فما لنا من شافعین (۱۰۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •          | سبورة النمل (۲۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٥٨        | ففزع من في السماوات ومن في الأرض (٨٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | سورة القصيص (٢٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 107        | تلك الدار الآخرة نجعلها (٨٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 22                                                       |
|----------------------------------------------------------|
| سورة العنكبوت (٢٩)                                       |
| أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا (٢)                 |
| وآتيناه أجره في الدنيا وإنّه في الآخرة لمن الصالحين (٢٧) |
| سورة لقمان (۳۱)                                          |
| إنّ الله عنده علم الساعة (٣٤)                            |
| سورة الأحزاب (٣٣)                                        |
| فأبين أن يحملنها وأشفقن منها (٧٢)                        |
| سورة سبأ (۳٤)                                            |
| فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا (٣٧)                     |
| سورة يس (٣٦)                                             |
| وما علّمناه الشعر (٦٩)                                   |
| سورة الصافات (۳۷)                                        |
| احشروا الذين ظلموا وأزواجهموقفوهم إنّهم مسؤلون (٢٢_٢٥)   |
| سورة الزمر (٣٩)                                          |
| ثم یهیج فتراه مصفرًا (۲۱)                                |
| سورة الشورى (٤٢)                                         |
| قل لا أسألكم عليه أجراً إلّا المودّة (٢٣)                |
| ما لهم من محيص (٣٥)                                      |

| ££V | فهرس الآيات الكريمة                               |
|-----|---------------------------------------------------|
|     | سورة الزخرف (٤٣)                                  |
| 171 | أو من ينشؤا في الحلية وهو في الخصام غير مبين (١٨) |
|     | سورة الدخان (٤٤)                                  |
| 177 | كم تركوا من جنّاتٍ وعيون (٢٥)                     |
|     | سورة الأحقاف (٤٦)                                 |
| Y   | وحمله وفصاله ثلاثون شهراً (١٥)                    |
|     | سورة الفتح (٤٨)                                   |
| ١٧١ | سيماهم في وجوههم من أثر السجود (٢٩)               |
|     | سورة الذاريات ( ٥١)                               |
| ٥١  | والذاريات ذرواً (١)                               |
|     | سورة الطور (٥٢)                                   |
| ٥١  | والبيت المعمور (٤)                                |
|     | سورة النجم (٥٣)                                   |
| ۲۳  | وأنّه هو أغنى وأقنى (٤٨)                          |
| ٣٢  | وأَنَّه هو ربّ الشعرى (٤٩)                        |
|     | سورة الرحمن (٥٥)                                  |
| ٣٠١ | والأرض وضعها للأنام (١٠)                          |
| ٦٤  | بسأله من في السماوات والأرض (٢٩)                  |

h

.

.

|     | (cm) 7 %4 44 v        |                |
|-----|-----------------------|----------------|
|     | سيورة الواقعة (٥٦)    | بو             |
| YV  | (٣+)                  | وظلًّ ممدود ا  |
| ۲۳۵ | نکم أنّکم تکذبون (۸۲) | وتجعلون رزة    |
|     | سورة الحاقة (٦٩)      |                |
| ٣٥٣ | شاعر (٤١)             | وما هو بقول    |
|     | سورة المدّثر (٧٤)     |                |
| ١٥٨ | کسبت رهینة (۳۸)       | کلؓ نفس بما    |
|     | سورة الأعلى (٨٧)      |                |
| 17  | زکّی (۱٤)             | قد أفلح من ت   |
|     | سورة المسد (۱۱۱)      | £              |
| ٤٤  | لهب (۱)               | تبّت يدا أبي ا |

•

### فهرس أطراف الحديث والآثار

ملحوظة: الحديث إذا كان عن رسول الله على لم نذكره بالاسم وهكذا إذا كان واضح الدلالة، وإن كان عن غيره ذكرنا قائله، والأرقام حسب أرقام الحديث.

|            | أبالموت أخوّف <i>(علي)</i>                  |
|------------|---------------------------------------------|
| YV£3YY     | أبعد صحبة رسول الله أرجع كافراً (علي)       |
| 79         | أبو سفيان [بن الحارث] سيد فتيان             |
| ١٥٨        | أتاني جبريل فأراني أوقات الصلاة             |
| Yo         | تصدّق لعيالي (زين العابدين)                 |
| <b>797</b> | تق الظلم فإن الحكم عدل (علي)                |
| 117        | تقوا الله سبحانه تقية من شمّر ( <i>علي)</i> |
| ٣٣٨        | أجيبك إليها بشرط أن لاتتكلّف <i>(علي)</i>   |
| ۲۷٠        | حسابكم أخلاقكم (الصادق)                     |
| 117        | خوف ما أخاف علىٰ أمّتي الهوى                |
| <b>YAY</b> | دع الله أن يريحك منهم                       |
| ٣١١        | ذا انقضت المدّة كان الحتف في العدّة (علي)   |
| YOA        | ذا جلست إلى عالم (علي)                      |

| نزهة الأبصار ومحاسن الآثار             |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Y 9 Y                                  | إذا زالت الدولة بدت العورة (علي)            |
| 117                                    | إذا قدرت علىٰ عدوّك فاجعل (علي)             |
| Y & A                                  |                                             |
| ۲۹                                     | أرجو أن يكون خلفاً                          |
| ۸٥                                     | استهموا عليه للقبائل (علي)                  |
| Λε                                     | اشتريته بخمسة دراهم (علي)                   |
| <b>1</b>                               | أَشدَّ خلق الله عشرة <i>(علي)</i>           |
| ١٧٠                                    | اصبروا صير الأحرار (علي)                    |
| <b>7V</b>                              | اصنع المعروف إلى من هو أهله                 |
| `````````````````````````````````````` | أعاضك الله من شكوى عينك <i>(علي)</i>        |
| YYE                                    | اعذبوا عن النساء (علي)                      |
| ٣٠٩                                    | أعزز عليّ أبا محمد أن أراك معفّراً (علي)    |
| 178                                    | أعلمت ما أعاض الله من ذهبت كريمته (علي)     |
| ۸۲                                     | أعندك قميص سنبلاني (علي)                    |
| ٦                                      | أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن (عمر) |
| 79                                     | أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح             |
| ٥٣                                     | أفضل على من شئت تكن أميره (علي)             |
| <b>۲۷7</b>                             | اقتله                                       |
| ٣٦١                                    | اقتلوني ومالكاً ( <i>ابن الزبير)</i>        |
| TOE                                    |                                             |
| 1                                      |                                             |
| 307                                    |                                             |
| Υλ                                     | اكتب حاجتك علىٰ وجه الأرض                   |

| ٤٥١         | فهرس أطراف الحديث والآثار                      |
|-------------|------------------------------------------------|
| ١٥٨         | أكثروا ذكر هادم اللذّات                        |
| <b>٣1</b> ٨ | ألا أخبركم بالفقيه (علي)                       |
| TE1         | ألا إنّ الدنيا قد أدبرت (علي)                  |
| 337         | ألا أنبئكم بأخسر الأخسرين (علي)                |
| T07         | ألكم حاجة (علي)                                |
| T98         | اللَّهمّ اجعل خير عملي ما ولي أجلي (علي)       |
| ١٣٦         | اللَّهمّ أنت أعلم منهم بنفسي (علي)             |
| ٣           | اللَّهمّ اهد قلبه وثبّت لسانه                  |
| V•          | اللَّهمّ اهدني لأحسن الأخلاق                   |
| ٣٣٥         | اللَّهمّ سدّد رميته                            |
| ۲۹          | اللَّهم سلَّط عليه كلباً من كلابك              |
| <b>٣</b> ٢٨ | اللَّهمّ لاتجعل القرآن بنا ماحلاً              |
| ٣٣٤ ،٣٢٦    |                                                |
| ١٧٤         | أمّا إذ سألتني فافهم عنّي (علي)                |
| TT9         | إمّا أن تتحوّل عنّي (علي)                      |
| ٤٨          | أمّا أنت ياعلي فأخي وصاحبي                     |
| 1Y1         | أمّا بعد فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنّة (علي) |
| 177         | أمّا بعد فإنّ المرء يسّره <i>(علي)</i>         |
| 109         | أمّا بعد فإنّك ممّن أستظهر به <i>(علي)</i>     |
| 1.7         | أمّا بعد فإنّما مثل الدنيا (علي)               |
| ١٧٥         | أمّا بعد فقد أتى منك كتاب (علي)                |
| YTX         | أمّا بعد فقد بلغتني مصيبتك (علي)               |
| 175         | أمّا بعد فقد بلغتني موجدتك (علي)               |

| <b>"</b> ""  | أمّا بعد فقد جاوز الماء الزبى ( <i>عثمان)</i>          |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 100          | امًا بعد فقد ورد كتابك <i>(علي)</i>                    |
| \ <b>Y</b> Y | أمّا بعد فكلاك الله (علي)                              |
|              | أما ترضى أن تكون أخي                                   |
| Y9Y          | الامتنان بالمعروف يبطل الحمد ( <i>علي)</i>             |
| ٣١٩          | امض إلى الزبير ( <i>علي)</i>                           |
|              | إنّ أحاديث البدع ستظهر                                 |
|              | إن أردت أن تلقي صاحبك <i>(علي)</i>                     |
|              | إنّ الله اصطفى كنانة                                   |
| <b>****</b>  | <b>*</b> .                                             |
|              | ن الله كريمن                                           |
|              | نَّ أمير المؤمنين ما ولَّى في حرب قطَّ، ولاثنَّى ضربته |
| ٤٦           |                                                        |
|              | ن تحزن عليه فقد استحقّت الرحم (علي)                    |
|              | نَّ حولي من ترى من المهاجرين ( <i>على)</i>             |
| 171          | -<br>نّ الدنيا دار صدق لمن صدقها <i>(على)</i>          |
| 108          | -<br>نّ دهاقین بلادك شكوا منك جفوة <i>(علی)</i>        |
| 187          | -<br>إنّ الرجل من شيعتي يخرج (محم <i>د الباقر)</i>     |
| YV1          | ًــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
|              | إنّ الشمس إذا طلعت هت <i>ف معها (على)</i>              |
|              | إنّ طاعة النساء ندامة                                  |
| YV           | إنّ ظلّ الجنّة سجسج                                    |
|              |                                                        |

| فهرس اطراف الحديث والاثار                                        |
|------------------------------------------------------------------|
| إنّ في الجنّة شجرة يسير الراكب                                   |
| إنّ القلب إذا أكره على الشيء (علي)                               |
| إن قلت لم أقل إلّا ما تكره (علي)                                 |
| إن كان الزاني بها محصناً (علي)                                   |
| إن كنت إنّما تريد من الدنيا ما يكفيك (علي)                       |
| إنّ لك بيتاً في الجنّة وإنّك ذو قرنيها                           |
| إنّ المؤمن جاد لله بأعظم منازل الدنيا (علي)                      |
| إنّ من ورائكم أُموراً متماحلة ( <i>علي)</i>                      |
| إنّ هؤلاء العرب قد أبوا أن يزوّجوكم <i>(علي)</i>                 |
| إنّا أهل البيت لانقبل على معروفنا ثمناً <i>(عبدالله بن جعفر)</i> |
| أنا دون ما قلت وفوق ما في نفسك (علي)                             |
| أنا قسيم النار ( <i>علي)</i>                                     |
| أنائم يانوف <i>(على)</i>                                         |
| ً<br>أنت مع من أحببت                                             |
| ً<br>أنت منّى بمنزلة هارون من موسى                               |
| ً أنت ياابن الكوّاء وأصحابك <i>(علي)</i>                         |
| -<br>أنزلوا الناس منازلهم                                        |
| الإنسان أصله لبّه <i>(على)</i>                                   |
| إنّك ستقاتل بعدي الناكثة والقاسطة                                |
| ،<br>إنّك لخروط ( <i>على)</i>                                    |
| ، معلوقون اقتداراً <i>(علی)</i>                                  |
| إنما أهلك الله الأمم السالفة                                     |
| إنّه سيكون لهذا ولأصحابه خبر                                     |
|                                                                  |

| ٤٥٥          | فهرس أطراف الحديث والآثار                         |
|--------------|---------------------------------------------------|
| £Y           | بأيّما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر               |
| 199          | بحر عميق فلا تلجه (ع <i>لي)</i>                   |
| ۸٠           | بسم الله والحمد لله الذي رزقني من الرياش          |
| ٠٢٦          | بشر قاتل ابن صفيّة بالنار                         |
| Y9Y          | البشر من البرّ (علي)                              |
| 171          |                                                   |
| Y Y V        | بع راحلتك وكل زادك <i>(علي)</i>                   |
| ٣٢           | بل أنا أقتلك عليه                                 |
| <b>1 + Y</b> | بني علىٰ أربع ( <i>علي)</i>                       |
| Y£Y          | تثبت يابني فإنّه حكم (علي)                        |
| ٣٤٠          | نجهّزوا رحمكم الله <i>(علي)</i>                   |
| YAT          | تغدو علينا والكتاب مختوم (الحسن المجتبى)          |
| ٣٥٩          | تقتلك يابن سميّة الفئة الباغية                    |
| 750          | تقول: مطرنا بنوء كذا                              |
| YOY          |                                                   |
| Y14          | ثلاث من الفواقر (عمر)                             |
| 377          | جاء وقت أمانة عرضها الله <i>(علي)</i>             |
| ١٤٨          | جزاء المعصية الوهن في العبادة <i>(علي)</i>        |
|              | حديث الغدير                                       |
| 73. 37/      | حديث المنزلة                                      |
| 717          | حسب البخيل من بخله سوء الظن بربه (علي)            |
| Y • •        | الحسن والحسين سيدا شباب الجنّة                    |
| 197          | الحق أبلج                                         |
|              | حقّ علىٰ كلّ من وقف بين يدي ربّ العرش <i>(الح</i> |

| نزهة الأبصار ومحاسن الآثار |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 177                        | الحمد لله الذي ابتدأ الأمور بقدرته                   |
| ۱۹۸                        | ال الماس الم                                         |
| ١٢٥                        | الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحاً لذكره               |
| ٣٦                         | الأسلام والمساورة                                    |
| Y9Y                        |                                                      |
| 197                        | * *                                                  |
| ٩٠                         |                                                      |
| ٣٣١                        |                                                      |
| Y•Y                        |                                                      |
| ١٨٩                        |                                                      |
| 14                         | •                                                    |
| ١٧٥                        | خير ذي يمن                                           |
| 797                        | خير مالك ما أغناك (علي)                              |
| ٣٥٠                        | دع حديث الأوائل ولكن خذ في أخبار معاوية <i>(علي)</i> |
| 11.                        | الدنيا دار ممرّ (علي)                                |
| ١٨٨                        | ذمّتي بما أقول رهينة ( <i>علي)</i>                   |
| ٩٣                         | رأيت الغنم تيعر في بيت المال <i>(بالكوفة)</i>        |
| 791                        | رفع الله ذكرك (علي)                                  |
| Y\X                        | الزهد في الدنيا قصر الأمل (علي)                      |
| 121                        | زين الحديث الصدق (علي)                               |
| 107                        | سر إلى مصر فقد وليتكها (علي)                         |
| ٣٠٧                        | السلام على همدان                                     |
| 187                        | السلام عليكم ياأهل الغربة (علي)                      |
| ٥١                         | سلوني فوالله لاتسألوني عن ش <i>يء (علي)</i>          |

| 718          | شكرت الواهب <i>(علي)</i>                           |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Y • •        | صغروا بهم                                          |
| 171          | صلى الله على محمد واله إنّه أعزّ مفقود (علي)       |
| ٣١١          | الصمت داعية المحبّة (علي)                          |
| 77           | صنائع المعروف تقي مصارع السوء <i>(جعفر الصادق)</i> |
| YY           | ظلُ الجنَّة سجسج                                   |
| ٣١٥          | العجب ممّن يهلك ومعه النجاة (علي)                  |
| ٣١٩          | عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق <i>(علي)</i>       |
| -            | عليك يتقوى الله والصد (على)                        |
| 777          | عليكم بالأبكار                                     |
|              | عليكم بالإخوان (علي)                               |
| 114          | عليكم بالمشط (على)                                 |
| <b>YYY</b>   | عليكم من النساء الحارقة (علي)                      |
| ٣٠٤          | فأنا أرى أيضاً كذلك (علي)                          |
| Y99          | فقولي له أنت أيضاً (علي)                           |
| 107          | فلمّا نهضت بالأمر نكثت شرذمة <i>(علي)</i>          |
| ΥΥΛ          | في مسجد الكوفة نجرت سفينة نوح <i>(علي)</i>         |
| 17           | نال جبريل: قلبت الأرض                              |
| ٣٠٠          | نبلة الرجل ولده رحمة ( <i>علي)</i>                 |
| 779          | ند بلغني تنمّرك لبني تميم <i>(علي)</i>             |
| \ <b>Y</b> \ | ند حدّثتكم حديثاً كثيراً (علي)                     |
| YYX          | لقرآن شافع مشفّعلقرآن شافع مشفّع                   |
| ٥٩,          | راً القرآن ووقف عنده <i>(علي)</i>                  |
| 197          | نرنت الهيبة بالخيبة (على)                          |

| نزهة الأبصار ومحاسن الآثار              |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| YY                                      | قل لايفضض الله فاك                                          |
| Y9Y                                     |                                                             |
| YY*                                     | قم عنها فإنّها مبخرة مجفرة <i>(علي)</i>                     |
| ٥٣                                      | قيمة كلّ امريٍّ ما يحسنه <i>(علي)</i>                       |
| 7A9                                     | كان على إذا اعتلا قد الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ٣١٣                                     | كان والله أحب إلينا من أموالنا (علي)                        |
| <b>11</b>                               | [كان] والله يشبه القمر الباهر (ابن عباس)                    |
| Y£4                                     | كان أمير المؤمنين يخرج في الهاجرة                           |
| Y 4 Y                                   | الكريم نفسه سخية (علي)                                      |
| ۸٠                                      | الكفن سلب سريع                                              |
| ٥٣                                      | كفى بالعلم شرفاً (علي)                                      |
| ۰٧                                      | كلّ وعاء يضيق بما جعل فيه <i>(علي)</i>                      |
| 787                                     | <del>-</del>                                                |
| £V                                      | كنّا نسمّي جعفراً أبا المساكين <i>(أبو هريرة)</i>           |
| <b>^^</b>                               |                                                             |
| *************************************** |                                                             |
| 78.                                     | -                                                           |
|                                         | كيف أقتل قاتلي (علي)                                        |
| ٣٤٨                                     | لا أفرّ عن من كرّ (علي)                                     |
| ١٧                                      | 4                                                           |
| 797                                     |                                                             |
| 11 <b>X</b>                             | <del>"</del>                                                |
| YAY                                     | لاتبدأ بالدعاء إلى المبارزة (علي)                           |

| فهرس أطراف الحديث والآثار                                   |
|-------------------------------------------------------------|
| لاتتخذ لئيماً خليلاً (علي)                                  |
| لاتحسن المرأة حتى تدفئ الضجيع وتروي ال                      |
| لاتحمل همّ يومك الذي لم يأتك <i>(علي)</i>                   |
| <del>-</del>                                                |
| لاتحملوا الفروج على السروج ( <i>علي)</i>                    |
| لاتسألني باللّات والعزّى                                    |
| لاتطلبن ملاطفة (علي)                                        |
| لاتعملنّ شيئاً من الخير رياء (علي)                          |
| لاتكرمن من لايكرمك (علي)                                    |
| لاتكن ممّن يرجو الآخرة بغير عمل (علي)                       |
| لاتمنعوا إماء الله مساجد الله                               |
| لا خير في الصمت عن العلم (علي)                              |
| لا كثّر الله في المسلمين مثلك (علي)                         |
| لا ولكن عليك الصوم                                          |
| لايزال الدين والدنيا قائمين (علي)                           |
| لايكون الصديق صديقاً (علي)                                  |
| لأعطين الراية غداً رجلاً                                    |
| ُ لأَنَّا منها، وهل يلام الرجل بحبَّه لأبيه وأمه <i>(عا</i> |
| لقد سألتني عن حديث (علي)                                    |
| ت<br>لقد علم أصحاب النبي أنّ علياً كان للداء إذا            |
| "<br>لقد كان بالمدينة أقوام                                 |
| لمرائي ثلاث علامات (علي)                                    |
| ر في الله المرو عمل صالحاً (علي)                            |
| لو كان الصبر رجلاً لكان أجلّ الناس ( <i>علي)</i>            |
|                                                             |

| نزهة الأبصار ومحاسن الآثار |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>0</b>                   | لولا عليٌّ لهلك عمر (عمر)                           |
| ۸٩                         | لیس الحیر آن یکتر مالك (علي)                        |
| 177                        | ليس من شيعتنا من ظلم الناس (الباقر)                 |
| <b>TTV</b>                 | ما ابن آدم والفخر ( <i>علي)</i>                     |
| ٣٩                         | ما أشدّ تصديقنا لحديثك (أبو طالب)                   |
| ٩٨                         | ما أصبت منذ وليت عملي ( <i>علي)</i>                 |
| 1.Y                        |                                                     |
| ۲۸۰                        | ما أصنع به (علي)ما                                  |
| Y · 0                      | ما افلح قوم قائدهم امراة                            |
| YYX                        | ما تري <i>دون (علي)</i> ما                          |
| 1                          | ما جاء بك                                           |
| \ <b>Y</b> 9               | ما جاء بك هذه الساعة <i>(علي)</i>                   |
| 17.                        | مالِك وما مالِك لو كان من الجبل <i>(علي)</i>        |
| 109                        | ما لمصر إلّا أحد رجلين: إمّا قيس وإمّا الأشتر (علي) |
| ١٨٥                        | مالي لا أرى عليكم سيما الشيعة (علي)                 |
| Yo                         | ما من شيءٍ أفضل من المعروف <i>(زيد الشهيد)</i>      |
| Y01                        | ما من مؤمن يأتي أخاه في الله <i>(علي)</i>           |
| ٨                          | ما نزلت آیة (یاأیها الذین آمنوا) (ابن عباس)         |
| ۸٦                         | ما يبكيك يابني ( <i>علي)</i>                        |
| ۸٠                         | ما يحبس أشقاها <i>(علي)</i>                         |
| ToT                        | الماء سيد الشراب (علي)                              |
| 1                          | مبيت على فراش النبي ﷺ                               |
| 190                        | مثل المؤمن الذي بقرأ القرآن (علي)                   |

| ٤٦١         | فهرس أطراف الحديث والآثار           |
|-------------|-------------------------------------|
|             | مخالطة الأحمق خطر (علي)             |
| Y9Y         | المعروف حصن من الحصون ( <i>علي)</i> |
| 10          | المعروف معروف كاسمه                 |
| 34          |                                     |
| VY          | المعروف يدور على يديه مئة رجل       |
| علي)        | معشر المسلمين استشعروا الخشية (     |
| \ <b>YY</b> | من ابتدأ غداءه بالملح ( <i>علي)</i> |
| 778         | من أتى عرّافاً فصدّقه (علي)         |
| 797         | من أحب العافية رزق السلامة (علي)    |
| 797         | من أكل أبزار الملح (علي)            |
| 17X .17Y    | من أحبّنا أهل البيت <i>(علي)</i>    |
| ١٨٣         | من أحبّنا لله نفعه (الحسين)         |
| 17.         | من أراد عزّاً بلا عشيرة (علي)       |
| 777         | من اقتبس علماً من النجم             |
| ۲۸٥         | أكثر النظر في العواقب <i>(علي)</i>  |
| 797         | ي<br>من بخل بدنياه جمع لغيره (علي)  |
| Y9Y         | من بخل بدينه عظم ربحه <i>(علي)</i>  |
| ٣٢٩         | من تزوّج سمراء فطلّقها (علي)        |
| 709         | من سعادة المرء خمسة (علي)           |
| \AY         | من شيعتنا علماء حلماء (ع <i>لي)</i> |
| 101         | من صام رمضان ثم ستّاً من شوال       |
| ١٥٨         | من صامه إيماناً واحتساباً           |
|             | س عمره كانت مصيبته في أحبا؛         |
| 797         | •                                   |
|             | من طالت لحيته كثرت غفلته (علي)      |

| £7          | فهرس أطراف الحديث والآثار                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00          | en tuit a                                                          |
| 00          |                                                                    |
| YA1         | n #1 1 < i la                                                      |
| <b>****</b> | هلّا قلت کما قال الله: که ته کما من حالت دی                        |
| ا ۱۳۳ این   | هلّا قلت كما قال الله: كم تركواً من جنات (علم هلمّ فأصب معنا (علم) |
| <b>AY</b>   | هلم فأصب معنا (علي)                                                |
| <b>TTV</b>  | هلمّوا إليه فما اضطرب الغاران (علي)                                |
| <i>71</i>   | وابردها على الكبد (علي)                                            |
| V7          | والله لئن أمشي معك في حاجة (الحسن المجتبى)                         |
| <b>۲۲۲</b>  | والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله ( <i>علي)</i>               |
| Y           | والله لو كسرت لي الوسادة (علي)                                     |
| 771         | والله لودّ معاوية أنّه ما بقي من بني هاشم (علي).                   |
| <b>~9</b>   | والله ما أنصفتموني تعطوني ابنكم <i>(أبو طالب)</i>                  |
| ١٤          | وجدنا العلم على ستة أسداس (ابن عباس)                               |
| 177         | وعليك السلام ياأخا العرب (علي)                                     |
| 777         | ولم ذاك (علي)                                                      |
|             | وليأتينّ على الناس زمان <i>(علي)</i>                               |
| ٣٠١         | وما باله (علي)                                                     |
| YYY         | ويحك الزهد فيها خرابها (علي)                                       |
| 7·          | ويل للمتألَّين من أمتي                                             |
| 91          | يا آل علي قد شبعتم (علي)                                           |
| ۲۸۲         | يا أبا تراب أتعلم من أشقى الناس                                    |
| ١٣٤         | ياابن آدم لاتحمل همّ يومك (علي)                                    |
| Y•1         | ياأعرابي أرغبت في التزويج (علي)                                    |

| ٤٦٤                                                |
|----------------------------------------------------|
| ياأيها الناس إنّ أوّل من بغي عناق ( <i>علي)</i>    |
| ياأيها الناس إنّي أوصيكم بخمس <i>(علي)</i>         |
| يابني إنّي صلّيت ما رزقني الله <i>(علي)</i>        |
| يابني هاشم كبّروا كبيركم                           |
| يأتي على الناس زمان <i>(علي)</i>                   |
| ياجابر اجعل الناس دار انتقال <i>(علي)</i>          |
| ياجابر قوام الدنيا بأربع <i>(علي)</i>              |
| ياحارث ستراني عند ثلاث (علي)                       |
| غرّي غيري ( <i>علي)</i>                            |
| ياسبحان الله ما أزهد <i>(علي)</i>                  |
| باشريح اشتريت داراً؟ <i>(علي)</i>                  |
| باصعصعة خالفت السنّة (علي)                         |
| باعبدالله ارفع إزارك <i>(علي)</i>                  |
| باعلي إنّ أمّتي سيفتنون بعدي                       |
| باعلي تختّم باليمين                                |
| باعلي كيف تهلك أمّة أنا أوّلها                     |
| بافلان لاتكن ممّن يرجو الآخرة بغير عمل <i>(علي</i> |
| ــ<br>ياكميل إنّ هذه القلوب أوعية <i>(علي)</i>     |
| ياليت أباك كان قد مات <i>(علي)</i>                 |
| ياهمام اتّق الله (علي)                             |
| يايهودي الدرع درع <i>ي (علي)</i>                   |
| يبايعني اليوم أربعون رجلاً <i>(علي)</i>            |
| يهتف العلم بالعمل (علي)                            |
|                                                    |

## فهرس الأشعار

## الأبيات حسب ترتيب القوافي، والأرقام حسب أرقام الحديث.

| Y                                      | بقاء (الحارث بن حلزة)       | أيّها الناطق المقرّسُ عنّا       |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                        | حواء (علي)                  | الناس من جهة التمثال أكفّاء      |
|                                        | جزءا (علي)                  | حياتك أنفاس تعدّ فكلّ ما         |
|                                        | الحارب ( <i>أوس بن حجر)</i> | ألهفي على حسن آلائه              |
| \ <b>Y</b> Y                           | صلیب                        | فإن تسأليني كيف أنت فإنّني       |
| 778                                    | الكواكب (النابغة)           | فبات عذوباً للسماء كأنّه         |
| ۳۱۷                                    | أصحابي (علي)                | أعليّ تقتحم الفوارس هكذا         |
| ٠٠                                     | والتحوب                     | فذوقوا كما ذقنا غداة محجّر       |
| 79                                     | شنب (ذو الرمة)              | لمياء في شفتيها حوّة لعس         |
| \\\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | تذهب (علي)                  | إلى الله أشكو لا إلى الناس إنّني |
| 191                                    | عواقبهعواقبه                | بصير بأعقاب الأمور كأنما         |
| ٤٠                                     | كعب (أبو طالب)              | ألا أبلغا عنّي على ذات بيننا     |
| <b>79V</b>                             | بابا (علي)                  | إذا يقضي لك الرحمان رزقاً        |
| ٤٤                                     | قريب <i>(عقيل)</i>          | سيغنيني الذي أغناك عني           |

... محمد (أبو طالب) ....

وبالغيب آمنًا وقد كان قومنا

| هَرس الأشعار                              | <b>77 </b>                |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| ريد حياته ويريد قتلي                      | مراد (عمرو بن معدیکرب)    |
| كانت الأرزاق تجري على                     | العبد (علي)               |
| ِ كَانَ قَاتُلُ عَمْرُوٍ غَيْرُ قَاتُلُهُ | جسدي ( <i>أخت عمرو)</i>   |
| وفي على الماء كعب ثم قيل له               | وردا                      |
| لا تحسبني كافراً لك نعمة                  | فاشهد <i>ي (الأعشى)</i> ٥ |
| ما ناشد الذم الكفيل المعاهد               | المعاهد (الهذلي)          |
| شاهد الله عليّ فاشهد                      | أحمد (علي)                |
| تركب خيل لا هوادة بينها                   | الحمر (خداش)              |
| لا وئلت نفسي عليها تحاذر                  | YAA                       |
| ند] أتانا خبر بحري                        | عبقريب                    |
| يً كان يدنيه الغنى عن صديقه               | الفقرالفقر                |
| بال من أوّله نطفة                         | يفخريفخر                  |
| ئلم قريش تمنّاني لتقتلني                  | ولا ظفروا ( <i>علي)</i>   |
| ي شيبة الحمد الذين وجوههم                 | البدرالبدر                |
| د علم الأقوام لو أنّ حاتماً               | وفر (حاتم)                |
| ې رأيتك كالورقاء توحشها                   | عقراعقرا                  |
| اكنت أخشى أن أعيش خلافهم                  | العتر (الهذلي)            |
| ح من كانت له قوصره                        | مرّه (علي)                |
| كان هادي الفتى في البلاد                  | الأميرا (الأعشى)          |
| الذي سمّتني أمّي حيدره                    | السندره (علي)             |
| بدي لك الأيام ما كنت جاهلاً               | بالأخبار (طرفة)           |
| لمك أنّ الفقر خيرٌ من الغنى               | المثري (علي)              |
| ِ أَنَّ نصراً أصلحت ذات بينها             | عمرو (زيد الخيل)          |

| ٤٦٩         |                             | فهرس الأشعار                   |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ١٧          | الرواجف                     | ولمّا دنا الرايات واقترش القنا |
| ۳۲٦         |                             | أتيت عليّاً برأس الزبير        |
| ١٧          |                             | ياأيها الضيف المحوّل رحله      |
| ۱۸ ،۱۷      |                             | عمرو العلى هشم الثريد لقومه    |
| ٩           | يعنّف (الفرزدق)             | وما حلّ من جهل حبي حِلماءنا    |
|             | توسّف                       | وكنت إذا ما قرّب الزاد مولعاً  |
| ۲٧          | الورق (العباس بن عبدالمطلب) | من قبلها طبت في الظلال وفي     |
| ٣٠٨         | زعاقا ( <i>علي)</i>         | دونكها مترعة دهاقا             |
| ٣٩          | البروق <i>(أبو طالب)</i>    | منعنا الرسول رسول المليك       |
| 777         | أمزّق                       | فإن كنت مأكولاً فكن أنت آكلي   |
| ۲٠          | حلالك (عبدالمطلب)]          | [لا همّ إنّ العبد يمنع         |
| Y •         | كذلك (عبدالمطلب)]           | [وكنت إذا أتى باغٍ             |
| ۲٠          | حماكا (عبدالمطلب)           | ياربٌ لا أرجو لهم سواكا        |
| ۲۸۰         | لاقيكا (علي)                | اشدد حيازيمك للموت             |
|             | <b> بجل</b>                 | نحن بنو ضبة أصحاب الجمل        |
| <b>700</b>  | قلیلا                       | عداني أن أزورك أنّ بهمي        |
| ٠٦٥         | سبيل (عدي)                  | يحاولني معاوية بن حرب          |
| \ <b>VV</b> | المال (كثير عزة)            | غمر الرداء إذا تبسّم ضاحكاً    |
|             | مفعول (قيس)                 | إنّ النساء إذا ينهين عن خلق    |
|             | الإبل                       | أوردها سعد وسعد مشتمل          |
|             | للأرامل <i>(أبو طالب)</i>   | وأبيض يستسقى الغمام بوجهه      |
|             | هابل                        | ما علتي وأنا جلد نابل          |
| ٤٤          | عقبل (ابن العاص)            | ان الى عا الكام بحرم           |

| 79                                     | يتقدّم (زمير)                  |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| ۳۲٥                                    | (طغیل)                         |
| ٣٩                                     | مريم ( <i>أبو طالب)</i>        |
| ٣٢٩                                    | حام                            |
| ٤٤                                     | يحلم (مع <i>اوية)</i>          |
| TTV                                    | فحم (الأغلب)                   |
| ٣٢                                     | الغنم (الهذلي)                 |
| <b>*15</b>                             | مقسّم                          |
| ٠,٠٠٠                                  | عمّي ( <i>علي)</i>             |
| ************************************** | الزعوم                         |
| ۲۲                                     | فأستبينه ( <i>والد الرسول)</i> |
| ٩٤                                     | الهجان                         |
| 179                                    | <b>نعتنا</b>                   |
| YY                                     | يعتلجان (ب <i>نت مرة)</i>      |
| ٤٤                                     | الملاعين (عقيل)                |
| ٦٩                                     | وأهينها                        |
| 187                                    | بانيها (علي)                   |
| 717                                    | أخدانا (أمية)                  |
| 90                                     | بهجین (جذیمة)                  |
| · \                                    | الشؤون (سحيم)                  |
| YAE                                    | فينا ( <i>أم العريان)</i>      |
| ٥٣                                     | حزينه (ابن طباطبا)             |
| 79                                     | أنكرن ( <i>الأعشى)</i>         |

وكان طوى كشحاً على مستكنّة ولم يشهد الهيجاء بألوث معصم تعلُّم أبيت اللعن أنّ محمداً فمن یك معجباً ببنات كسرى وإنّ سفاه الشيخ لا حلم بعده هل غير غار دك غاراً فانهدم يأخذون الأرش في إخوتهم لاتأمنن أنثى حياتك واعلمن محمد النبي أخي وصهري ألالله مالك لاتقوم أمّا الحرام فالممات دونه وإذا قيل من هجان قريش نحن بنو الدنيا ودنيا أمّنا بنى هاشم قد غادرت من أخيكم إنّ السفاهة قدماً من خلائقكم أأرضى بليلي الكاشحين وأبتغي لا دار للمرء بعد الموت يسكنها فاقلوا النساء ولايغررنكم أبدأ حدّثینی رقاش لاتکذبینی أخو خمسين مجتمع أشدي وكنّا قبل مهلكه بخير حسود مريض القلب يخفى أنينه ومن كاشحِ ظاهرٍ غمره

... سو يًا .....

... الطاويه (سعيد بن قيس) ....

أنا السيد الشاعر الحميري

يالهف نفسي فاتنى معاويه

## فهرس الأعلام

آدم وحـــوّاء وذرّيــتهما ۲۷، ۵۵، ۲۹، ۱۲۰، 137. 037. 737

آكل المرار الكندى ٢٠٩

آل رسول الله وأهل البيت ﷺ ١٤، ١٢٧.

۸۵۱، ۹۸۲

آمنة بنت العباس بن عبدالمطلب ٢٨

آمنة بنت وهب ۲۲، ۲۲، ۳۲

إبراهيم الخليل على ٢٦، ١٥٨، ٣٢٢

إبراهيم بن بسطام الأزدي الورّاق ٨٦

إبراهيم بن شعيب الطبري ٢٤٠

عن: عقبة بن أبي الصهباء وقبيصة بن عقبة

عنه: ابن دريد وابنه محمد

إبراهيم بن علي بن أبي طالب ٥٠

إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري ٣٢

عن: عبدالرحمان بن عمرو الأوزاعي

عنه: معاوية بن عمرو

إبراهيم بن محمد رسول الله على بن عبدالله ٣٨ إبراهيم بن محمد بن عرفة؛ أبو عبدالله الأزدى الواسطى النحوي (ش) ١٠، ١٧، ٦٨، ١٢٩، 77. .105 عن: أحمد بن يحيى المعروف بثعلب

إبراهيم بن محمد بن ميمون الكوفي ٥٩

عن: على بن عابس

عنه: محمد بن عثان بن أبي شيبة

إسراهيم بن يوسف بن إسحاق السبيعي الكوفى ٣٠٧

عن: أبيه

عنه: يحيى بن عبدالرحمان

أبرهة الحبشى ٢٠

أبيّ بن خلف ٣٢

أحمد بن إبراهيم بن إبراهيم الحسني ١٢٤

عن: عنه الحسن بن إبراهيم

عنه: محمد بن الفضل

عن: عباد بن صهيب

عنه: عبدالله بن الحسن

أحمد بن موسى بن إسحاق التميمي الكوفي ٢٤١

إسحاق بن علي بن أبي طالب ٥٠ أبو إسـحاق السـبيعي ٨٩، ٩٧، ١٠١، ١٠٢، ٣٠٧، ٢٩٦، ٢٩٩

عن: البراء بن عازب والحارث بن عبدالله

> وعاصم بن ضمرة وعبدخير وعلي وهبيرة عند: إسرائيل وسفيان وشريك والعلاء بن المسيب ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق حفيده

> > بنو أسد ١٧٤، ٢٤٨، ٣٤٤

إسرائيل بن يونس بن أبي إسـحاق السـبيعي ٤٩، ٩٧

> عن: جدّه أبي إسحاق وحكيم بن جبير عنه: شبابة بن سوار وعبيدالله بن موسى

> > بنو إسرائيل ٢١٠، ٢٣٢

أسماء بنت عميس ٤٧، ٥٠

إسماعيل بن إبراهيم نبي الله الله الله ١٥، ٢١، ٣٦ إسماعيل بن إسحاق؛ أبو الفضل البصري ١٨٨

عن: منصور بن عبار

عنه: محمد بن الفتح

إسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي ٥٩ عن: عامر الشعبي وقيس بن أبي حازم

عند: على بن عابس

إسماعيل بن عبدالرحمان السدي الكوفي ٨. ٢٠، ١٣

عن: أبي صالح وابن عباس وأبي مالك غـزوان الغفاري

عنه: الحكم بن ظهير

إسماعيل بن عبدالله بن ميمون البغدادي؛ أبـو النضر العجلي الفقيد ٨ عن: سليان بن أبي شيخ عنه: القاسم بن محمد الأنباري الأسود بن يعفر الشاعر ١٣٣

عن: علي ﷺ

عنه: ميمون بن مهران

الأشعث بن قيس ١٦٧، ٢٧٣

الأشعريّون ٣٤٥

الأصبغ بن نباتة ٦٤، ٧٨، ١٢٢، ١٨٧، ٢٠١.

7-7, 779

عن: على الله

عنه: حبان بن على وسلامة الكندي ومحمد بن عبيدالله

الأصمعي = عبدالملك بن قريب ١٧، ٦٣. ٩٤، ١١٧، ١٩٠، ٢٢٢، ٢٥٥، ٣٢٩

عن: ابن أبي زائدة وسلمة بن بلال

عنه: زكريا بن يحيى المنقري والساجي وسهل

بن محمد

ابن الأعرابي = محمد بن زياد الأعرج = عبدالرحمان بن هرمز الأعمش = سليمان بن مهران

|                                            | e a Alm                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| نزهة الأبصار ومحاسن الآثار                 | <b>٤٧٦</b>                                 |
| عن: رسول الله ﷺ                            | أمامة بنت علي ﷺ ٥٠                         |
| عنه: أبو إسحاق                             | أمامة زوج علي ﷺ ٥٠                         |
| أبو بردة الأسلمي ٦٩                        | امرؤ القيس ٣٥٠                             |
| برّة بنت عبدالمطّلب ٢٦، ٢٩                 | أميمة بنت عبدالمطلب ٢٦، ٢٩                 |
| بريدة بن الحصيب الأسلمي ١٠                 | أُميّة بن الصلت ٢١٢                        |
| · عن: رسول الله ﷺ                          | أُميّة بن المغيرة المخزومي ٢٩              |
| عنه: ابنه عبدالله بن بريدة                 | أُميَّة وبنو أُمية ٥١، ١٥٥، ١٧٥            |
| بسطام الزيّات ٤٨                           | الأنصار ٤٤، ٣٢٣                            |
| عن: جعفر الصادق ﷺ                          | أنوشروان ۲۹۳                               |
| البسوس ۲۱۰                                 | أنيس سائس الفيل ٢٠                         |
| بشر بن عطارد التميمي ٣٤٨                   | أهل البيت = آل البيت                       |
| أبو بكر بن أبي الأسود = عبدالله بن محمد بن | الأوزاعي = عبدالرحمان بن عمرو              |
| حميد البصري                                | أويس القرني ٣٥٩                            |
| أبو بكر ابن الأنباري =محمد بن القاسم       | ایاد ۹۰                                    |
| أبو بكر الدريدي أو ابن دريد =محمد بن الحسن | أيوب ﷺ ٢٢٦                                 |
| أبو بكر الروياني (ش) = محمد بن هارون       | باهلة ٣٤٤                                  |
| أبو بكر السمرقندي ١٢٢ .                    | أبو بحر = عبدالرحمان بن أبي بكرة البصري ٨٤ |
| عن: علي بن معبد                            | عن: رجل عن علي الله                        |
| عنه: علي بن محمد                           | عنه: مسعر                                  |
| أبو بكر بن عبدالرحمان المخزومي ٤٦          | بحیری ۳۳                                   |
| عن: أم سلمة                                | أبو البختري الطائي ٣                       |
|                                            | i Nac                                      |

عنه: محمد بن مسلم الزهري

أبو بكر بن علي بن أبي طالب ٥٠

عن: علي للكلخ

البراء بن عازب ٣٠٧

أبو بكر بن عياش ٧٦

عن: عبيدالله بن الوليد

عنه: عبدالله بن صالح

أبو بكر بن أبي قحافة ££. ١٢٤، ١٧٥، ٣٤٢

أم البنين فاطمة الكلابية زوج علي بـن أبـي

طالب ٥٠

بوران بنت سکری ۲۰۵

البيضاء بنت عبدالمطلب؛ أم حكيم ٢٦. ٢٩

تبتع ۲۳۷

تركوذ بن غابور الملك ١٧٦

تمام بن العباس بن عبدالمطلب ٢٨

بنو تميم ٢٣٩

ثابت بن يزيد البصرى ٨٣

عن: هلال بن خباب

عنه: عبدالصمد بن عبدالوارث

ثعلب = أحمد بن يحيى

ثقيف ٢٨٣. ٣٤٣. ٢٤٤

ثمود ۲۸۲. ۳٤۳

جابر بن عبدالله ا**لأنصاري ٧٧. ١١**٤

جابر بن يزيد ال**جمفى** ١٨٦

عن: الباقر أبي جمغر محمد بن علي ﷺ أبو الجارود = زياد بن المنذر جبريل ١٦، ٩٧، ١٧٦، ٢٤١

أبو الجحّاف ١٧٩

عنه: هاشم بن البريد

جحش الأسدى ٢٩

جذام ٢٠٦

جذيمة بن مالك الأبرش ٩٥

جرهم ۲۱٪

جرير بن عبدالحميد الضبي الرازي ٦١

عن:منصور بن المعتمر

جرير بن عبدالله البجلي ١٧٥

جعفر بسن أبسى طالب الطيّار ٢٦، ٤٤، ٤٤.

73\_P3. YF. OF

جعفر بن علي بن أبي طالب ٥٠

جعفر بن محمد بن علي؛ أبو عبدالله الصادق ﷺ

A3. FF. YF. OA. 711. P11 \_ 171.

TV1. 137. F37. Y37. 707. 307.

YY1 .YY

عن: أبيه وعلي بن أبي طالب

عند: بسطام الزيّات وعباد بن صهيب وعلي بن .

أبي على اللهبي وعيسى العمري ومحمد بسن أبي بريدة ومحمد بن العلاء ومحمد بن ميمون وابنه

موسى بن جعفر ﷺ

أبو جعفر بن أبي شيبة = محمد بن عثمان بن

أبي شيبة

أبو حازم المدنى ٣٢٩ حام بن نوح وبنوه ۳۲۹ حبابة بنت على بن أبي طالب ٥٠ حبان بن علي العنزي ٦٤ عن: سعد بن طريف عنه: على بن حفص أبو حَبْرة الضبعى ١٤٨ عن على الله حبّة العرني ۱۸۱، ۲۲۲، ۲۲۷ عن: على الله عنه: القاسم بن الوليد حبیب بن یسار ۲ عن: زاذان عنه: أبو الجارود

أم حبيب بنت العباس بن عبدالمطلب ٢٨ أم حبيب زوج علي بن أبي طالب ٥٠ الحجّاج بـن يـوسف الثـقفي وغــلام ثـقيف ٢٤٢، ١٢٤

> حذافة بن غانم العدوي ١٨ حذيفة بن اليمان ٥٩ أبو حذيفة البخاري ١ عن: عبدالرحمان بن قبيصة عنه: محمد بن على بن خلف

أم جعفر بنت علي بن أبي طالب ٥٠ جُمانة بنت أبي طالب ٢٦، ٤٤ أم جميل بنت حرب حمّالة الحطب ٢٩، ٤٤ أبو جهل ٤١ أبو جهل ٤١ عن: الضحاك عن: الضحاك عنه: عيسى بن أبي الأشعث حاتم الطائي أبو سفانة ٩، ٩٠ حاتم بن النعمان الباهلي ٣٤٥ أبو حاتم الرازي = محمد بن إدريس أبو حاتم السجستاني = سهل بن محمد الحارث الهمداني الأعور ١٩٥، ١٩٩، ١٩٩، ١٩٩،

الحارث بن حرب بن أُمية ٢٩ الحارث بن حصيرة ٨٨ عن: أبي صادق عنه: عمرو بن شعيب

الحارث بن سدوس ۱۱۷ الحارث بن العباس بن عبدالمطلب ۲۸ الحارث بن عبدالعزّی زوج حلیمة ۳۲ الحارث بن عبدالمطلب ۲۱، ۲۳، ۲۹، ۲۹ بنو الحارث والحارثي ۱۹ حارثة مولى رسول الله ﷺ ٤٨

فهرس الأعلام £ V9 ....

الحرّ بن سهم بن طريف التميمي الربعي ١٣٣

حرب بن أميّة ١٥٥، ١٥٥

حزب الله وحزب الشيطان ١٨١

حسّان بن ثابت ۳۸

حسّان بن حسان ۱۷۱

حسّان بن زبیدة ۳٤٥

حسّان بن أبي شجاع ٦٥ ٠٥، ٢٢، ٢٧، ٢٨، ٧٩، ١٨١، ١٠٠، ١٣٢،

عن: الوليد بن صالح

عنه: محمد بن على بن خلف

الحسن البصري ٧، ٣٧، ١٩٣، ١٩٣ الحسن بن عليل العنزي ٢٠٨

الحسن بن إبراهيم بن الحسن الحسني ١٢٤

عن: يحيى بن عبدالله

عنه: أحمد بن إبراهيم الحسني

الحسن بن جمهور مولى المنصور ٢٥

الحسن بن الخضر ٢٩

عن: أبيه

عنه: ابن دريد

الحسن بن الربيع الكوفي ٦٩

عن: عبدالحميد بن صالح

عنه: على بن نصر

الحسن بن عبدالرحمان ١٠٣

عن: هشام بن محمد

عنه: ابن أبي الدنيا

الحسن بن على (ش) لعلَّه الناصر للحقِّ ١٢٠ عن: محمد بن الحسين

الحسن بن على بن أحمد الحراني ٨٠

عن: عثان بن عبدالرحمان

عنه: أحمد بن هاشم

الحسن بن على بن أبي طالب ١٧، ٤٤، ٤٩،

·37, 737, 077, 1A7, TAY, 3AY,

YAY. 707. 307. VOY

عن: علي بن الصباح

عنه: ابن الأنباري

الحسن بن محمد الصباح البغدادي الزعفراني ٩٧

عن: شبابة بن سوار

عنه: عبدالله بن محمد البغوي

الحسن بن مهران الإسكافي ٦٤

عن: على بن حفص المدائني

عنه: عبدالله بن غنّام

الحسن بن يحيى ٧٥

عن:كثير العنزي

عنه: ابن أبي الدنيا

أبو الحسن العروضي (ش) = أحمد بن محمد

أبو الحسن بن طباطبا الحسني الشاعر ٥٣

أم جعفر بنت على بن أبى طالب ٥٠ جُمانة بنت أبي طالب ٢٦، ٤٢ أم جميل بنت حرب حمّالة الحطب ٢٩، ٤٤ أبو جهل ٤١ جويبر ۱۷۷ عن: الضحاك عنه: عيسى بن أبي الأشعث حاتم الطائى أبو سفانة ٩، ٦٩ حاتم بن النعمان الباهلي ٣٤٥ أبو حاتم الرازي =محمد بن إدريس أبو حاتم السجستاني = سهل بن محمد الحارث الهمداني الأعـور ١٧٩، ١٩٥، ١٩٩،

> 107, 797 الحارث بن حرب بن أُمية ٢٩ الحارث بن حصيرة ٨٨ عن: أبي صادق

> > عنه: عمرو بن شعیب

الحارث بن سدوس ۱۱۷

الحارث بن العباس بن عبدالمطلب ٢٨ الحارث بن عبدالعزى زوج حليمة ٣٢ الحارث بن عبدالمطلب ٢١، ٢٣، ٢٦، ٢٩ بنو الحارث والحارثي ١٩ حارثة مولى رسول الله ﷺ ٤٨

أبو حازم المدنى ٣٢٩ حام بن نوح وبنوه ۳۲۹ حبابة بنت علي بن أبي طالب ٥٠ حبان بن على العنزي ٦٤ عن: سعد بن طريف عنه: على بن حفص

> عن على الله حبّة العرني ١٨١، ٢٢٦، ٢٢٧

أبو حَبْرة الضبعي ١٤٨

عنه: القاسم بن الوليد

حبیب بن یسار ۲

عن: زاذان

عن:على ﷺ

عنه: أبو الجارود

أُم حبيب بنت العباس بن عبدالمطلب ٢٨ أم حبيب زوج على بن أبي طالب ٥٠ الحجّاج بن يوسف التقفى وغلام تقيف 371, 737

> حذافة بن غانم العدوي ۱۸ حذيفة بن اليمان ٥٩ أبو حذيفة البخاري ١ عن: عبدالرحمان بن قبيصة عنه: محمد بن على بن خلف

الحسن بن علي (ش) لعلّه الناصر للحقّ ١٢٠ عن: محمد بن الحسين

الحسن بن علي بن أحمد الحراني ٨٠

عن: عثان بن عبدالرحمان

عنه: أحمد بن هاشم

الحسن بن علي بن أبي طالب ١٧، ٤٤، ٤٩،

· o. 75. 57. 54. 48. 381. • · Y. 37Y.

·37. 737. 057. 147. 747. 347.

YAY, 707, 307, VOT

الحسن بن عليل العنزي ٢٠٨

عن: علي بن الصباح

عنه: ابن الأنباري

الحسن بن محمد الصباح البغدادي الزعفراني ٩٧

عن: شبابة بن سوار

عنه: عبدالله بن محمد البغوي

الحسن بن مهران الإسكافي ٦٤

عن: على بن حفص المدائني

عند: عبدالله بن غنّام

الحسن بن يحيى ٧٥

عن: كثير العنزي

عنه: ابن أبي الدنيا

أبو الحسن العروضي (ش) = أحمد بن محمد أبو الحسن بن طباطبا الحسني الشاعر ٥٣ الحرّ بن سهم بن طريف التميمي الربعي ١٣٣ حرب بن أميّة ١٠٥٠

حزب الله وحزب الشيطان ١٨١

حسّان بن ثابت ۲۸

حسّان بن حسان ۱۷۱

حسّان بن زبیدة ۳٤٥

حسّان بن أبي شجاع ٦٥٪

عن: الوليد بن صالح

عنه: محمد بن على بن خلف

الحسن البصري ٧، ٣١٧، ١٩٣، ٣١٢

الحسن بن إبراهيم بن الحسن الحسني ١٢٤

عن: يحيى بن عبدالله

عنه: أحمد بن إبراهيم الحسني

الحسن بن جمهور مولى المنصور ٢٥

الحسن بن الخضر ٢٩

عن: أبيه

عنه: ابن دريد

الحسن بن الربيع الكوفي ٦٩

عن: عبدالحميد بن صالح

عند: على بن نصر

الحسن بن عبدالرحمان ١٠٣

عن: هشام بن محمد

عند: ابن أبي الدنيا

حناطة الحميري ٢٠

أبو حيّان التيمي = يحيى بن سعيد بن حــيان

الكوفى ٨٢

عن: مجمع

عنه: يعلى بن عبيد

خالد صاحب ضيافة امرئ القيس ٣٥٠

خالد بن مهران الحذاء البصرى ٧٤

عن: محمد بن سيرين

عنه: على بن عاصم

خالد بن الوليد ٣٠٧

خالد بن يزيد الكاهلي الكوفي ٢٢٦

عن: أبي قيس البجلي

عنه: محمد بن عبدالعزيز

أبو خالد ٩٢

عن: زيد الشهيد

عنه: أحمد بن عيسي

خدیجة بنت خویلد ۳۵، ۳۲، ۸۳، ۵۰

خدیجة بنت علی ﷺ ٥٠

خزاعة ٣٢

خزيمة أبو محمد ٧٥

عن: زيد الشهيد

عنه: كثير العنزى

الحسين بن على بن أبي طالب على ١٧، ٤٩.

۵۰، ۲۲، ۲۷، ۲۷، ۸۵، ۹۲، ۱۲۰، ۲۲۱، ۲۲۱، بنو حنیفة ۳٤٤

781, 381, 337, 187, 387, 767

عن: أبيه

عنه: ابنه على الله وسعيد بن يزيد وأبو سعيد

وأبو نضرة

أبو الحسين الطبري ٧٨

عن: يحيى بن عبدالرحمان

عنه: على بن الحسن

أبو الحسين الغازي (ش) = محمد بن إبراهيم

ابن شعیب

أم الحسين بنتِ على ﷺ ٥٠

الحكم بن ظهير ٨

عن: إساعيل بن عبدالرحمان السدى

عنه: سليان بن أبي شيخ

أم الحكم بنت الزبير بن عبدالمطلب ٢٦

حكيم بن جبلة العبدي ١٢٤

حکیم بن جبیر ٤٩

عر: مجاهد

عنه: إسرائيل

حليمة السعدية ٢٩، ٣٠

حمزة بن عبدالمطلب ٢٦، ٢٩، ٤٠، ٨٥، ٤٩، ٦٢

حمير (ملك حمير) ٢٣، ٢٣٧

فهرس الأعلام ميمه ويستويد والمسترود والمسترود

خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين ٣٥٩

\* \*

and the second

الخضر ٢٩

عن: هشام بن محمد

عنه: ابنه محمد

خطّاب ۲۰

عن:عنبسة

عنه: ياسين

أبو الخطَّاب البصري ٢٠٩ 💮 💮

عن: الهيثم بن الربيع

عنه: أبو عبدالله المقدمي

خلف بن تميم الكوفي ٨٩

عن: عمرو بن الرجال

عنه: محمد بن الحسين،

خلف بن سالم البغدادي ٨٢ ـ ٨٥، ٩١

عن: عبدالصمد بن عبدالوارث ومحمد بن ميمون ومروان الفزاري ووكيع بن الجرّاح ويعلى بن عبيد

عنه: ابن أبي الدنيا

الخليل بن أحمد الفراهيدي ١٩٤، ١٩٤

الخوارج ۲۷۲، ۲۷۲

خولة بنت جعفر الحنفية ٥٠

خويلد بن واثلة الهذلي ٢٠

خيثمة بن عبدالرحمان الكوفي ١٤٦

عن: سويد بن غفلة

عنه: الأعمش

داود النبي للطُّلِّ ٢٣٢

داود بن عمرو الضبي البغدادي ٧٠

عن: يوسف بن يعقوب الماجشون

عنه: ابن أبي الدنيا

ابن دريد =محمد بن الحسن..

دماد = العبدي؛ أبو غسان رفيع بن سلمة ٦٢

عن: أبي عبيدة

عنه: أبو معاذ

ابن أبي الدنيا =عبدالله بن محمد بن عبيد البغدادي أبو ذرّ الغفاري ٥٩

ذو القرنين ٥١، ٣٢٤

ذو الكلاع ٣٠٦

ذو نفر = صديق عبدالمطلب ٢٠

أبو رافع ٤٧، ١٨٤

الربيع بن حسّان التميمي ٩١

عن: جدَّته أُم فروة

عنه: مروان الفزاري

الربيع بن زياد الحارثي البصري ٣٠١

ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب ٢٩

ربیعة بن ناجد ۸۸

عن: على الله

عن: أبيه

عنه: عبدالحميد بن صالح

زكريا بن يحيى بن خلّاد الساجي؛ أبو يـعلى

77.007

عن: الأصمعي

عنه: عبيدالله بن عبدالرحمان السكري وموسى

بن على الحنتلي

ابن أبي زكريا ١٩٩

عن: محمد بن خالد

عنه: عبدالرزاق بن محمد

زياد بن المنذر؛ أبو الجارود ٢. ١٨٣

عن: حبيب بن يسار وأبي سعيد

عنه: على بن هاشم ويحيى بن ها

زید بن حارثة ٤٨

زيد بن الحواري العتى البصري ٧٣

عن: أنس بن مالك

عنه: ابنه عبدالرحيم

زيد بن الحُباب الكوفي ١٧٧

عن: عيسى بن الأشعث

زيد بن علي بن الحسين الشهيد ٧٥. ١٦٦

عن: أبيد

أبو زيد الأنصاري ٣٩١

عنه: أبو حاتم السجستاني

عنه: أبو صادق

أبو رجاء الضبي الكوفي = يزيد بن محجن ٨٢

عن: على على

عند: مجسع

رزق الله الكوفي؛ أبو عبدالله ١٢٢. ٢٠١

عن: محمد بن عبيدالله

عنه: علي بن معبد

أصحاب الرس ١٧٦

رقاشة أخت جذيمة الأبرش ٩٥

رقية بنت رسول الله ﷺ ۲۹. ۲۸

رقية بنت علي 機 ٥٠

رملة بنت على الله ٥٠

الرياشي = العباس بن الفرج

ابن أبي زائدة = عمرو بن أبي زائدة

زاذان الكندي ٢

عن: على الله

عنه: حبيب بن يسار

زبيدة أم الأمين العباسي وزوج الرشيد ٢٢٠

الزبير بن عبدالمطلب؛ أبو طاهر ٣٦

الزبير بن العوام ٤٦، ١٧٥، ٣١٦، ٣٢٦، ٣٥٥.

707

زرارة بن النباش؛ أبو هالة ٣٨

زكريا بن عبدالله بن يزيد الصهباني الكوفي ٦٩

عنه: محمد بن عثان بن أبي شيبة سعيد بن عنبسة الخرّاز ٦٧ عن: محمد بن أبي بريدة عنه: أحمد بن هاشم سعيد بن قيس الهمداني ٣٠٦، ٣٠٥

سعيد بن المسيب المدني ٤، ٢٤٠

عنه: محمد بن عجلان سعيد بن يزيد؛ أبو مسلمة البصري ٢٣٤ أبو سعيد عقيصا ١٨٣

عن: الحسين ﷺ عنه: أبو الجارود

أبو سعيد المكفوف ٢١٤ عنه: أبو يحيى

أُم سعيد بنت عروة زوج علي بن أبي طالب ٥٠ سفيان (الثوري أو ابن عيينة) ١٠١

عن: أبي إسحاق

عنه: عبدالله بن المبارك

سفيان بن سعيد الثوري الكوفي ٢٤٠

عن: محمد بن عجلان

عنه: قبيصة بن عقبة

سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي ٩٣، ١٩٠، ٢٦٢ عن: عاصم بن كليب وعيّار الدهني عنه: سعيد بن عمرو والعتبي زينب الصغرى بنت علي ﷺ ٥٠ زينب الكبرى أم كلثوم بنت علي ﷺ ٥٠ زينب بنت محمد رسول الله ﷺ ٣٨ السائب بن مالك الكوفي ١٠٠

عن: علي الله

عنه: ابنه عطاء

الساجي = زكريا بن يحيى بن خلاد سالم بن أبي الجعد الكوفي ٩٣

عن: علي النظا

عنه: عبّار الدهني

سحيم بن وثيل ١٨٩

السدي = إسماعيل بن عبدالرحمان أم السري زوج علي بن أبي طالب ٥٠ سعد بن طريف الكوفي ٦٤

عن: الأصبغ

عنه: حبّان بن على

سعد بن أبي وقّاص ٣٣٤. ٣٣٥

عن: رسول الله ﷺ

بنو سعد ۲۱، ۳۰

ابن أبي سعد = عبدالله بن أبي سعد

ابنة سعيد بن العاص ٣٨

سعيد بن عمرو الأشعثي الكوفي ٩٣

عن: سفيان بن عيينة

سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس ٢٥ سليمان بن مهران الأعمش الكوفي ٦٠، ١٤٦ عن: خيثمة بن عبدالرحمان وعنبسة

عنه: ياسين

سهل بن سعد الساعدي ٧١ سهل بن محمد؛ أبو حاتم السجستاني ٩٤، ٢٩١ عن: الأصمعي وأبي زيد الأنصاري عنه: عبدالله بن مسلم ومحمد بن الحسن بن دريد سويد بن غفلة الجمعفي الكوفي ٨٧، ١٤٦،

عن: علي الله وصعصعة

٥٨١. ٣٠٣

عنه: خيشمة بن عبدالرحمان

سيف بن ذي يزن ملك اليمن ٢٠

شاكر (حي من همدان) ٣٠٦

شبابة بن سوّار المدائني ٩٧

عن: إسرائيل بن يونس

عنه: الحسن بن محمد بن الصباح

شبام (حي من همدان) ٣٠٦

شدّاد بن عبدالله الدمشقى؛ أبو عمّار ١٥

عن: واثلة

عنه: الأوزاعي

شريح بن الحارث القاضي الكـندي الكـوفي ٢٠٠. ٢٢٥، ٢٢٧

عن: على الله

أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ٢٦، ٢٦، ٢٦

أبو سفيان بن حرب الأموي ٢٩، ٤٤، ٦٢، ١٥٥ سلامة الكندى ٧٨

عن: الأصبغ

عند: نوح بن قيس

سلمان الفارسي ٥٩، ١٠٦، ٢٣٨، ٢٤٠

سلمة بن بلال ۲۵۵

عن: مجالد

عنه: الأصمعي

أبو سلمة بن عبدالرحمان بن عبوف المدني

rr. 43

عن: عائشة وأبي هريرة

عنه: محمد بن عمرو

أم سلمة أم المؤمنين ٣٥٧

أم سلمة بنت علي الله ٥٠

سلمی بنت عمرو بن زید ۱۹

سليمان النبي ﷺ ١٧٦

سليمان بن أبي راشد الأسدي ١٥٨

عن: عبدالرحمان بن عبيد

عنه: أبو مخنف

سليمان بن أبي شيخ الواسطي ٨

عن: الحكم بن ظهير

عنه: إسهاعيل بن عبدالله بن ميمون

عند: ابنه ميسرة الضحّاك بن مزاحم الهلالي الخراساني ١٧٧ شريك بن عبدالله الكوفي ١٩٩ عن: أبي إسحاق عند: عيسى بن الأشعث

عنه: محمد بن خالد بن عبدالله البصري ۹۸ عن: معاذ بن العلاء عن: معاذ بن العلاء عن: معاذ بن العلاء عن: معاذ بن العلاء شيرين أُم عبدالرحمان بن حسان ۳۸ عنه: العباس بن الفرج الشيعة ۱۸۲، ۱۸۲ ـ ۳۵۳، ۳۰۳ مرار بن عبدالمطلب ۲۹، ۲۹

أبو صادق الأزدي الكوفي ٨٨ ضرار بن عمرو الضبي ١١٧

عن: ربيعة بن ناجد طالب بن أبي طالب ٢٦، ٤٢

عنه: إساعيل بن عبدالرحمان السدي ومحمد بن طريف بن عدي ١٦٤، ٣٥٩ السائب الكلبي طعيمة بن عدي ٢٩

صخر ابنة لقمان ٢٠٨ طلحة بن عبيدالله التيمي ١٧٥، ٣٠٩، ٣١٠.

صعصعة بن صوحان العبدي الكوفي ٢٠٣، ٢٧٣ هـ ٣٥٣، ٣٥٣ صفية امرأة من بني عامر بن صعصعة ٢٦ طيء ٣٠٥، ٣٠٥ صفية بنت العباس بن عبدالمطلب ٢٨ الطيّب ابن رسول الله ﷺ ٣٨

صفية بنت عبدالمطلب ٢٦، ٢٩ عائشة بنت أبي بكر ١٦، ٣٢، ١٦٤، ٢١٩٠. أبو الصلت الهروي = عبدالسلام بن صالح ٣٣٦، ٣٣٦، ٣٥٧ ٢

ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب ٢٦ عن: رسول الله ﷺ ضبّة = بنو ضبة ٣٥٤ عنها: أبو سلمة بن عبدالرحمان

الضحّاك بن قيس الفهري ٤٤، ١٧٢ ابن عائشة =عبيدالله بن محمد بن حفص

عن: علي بن هاشم

عنه: علي بن العباس

العباس بن عبدالمطّلب؛ أبو الفـضل ٢٦، ٢٧،

**۸۲. ۲۲. ۵7** 

العباس بن علي بن أبي طالب الأكبر والأصغر ٥٠ العباس بن الفرج الرياشي ١٧، ٩٨، ١٣٥

عن: أبي عاصم النبيل الضحّاك بن مخلد والأصمعي

عنه: أحمد بن محمد الأسدي ومحمد بن الحسن ابن دريد

العباس بن محمد الدوري ٢٠١

عن: أبي بكر بن أبي الأسود

عنه: محمد بن حسّان

العباس بن مرداس ۲۰۸

العباس بن المقدّم ٢٠٠

عن: علي بن عبدالله بن معاوية

عنه: محمد بن أحمد بن محمد المقدمي

أبو العباس النحوي = أحمد بن يحيى = ثعلب

عبدالأسد بن هلال ٢٩

عبدالأول بن مريد؛ أبو معمر ٤٢

عن: العيشي

عنه: معد بن الحسن بن دريد

عبدالحميد بن صالح البرجمي الكوفي ٦٩

عاتكة بنت عبدالمطلب ٢٦، ٢٩

أبو العاص بن الربيع ٣٨

عاصم بن زياد الحارثي ٣٠١

عاصم بن ضمرة الكوفي ١٠٢

عن: على الله

عنه: أبو إسحاق السبيعي

عاصم بن كُليب بن شهاب الكوفي ٣٦٢

عن: أبيه

عند: سفيان بن عيينة

أبو عاصم = الضحاك بن مخلد

عامر بن شراحيل الشعبي الكـوفي ٤٧، ٥٩،

75. PV. 007

عن: على ﷺ

عنه: إسهاعيل بن أبي خالد وعمر بن أبي زائدة

ومجالد

عامر بن واثلة؛ أبو الطفيل الليثي ٥١، ١٩٠، ٢٦٨

عن: على الله

عند: وهب بن عبدالله

عباد بن صهيب الكليبي البصري ٢٤١

عن: جعفر الصادق

عنه: أحمد بن المعلّ

عبّاد بن قيس الوائلي ١٢٤

عباد بن يعقوب الأسدي ١٢٨، ١٧٩، ١٨٢، ١٨٣

عن: ذكريا بن عبدالله عند: ذكريا بن عبدالله عند: الحسن بن الربيع عبدالرحمان بن أمّ الحكم ٣٠٥ عبدالرحمان بن سلمة الرازي ٩٦

عن: عبدالملك بن هارون

عنه: محمد بن هاشم

عبدالرحمان بن صالح الكوفي البقدادي ٨٨

عن: عمر بن شعيب

عنه: ابن أبي الدنيا

عبدالرحمان بن العباس بن عبدالمطلب ۲۸ عبدالرحمان بن عبيد؛ أبو الكنود ۱۵۸

عنه: سليان بن أبي راشد

عبدالرحمان بن عمرو الأوزاعي ١٥، ٣٢ عن: شدّاد والمطلب بن عبدالله بن حنطب عنه: أبو إسحاق الفزاري والوليد بن مسلم عبدالرحمان بن عوف ١٩٨

عبدالرحمان بن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي ١ عن: أبيه

عنه: أبو حذيفة

عبدالرحمان بن قيس الأرحبي ١٢٨، ١٨٢ عن: محمد الباقر عليه ورجل من قومه

عنه: هاشم بن البريد

عبدالرحمان بن ملجم المرادي ٨٦، ٢٧٨\_ ٢٧٩

عبدالرحمان بن هرمز الأعرج المدني ٧٠ عن: عبيدالله بن أبي رافع عنه: يعقوب بن أبي سلمة أبو عبدالرحمان السلمي ٢٣٥ عن: علم الثلا

عن: علي الله

عبدالرحيم بن زيد العتي البصري ٧٢

عن: أبيه

عنه: عبدالله بن أبي سعد

عبدالرزاق بن محمد أبو نعيم ١٩٩

عن: أبن أبي زكريا

عنه: على بن نعيم

عبدالسلام بن صالح أبو الصلت الهروي ١٧٦

عن: على بن موسى الرضا ﷺ

عنه: محمد بن عيسي الدامغاني

عبد شمس بن الحارث بن عبدالمطلب ٢٩

عبدالصمد بن عبدالوارث البصري ۸۳

عن: ثابت بن يزيد

عنه: خلف بن سالم

عبدالصمد بن محمد العبّاداني ٢٩٧

عن: أبيه

عنه: أبو حاتم الرازي

عبدالعزيز بن حاتم الباهلي ٣٤٥

عبدالعزيز بن بحر المروزي ١٤١

عبدالله بن الزبير بن العوام ۲۸، ۱۵، ۱۹۰، ۱۹۲۸ م ۱۹۲۸ عبدالله بن أبي سرح ۱۷۲ عبدالله بن أبي سعد الوراق؛ أبو محمد البلخي البغدادى ۷۲

عن: عبدالرحيم بن زيد

عنه: عبيدالله بن عبدالرحمان

عبدالله بن سفيان أبو الهياج ٥٠

عبدالله بن صالح ٧٦

عن: أبي بكر بن عياش

عنه: ابن أبي الدنيا

عبدالله بن عباس ۱، ۸، ۱۱، ۱۱، ۲۰، ۲۰، ۲۵، ۲۸ مکرر، ۳۰، ۵۱، ۵۱، ۶۹، ۱۲۳، ۱۵۳، ۱۷۵، ۱۷۵، ۱۷۹

عن: رسول الله ﷺ وعلي الله

عنه: أبو صالح وقبيصة بن ذؤيب ومجاهد

عبدالله بن عبدالرحمان الورّاق ٥٢

عن: ابن عائشة

عنه: محمد بن أحمد المقدمي

عبدالله بن عبدالمطلب؛ والد رسول الله على ٢١،

77. 77. 77

عبدالله بن عبدالوهاب البصري ١١٣ عن: على بن أبي على اللهبي عن: أبي عقيل عنه: ابن أبي الدنيا عبدالقيس ١٢٤

عبدالکریم بن هارون ۱۲۰

عن: عبدالله بن جعفر

عنه: هشام بن وهب

عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي

المروزي ١٠

عن: أبيد

عبدالله بن جعفر ۱۲۰

عن: أبيه

عنه: عبدالكريم بن هارون

عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ٤٤، ٥٠، ٦٨. ٧٤

عبد الله بن الحسن بن الحسن بـن عـلي بـن

أبي طالب ١٢٤

عن: علي ﷺ

عند: ابند یحیی

عبدالله بن الحسن بن يحيى الزهري ٢٤١

عن: أحمد بن المعلّى

عند: أحمد بن موسى

عبدالله بن أبي ربيعة ٤٦

عبدالله بن الزبعري ٤١

عبدالله بن الزبير بن عبدالمطلب ٢٦

عنه: محمد بن يونس عبدالله بن عثمان بن عفان ٣٨ عبدالله بن عضاه الأشعري ٤٤ عبدالله بن عقيل بن أبي طالب ٥٠ عبدالله بن علي بن أبي طالب الأصغر والأكبر ٥٠ عبدالله بن عمر بن الخطاب ٤٤

عبدالله بن عمير الرازي ٤٩

عن: محمد بن سفيان

عنه: أحمد بن هاشم 🖰

عبدالله بن عياش الزرقي الأنصاري ١٢ عبدالله بن غنّام النخعي الكوفي ٦٤

عن: الحسن بن مهران

عند: محمد بن علي بن هاشم عبدالله بن الكوّاء ٥١، ١٠٠ عبدالله بن لهيعة المصري ١٨٨

عن: عبدالله بن هبيرة

عنه: منصور بن عهار

عبدالله بن المبارك المروزي ١٠١

عن: سفيان

عبدالله بن محمد بن حميد البصري أبو بكر بن أبي الأسود ۲۰۱، ۲۰۱

🧸 عن: علي بن معيد 🕝

عند: العباس بن محمد وعلى بن محمد

عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز؛ أبو القاسم البغوي البغدادي؛ ابن بنت أحمد بن منيع (ش) ٩٧

عبدالله بن محمد بن عبيد البغدادي؛ ابن أبي الدنيا ۷۰، ۷۲ ـ ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۸۱، ۱۵۱، ۲۶۱، ۹۱

عن: الحسن بن عبدالرحمان والحسن بن يحيى وخلف بن سالم وداود بن عمرو وعبدالرحمان بن صالح بن صالح وعبدالله بن صالح وعمد بن الحسين وأبيه محمد بن عبيد

عنه: محمد بن علي بن هاشم

عبدالله بن مسعود ٥٩

عبدالله بن مسلم بن قتيبة البـاهلي الديـنوري ٣٢، ٩٤، ٢٢٦، ٣٤٥

عن: سهل بن محمد ومحمد بـن عـبدالعـزيز ومحمد بن عبيد

عنه: محمد بن هارون الروياني

عبدالله بن معاوية بن ميسرة الشريحي ٢٠٠ عن: أبيه

عنه: ابنه على

عبدالله بن هبيرة السبئي ١٨٨

عِنه: عِبداللهِ بن لهيعة

عبدالله بن يزيد الصهباني النخعي الكوفي ٦٩

عن: زكريا بن يحيى المنقري وعـبدالله بـن أبي سعد الورّاق

عبيدالله بن محمد بن حفص القرشي البصري؛ ابن عائشة ١٨، ١٩، ٤٢، ٥٢

عن: أبيه

عسنه: عسيدالأول بسن مسريد وعبدالله بسن عبدالرحمان

عبيدالله بن موسى البصري ٤٩

عن: إسرائيل بن يونس

عنه: محمد بن سفيان

عبيدالله بن الوليد الوصافي الكوفي ٧٦

عنه: أبو بكر بن عيّاش

أبو عبيدة = معمر بن المثنى

عتبة بن أبي سفيان ٤٥

عتبة بن أبي لهب ٢٩، ٣٨

العتبي = محمد بن عبيدالله بن عمرو

عترة الرسول ﷺ = آل رسول الله ﷺ

عتيبة بن أبي لهب ٢٩. ٢٨

عتيق بن عائذ المخزومي زوج خديجة ٣٥. ٣٨

عثمان بن عبدالرحمان الحراني ٨٠

عن: عیسی بن یونس

عنه: الحسن بن على الحرائي

عثمان بن عفان ۲۸، ۲۸، ۱۷۵، ۱۳۱۹، ۳۲۲،

777. 777. 767

عن: كميل بن زياد

عنه: ابنه زكريا

أبو عبدالله الأزدي (ش) = إبراهيم بن محمد بن عرفة

أبو عبدالله المقدمي = محمد بن أحمد

أم عبدالله بنت علي بن أبي طالب ٥٠

عبدالمطلب بن هاشم؛ أبو الحارث ١٩ ــ ٢٦،

100 .77 \_ 79

عبدالملك بن قريب = الأصمعي

عبدالملك بن مروان ٣١٤

عبدالملك بن هارون بن عنترة الشيباني ٩٦

عن: أبيد

عنه: عبدالرحمان بن سلمة

عبد مناف وآل عبد مناف ۱۷، ۱۸، ۱۵۵

العبسي (ظ) = أبو بكر بن أبي شيبة ٤٢

عنه: عبدالأول بن مريد

عبيدالله بن أبي رافع المدني مولى النبي ﷺ

وكاتب أمير المؤمنين على ﷺ ٧٠

عن: على 學

عنه: عبدالرحمان بن هرمز الأعرج

عبيدالله بن العباس بن عبدالمطلب المدني ٢٨

عبيدالله بن عبدالرحمان الأزدي ١٧٢

عبيدالله بن عبدالرحمان أبو محمد السكري

(ش) ۷۲، ۲۵۵

فهرس الأعلام .....

عثمان بن علي بن أبي طالب ٥٠

عثمان بن مظعون ۲۳۰

العجم والموالي ٢٧١. ٢٧٣

العدنانيون ١٠

عدي بن حاتم الطائي ١٦٤، ١٦٥، ٣٠٥، ٣٥٩

عدي بن نصر اللخمي ٩٥

العرب ٢٧، ٣٢، ٣٤، ٤٤، ٥٢، ٢٢١، ٢٧١،

741. 337

أُم العريان ٢٨٤

عزرة التميمي ٦١

عن: على ﷺ

عنه: مسلم البطين

عطاء بن السائب الكوفي ١٠٠

عن: أبيه

عنه: محمد بن فضيل

عقبة بن أبي الصهباء البصري البغدادي ٨٦

عن: على ﷺ مرسلاً

عنه: إبراهيم بن بسطام

عقيل نديم جذيمة ٩٥

عقيل بن أبي طالب وبنوه ٢٦، ٤٢\_ ٤٥، ٥٠، ١٧٢

عقيل بن عبدالله بن عقيل بن أبي طالب ٥٠

أبو عقيل = يحيى بن المتوكل

عك ٣٣٧

عكرمة ٢١٠

عن: ابن عباس

العلاء بن عمار المازني البصري ٩٨

عن: أبيد

عنه: ابنه معاذ

العلاء بن المسيّب الكوفي ٨٩

عن: أبي إسحاق

عنه: عمرو بن الرجال

علقمة بن عبدة الشاعر ٢١٣

علقمة بن قيس النخعي ١٦٠

العلوية الزيدية ١٧

علي بن الحسن أو الحسين (ش) ٦٩، ٧٨.

371.1.7

عن: محمد بن عبدالرحيم وأبي الحسين الطبري

وأحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة

علي بن الحسن بن علي بن عمر بن زين العابدين ٢

عن: یحیی بن هاشم

عند: ابنه الحسن الناصر

علي بن الحسين بن علي بن أبسي طالب ﷺ

VF. YP. • YI. (YI. FFI. FVI. 13Y.

Y0.

عن: أبيه وجدّه

عنه: ابناه زيد الشهيد ومحمد الباقر على

عن: جعفر الصادق للهالي

عنه: عبدالله بن عبدالوهاب

على بن معبد بن نوح البغدادي ١٢٢، ٢٠١

عن: رزق الله الكوفي

عنه: أبو بكر بن أبي الأسود

على بن موسى الرضا 魁 ١٧٦

عن: أبيه

عنه: أبو الصلت

على بن نصر الهنائي ٦٩

عن: الحسن بن الربيع

عنه: محمد بن أحمد بن لقيان

على بن نعيم (ش) ١٩٩

عن: عبدالرزاق بن محمد

علي بن هاشم بن البريد الكوفي ١٢٨، ١٧٩،

186.786

عن: أبيه

عنه: عباد بن يعقوب

عمّار بن حصين المازني البصري ٩٨

عن: على الله

عند: ابند العلاء

عمّار بن رزیق ۷۳

عن: على الله

عتّار بن معاوية الدهني الكوفي ٩٣

على بن حفص المدائني ٦٤

عن: حبّان بن على

عنه: الحسن بن مهران

على بن الصباح الكاتب ٢٠٨

عن: هشام بن محمد

عنه: الحسن بن عليل العنزى

علي بن أبي طالب ﷺ = في عامة الكتاب

علي بن عابس الكوفي ٥٩

عن: إسماعيل بن أبي خالد

عنه: إبراهيم بن محمد بن ميمون

علي بن عاصم الواسطي ٧٤

عن: خالد بن مهران الحذاء

عنه: محمد بن عبيد والد ابن أبي الدنيا

علي بن عباس البجلي الكوفي ١٢٨. ١٧٩،

141. 741

عن: عباد بن يعقوب

عنه: محمد بن علي بن هاشم

علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب ٣١٤

علي بن عبدالله بن معاوية بـن مـيسرة ابـن

القاضي شريح الكندي ٢٠٠

عن: أبيد

عنه: العباس بن المقدام

علي بن أبي علي اللهبي المدنى ١١٣

عن: سالم بن أبي الجعد

عنه: سفيان بن عيينة

عمّار بن ياسر قتيل الفئة الباغية ٥٩، ١٢٤.

PO1. 7A7. POT

عمارة بن ربيعة الجرمي ١١٨

عمارة بن الوليد المخزومي ٣٩

أبو عمارة ٢٧٠

عن: جعفر الصادق الله

عمر (ولعلَّه عمر بن علي بن أبي طالب) ٨٣

عن: علي ﷺ

عند: هلال بن خبّاب

عمر بن حسان ۲۳۳

عمر بن الخطّاب ٥، ٦، ٧، ٥٠، ٦٥، ١٢٥،

٥٧١. ٠٠٢. ١٢٩. ٦٢٦. ٥٧٢. ٢٤٣

عمر بن أبي زائدة الكوفي ٦٣

عن: عامر الشعبي

عنه: الأصمعي

عمر بن شعيب الأنصاري ٨٨

عن: الحارث بن حصيرة

عنه: عبدالرحمان بن صالح

عمر بن علي بن أبي طالب الأكبر ٥٠، ١٤١

عن: أبيد

عند: أبند محمد

عمرو التميمي ١٧٦

عمرو بن أسد عمّ خديجة بنت خويلد ٣٥

عمرو بن بحر الجاحظ ٥٣. ٢٢٠

عمرو بن جرموز ٣٢٦

عمرو بن الرجال الكوفي ٨٩

عن: العلاء بن المسيب

عنه: خلف بن تميم

عمرو بن زيد النجّاري المدنى ١٩

عمرو بن سلمة الأرحبي ١٥٤

عمرو بن العاص السهمي ٤٤، ٤٦، ١٥٨،

170.172

عمرو بن عبد ودّ ۱۰، ۳۱۷

عمرو بن عدي ابن أخت جذيمة الكلبي ٩٥

عمرو بن نفاثة الكناني ٢٠

عمير بن وهب بن عبد ٢٩

عناق بنت آدم ۲۰۳

عنبسة بن سعيد الكوفي قاضي الري ٦٠

عنه: الأعمش وخطَّاب

عنترة بن عبدالرحمان الكوفي ٩٦

عن: على الله

عنه: ابنه هارون

عنزة = بنو عنزة، وأرض عنزة ١٠

العنزي = الحسن بن عليل

فاطمة بنت أسد بن هاشم ١٠، ٢٦، ٢٢ فاطمة بنت علي أبي طالب ٥٠ فاطمة بنت عمرو بن عامر بن مخزوم ٢٦ فاطمة بنت محمد سيدة نساء الأمة عليه ٢٨.

۰۵، ۲۲، ۱۰۰، ۱۶۲، ۱۲۵، ۱۲۵ فاطمة بنت مرّة ۲۲ الفرزدق الشاعر ۱۰ فرعون ۲۰۳، ۲۳۷

الفضل بن العباس بن عبدالمطلب ٢٨ أمّ الفضل = لبابة بنت الحارث فضّة النوبية ٨٧، ١٢٢ قارون ٢٠٣

> القاسم بن عبيدالله الهمداني ٧٩ عن: الهيثم بن عدي عنه: محمد بن حماد

القاسم بن محمد بن بشار الأنباري ٨، ١٠٦، ١٢٣ عن: أحمد بن عبيد وإسماعيل بن عبدالله العجلي عنه: ابنه محمد بن القاسم

القاسم بن محمد بن عبدالله ابن رسول الله على ٣٨ القاسم بن الوليد الهمداني الكوفي ٢٢٦

عن: حبة عنه: أبو قيس قبيصة بن ذؤيب المدني الشامي ١ عن: ابن عباس العوّام بن خويلد ٢٩ عون بن جعفر بن أبي طالب ٥٠ عيسى العمري ١٢١ عن: جعفر الصادق عنه: ابنه أحمد

عيسى بن الأشعث ١٧٧ عن: جويبر

عنه: زید بن الحباب عیسی بن جعفر ٦٠ عن: یاسین الزیات

عیسی بن مریم النبی ﷺ ۳۵، ۳۹، ۶۹، ۶۹، ۲۵، ۲۴

عيسى بن يونس السبيعي الكوفي ٨٠ عن: مختار التمّار

عنه: عثان بن عبدالرحمان

أبو عيسى الختلي = موسى بن علي العيشي = عبيدالله بن محمد بن حفص غالب أبو الفرزدق ١٨٩ غامد والغامدي ١٧١

غزوان؛ أبو مالك الغفاري الكوفي ١٣ عنه: إسهاعيل السدى

غفار ١٦٥

الغيداق بن عبدالمطلب = حجل ٢٦، ٢٩

عنه: ابنه عبدالرحمان

قبيصة بن عقبة الكوفي ٢٤٠

عن: سفيان الثوري

عنه: إبراهيم بن شعيب الجرجاني

قثم بن العباس بن عبدالمطلب ٢٨

القحطانيون ١٠

قریش ۱۰، ۱۶ س۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۱، ۳۲، ۳۳،

07. 77\_ /3. 33. /0. 34. /٧/. ٧٧/.

0V1. 3A1. 0 - T. 777. 737

نصی ۱۸

قنير مولى أمير المؤمنين ١٢٢، ٢٠٠، ٢٠٩، ٣٣٢

قيس الرقيات ٢١٦

قيس بن أبي حازم الكوفي ٥٩

عن:على الله

عند: إساعيل بن أبي خالد

قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ١٥٦. ١٥٩

قيس بن عاصم المنقري البصري ١٠

قيس بن هبيرة المرادي ٢٧٩

أبو قيس البجلي ٢٢٦

عن: القاسم بن الوليد

عنه: خالد بن يزيد

قیصر ملك الروم ۲۳۳، ۲۳۷ أبو كبشة وابن أبي كبشة ۳۱، ۳۲

كثير العنزي ٧٥

عن: خزية أبي محمد

عنه: الحسن بن يحيى

كثير بن العباس بن عبدالمطلب ٢٨. ٥٠

کریز بن ربیعة ۲۹

أم الكرام بنت علي بن أبي طالب ٥٠

أبو كريب = محمد بن العلاء

کسری ۲۰۵، ۲۲۱، ۲۳۲، ۲۳۷، ۳۲۹

كعب بن مامة الإيادي ١٠

ابن الكلبي = هشام بن محمد

أم كلثوم بنت عبد ود ٣١٧

أم كلثوم الصغرى والكبرى بنت على ﷺ ٥٠

أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ ٢٩. ٢٨

كليب بن شهاب الكوفي ٣٦٢

عند: ابند عاصم

كميل بن زياد النخعى الكوفى ٥٢، ٦٩

عن:على لل

عنه: عبدالله بن يزيد الصهباني

بنو کنانة ١٥

کندة ۲۰٦

لسابة بسنت الحسارث زوج العسباس بن

عبدالمطلب؛ أم الفضل ٢٨

لبابة بنت عبدالله بن جعفر ٢١٤

لُبنى الخزاعية؛ أُم أبي لهب ٢٦ لخم ٣٠٦ لقمان بن عاد ٢٠٨

ابو لهب بن عبدالمطلب ۲۱، ۲۹، ۴۰، ٤٤ لوط بن يحيى؛ أبو مخنف الكوفى ١٥٨، ١٥٨

عن: سليان بن أبي راشد

ليلى زوج أمير المؤمنين ﷺ ٩١

مارية القبطية ٢٨

مالك نديم جذيمة ٩٥

مالك بن الحارث الأشترُ النخعي ١٠٤، ١٥٩

-771. 3·7. 0·7 · 17- 777

مالك بن نويرة ٩٥

أبو مالك = غزوان الغفاري

المأمون العباسي ٣٥٩

المبرّد = محمد بن يزيد

متمم بن نویرة ۹۵

مجالد بن سعيد الكوفي ٧٩. ٧٥٥

عن: عامر الشعبي

عنه: سلمة بن بلال والهيثم بن عدى

مجاهد بن جبر المكي ٣٨. ٤٩

عن: ابن عباس

عنه: حكيم بن جبير

مجزأة بن محمد البسطامي ١١٩ - - -

عن: محمد بن العلاء 🗀

عنه: محمد بن أحمد مجمع بن سمعان الكوفي AT مجمع بن سمعان الكوفي عن: أبي رجاء عنه: أبو حيّان محمد العبّاداني ۲۹۷

عنه: ابنه عبدالصمد

محمد بن إبراهيم بـن شـعيب؛ أبــو الحســين الغازي الطبري (ش) ٢٤٠

عن: أبيه

محمد بن أحمد ١١٩

عن: مجزأة

عند: محمد بن على بن هاشم محمد بن أجمد بن محمد المقدّمي؛ أبو عبدالله القاضى البغدادي ٥٢، ٢٠٠، ٢٠٩.

عن: العباس بن المقدّم وأبي الخطاب عبدالله بن عبدالرحمان الورّاق

عنه: أبو بكر ابن الأنباري

محمد بن أحمد بن لقمان القبابي السمرقندي ٦٩ عن: على بن نصر

عنه: محمد بن عبدالرحيم السعرقندي محمد بن إدريس الرازي؛ أبو حاتم ٢٩٧ عن: عبدالصمد بن محمد

عنه: أبو محمد الروياني

محمد بن الحسين ٨٩، ١٢٠ عن: أحمد بن جعفر وخلف بن تميم

عنه: الحسن بن علي وعبدالله بن محمد بن

أبي الدنيا

محمد بن حفص بن عمر البصري ابن عائشة ٥٢

عن: عبيدالله بن عمر بن موسي

عند: ابند عبيدالله

محمد بن حماد البغدادي ٧٩

عن: القاسم بن عبيدالله

عنه: ابن دريد

محمد بن خالد بن عبدالله الواسطى ١٩٩

عن: شريك

عند: ابن أبي زكريا

محمد بن زكريا الغلّابي البصري ١٨

عن: عبيدالله بن محمد بن حفص البصري

محمد بن زياد؛ أبو عـبدالله؛ ابـن الأعـرابـي

الكوفي ۲۲، ۹۵

عن: المفضل الضبي

عنه: محمد بن حبيب

محمد بن السائب الكلبي الكوفي ١٠٣، ١٢٣

عن: أبي صالح

عنه: ابنه هشام

محمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب ٥٠

محمد بن إسحاق بن يسار المدني ٤٦، ٩٠

عن: الزهري ويزيد بن زياد

محمد بن أبي بريدة ٦٧

عن: جعفر الصادق الله

عنه: سعيد بن عنبسة

محمد بن أبي بكر ١٥٧ \_ ١٥٩، ١٦٣

محمد بن ثور الصنعاني ٥١

عن: معمر بن راشد

عنه: محمد بن عبيد

محمد بن جرير الطبري (ش) ٣٠٧

عن: أبي كريب

محمد بن جعفر بن أبي طالب ٥٠

محمد بن حبيب البغدادي ٢٢، ٩٥

عن: محمد بن زياد ابن الأعرابي

عند: اليزيدي

محمد بن حسّان الضبي؛ أبو عبدالله ٢٠١

عن: العباس بن محمد

عنه: على بن الحسن

محمد بن الحسن؛ أبو بكر؛ ابن دريد البصري

البــغدادي (ش) ۲۹، ۲۲، ۲۲، ۷۹، ۸۲، ۸۸

A.1. F.1. 071. 187. F.7

عن: إبراهيم بن بسطام وأبي حاتم السجستاني

والحسن بن الخصر والرياشي وعبد الأول بن

مريد ومحمد بن حماد البغدادي وأبي معاذ

محمد بن عبيدالله ٢٠١، ٢٠١

عن: الأصبغ بن نباتة

عنه: رزق الله الكوفي

محمد بن عبيدالله بن عمرو العـتبي البـصري

PF1. 777

عن: سفيان بن عيينة

عنه: محمد بن يونس

محمد بن عثمان بن أبي شيبة الكوفي ٥٩. ٩٣

عن: إبراهيم بن محمد بن مسيمون وسسعيد بسن

عمرو

عنه: محمد بن علي بن هاشم ومحمد بن القاسم

الأنباري

محمد بن عجلان المدنى ٢٤٠

عن: سعيد بن المسيب

عنه: سفيان الثوري

محمد بن عقيل بن أبي طالب ٥٠

محمد بن العلاء ١١٩

عن: جعفر الصادق عليه

عنه: بجزأة

محمد بن العلاء أبو كريب الكوفي ٣٠٧

عن: يحيى بن عبدالرحمان

عنه: محمد بن جريو

محمد بن علي بن الحسين؛ أبو جعفر الباقر علم المعاد

محمد بن سفيان الكوفي ٤٩

عن: عبيدالله بن موسى

عنه: عبدالله بن عمير

محمد بن سلام الجمحي ١٧

محمد بن سيرين البصري ٧٤. ٢٢٥

عنه: خالد الحذاء وهشام بن حسان

محمد بن طلحة التيمي ٣٦٠

محمد بن عبدالرحيم السمرقندي؛ أبـوبكر

177.771

عن: محمد بن أحمد بن لقهان

عنه: علي بن الحسن أو علي بن محمد

محمد بن عبدالعزيز الدينوري ٢٢٦

عن: خالد بن يزيد

عنه: عبدالله بن مسلم

محمد بن عبيد بن حساب الفبري البصري ٥٦

عن: محمد بن ثور

عنه: يحيى بن محمد بن البختري

محمد بن عبيد بن سفيان البغدادي ٧٤

عن: علي بن عاصم

عنه: ابنه ابن أبي الدنيا

محمد بن عبيد بن محمد المحاربي الكوفي ٣٢

عن: معاوية بن عمرو

عنه: عبدالله بن مسلم

فهرس الأعلام . . . . . . . . . . . . . . . . .

VF. OA, T/1. P/1 \_ /Y/. FV/. 781.187

عن: أبيه وعلى الله

عنه: ابنه جعفر الله وعبدالرحمان بن قيس محمد بن على بن خلف العطار ١، ٦٥ عن: أبي حذيفة وحسّان بن أبي شجاع عنه: الناصر للحقّ

محمد الأصغر بن علي بن أبي طالب ٥٠ محمد الأكبر بن على بن أبى طالب؛ ابسن الحنفية ٢٨، ١٠٥، ١٠٥، ٢٨٤، TOE . TOT

محمد بن على بن هاشم [المامطيري] ٥٩. 35, . V. 37 \_ FV, 7A \_ 0A, AA, PA, 18, 3.1, 811, 871, 131, 871, 781, 781.137

عن: أحمد بن موسى وابن أبي الدنيا وعبدالله بن غنّام وعلي بن عباس البجلي ومحمد بن أحمد ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة

محمد بن عمر بن على بن أبي طالب ١٤١ عن: أبيه

عنه: محمد بن نعيم

محمد بن عمرو بن عقلمة المدني ٤٧ عن: أبي سلمة بن عبدالرحمان

محمد بن عيسى الدامغاني الرازي ١٧٦ عن: أبي الصلت عنه: أحمد بن هاشم

> محمد بن الفتح المروزي ١٨٨ عن: إسماعيل بن إسحاق

> > عند: محمد بن هارون

محمد بن الفضل [الشعراني] أبوبكر [البيهقي] (ش) ۸۱

عن: إسحاق بن إبراهيم المروزي ابن راهويه محمد بن الفضل البغدادي ١٣٤ عن: أحمد بن إبراهيم

عنه: أحمد بن محمد بن سعيد

محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي ١٠٠ عن: عطاء بن السائب

عنه: هارون بن إسحاق

محمد بن القاسم أبو بكر ابن الأنباري (ش)٨. 10. 70. 75. 85. 78. 88. 5.1. 771. PY1. 701. 151. .... A.Y. P.Y. 117. 097. 197. 7.7. 117. 777. 777 .700

عن: أحمد بن محمد وأحمد بن يحيى ثعلب النحوي والحسن بن عليل العنزي وأبيد القاسم بن محمد الأنباري ومحمد بسن أحمد المقدمي ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن يونس عن: محمد بن الفتح المروزي محمد بن هاشم (ش) ٩٦ عن: عبدالرحمان بن سلمة محمد بن هشام أبو محلّم الأهوازي ٢٨١ عنه: المبرّد

محمد بن يزيد؛ أبو العباس المبرّد البصري البغدادي ٥٢، ١٦١، ١٦١، ٢٣٢ عن: محمد بن هشام

محمد بن يونس الكديمي البصري ١١٣، ٣٦٢ عن: عبدالله بن عبدالوهاب والعتبي

عنه: محمد بن علي بن هاشم ومحمد بن القاسم أبو محمد الروياني (ش) ۲۹۷ عن: أبي حاتم الرازي

> مختار بن نافع التمّار الكوفي ٨٠ عن: أبي مطر البصري

> > عنه: عیسی بن یونس

مرحب اليهودي ١٠

المرقال = هاشم الزهري ٣٠٥

مروان بن الحكم ٣٠٥

مروان بن معاوية الفزاري الكوفي ٩١

عن: الربيع بن حسان عنه: خلف بن سالم

مريم العذراء ﷺ ٣٥٨

المستورد بن قدامة ٣٤٥

الكديمي وموسى بن عيسى الختلي ويحميى بسن محمد بن البختري

محمد بن كعب القرظي الكوفي المدني عــمّن سمع أمير المؤمنين ٩٠

عنه: يزيد بن زياد

محمد بن مسلم الزهري المدني الشامي ٤٦ عن: أبي بكر بن عبدالرحمان

محمد بن منصور المرادي الكوفي ٩٢

عن: أحمد بن عيسي

عنه: الناصر للحقّ

محمد بن مهران الجمّال الرازي ١٥

عن: الوليد بن مسلم

عنه: أحمد بن هاشم

محمد بن ميمون الزعفراني الكوفي ٨٥

عن: جعفر الصادق عليه

عنه: خلف بن سالم

محمد بن نعيم المدني ١٤١

عن: محمد بن عمر بن علي

عنه: أبو عقيل

محمد بن هارون؛ أبو بكر الرويــاني الطــبري الرازي (ش) ٣٢. ٩٤. ٢٢٦

عن: عبدالله بن مسلم

محمد بن هارون بن عبدالله؛ أبـو حــامد ابـن البغدادي (ش) ۱۸۸

مسعر بن كدام الكوفي ٨٤

عن: أبي بحر

عنه: وكيع

مسلم بن عمران البطين الكوفي ٦٦

عن: عزرة القيمي

عنه: منصور بن المعتمر

المسيح الله = عيسى بن مريم

المشركون والشرك ٣٠، ٣٩، ٤١، ٤٦، ٤٨

أبو مطر البصري =عمرو بن عبدالله الجهنى ٨٠

عن: على الله

عنه: مختار التمَّار

مطرف بن عبدالله ۸۰

المطلب أبو الحارث ١٩

ينو المطلب ٤٠

المطلب بن عبدالله بن حنطب المدنى ٣٢

عند: الأوزاعي

معاذ بن العلاء بن عمار المازني البصري ٩٨

عن: أبيه

عنه: أبو عاصم الضحاك بن مخلد

أبو معاذ ٦٢

عن: دماد

عنه: ابن درید

معاویة بن أبي سفیان ٤، ٢٩، ٤٤، ٤٥، ٦٢، ١٥٥، ١٥٨، ١٥٩، ١٦١، ١٦٣، ١٦٥،

171. 771. 671. 187. 387. 3-7.

٥٠٣ ٢٠٦ ٢٢١ ٠٥٣

معاوية بن عمرو الأزدي الكوفي البغدادي ٣٢

عن: أبي إسحاق الفزاري

عنه: محمد بن عبيدالحاربي

معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي ٢٠٠

عن: أبيه

عنه: ابنه عبدالله

معبد بن العباس ۲۸

معتب بن أبي لهب ٢٩

المعتزلة ٣٥٧، ٣٥٨

معمر بن راشد البصري ٥١

عن: وهب بن عبدالله

عنه: محمد بن ثور

معمر بن المثنى؛ أبو عبيدة البـصري النـحوي

75.037

عنه: داماد أبو غسان

المغيرة بن الحارث بن عبدالمطلب ٢٩

المغيرة بن سلمة المخزومي البصري ٨١

عن: هشيم

عنه: إسحاق بن راهويه

بنو المغيرة ٥١

المفضّل الضبّي ٢٢. ٩٥

المقداد بن الأسود ٢٦

موسى بن عمران الكليم وأخسوه هــارون الله المحاد ١٢٤، ٤٦، ٢٩

أبو موسى الأشعري ٤. ٣٤٥

ميسرة غلام خديجة ٣٥

ميسرة بن شريح الكندي ٢٠٠

عن: أبيه شريح القاضي

عنه: ابنه معاوية

میکائیل ﷺ ۹۷

ميمون بن مهران الجزري الرقي الكوفي ١٣٢ عن: أبي الأسود

ميمونة بنت الحارث زوج النبي ﷺ ٢٨

ميمونة بنت علي ﷺ ٥٠

النابغة الجعدي الذبياني ١٠١، ٢٢٤

الناصر للحقّ: الحسن بن علي بن الحسن العلوى ١، ٢، ٦٥، ٩٢

عن: أبيه ومحمد بن علي بن خلف ومحمد بـن منصور المرادي

الناكثون والقاسطون والمارقون ۱۲۲، ۱۵۳ نتيلة النمرية؛ أم العباس بن عبدالمطلب ۲۰، ۲۰ النجاشي ملك الحبشة ۳۹، ۲۵، ٤٦

النزّال بن سبرة الكوفي ١٧٧

عن: أمير المؤمنين علي الملا

عنه: الضحاك بن مزاحم

النصاري والنصرانية ٤٦، ٢٧١

المقوقس ٣٨

المقوم بن عبدالمطلب ٢٦، ٢٩

ابن ملجم = عبدالرحمان بن ملجم

المنافقون ٥٩

منصور بن زاذان الواسطي ٨١

عن: أمير المؤمنين علي الملا

عنه: هشيم

منصور بن عمّار الواعظ ۱۸۸

عن: عبدالله بن لهيعة

عنه: إسهاعيل بن إسحاق

منصور بن المعتمر الكوفي ٦١

عن: مسلم البطين

عنه: جرير بن عبدالحميد

المهاجرون والأنصار ١٧٤

المهدي الله ٤٩. ١٢٤

الموالى = العجم

موسى الكاظم بن جعفر الصادق بـن مـحمد

الباقر 魁 ١٧٦

عن: أبيه

عنه: ابنه علي الرضا

موسى بن علي الختلي؛ أبو عيسى البغدادي ٦٣

عن: زكريا بن يحيى الساجي

عنه: ابن الأنباري

أبو النضر الفقيه العجلي = إسماعيل بن عبدالله النضر بن كنانة ١٥

أبو نضرة ٢٣٤

نعيم بن دجاجة الأسدي الكوفي ٢٤٨

نفطويه = إبراهيم بن محمد الواسطي النحوي

نفيسة بنت علي الله ٥٠

نفيل بن حبيب الخثممي ٢٠

بنو نمر والنمري ١٠٠

نمرود ۲۳۳

نوح نبي الله ۲۲۷ ـ ۱۷۸، ۱۷۸ ـ ۲۲۸ ـ ۲۲۸ نوح بن قيس البصري ۷۸

عن: سلامة الكندي

عنه: يزيد بن هارون

نوف بن عبدالله البكالي ٢٣١

نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب ٢٩

أبو نيزر ۲۸۱

هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي ١٠٠

عن: محمد بن فضيل

عنه: عبدالملك بن هارون

هارون بن عنترة الكوفي ٩٦

عن: أبيه

عنه: ابنه عبدالملك

هاشم بن البريد الكوفي ١٢٨، ١٧٩، ١٨٢، ١٨٣

عن: أبي الجارود وأبي الجحاف وعبدالرحمان بن قيس

عنه: ابنه على

هاشم وبـنو هـاشم ١٤ ـ ١٧، ١٩، ٢٩. ٢٩.

٠٤، ٥٥١، ٢٢٢

هالة بنت وهيب بن عبد مناف ٢٦

هامان ۲۰۳

أم هانئ بنت أبي طالب ٢٦. ٤٢. ٤٣ أم هانئ بنت علي بن أبي طالب ٥٠

هبيرة بن أبي وهب المخزومي ٢٦، ٤٢

هبيرة بن يريم الكوفي ٩٦

عن: الحسن المجتبى الله

عنه: أبو إسحاق السبيعي

أبو هريرة ٤٧

عنه: أبو سلمة بن عبدالرحمان

هشام بن حسان البصري ٢٢٥

عن: محمد بن سيرين

هشام بن محمد بن السائب الكلبي؛ أبو المنذر ۲۰۸، ۱۰۳، ۱۰۳

عن: أبيه

عنه: أحمد بن عبيد والحسن بن عبدالرحمان

والخضر وعلي بن الصباح

هشام بن وهب ۱۲۰

عن: عبدالكريم بن هارون

عنه: أحمد بن جعفر

هشيم بن بشير الواسطى ٨١

عن: منصور بن زاذان

عنه: المغيرة بن سلمة

هلال بن خباب العبدي البصري المدائني ٨٣

عن: عمر

عنه: ثابت بن يزيد

همتام ٣٤٩

همدان والهمدانيون ۸۵، ۱۲۸، ۳۰۷\_ ۳۰۷

هند؛ أبو هالة زوج خديجة ٣٥

هند بن أبي هالة ٣٨

الهيثم بن الربيع البصري ٢٠٩

عنه: أبو الخطاب البصري

الهيثم بنعدي الطائي المنبجي الكوفي المكي ٧٩

عن: مجالد

عنه: القاسم بن عبيدالله

واثلة بن الأسقع الليثي الشامي ١٥

عن: رسول الله ﷺ

عنه: شدّاد أبو عهّار

وحشي الحبشي قاتل حمزة ٢٩

ورقة بن نوفل ٣٧

وكيع بن الجرّاح الكوفي ٨٤

عن: مسعر بن كدام

عنه: خلف بن سالم

الوليد بن صالح الجزري البغدادي ٦٥

عنه: حسّان بن أبي شجاع

الوليد بن عبدالملك ٣١٤

الوليد بن عقبة ١٥٨

الوليد بن مسلم الدمشقى ١٥

عن: عبدالرحمان بن عمرو الأوزاعي

عنه: محمد بن مهران

وهب بن عبدالله الكوفي ٥١

عن: عامر بن واثلة

عنه: معمر بن راشد

وهب بن عبد مناف بن زهرة ٣٢

ياسين بن معاذ الزيات ٦٠

عن: الأعمش وخطّاب

عنه: عيسي بن جعفر

یافث بن نوح ۱۷٦

يحصب ٣٠٦

يحيى بـن عـبد الرحـمان الأرحـبي الكـوفي

۸۷، ۷۰۳

عن: إبراهيم بن يوسف ويزيد بن هارون

عنه: أبو الحسن الطبري وأبو كريب محمد بن

العلاء

يحيى بن عبدالله بن الحسن الحسنى ١٢٤

عن: أبيه

عنه: الحسن بن إبراهيم

عنه: أحمد بن محمد أبو الحسن العروضي يعقوب بن أبي سلمة الماجشون المدني ٧٠ عن: عبدالرحمان بن هرمز الأعرج عنه: ابنه يوسف

يعلى بن أُمية؛ ابن منيّة المكي ٣٥٦ يعلى بن عبيد الكوفى ٨٢

عن: أبي حيّان التيمي

عنه: خلف بن سالم

يعوق ويغوث ٢٢٦

اليهود ٣٢\_ ٣٤، ٢٦، ٩٠، ٢٠٠، ٢٧١، ٣٠٨

يهودا بن يعقوب ١٧٦

يوسف ٧٠

يوسف بن إسحاق السبيعي ٣٠٧

عن: جدّه أبي إسحاق

عنه: ابنه إبراهيم

يوسف بن يعقوب النبي ﷺ ٢١٢

يوسف بن يعقوب الماجشون المدنى ٧٠

عن: أبيه

عنه: داود بن عمر و

يونس بن عبيد العبدي البصري ٧

عن: الحسن البصري

يحيى بن علي بن أبي طالب ٥٠ يسحيى بسن المتوكل؛ أبو عقيل المدني البغدادي ١٤١

عن: محمد بن نعيم

عنه: عبدالعزيز بن بحر

يحيى بن محمد بن البختري؛ أبو زكريا البغدادي ٥١

عن: محمد بن عبيد بن حساب

عنه: ابن الأنباري

يحيى بن هاشم أبو زكريا الكوفي ٢

عن: أبي الجارود

عنه: على بن الحسن بن على

أبو يحيى ١٥١، ٢٠٩، ٢١٤

عن: أبي سعيد المكفوف

يزيد بن زياد المدني ٩٠

عن: محمد بن كعب

عنه: محمد بن إسحاق

یزید بن هارون ۷۸

عن: نوح بن قيس

عنه: يحيى بن عبدالرحمان

اليزيدي = عبيدالله بن محمد ٢٢، ٩٥

عن: محمد بن حبيب

## فهرس الأمكنة والأزمنة

بيت المال بالكوفة ٩٨، ٩٣

بيت المقدس ٢٢٧

تبوك ١٥٨

تهامة ٢٠

الجبّانة ٥٢

الجحفة ٢٢٦

الجزيرة ١٥٩

الجمل (وقعة الجمل) ١٦٠. ٣٠٩. ٣٣٣.

307\_ X07. . FT. 1 FT

جیحان ۲۵۳

الحبشة ٤٦، ٤٧، ٨٤، ١٦٤

الحجاز ٣١٩

حجر إسماعيل ٢٤

الحرم ٣٦

حروراء ٥١

حضرموت ۱۹۰

الأبطح ٤٤

أُحد ٢٩، ٣٢. ٤٤، ١٢٤

أفريقية ٢٨

الأنبار ١٧١

الأهواز ٣٢٦

أيوان كسرى بالمدائن ١٣٣

بدر ۲۹، ۳۸، ٤٤، ۸٤، ۱۵، ۳۲۳

برهوت ۱۹۰

البصرة ۸۰، ۱۲٤، ۱۷۵، ۱۷۵، ۳۱۹، ۳۵۳

TOX\_

بُصری ۳۳

بغداد ۲۲، ۲۵۵

البغيبغة ٢٨١

بيت الله الحرام ٢٣. ٣٦. ٤٤، ١٦٥، ٣٢٢

بيت رسول الله ﷺ ٩٠

بيت علي اللكوفة ٢٨٤. ٢٨٤

| o.• Y                                         | فهرس الأمكنة والأزمنة                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| صنعاء ۲۵، ۱۲۲                                 | حنین ۲۹، ۲۷۵                         |
| الطائف ۲۸، ۳۸                                 | الحوض ۱۵۰، ۱۸۰                       |
| الطف ٥٠                                       | الحيرة ٤٤، ٩٥، ١٧٢                   |
| العراق ١٠٠، ١٥٥، ١٦١، ٣١٩                     | الخندق ٣١٧                           |
| العرج ٤٨                                      | خیبر ۱۰، ۷۷، ۳۰۸، ۳۳۴                |
| العرش ٦٤                                      | دار الندوة ٤١                        |
| العسكر ٨٠                                     | الديلم ١٨٣                           |
| عين أبي نيزر ٢٨١                              | ذو المجاز ٣٢                         |
| غدير خم = حديث الغدير                         | الرحبة بالكوفة ١٢٨                   |
| غزّة ۱۹                                       | الركن: ركن بيت الله ٣٠٦              |
| غزوة ذات العشيرة ٢٨٢                          | زمزم ۲۹، ۳۱، ۱۹۰                     |
| فارس ۲۹۳                                      | سمرقند ۲۸                            |
| الفرات ۲۰، ۲۵۳                                | السواد ١٥٣                           |
| القادسية ٣٣٥                                  | سیحان ۲۵۳                            |
| قبر فاطمة عليمًا ١٤٥، ١٤٥                     | الشام ٤، ١٩، ٢٠، ٢٨، ٢٩، ٤٤، ٢٢، ٥٥، |
| قبر النبي ﷺ ۱٤۲<br>قصر الإمارة بالكوفة ٤٤، ٨٧ | 001. PO1. 171. 0Y1. 3Y1. FAY. A0Y    |
| القلزم ۱۵۹                                    | الشعرى العبور ٣٢                     |
| القمر ٥١                                      | الشورى ۱۹۸                           |
| الكعبة ۲۰، ۲۱، ۲۲، ٤٠                         | الصراط ١٨٠                           |
| الكوفة ٩٣، ١٢٢، ٢٤٠، ٣٤٣                      | الصفراء ٢٩                           |
| اللّات والعزّى ٣٣                             | الصفة ١٠٠                            |
| المــدينة ۱۹، ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۱۵۸،            | صفّین ۲۹، ۱۰۰، ۱۳۳، ۱۵۹، ۲۰۰، ۳۰۰،   |

777. V37. X07. P07

177, 717, 977, 677

نجد ۱۲۲

النخيلة ١٧١

النهر (النهروان) ۲۳۳

النيل ٢٥٣

هراة ٣٤٥

واقصة ١٧٢

يثرب = المدينة

يعوق ويغوث ٢٢٦

اليمن ۲۰، ۲۸، ۲۰۷

ينبع ٨٤

المسجد الحرام 22

مسجد رسول الله अ٠

مسجد الكوفة ٦٠. ٨٠، ١٨٥، ٢٢٦ \_ ٢٢٨ نسر (أحد الأصنام) ٢٧. ٢٨

المشرق والمغرب ٦٤

المشعر الحرام ٢٣

مصر ۱۵۳ ـ ۱۹۰، ۱۹۳

المغرب ٦٤، ١٧٢

المقام = مقام إبراهيم 機 ٢٠٦

مكة المكرمة ١٧، ١٩، ٢٠، ٢٥، ٢٩، ٣٠. اليرموك ١٦٢

77. 07. 17. 73. 371

منی ۲۹

مؤتة ٤٦

## فهرس الكتب

الإنجيل ٢. ٤٨. ١٢٠

التوراة ٢. ١٢٠

القرآن ۱، ۲، ۱۲، ۶۲، ۵۱، ۵۲، ۹۲، ۱۱۲،

• 71. 371. 771. 701. P01. 7V1. 0 P1. A77. 717. A17. A77. P37.

707. VOT

## فهرس مصادر التحقيق

- \_الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (\_٢٨٧) ط الرياض ٦ج.
  - \_الأتباع لابن أبي العز الحنفي (٧٩٢).
- \_ الأحاديث الطوال للطبراني (\_٣٦٠) مطبوع في المجلد الأخير من المعجم الكبير.
  - \_الاحتجاج للطبرسي (ق٦) ٢ج ط قم.
  - \_الأحكام للآمدي (\_٦٣١) ٢ج ط بيروت.
  - \_أحكام القرآن للجصّاص (٧٠٠) ٥ج ط بيروت.
  - \_إحياء علوم الدين للغزالي (٥٠٥) ٥ج ط بيروت.
  - \_ أخبار الدولة العباسية لمؤلف مجهول (ق٣) ١ج ط بيروت.
    - \_أخبار الزمان للمسعودي (ــ٣٤٥) اج ط بيروت.
    - \_ الأخبار الطوال للدينوري (٢٨٢) ١ج ط القاهرة.
      - \_أخبار القضاة لوكيع (٢٠٦-) ٣ج ط بيروت.
    - ـ أخبار مكة للفاكهي (٢٨٠) تقريباً ٥ج ط بيروت.
      - ـ الأخبار الموفقيات: الموفقيات.
      - \_اختيار معرفة الرجال: رجال الكشي.
      - \_الاختصاص للمفيد (\_٤١٣) ١ج ط قم.
  - الاختياران (الأصمعيات والمفضّليّات) للأخفش الأصغر (٣١٥) ط بيروت.

- \_الإخوان لابن أبي الدنيا (\_٢٨١) اج ط دار الاعتصام.
- ـ أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني (١٦٢٠) ١ج ط بيروت.
  - ـ أدب الدنيا والدين للماوردي (ـ ٤٥٠) ١ج ط بيروت.
    - ــالأدب المفرد للبخاري (ـــــ۲۵٦) ٦ج ط بيروت.
- الأربعين عن الأربعين في فضائل على أمير المؤمنين للخزاعي (ق٥) ١ج ط طهران.
  - الأربعون لابن أبي الفوارس (مطبوع في سلسلة ميراث حديث شيعة بقم)
    - ـ الأربعون في إمامة الأئمة الطاهرين للشيرازي (ـ١٠٩٨) ١ج ط قم.
- \_الأربعون المنتقى للحاكمي القزويني الطالقاني (\_٥٩٠) مطبوع في قم ضمن العدد الأول من مجلة تراثنا.
  - -الإرشاد للمفيد (-٤١٣) ٢ج ط قم.
  - ـ أسباب النزول للواحدي (ـ٤٦٨) ١ج ط بيروت.
  - ـ الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبدالبر (٣٦٣) ٤ج ط بيروت.
    - \_أُسد الغابة لابن الأثير (\_٦٣٠) ٥ج ط بيروت.
      - ـ الأسماء والصفات للبيهقي (ـ٤٥٨) ط جدّة.
    - ـ الأشباه والنظائر للخالديين من أشعار المتقدمين ط القاهرة.
      - \_الاشتقاق لابن دريد (\_٣٢١) من المكتبة الشاملة.
        - \_ الأشعثيات (الجعفريات) (ق٤) ١ج ط الهند.
        - \_الإصابة لابن حجر (ـ۸۵۲) ٨ج ط بيروت.
    - \_إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث لابن قتيبة (٢٧٦-) ١ج.
      - \_ إصلاح غلط المحدثين للبستي (ـ٢٨٨) ط بيروت.
        - \_الأضداد لابن الأنباري (٣٢٨) ١ج ط الكويت.
      - \_إعانة الطالبين للدمياطي (\_١٣١٠) ٤ج ط بيروت.
  - \_ الاعتبار وسلوة العارفين للجرجاني ٦ج، ط مؤسسة الإمام زيد الشهيد \_عمّان \_

- الاعتصام بحبل الله المتين للقاسم بن محمد (ق١١) ٥ج ط اليمن.
  - \_اعتقاد السنة: شرح أصول اعتقاد أهل السنة.
    - \_اعتلال القلوب للخرائطي (٣٢٧).
  - \_إعجاز القرآن للباقلاني (٢٠٣٠) ١ج ط مصر.
- \_ إعلام الموقّعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية (٧٥١) ٤ج ط بيروت.
  - \_ إعلام الورى للطبرسي (١٥٤٨) ٢ج ط قم.
  - ـ أعيان الشيعة للأمين العاملي (١٣٧١) ١٠ج ط بيروت.
  - ـ الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني (٢٥٦) ٢٤ج ط دار الكتب المصرية.
    - ــ الأم للشافعي (ــ ٢٠٤) ٢ج ط بيروت.
    - ـ الأمالي لابن دريد (ـ٣٢١) ١ج ط الكويت.
    - \_ الأمالي الخميسيّة للمرشد بالله (\_٤٧٩) ٢ج ط بيروت.
      - \_ أمالي الصدوق (ـ ٣٨١) ١ج ط قم.
      - \_أمالي الطوسي (\_٤٦٠) اج ط قم.
      - \_أمالي المحاملي (ـ٣٣٠) ١ج ط الأردن.
- \_ أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) للمرتضى (\_٤٣٦) ٢ج ط بيروت.
  - \_أمالي المفيد (\_٤١٣) ١ج ط قم.
  - ـ الأمالي والنوادر لأبي علي القالي وذيله (٣٥٦) ٣ج ط بيروت.
    - ـ الإمامة والسياسة لابن قتيبة (٢٧٦) ١ج ط مصر.
    - \_أمثال الحديث للرامهرمزي (ـ٣٦٠) اج ط استانبول.
    - الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلّام (٢٢٤) ١ج ط بيروت.
      - \_الأنساب للسمعاني (\_٥٦٢) ٥ج ط بيروت.
- ـ أنساب الأشراف للبلاذري (ــ ٢٧٩) ١٠ج ط بيروت. واستفيد أيضاً ممّا طبع من أجزائه مستقلاً ببيروت ومصر وقم

- \_أنساب العرب للقطب ١ج.
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر النيسابوري المكي (-٣١٩) ط الرياض.
  - \_الإيضاح لابن شاذان النيسابوري (٧٦٠-) ١ج ط طهران.
    - ـ الإيمان للعدني ابن أبي عمر (٢٤٣) ١ج ط الكويت.
      - \_إيمان أبي طالب للمفيد (\_٤١٣) ٦ج ط بيروت.
      - ـ بحار الأنوار للمجلسي (ـ ١١١٠) ١١٠ج ط طهران.
      - \_البحر الزخّار للبزار (\_٢٩٢) ٩ج ط المدينة المنورة.
        - ـ بحر العلوم للسمرقندي (٣٧٥) ١ج ط بيروت.
          - \_البحر المحيط للزركشي (٧٩٤) ٤ج.
        - \_ بداية الهداية للغزالي (٥٠٥) من المكتبة الشاملة.
      - \_البداية والنهاية لابن كثير (\_٧٧٤) ١٥ج ط بيروت.
  - ـ البرهان في علوم القرآن للزركشي (ـ٧٩٤) ٤ج ط بيروت.
    - \_ بشارة المصطفى للعماد الطبري (٥٢٥) ١ج ط قم.
      - \_بصائر الدرجات للصفّار (٢٩٠-) ١ج ط قم.
    - \_البصائر والذخائر للتوحيدي (١٤١٤) ١٠ج ط بيروت.
  - \_ بغية الباحث في زوائد مسند الحارث بن أبي أُسامة المتوفى سنة ٢٨٢ اج ط القاهرة.
    - ـ بلاغات النساء لابن طيفور (ـ ٢٨٠) اج ط قم.
    - \_ بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبدالبر القرطبي (ـ٤٦٣) ٣ج ط بيروت.
      - \_البيان والتبيين للجاحظ (٢٥٥-) ٤ج ط بيروت.
      - ـ تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (١٢٠٥) ١٠ج ط بيروت.
        - ـ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ط القاهرة.
        - ـ تاريخ الإسلام للذهبي (ـ٧٤٨) ٥٢ ط بيروت.

- ـ تاريخ بغداد للخطيب (ـ٤٦٣) ١٤ج ط بيروت.
  - ـ تاريخ ابن خلدون (ـ۸۰۸) ١٤ج ط بيروت.
  - ـ تاريخ الخلفاء للسيوطي (ـ٩١١) ط بيروت.
- ـ تاريخ دمشق لابن عساكر (ـ٥٧١) ٨٠ج ط بيروت. واستفيد أيضاً ممّا طبع منه مستقلاً ببيروت وقم من ترجمة أمير المؤمنين والحسن والحسين وزين العابدين والباقر ﷺ
  - ـ تاريخ طبرستان لابن اسفنديار (\_٦٣٠) ١ج ط طهران.
  - ـ تاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك (ـ٣١٠) ١٠ج ط بيروت.
    - ـ التاريخ الكبير للبخاري (٢٥٦-) ٨ج ط بيروت.
    - ـ تاريخ المدينة المنورة لابن شبة (٢٦٢-) ٤ج ط قم.
  - ـ تاريخ نيسابور (منتخب سياق تاريخ نيسابور) للفارسي ١ج ط قم.
    - ـ تاريخ واسط لبحشل (٢٩٢-) ١ج ط بيروت.
    - ـ تاریخ یحیی بن معین (۲۳۳-) ۲ج ط بیروت.
      - ـ تاريخ اليعقوبي (ـ ٢٨٤) ٢ج ط بيروت.
    - ـ تأويل الآيات الظاهرة للنجفي (ق١٠) ٢ج ط قم.
    - ـ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (٢٧٦ـ) ٦ج.
    - ـ التبيان في تفسير القرآن للطوسي (ـ ٤٦٠) ١٠ج ط بيروت.
    - ـ تبيين كذب المفتري لابن عساكر (١٥٧١) ١ج ط بيروت.
      - ـ تحف العقول عن آل الرسول للحرّاني (ق ٤) ١ج ط قم.
      - ـ التدوين في أخبار قزوين للرافعي (ـ٦٢٣) ٤ج ط الهند.
        - ـ تذكرة الحفّاظ للذهبي (٧٤٨) ٤ج ط بيروت.
    - ـ التذكرة الحمدونية لابن حمدون (١٠٥٥) ١٠ج ط بيروت.
      - ـ تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي (ـ٦٥٤) ٢ج ط قم.
  - ترتيب إصلاح المنطق لابن السكيت الدورقي الأهوازي (-٢٤٦) ط مشهد الرضا.

ـ تصحيفات المحدثين للعسكري أبي أحمد (٢٨٢) ١ج ط بيروت.

\_التعازي والمراثى للمبرّد (ـ٧٨٥) ١ج من المكتبة الشاملة.

ـ تفسير آية المودّة للخفاجي (١٠٦٩) ١ج ط قم.

ـ تفسير البغوي: معالم التنزيل (١٦٠٥) ٤ج ط بيروت.

\_ تفسير الثعلبي: الكشف والبيان (٧٤٠) ١٠ج ط بيروت.

ـ تفسير ابن أبي حاتم الرازي (ـ٣٢٧) ١٤ج ط بيروت.

ـ تفسير الحبري (ـ٢٨٦) اج ط بيروت.

ـ تفسير السمرقندي: بحر العلوم.

\_ تفسير السمعاني أبي المظفر (٤٨٩-) ٢ج ط الرياض.

\_ تفسير الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن للطبري (ـ٣١٠) ١٥ج ط بيروت.

ـ تفسير العيّاشي (ـ٣٢٠) تقريباً ٣ج ط قم.

ـ تفسير أبي الفتوح الرازي: روح الجنان (ق٦) ٥ج ط قم وأيضاً الطبعة الحديثة بمشهد الرضا.

ـ تفسير فرات الكوفي (٣٣٠-) تقريباً ١ج ط طهران.

ـ تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (١٧١-) ٢٠ج ط بيروت.

ـ تفسير القمي وذيوله (ق ٤ و ٥) ٢ج ط قم.

\_التفسير الكبير للفخر الرازي: مفاتيح الغيب (١٠٦-) ٣٢ج ط بيروت.

ـ تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (٧٧٤) ٤ج ط بيروت.

ـ التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري الله ١ج ط قم.

\_التمحيص لابن همّام (٣٣٦-) ١ج ط قم.

\_التمهيد لابن عبدالبر القرطبي (٢٢٥) ٢٤ج ط المغرب.

\_ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني (-٤٠٣) اج ط بيروت.

\_ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: مجموعة ورّام ابن أبي فراس المالكي الأشتري (ــ ٦٠٥) ١ج ط بيروت.

- ـ تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيّين للحاكم الجشمي البيهقي (ـ ٤٩٤) ١ج ط قم.
  - ـ التنبيه والإشراف للمسعودي (٢٤٦-) ١ج ط القاهرة.
  - ـ تهذيب الآثار للطبري (ــ٣١٠) ٦ج ط مصر ودمشق.
    - ـ تهذيب الأحكام للطوسي (ـ ٤٦٠) ١٠ج ط طهران.
  - ـ تهذيب التهذيب لابن حجر (ـ٨٥٢) ١٠ج ط بيروت والهند.
    - ـ تهذيب الكمال للمزّي (ـ٧٤٢) ٣٥ج ط بيروت.
      - ـ تهذيب اللغة للأزهري (ـ٣٧٠) ١٨ج ط مصر.
    - ـ التواضع والخمول لابن أبي الدنيا (ـ٢٨١) ١ج ط بيروت.
      - \_التوبة لابن أبي الدنيا (\_٢٨١) من المكتبة الشاملة.
        - ـ التوحيد للصدوق (ـ ٣٨١) ١ج ط قم.
- - \_الثقات لابن حبّان (٢٥٤-) ١٠ج ط الهند.
  - ثواب الأعمال للصدوق (-٣٨١) ١ج ط قم.
  - ـ جامع الأخبار للسبزواري (ق٧) ١ج ط قم.
  - ـ جامع البيان: تفسير الطبري (ـ٣١٠) ١٥ج ط بيروت.
  - ـجامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر الأندلسي (ـ٤٦٣) ٢ج ط بيروت.
    - ـ جامع المسانيد لابن كثير (ـ٧٧٤) ٤١ج مع تتمة والمقدمة ط بيروت.
      - ـ جزء نافع بن أبي نعيم لابن المقرئ (٣٨١) ١ج ط مصر.
        - \_الجعديات: مسند ابن الجعد (٢٣٠) ٢ج ط الكويت.
- ـ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي للمعافى بن زكريا النـهروانـي (ــ٣٩٠) ط بيروت.
  - ـ جمع الجوامع للسيوطي (١٩١١) ٢ج ط الهند.

- \_الجمل للمفيد (\_٤١٣) اج ط قم.
- ـ جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي (ق٢) ١ج ط بيروت.
- ـ جمهرة الأمثال للعسكري أبى هلال (ــ٤٠٠) تقريباً ٢ج ط بيروت.

  - \_جمهرة النسب للكلبي (٢٠٤) ١ج ط بيروت.
- ـ جواهر المطالب في مناقب الإمام على بن أبي طالب للدمشقي (ـ٨٧١) ٢ج ط قم.
- \_الجوهرة في نسب الإمام على وآله للتلمساني البرّي (١٤٦-) تقريباً ١ج ط بيروت.
  - \_الحاوي الكبير للماوردي البصري (ـــــــــــ ط بيروت.
- \_الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية لابن حميد المحلّي (٢٥٢) ٢ج ط دمشق.
  - \_الحلم لابن أبي الدنيا (٢٨١-) ١ج ط القاهرة.
  - ـ حلية الأولياء لأبي نعيم الإصبهاني (ـ ٤٣٠) ١٠ج ط بيروت.
    - \_حياة الحيوان الكبرى للدميري (١٠٨-) ٢ج ط مصر.
      - \_الحيوان للجاحظ (\_٢٥٥) ٧ج ط بيروت.
      - \_خزانة الأدب للبغدادي (١٠٩٣) ١٣ج ط القاهرة.
    - \_خصائص الأئمة للرضي (-٤٠٦) اج ط مشهد الرضا.
- \_خصائص أمير المؤمنين للنسائي (٣٠٣-) ١ج ط قم، وربما استفيد من طبعة بيروت.
  - \_خصائص الوحى العبين لابن بطريق الحلّي (١٠٠-) ١ج ط طهران.
    - \_الخصال للصدوق (ـ٣٨١) اج ط قم.
  - \_الدرّ المنثور في التفسير المنثور للسيوطي (١٩١٠) ٨ج ط بيروت.
  - \_الدرّ النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم للعاملي الشامي (ق٧) اج ط قم.
  - \_ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة للمدني الشيرازي (- ١١٣٠) ١ج ط بيروت.

- \_الدعاء للطبراني (ـ٣٦٠) ٣ج ط بيروت. وربما استفيد من طبعة أخرى وهي في مجلد واحد.
- دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام للمغربي (\_٣٦٣) ٣ج ط القاهرة.
  - \_الدعوات للراوندي (\_٥٧٣) اج ط بيروت.
  - ـ دلائل الإمامة للطبري الصغير (ق٥) ١ج ط قم.
    - ـ دلائل النبؤة للبيهقي (ـ8٥٨) ٧ج ط بيروت.
  - \_دلائل النبوة (المختصر) لأبي الإصبهاني (ــ٤٣٠) اج ط بيروت.
    - \_ديوان أبي تمّام (\_٢٣١) ٦ج ط بيروت.
    - ـ ديوان السيد الحميري (ـ ١٨٠) تقريباً ٦ج ط بيروت.
      - ـ ديوان ذي الرمّة (ـ١١٧) ٣ج ط دمشق.
      - ـ ديوان أبي العتاهية (ـ ٢١٠) ٦ج ط بيروت.
      - ـ ديوان عمر بن أبي ربيعة (\_٩٣) اج بيروت.
        - ـ ديوان الفرزدق (ـ ١١٠) ٦ج ط بيروت.
  - ـ ديوان المعاني لأبي هلال العسكري (ـ٤٠٠) تقريباً ٦ج ط بيروت.
  - ـ ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي للمحب الطبري المكي (ـ ٦٩٤) ١ج ط بيروت.
    - ـ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام (ـ٥٤٢) ٤ج ط بيروت.
      - ـ الذريعة إلى أصول الشريعة للمرتضى (٢٣٦-) ٢ج ط طهران.
    - الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الإصبهاني (-٥٠٢) ١ج ط مصر.
      - ــ الذرّيّة الطاهرة للدولابي (ــ٣١٠) اج ط قم.
      - ـ ذكر أخبار إصبهان لأبي نعيم الإصبهاني (ــ ٤٣٠) ٢ج ط بيروت.
        - \_ ذمّ الدنيا لابن أبي الدنيا (\_٢٨١) اج من المكتبة الشاملة.
        - ـ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري (ـ٥٣٨) ٥ج ط قم.
    - \_ رجال الكشي: اختيار معرفة الرجال للطوسي (-٤٦٠) ١ج ط مشهد الرضا.

- \_رجال النجاشي (ـ ٤٥٠) ١ج ط قم.
- ـ رسائل المرتضى (٤٣٦-) ٤ج ط قم.
- ـ روح الجنان لأبي الفتوح الرازي (ـق٦) ط قم ومشهد الرضا.
  - ــ الروضة لشاذان القمى (ــ ٦٦٠) ١ج ط سنة ١٤٢٣.
- ـ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبّان (ـ٣٥٤) ١ج من المكتبة الشاملة.'
  - ـ روضة الواعظين للفتال النيسابوري (١٠٠٠) ١ج ط قم.
- -الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري المكي (-٦٩٤) ٢ج ط بيروت.
  - ـ زاد المسير لابن الجوزي (٥٩٧-) ٨ج ط بيروت.
    - \_الزاهر لابن الأنباري (ـ٣٢٨) ٢ج ط بيروت.
    - ـ الزهد لأحمد بن حنبل (ـ٧٤١) ١ج ط بيروت.
      - \_الزهد للأهوازي (ق٣) ١ج ط قم.
  - الزهد لهنّاد بن السري الكوفي (-٢٤٣) ٢ج ط الكويت.
    - الزهد لوكيع (-١٩٧) ٢ج ط المدينة المنورة.
    - ـ الزهد الكبير للبيهقي (ـ٥٨) ١ج ط بيروت.
  - ــزهر الآداب وثمر الألباب للحصري القيرواني (ـ٤٥٣) ٢ج ط بيروت.
  - ـ زين الفتى في تفسير سورة هل أتى (مختصره) للعاصمي (ق٥) ٢ج ط قم.
  - ـ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي (١٤٢٠) ٨ج ط القاهرة.
- ـ سرّ العالَمين وكشف ما في الدارين للغزالي (ـ٥٠٥) ١ج طبع مستقلاً وطبع أيضاً في بيروت ضمن مجموعة رسائله.
  - ـ سراج الملوك للطرطوشي (٥٢٠) ٦ج ط بيروت.
    - ـ سنن الترمذي (\_۲۹۷) ٥ج ط بيروت.
  - ـ سنن أبي داود السجستاني (ـ٧٧٥) ٤ج ط بيروت.

- ـ سنن سعيد بن منصور (٢٢٧-) ٢ج ط بيروت.
  - ـ سنن ابن ماجة (ـ٧٧٥) ٢ج ط بيروت.
- \_السنن الكبرى للبيهقي (١٠٥٤) ١٠ج ط بيروت.
- السنن الكبرى للنسائي (٣٠٣) ٦ج ط بيروت.
- ـ السنن المأثورة للشافعي (ـ٢٠٤) ١ج ط بيروت.
- ــ السنن الواردة في الفتن للداني (ــ ٤٤٤) ١چ ط بيروت.
  - \_السنة لابن أبي عاصم (\_٢٨٧) اج ط بيروت.
- \_السنة لعبدالله بن أحمد بن حنبل (\_٢٩٠) ١ج ط بيروت.
  - ـ سير أعلام النبلاء للذهبي (ـ٧٤٨) ٢٥ج ط بيروت.
- ـ السيرة النبوية لابن إسحاق مع ذيوله (١٥١) ١ج ط قم.
  - السيرة النبوية لابن سيّد الناس: عيون الأثر.
- ـ السيرة النبوية لابن كثير (٧٤٧) وهو جزء من كتابه البداية والنهاية ط بيروت.
  - ـ السيرة النبوية لابن هشام (ـ٢١٨) ٤ج ط بيروت.
  - ـ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار للمغربي (٣٦٣) ٣ج ط قم.
- - ـ شرح ديوان أمير المؤمنين للميبدي (١٩٠٩) ١ج طهران.
    - ـ شرح السنة للبغوي (١٦٠٥) ١٦ج ط بيروت.
  - ـ شرح شافية ابن الحاجب للاسترآبادي (١٨٦-) ٤ج ط بيروت.
    - ـشرح مئة كلمة للبحراني (-٦٧٩) اج ط قم.
- ــشرح مشكل الآثار للطحاوي (ــ٣٢١) ١٥ج ط بيروت. واستفيد تارة من طبعة أخرى في ٤ مجلدات.
  - ـشرح معاني الآثار للطحاوي (٣٢١) ٤ج ط بيروت.

- \_شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المدائني (١٥٦- ٢٠ج ط مصر.
  - ـ شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني (١٧٩-) ٤ج ط بيروت.
    - \_الشريعة للآجري (٣٦٠-٣٦٠) ٥ج.

    - \_الشمائل المحمدية للترمذي (٢٩٧٠) ١ج ط بيروت.
- ـ شواهد التنزيل للحسكاني النيسابوري (ــ٤٧٠) تقريباً ٣ج ط طهران، وربما استفيد مـن الطبعة الثالثة طبعة قم.
  - \_الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري (ـ٣٩٣) ٦ج ط بيروت.
- \_ صحيح البخاري (\_٢٥٦) لم نعتمد في الغالب على طبعة خاصة وإنّما ذكرنا رقم الحديث حسب فتح الباري.
  - \_صحیح ابن حبّان (\_٣٥٤) ١٥ج ط بيروت.
  - \_صحیح ابن خزیمة (۲۱۱-) ٤ج ط بیروت.
    - \_صحیح مسلم (۲۲۱) هج ط بیروت.
  - \_صفات الشيعة للصدوق (٣٨١) ١ج ط طهران.
    - \_صفة النفاق لأبي نعيم (\_٤٣٠) مخطوط.
  - \_الصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا (ـ٢٨١) اج ط بيروت.
    - \_الضعفاء الكبير للعقيلي (٣٢٢-) ٤ج ط بيروت.
      - \_طبّ الأئمة للزيّات (-٤٠١) اج ط قم.
- \_طبائع النساء وما جاء فيها من عجائب وأخبار وأسرار لابن عبد ربه (-٣٢٧) اج ط القاهرة.
  - \_طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (١٠ (٧٧١) مصر.
- \_ الطبقات الكبرى أو كتاب الطبقات الكبير لابن سعد (٢٣٠) ٨ج ط بيروت مع القسم

- المتمم وهو في ٣ مجلدات والمطبوع بالطائف.
- ـ طبقات المحدّثين بإصبهان لأبي الشيخ (\_٣٦٩) ٤ج ط بيروت.
- ــ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لابن طاووس الحلي (ـ٦٦٤) ١ج ط قم.
  - ـ الطيوريّات للسلفي (ـ٧٦) ١٧ج نقلاً عن مخطوطته والمكتبة الشاملة.
    - ـ العاقبة في ذكر الموت للإشبيلي (١٥٨١) ١ج ط الكويت.
      - ـ العثمانية للجاحظ (ـ٧٥٥) اج ط بيروت.
    - \_العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي (\_٣٢٧) ٧ج ط بيروت.
- \_ العقد الفريد للملك السعيد لابن طلحة النصيبي الشافعي (-٦٥٢) ١ج ط مصر.
  - \_العقوبات لابن أبي الدنيا (\_٢٨١) ١ج من المكتبة الشاملة.
    - ـ عقلاء المجانين للنيسابوري (١٠٦٠) ١ج ط بيروت.
      - ـ العلل لأحمد بن حنبل (ـ ٢٤١) ٤ج ط بيروت.
  - \_علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي (٣٢٧-) ٢ج ط بيروت.
  - \_العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني (ـ٣٨٥) ١٠ج ط الرياض.
    - ـ العلل لابن المديني (ـ ٢٣٤) ٦ج ط بيروت.
    - ـ علل الشرائع للصدوق (ـ٣٨١) اج ط النجف الأشرف.
      - ــ العلم لأبي خيثمة النسائي (ــ ٢٣٤) ٦ج ط بيروت.
      - ـ العلق للعلي الغفّار للذهبي (ـ٧٤٨) اج ط الرياض.
    - \_العمدة في محاسن الشعر وآدابه للقيرواني (ـ٤٥٦) ٢ج ط بيروت.
      - ـ عوالي اللآلي للأحسائي (ـ٩٤٠) ٤ج ط قم.
        - \_العين للخليل (\_١٧٥) ٨ج ط قم.
- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير المعروف بالسيرة النبوية لابن سيد الناس (\_٧٣٤) ٢ج ط القاهرة.

- عيون الأخبار للبغدادي (ق ٥) طبع باختصار في (ميراث حديث شيعه) في قم. وربما نقلناه من مخطوطته.

- ـ عيون الأخبار لابن قتيبة (\_٢٧٦) ٤ج ط بيروت.
- ـ عيون أخبار الرضا للصدوق (ـ٣٨١) ٢ج ط بيروت.
- \_ الغايات لأبي محمد القمي (ــ٤٠٠) تقريباً اج طبع بمشهد الرضا مع سائر كــتبه بــاسم جامع الأحاديث.
  - ـ الغدير في الكتاب والسنّة والأدب للأميني (ـ ١٣٩٠) ١١ج ط طهران.
    - ـ غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي (ق٥) طبعة بيروت وجامعة طهران.
      - ـ غريب الحديث لابن الجوزي (\_٥٩٧) ٢ج ط بيروت.
        - ـ غريب الحديث للحربي (٢٨٥) ٣ج ط جدّة.
  - غريب الحديث للخطّابي أبي سليمان البستي (ـ٣٨٨) ٣ج ط مكة المكرمة.
    - ـ غريب الحديث لابن قتيبة (٢٧٦) ٢ج ط بيروت.
  - ـ غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلّام الهروي (ـ٢٢٤) ٤ج ط بيروت.
  - ـ الغريبين في القرآن والحديث لأحمد بن محمد الهروي (ـ٤٠١) ٦ج ط بيروت.
    - ـ الغنية عن الكلام وأهله للخطّابي البستي (ـ٣٨٨) ١ج من المكتبة الشاملة.
      - \_الغيبة للنعماني (ق٤) ٦ج ط طهران.
      - ـ الفائق في غريب الحديث للزمخشري (١٦٠٥) ٤ج ط بيروت.
      - ــ الفاخر في الأمثال لمفضل بن سلمة الكوفي (ــ ٢٩٠) تقريباً ١ج ط مصر.
        - ـ الفتاوي الكبرى لابن تيمية (ـ٧٢٨) ٥ج من المكتبة الشاملة.
    - ـ فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر (ـ٨٥٢) ١٤ج ط بيروت.

- ـ فتح القدير للشوكاني (ـ ١٢٥٠) ٥ج ط بيروت.
- - ـ الفتوح لأعثم الكوفي (ـ٣١٤) تقريباً ٨ج ط بيروت.
    - ـ فتوح البلدان للبلاذري (\_٢٧٩) ١ج ط بيروت.
- فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين للحمومي الجويني (-٧٣٠) ٢ج ط بيروت.
  - \_ الفرج بعد الشدّة للتنوخي (٣٨٤) ١ج ط القاهرة.
    - \_فرج المهموم لابن طاووس (\_٦٦٤) ١ج ط قم.
  - \_الفصول المختارة من العيون والمحاسن للمفيد (١٣٠) ١ج ط قم.
    - \_الفضائل لشاذان القمي (\_٦٠٠) تقريباً ٦ج ط النجف الأشرف.
      - \_ فضائل أهل البيت لأحمد بن حنبل (٢٤١) ١ج ط قم.
      - ـ فضائل الأوقات للبيهقي (ـ٤٥٨) ٦ج ط مكة المكرمة.
    - \_ فضل الصلاة على النبي ﷺ للجهضمي (٢٨٢) ١ج ط بيروت.
    - ـ فضل الكوفة ومساجدها لابن المشهدي (ق٦) ١ج ط بيروت.
      - الفقه المنسوب إلى الرضا ١ج ط مشهد الرضا.
      - \_ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (٢٦٣٠) ٢ج.
      - الفهرست لمنتجب الدين ابن بابويه (ق٦) ١ج ط طهران.
        - \_ فوائد ابن الصوّاف (\_٣٥٩) ١ج ط الرياض.
        - الفوائد لتمّام الرازي (-٤١٤) ٢ج ط الرياض.
        - \_ فيض القدير للمناوي (\_١٠٣١) ٦ج ط بيروت.
      - ـ القاموس المجيط للفيرزوآبادي (ـ٨١٦) ٤ج ط بيروت.
        - ـ قرب الإسناد للحميري (ق٣) ١ج ط قم.

- ـ قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا (ـ٢٨١) ١ج ط بيروت.
- ـ القند في ذكر علماء سمرقند للنسفي (١٥٣٧) ١ج ط طهران.
  - ـ قوت القلوب لأبي طالب المكي (ـ٣٨٦) ١ج ط بيروت.
    - الكافي للكلبي (\_٣٢٩) ٨ج ط طهران.
    - \_الكامل للمبرد (\_٢٦٥) ٤ج ط بيروت.
  - ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير (\_٦٣٠) ١٣ج ط بيروت.
    - \_كامل الزيارات لابن قولويه (\_٣٦٨) ١ج ط قم.
- \_الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (٣٦٥-) ٨ج ط بيروت.
  - -كتاب سليم الهلالي (٧٦-) ١ج وفي ٣ج ط قم.
  - ـ الكرم والجود للبرجلاني (ـ٢٣٨) اج ط بيروت.
  - ـ الكشَّاف للزمخشري (٥٣٨-) ٤ج ط بيروت وقم.
- \_كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث عـلى ألسـنة النـاس للـعجلوني (\_١١٦٢) ٢ج ط بيروت.
  - ـكشف الغمة في معرفة الأئمة للإربلي (-٦٩٢) ٤ج ط قم.
  - \_كفاية الأثر في النصّ على الأئمة الاثني عشر للخرّاز (ق٤) ١ج ط قم.
  - -كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب للكنجي (-٦٥٨) ١ج ط النجف.
    - \_كمال الدين وتمام النعمة لابن بابويه (٣٨١) ١ج ط قم.
  - ـكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي (ـ٩٧٥) ١٦ج ط بيروت.
- ـ كنز الفوائد للكراجكي الطرابلسي (ـ ٤٤٩) ٢ج ط بيروت، وربما استفدنا من الطبعة الأولى وهي في مجلد واحد.
  - - ـ الكنى والأسماء للدولابي (ـ٣١٠) ٣ج ط بيروت.

- ـ لباب الآداب للثعالبي أبي منصور النيسابوري (ــ ٤٢٩) ١ج من المكتبة الشاملة.
  - ـ اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير (ـ ٦٣٠) ٣ج ط بيروت.
    - ـ لسان العرب لابن منظور (ـ٧١١) ١٥ج ط بيروت.
    - ـ لسان الميزان لابن حجر (١٠٥٨) ١٠ج ط بيروت.
  - ـ لوامع الأنوار لمجد الدين المؤيدي اليمنى (معاصر) ط صعدة اليمن.
    - المؤتلف والمختلف للدارقطني (-٣٨٥) ٥ج ط بيروت.
      - \_المؤمن للأهوازي (ق٣) ١ج ط قم.
      - -المبسوط للسرخسي (-٤٨٣) ٣١ج ط بيروت.
  - ـ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير (١٣٧-) ٢ ج ط بيروت.
    - ـ مجابو الدعوة لابن أبي الدنيا (ـ٧٨١) ط الهند والمكتبة الشاملة.
      - \_المجازات النبوية للرضي (٤٠٦-) ١ج ط بيروت.
      - \_المجالسة وجواهر العلم للدينوري (٣٣٣-) ١٠ج ط بيروت.
        - -المجتنى لابن دريد (ـ٣٢١) ١ج ط الهند.
        - -المجدي في أنساب الطالبيين للعمري (ق٥) ١ج ط قم.
- ـ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان (٢٥٤ ) ٣٦ ط مكة المكرمة.
  - ـ مجمع الأمثال للميداني النيسابوري (١٨٥) ١ج ط طهران.
    - ـ مجمع البحرين للطريحي (١٠٨٧) ٦ج ط طهران.
  - ـ مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي (١٠ ٥٤٨) ١٠ج ط بيروت.
    - \_مجمع الزوائد للهيثمي (\_٨٠٧) ١٠ج ط بيروت.
    - ـ المجموع للنووي الشافعي (ـ٧٦٦) ٢٠ج ط بيروت.
      - ـ مجموعة ورّام: تنبيه الخواطر.
      - \_المحاسن للبرقي (\_٢٧٤) ١ج ط قم.

- ـ المحاسن والأضداد (\_٢٥٥) ٦ج ط بيروت.
- ـ المحاسن والمساوئ لإبراهيم البيهقي (١٤٥٨) ١ج ط بيروت.
- ـ المحاضرات: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الاصبهاني (-٤٢٥) تقريباً ١ج ط بيروت.
  - \_ المحبّر للبغدادي محمد بن حبيب (٢٤٥) ١ج ط بيروت.
  - ـ المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (١٦ ٥٤٦) ١٦ج ط المغرب.
    - ـ المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي (ـ٦٠٦) ٦ج ط بيروت.
      - ـ المحلّى لابن حزم الأندلسي (٢٥٦٠) ١١ج ط بيروت.
      - ـ مختصر بصائر الدرجات للحلّي (ق ٩) ١ج ط النجف الأشرف.
      - \_مداراة الناس لابن أبي الدينا (٢٨١-) ١ج من المكتبة الشاملة.
        - ـ مروج الذهب للمسعودي (٢٤٦-) ٤ج ط بيروت.
        - المزار الكبير لابن المشهدي (-٦٠٠) تقريباً ١ج ط قم.
        - ـ مساوئ الأخلاق للخرائطي (-٣١٧) ١ج من المكتبة الشاملة.
    - -المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري (-٤٠٥) ٤ج ط الهند.
      - ـ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل للنوري (ـ ١٣٢٠) ٢٧ج ط قم.
        - المسترشد للطبري الصغير (ق٥) ١ج ط طهران.
        - ـ مستطرفات السرائر لابن إدريس الحلي (١٩٥٠) ١ج ط قم.
        - المسح على الرجلين للمفيد العكبري البغدادي (-٤١٣) ١ج ط قم.
  - ـ مسكّن الفؤاد عند فقد الأحبة والأولاد للشهيد زين الدين الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثاني (ــ970) ١ج ط قم.
    - ـ مسند أحمد (۲٤۱\_) ۵۰ جلد ط بيروت.
      - ـ مسند البزار: البحر الزخّار.

- \_مسند ابن الجعد (\_٢٣٠) ١ج ط الكويت.
  - \_مسند الحميدي (\_٢١٩) ٢ج ط بيروت.
- مسند ابن راهویه (\_۲۳۸) ٥ج ط المدینة المنورة.
- ـ مسند زيد الشهيد البغدادي (٣٦٣-) ١ج ط بيروت.
  - ـ مسند الشافعي (٢٠٤\_) ٢ج ط مصر.
  - -مسند الشاميين للطبراني (ـ٣٦٠) ٢ج ط بيروت.
  - \_مسند الشهاب للقضاعي (٤٥٤) ٢ج ط بيروت.
    - ـ مسند الطيالسي (٢٠٤) ١ج ط الهند.
- ـ مسند عبد بن حميد الكشي (٢٤٩) ١ج ط بيروت.
- ـ مسند أبي عوانة الإسفرايني (٣١٦-) ٤ج ط بيروت.
  - ـ مسند أبي يعلى الموصلي (٢٠٧-) ١ج ط قم.
    - ـ مشكاة الأنوار للطبرسي (ق٧) ١ج ط قم.
      - \_مشكل الآثار: شرح مشكل الآثار.
- المصابيح لأبي العباس الحسني (٣٥٣-) ١ج ط صنعاء.
- ـ المصنف لعبدالرزاق الصنعاني (٢١١-) ١١ج ط بيروت.
- ــ المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة الكوفي (\_٢٣٥) ٧ج ط بيروت.
- ـ مطالب السؤول في مناقب آل الرسول لابن طلحة الشافعي النصيبي (ـ ٦٥٤) ١ج ط بيروت.
  - ـ معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول والبتول للزرندي (٧٥٧) ١ج ط قم.
    - ـ المعارف لابن قتيبة الدينوري (٧٧٦) ١ج ط قم.
    - \_معالم العلماء لابن شهر آشوب السروي (١٥٨٨) ١ج ط النجف.
      - ــ معاني الأخبار للصدوق (ــ ٣٨١) اج ط قم.
      - \_معاني القرآن للنحّاس (\_٣٣٨) ٦ج ط مكة المكرّمة.

- ـ معجم الأدباء لياقوت الحموي (١٢٦-) ٢٠ ج ط بيروت.
  - ـ معجم الألقاب لابن الفوطي (٧٢٣-) ٦ج ط طهران.
  - المعجم الأوسط للطبراني (ـ٣٦٠) ١١ج ط الرياض.
    - \_معجم البلدان للحموي (\_٦٢٦) ٥ج ط بيروت.
  - ـ معجم رجال الحديث للخوئي (١٤١٣) ٢٣ج ط قم.
    - \_ معجم شيوخ ابن الأعرابي (\_ ٣٤٠) ٣ج ط الدمّام.
      - \_ معجم الصحابة للبغوي (\_٣١٧) ٥ج ط الكويت.
      - ـ المعجم الصغير للطبراني (٣٦٠-) ٢ج ط بيروت.
    - ـ المعجم الكبير للطبراني (ـ٣٦٠) ٢٥ج ط بيروت.
- - \_ معجم مقاييس اللغة لابن فارس الرازي (\_٣٩٥) ٦ج ط قم.
    - المعجم الوسيط لعدة من المؤلفين المعاصرين ١ج طهران.
  - ـ معدن الجواهر ورياض الخواطر للكراجكي الطرابلسي (ـ ٤٤٩) ١ج ط قم.
    - - ـ معرفة الصحابة لأبي نعيم الإصبهاني (ــ ٤٣٠) ٥ج ط بيروت.
        - ـ المعرفة والتاريخ ليعقوب البسوي (٢٧٧-) ٢ج ط بغداد.
    - معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري (-٤٠٥) ١ج ط المدينة المنورة.
      - ـ المعيار والموازنة للإسكافي (٢٤٠ ) ١ج ط بيروت.
        - ـ المغني لابن قدامة (ـ٦٢٠) ١٤ج ط بيروت.
        - ـ مفتاح دار السعادة لابن قيّم الجوزية (١٥٧) ٢ج.
      - \_مقاتل الطالبيّين لأبي الفرج الإصبهاني (٢٥٦-) ١ج ط قم.
      - ـ مقتل أمير العؤمنين لابن أبي الدنيا (٢٨١-) ١ج ط طهران.

- ـ مقتل الحسين على للخوارزمي (١٥٦٨) ٢ج ط النجفُ الأشرفُ.
  - \_مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (\_٢٨١) اج ط بيروت.
- ـ الملاحم والفتن: التشريف بالمنن في التعريف بالفتن لابن طاووس الحــلـي (ـ٦٦٤) اج ط إصبهان.
  - ـ من لايحضره الفقيه للصدوق (ـ٣٨١) ٤ج ط قم.
    - ـ المناقب للخوارزمي (١٦٨٥) ١ج ط قم.
  - ـ مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب المازندراني (١٥٨٨) ٤ج ط بيروت وقم.
    - \_مناقب أهل البيت لابن المغازلي المالكي (ـ٤٨٣) اج ط قم.
    - ـ مناقب أمير المؤمنين لأبي جعفر الكوفي الزيدي (ق٤) ٢ج ط٢ قم.
    - ـ المناقب والمثالب لريحان الخوارزمي (ــ ٤٣٠) تقريباً ٦ج ط بيروت.
      - \_ المنتخب من ذيل المذيل للطبري (ـ٣١٠) ١ج ط بيروت.
    - ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (ـ٥٩٧) ١٨ج ط بيروت.
      - ـ المنمّق في أخبار قريش للبغدادي (٢٤٥) ٦ج ط بيروت.
  - \_ منية الطالب في مستدركات ديوان أبي طالب لمحمد باقر المحمودي (\_١٤٢٧) مطبوع مع ديوانه بطهران.
    - \_منية المريد للعاملي الشهيد الثاني العاملي (-٩٦٥) ١ج ط قم.
      - \_الموضوعات لابن الجوزي (\_٥٩٧) ٢ج. ط بيروت.
        - \_الموطأ لمالك (\_١٧٩) ٢ج ط بيروت.
        - \_الموفّقيّات للزبير بن بكار (\_٢٥٦) ١ج ط بغداد.
    - ــ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي (ــ٧٤٨) ٤ج ط بيروت.

      - \_نسب قريش لمصعب الزبيري (\_٢٣٦) ٦ج ط مصر.

- ـ نزهة الناظر وتنبيه الخاطر للحلواني (ق٥) ١ج ط قم.
  - ـ نصب الراية للزيلعي (٧٦٢-) ٦ج ط القاهرة.
- ـ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ـ٦٠٦) ٤ج ط قم.
- نهج البلاغة للشريف الرضي (-٤٠٦) استفدنا من طبعات شتى وأشرنا إلى رقم الخطبة أو الكتاب أو الحكمة.
- ـ نهج السعادة لمحمد باقر المحمودي (١٤٢٧) ١٤ج ط طهران ولم يطبع منه المجلد ١٢ و١٣٠.
  - \_النوادر للراوندي (١٥٧١) ١ج ط قم.
- ـ هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (\_١٣٣٩) ٢ج ط بيروت طبع ذيل كتاب كشف الظنون المجلد الخامس والسادس.
  - ـ وفيات الأعيان لابن خلَّكان (ـ ٦٨١) ٨ج ط بيروت.
    - ـ وقعة صفين لنصر بن مزاحم (٢١٢) ١ج ط مصر.
      - ـ اليقين لابن طاووس الحلي (١٦٦٤) ١ج ط قم.



## فهرس محتوى الكتاب

| <b>V</b>            | كلمة المركز                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| ١٥                  | المقدّمة                                        |
| ٤٥                  | كلمة المحقّق                                    |
| ٤٩                  | كلمة المؤلّف                                    |
| ٥١                  | علمه بالقضاء وحكمه                              |
| 7                   | في ذكر جود أمير المؤمنين ﷺ وشجاعته وبسالته      |
| ٠٠                  | -<br>وصف ابن عبّاس وغيره لعليّ ﷺ                |
| ، الله عليهم أجمعين | ذكر بيان اشتقاق قريش وهاشم وعترة الرسول صلّى    |
| ٧٢                  | ذكر نسبه وحسبه وعدد أولاده                      |
| ٧٥                  | أخبار سيّد البطحاء شيبة الحمد عبدالمطّلب        |
| ٨٥                  | تزويج عبدالله من آمنة بنت وهب                   |
| <b>AA</b>           | امتناع عبدالمطّلب وابنه الحارث من الخمر والفجور |
| ۸۹                  | -<br>ولادة النبيّ الأكرمﷺ                       |
| ٩٠                  | بعض ما يدلٌ على إيمان عبدالمطّلب                |
| ٩٠                  | في ذكر أولاد عبدالمطّلب                         |

| . نزهة الأبصار ومحاسن الآثار | ٥٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \···                         | اختيار عبدالمطّلب حليمة السعدية مرضعة لرسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1                          | علل حسد المشركين ونسبتهم رسول الله علل أبي كبشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| `<br>\•٣                     | المال المرابع  |
| ١٠٦                          | نام المراكب عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \\•                          | اولاد رسول الله ﷺ وذرّيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| \\Y                          | a. A. T. La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 118                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117                          | انتقام أبي طالب متن تجاسر على النبيّ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| \\ <b>V</b>                  | i si ti si t |
| 171                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۱                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 127                          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 120                          | ذك الأخيار البأث يتميأ المهمي سع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| \ <b>£ V</b>                 | ه من کلام الملكلا مناط أن كان ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10                           | بعط العام أن العام ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 107                          | جواب أمير المؤمنين على عمّن سأل عن بعض أصحاب النبيَّ على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 108                          | من خطبة له ﷺ يوصي الناس بأمور دينهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \ <b>0</b> \ \               | كتابه الله إلىٰ معاوية جواباً عن مفاخراته المزعومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۵۸                          | من كلام له ﷺ في اشدّ ما خلق الله جلّ وعلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 109                          | ما روي عند الله في عظمة الشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \7\                          | قول أمير المؤمنين الله في المعروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| \78                          | قوله ﷺ في عظمة مكارم الأخلاق وقِصّة ابنة حاتم الطائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نين ﷺ وغيره ١٦٨              | عض ما ورد في حسن الخلق وسوئه عن رسول الله ﷺ برواية أمير المؤم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 070  | فهرس محتوى الكتاب                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| ١٧٠  | بعض ما ورد في المعروف عن النبيِّ ﷺ وأمير المؤمنين ﷺ وغيرهما       |
| ١٧٤  | في جوده ﷺ وكونه لايرضي بذلّة من يسأله                             |
| ١٧٥  | بعض مكارم أخلاقه ﷺ                                                |
| ١٧٥  | في بيان بعض نصائحه ﷺ                                              |
| ١٧٩  | فيما روي عنه ﷺ من لبسه الفرو                                      |
| ۱۸۰  | بيعه ﷺ لسيفه                                                      |
| ١٨١  | زهده ﷺ في ملبسه                                                   |
| ١٨٢  | ومن كلام له ؛ قاله للإمام الحسن ؛                                 |
| ١٨٣  | فيما ذكر من طعام أمير المؤمنين                                    |
| ١٨٤  | ومن حكمه ومواعظه على الله الله الله الله الله الله الله ال        |
| ١٨٥  | ما روي عنه ﷺ من جَشُوبة عيشه                                      |
|      | اهتمامه على بعدم الإسراف في بيته                                  |
| ١٨٧  | كان يمشي في خمسة مواطن حافياً                                     |
| ١٨٧  | اهتمامه بتقسيم الأموال وعدم تكديسها                               |
| ١٨٨  | <b>,</b>                                                          |
|      | أمير المؤمنين الله يضع عطاءً لقارئ القرآن                         |
| 197  | ومن خطبة للإمام الحسن الله يذكر فيها خصال أمير المؤمنين بعد وفاته |
| .198 | وممّا روي في زهده ﷺ                                               |
| 190  |                                                                   |
|      | ومن كلام له الله في الإيمان وشُعبه                                |
| 199  | كلامه ﷺ نظماً ونثراً في الصبر                                     |
|      | وصيّة أمير المؤمنين الله لابنه محمّد بن الحنفيّة                  |
| ۲۰٦  | من كتاب له عليه إلى سلمان الفارسي                                 |

| نزهة الأبصار ومحاسن الآثار | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Y•V                        |                                                       |
| Y•Y                        | and the second of                                     |
| Y • A                      |                                                       |
| Y•¶                        |                                                       |
| Y•9                        |                                                       |
| Y1.                        |                                                       |
| Y11                        |                                                       |
| Y1Y                        |                                                       |
| Y1Y                        | <u>,</u>                                              |
| <b>* 1 *</b>               | نهيه ﷺ عن مؤاخاة الفاجر والأحمق والكذّاب              |
| <b>۲۱۳</b>                 | إيصاؤه على بالمشط والادّهان والكسوة الحسنة وغيرها .   |
| 718                        | ne e ee a name t oo t a                               |
| Y1V                        |                                                       |
| Y\V                        | وفود أعرابي إلى أمير المؤمنين الله يسأله حاجته        |
| YY•                        | to them the                                           |
| ٠٠٠                        | من خطبة له الله بعدما دخل البصرة يُجيب مَنْ سأله عن أ |
|                            | سو                                                    |
| 777                        |                                                       |
| 779                        | We to the second of the second                        |
|                            |                                                       |
| YE                         |                                                       |
| 781                        |                                                       |
| Y & \                      |                                                       |
| 727                        |                                                       |

| ۰۳۷        | فهرس محتوى الكتاب                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٤٣        | قوله ﷺ فيمن أثنئ عليه                                                                |
| Y £ E      | كلامه ﷺ في الحلم وعمل الخير                                                          |
| Y & O      | مجابهته ﷺ لمن نافق في ثنائه                                                          |
| Y & O      | قوله ﷺ في الموت وزيارة القبور وبعض ما نسب إليه من الشعر                              |
|            | قوله ﷺ في المعصية والإخوان والصديق                                                   |
| Y00        | خطبته ﷺ المعروفة بالشِقْشِقية                                                        |
|            | كتابه ﷺ إلىٰ عمرو بن سلمة وتوصيته له بالرفق بدهاقين بلده                             |
| YOA        | كتاب معاوية إلىٰ أمير المؤمنين وجوابه ﷺ له                                           |
| Y09        | قوله ﷺ لقيس بن سعد عندما ولاه مصر وكتابه إلى أهل مصر                                 |
| ام ۲۳۲     | عهده الله إلى محمّد بن أبي بكر حين ولاه مصر، ثُمّ كتابه إليه في جوامع الأحك          |
| YAY        | كتابه ﷺ إلى مالك الأشتر بعدما خرجت البغاة على محمد بن أبي بكر                        |
| ۲۸۳        | كتابه على إلى أهل مصر مع مالك الأشتر، وتلهَّفه الله الله الله الله الله الله الله ال |
|            | كتابه ﷺ إلى محمّد بن أبي بكر بعد أن نصّب مالك الأشتر أميراً على أهل مصر              |
| YAY        | تسليته على لعدي بن حاتم بعدما ذهبت عينه في حرب الجمل                                 |
| YAA        | قول معاوية لعديّ بن حاتم: ما أبقىٰ لك الدهر من حبّ عليّ؟                             |
| YA9        | قوله ﷺ في المعترين                                                                   |
| YA9        | قوله على الله الأشعث على أخيه                                                        |
| 791        | قولد الله في تسلية بعض المصابين                                                      |
| <b>۲۹۱</b> | خطبته الغرّاء في الحثّ على الجهاد حينما أغارت خيل معاوية على الأنبار                 |
| Y90        | كتاب عقيل إلىٰ أمير المؤمنين وجوابه                                                  |
| Υ٩٨        | ومن كتاب له ﷺ إلىٰ عمّاله الذين كانوا في ممرّ جيشه                                   |
| Y99        | ومن كتاب له ﷺ إلىٰ ابن عبّاس بعد ما أخذ من بيت مال البصرة ما أخذ                     |
| ٣٠٠        | كلامه الله المرير عندما وجّهه إلى معاوية ثمّ كتاب معاوية إلىٰ أمير المؤمنين          |

| الأبصار ومحاسن الآثار | ۵۳۸ میرین میلاد در                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | ما روي عندﷺ في أصحاب الرسّ                                                                                       |
| ٣٠٧                   | - 1 511 · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                        |
| ٣٠٩                   |                                                                                                                  |
| ٣١٢                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                            |
| <b>717</b>            | £                                                                                                                |
| ۳۱۳                   | شكاية أمير المؤمنين عند رسول الله ﷺ من بغض قريش وحسدهم له وقو                                                    |
| 710                   | n i min i e il lanc                                                                                              |
| ۳۱۷                   | والمراجع المراجع |
| <b>TTT</b>            | ما قاله ﷺ في مدح النومة                                                                                          |
| <b>TTT</b>            | ما روي عندﷺ في ذكر خير الآبار وشرّها                                                                             |
| TTE                   | ما روي عنه الله في ابن عبّاس، وما قيل في تعريف العقل والحكمة                                                     |
| TY0                   | ما ورد عنه الله وعن غيره من بعض الحكم والمواعظ                                                                   |
| ا النفاة ٢٢٦          | ما ورد عنه الله في مدح قارئ القرآن، ثمّ حثّه علىٰ أخذ الحكمة ولو من أه                                           |
|                       | خطبته ﷺ يوم الشوري                                                                                               |
|                       | قوله ﷺ في جواب من سأله عن القدر                                                                                  |
| ~~.                   | رجوع أمير المؤمنين مع يهوديٍّ وجد درعه عنده إلى القاضي                                                           |
| ٣٣١                   | بعض مامدد في النبا                                                                                               |
| TET                   | قه له البلاف وضية - > بماث بي التاب بين بي                                                                       |
| TET                   | ماري عند الكلاف في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                        |
| TEO                   | ما روي عند ﷺ من النهي عن الوقوف في الشمس، ثم ما روي عن النبي ﷺ.                                                  |
| T£7                   | نهيه الله عن إمامة من يكرهه الناس                                                                                |
| TE7                   | حديثه الله مع نوف البكالي في بيان منهاج الزاهدين                                                                 |
|                       | ما ورد عند ﷺ وعن رسول الله ﷺ في المنجّمين والكهّان                                                               |

| فهرس محتوی الکتاب                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|
| قوله ﷺ لشُرَيح القاضي بعد شرائه داراً                               |
| كتابه على المان الفارسي يعزّيه بامرأته ملمان الفارسي يعزّيه بامرأته |
| كتابه على ابن عباس في الإحسان إلى بني تميم                          |
| كلامه ﷺ لسلمان الفارسي حين قال له: «إنّي في غموم أربعة»             |
| بعض ما ورد في الذهب والفضّة                                         |
| قوله ﷺ للإمام الحسن لمّا عرض عليه طفلان خطّهما ليحكم بينهما ٣٥٤     |
| قوله ﷺ: لا خير في الصمت عن العلم                                    |
| قوله ﷺ في أخسر الأخسرين                                             |
| قوله ﷺ: لايزال الدين والدنيا قائمين بالعلماء                        |
| قوله ﷺ في أحسن شيءٍ في الإنسان وأقبحه                               |
| قوله ﷺ في قضاء حوائج المصلّين قبل أن يبذلوا وجوههم بالسؤال          |
| مقال لطيف لنعيم الأسدي دفع به عنه تأديب أمير المؤمنين إيّاه         |
| خروجه ﷺ في الهاجرة في حاجة نفسه                                     |
| كلام زين العابدين في طلب الرزق                                      |
| كلامه عليه في ثواب زيارة المؤمنين بعضهم بعضاً                       |
| ما قاله ﷺ في التواصل في الحضر والسفر                                |
| ما روي عنه في الماء وبعض الأنهار                                    |
| قوله ﷺ: لاياً بي الكرامة إلّا الحمار                                |
| قوله ﷺ لرجلٍ كره له صحبة رجل آخر                                    |
| نهيه 豐 عن المشي خلفه                                                |
| قوله ﷺ في الاقتصاد والقناعة                                         |
| قوله ﷺ في آداب الجلوس بين يدي العالم                                |
| قوله على: من سعادة المرء خمسة أشياء                                 |

| نزهة الأبصار ومحاسن الآثار |                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦١                        | قوله ﷺ : الناس علىٰ أربعة أصناف                                                                                  |
| ٣٦٢                        | قوله ؛ من لانت كلمته وجبت محبّته                                                                                 |
| ٣٦٢                        | قوله ﷺ: يأتي زمان ينكر الحقّ تسعة أعشارهم                                                                        |
| <b>777</b>                 | قوله ﷺ لعمر : إن أردت أن تلقي صاحبك                                                                              |
| ٣٦٣                        | تزلزل أمير المؤمنين وابنه الحسن الله عند وقت الصلاة                                                              |
| ٣٦٤                        | قوله ﷺ: للمرائي ثلاث علامات                                                                                      |
| 778                        | قوله ﷺ في الآملين في الدنيا والزاهدين فيما عند الله                                                              |
| ٣٦٥                        | قوله ﷺ: الزّهد في الدنيا قصر الأمل                                                                               |
|                            | قول أمير المؤمنين وجعفر الصادق في أصل الإنسان وأنّهم إل                                                          |
| 777                        | إيصاؤه الله الي بالتجارة                                                                                         |
| ٣٦٦                        | كلامه الله في الزهد في الدنيا                                                                                    |
| ٣٦٦                        | قوله ﷺ في ذمّ الأشعث ومدح الموالي                                                                                |
| ٣٦٧                        | قوله ﷺ للخوارج حينما طلبوا منه الإقرار بالكفر                                                                    |
| ٣٦٨                        | قول رسول الله ﷺ فيمن قال له: ما عدلت في القسمة                                                                   |
| ٣٦٩                        | براز أمير المؤمنين إلى رجل من الخوارج تمنّى لقاءه                                                                |
| <b>~~</b>                  | عفو أمير المؤمنين عن الشقيّ ابن ملجم بعدما أفصح عن نيّته.                                                        |
| ٣٧٠                        | معرفته الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                     |
| ٣٧١                        | 1 · 400 . 2 ·                                                                                                    |
|                            | تكنية رسول الله ﷺ إيّاه بأبي تراب وإخباره بأشقى الناس                                                            |
| دعاؤه                      | شكاية أمير المؤمنين الله إلى رسول الله الله الله الله الناس و                                                    |
| TVE                        | السيانية فالمال المناطقة المالية |
| TV0                        | م به و سو پ                                                                                                      |
| ٣٨٠                        |                                                                                                                  |

| <b>۳</b> ۸۱ | ومن دعائه ﷺ: اللهم اجعل خير عملي ما ولي أجلي                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨١         | بعض ما نسب إليه من الشعر                                                              |
| <b>ፖ</b> ለፕ | 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                |
| ٣٨٢         | بعض ما نسب إليه من الشعر                                                              |
| ٣٨٣         | قوله ﷺ لجاريته بعدما أحبّها بعض الشباب                                                |
|             | قوله ﷺ في القُبلة                                                                     |
| ٣٨٤         | نهيه عن الإفراط في الزهد                                                              |
| ٣٨٥         | ومن كلامٍ له ﷺ في وعظ بعض أصحابه                                                      |
| ٣٨٦         | فضيلة التختّم بالعقيق الأحمر                                                          |
| <b>YAY</b>  | مبادرته ﷺ إلى منابذة معاوية                                                           |
| ٢٨٧         | هروب معاوية في الحرب، وإعجاب أمير المؤمنين بشجاعة همدار                               |
| ٣٩٠         | إسلام أهل اليمن على يديه                                                              |
| <b>791</b>  | رجزه ﷺ يوم خيبر                                                                       |
| ٣٩١         | ما روي من تلهّفه علىٰ طلحة يوم الجمل                                                  |
|             | بعض حكمه للله ومواعظه                                                                 |
|             | كلام الحسن البصري فيه                                                                 |
| <b>797</b>  | كلامه الله الله الله الله الله كان حبّكم للنبي الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ٣٩٤         | ter to take were t                                                                    |
|             | ما قاله الله عظمة الاستغفار                                                           |
| ٣٩٥         | كلامه ﷺ في البخل                                                                      |
| ٣٩٦         | ما روي في براز أمير المؤمنين إلىٰ عمرو بن عبد ودّوقتله إيّاه                          |
| ٣٩٨٨٢٣      | ما روي عند الله في الفقيد كلّ الفقيد                                                  |
| ٣٩٨         | فوله ﷺ للزبير: عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق                                        |

| نزهة الأبصار ومحاسن الآثار | ······································                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| £ • •                      | في إخباره الله عما سيقع من البلاء                                                  |
| ٤٠١                        | ما روي عنه ﷺ من إخباره عمّا يضمره معاوية لبني هاشم                                 |
| ٤٠١                        | كلامه على بداية بناء الكعبة                                                        |
| ٤٠٢                        | قوله الله لمّا قيل له: أأنت أمرت بقتل عثمان ؟                                      |
| ٤٠٣                        | قول النبي ﷺ: إنّ لك بيتاً في الجنّة وإنّك ذو قرنيها                                |
|                            | ما روي عنه ﷺ في أنّه قسيم النار                                                    |
| £ • £                      | تذكير أمير المؤمنين الزبير بحديث الغدير، وخبر مقتله                                |
| ٤٠٥                        | ومن كلام له ﷺ في الفخر                                                             |
| ٤٠٨                        |                                                                                    |
| ٤٠٩                        | ما روي عنه ﷺ في إخباره عما سيقع في الأمة من التخلّف                                |
| ٤١٠                        | بعض ما روي عنه ﷺ في النساء                                                         |
| ٤١١                        | بعض ما دار بینه ﷺ وبین عثمان                                                       |
| بدر                        | رواية سعد بن أبي وقّاص لحديث الغدير، ودوره ﷺ في معركة ب                            |
| ٤١٥                        | دعاء سعد بن أبي وقّاص علىٰ شاتم عليّ                                               |
| ٤١٦                        |                                                                                    |
| ٤١٨                        | a . F . a . a . a . a . a . a . a . a .                                            |
| ٤١٩                        |                                                                                    |
| م خدم داده                 | قوله ﷺ لضيفه بعدما خاصمه رجل إليه: إمّا أن تتحوّل عنّا أو تد                       |
|                            |                                                                                    |
| ٤٢٠                        |                                                                                    |
|                            | إخباره الله بإدبار الدنيا وإقبال الآخرة، ثم الحثّ على الاستعداد في الشكاية من قريش |
| 173                        |                                                                                    |
| £77                        | ما روي في بعض طوائف العرب                                                          |
| ٤٢٤                        | تمثله الله الله الابيات في حروبه                                                   |
| ٤٢٤                        | سبب ركوبه البغلة في الحرب                                                          |

| ٠٤٣   | فهرس محتوى الكتاب                                          |
|-------|------------------------------------------------------------|
| ٤٢٥   | ومن خطبة لم ﷺ في وصف المتّقين                              |
| £ ۲٧  | تمثّله الله بقول امرئ القيس بعد ادّعاء معاوية الخلافة      |
| ٤٢٨   | بعض ما قاله أو تمثّل به من الشعر                           |
| ٤٣٠   | كلامه الله في شجاعة ابنيه الحسن المجتبي ومحمّد ابن الحنفية |
| ٤٣٠   | قوله ﷺ للزبير: بايعتني ثم جئت محارباً                      |
| ٤٣١   | قوله ﷺ: منیت بأربعة                                        |
| ٤٣٢   | نصيحة أمّ سلمة لعائشة                                      |
| ٤٣٥   | ما نسب إليه الله عند معاينته كثرة القتلى يوم الجمل         |
| ٤٣٦   | بعض من استشهد بصفّين                                       |
| ٤٣٩   | مبارزة الأشتر لابن الزبير                                  |
|       | فهارس الكتاب                                               |
| ٤٤٣   | فهرس الآيات الكريمة                                        |
| ٤٤٩   | فهرس أطراف الحديث والآثار                                  |
| ٤٦٥   | فهرس الأشعار                                               |
|       | فهرس الأعلام                                               |
| 0.7   | فهرس الأمكنة والأزمنة                                      |
| 0 • 9 | فهرس الكتب                                                 |
| 01•   | فهرس مصادر التحقيق                                         |
| ٥٣٣   | فهرس محتوى الكتاب                                          |

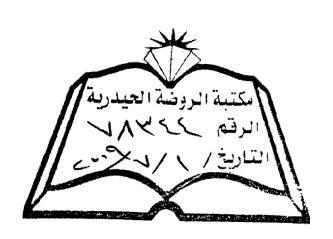







إن هذا الكتاب قد ظل مطموراً إلى زمن غير بعيد، لايتناوله أحد من أهل هذا الفن والصناعة، ولذلك لم يتم الوقوف إلا على نسخة يمنية وحيدة آل بها الأمر إلى مكتبة الفاتيكان، في ضمن مجموعة المخطوطات العربية التي تم تهريبها بطرق مختلفة إلى الخارج، و دُرجت في خزانات و مكتبات أوربية عديدة، ولم يكشف عنها لسنوات طويلة حتى قيام الجمهورية الإسلامية في إيران، وخلال عمرها المبارك استطاعت أن تنهض بمسؤوليتها في حماية التراث الإسلامي العزيز، فتسنى للعلامة في حماية التراث الإسلامي العزيز، فتسنى للعلامة المحقق الشيخ محمد باقر المحمودي العثور على هذه النسخة الوحيدة، والكشف عنها.



